

اوم معدد تعدا ما خطأة المؤسرة على الأراعة بالصحرات المؤلك كالدائي المتدادة كالمعدد معدد معدد

سَنَّةَ لَمُنْلَةً وَعَنَّوْسَوْمَ مِنْ لِمُنَدِّمِنَ كِبَارِالِمُلَامِوَالِأَدِبَالِهِ

> يطلب من عَبَّاس فُ-مَكا لَبُاز الروة - مكة المكرمَ

LICE COLOR COL



حتق آصوا، وعلق حواشیہ فحنہ منے کبار العلماء والأدباء

وَارُلِلْكِتَرُ لِلْعِلْمِنَيْمَ بَيونت بسنان

# النائلالسادس والعشرون

## فى ذكر شىء من خيرإسماعيل عليه السلام وذكرذبح إبراهيم لاسماعيل عليهما السلام

روينا عن البخاري في صحيحه قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرازق قال: أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن للطلب بن أبي وداعة يز بدأ حدها على الآخر ـ عن سعدقال ابن عباس رضي الله عهما: أول ما اتخذ النساء للنطق <sup>(1)</sup> من قبل أم اسماعيل اتخذت منطقة لتعلى أثرها على سارة ثم جاء بها ابراهيم وبابنها وهي ترضعة حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلا المسجد ،وليس بمكة يومئذ أحد وليس مها ماء فوضعهما هنالك ، ووضع عندهما حرابًا فيه تمر ، وسقاة فيه ماه ، وذهب ابراهيم منطلقا فتبعته أم اسماعيل فقالت : يا ابراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه أئيس ولا شي " ؟ وقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتقت إليها فقالت: « الله أمرك بهذا ؟ فال : نعم قالت : فإذاً لا يضيعنا . ثم رجعت فانطلق ابراهيم حتى إذاكان عنسد الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهــه البيت ثم دعى بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال : رَّبنا إني أسكنتُ من ذُرِّيتي بواد غير ذي زَرْع عند بيتِك الحرَّم \_إلى<sup>(٢)</sup>قوله\_ يشكرون» <sup>(٢)</sup> وجعلت أم اسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب منذلك الماء حتى إذا نفد مافى السقاءعطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى\_ أو قال يتلبط\_فانطلقت كراهية أن تنظر إليه ، فوجدت الصمًا أقربجبل فىالأرض بليها فقامتعليه ثم استقبلتالوادى تنظر هل ترى أحدا، فلم تر أحداً فببطت من الصفاحتي إذا بلغت الوادى وفعت طرف درعها ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا ؟ فقعات ذلك سبع مرات . قال ابن عباس : قال الذي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعى الإنسان بينهما . فلما أشرفت على المروة سمعتصوتا فقالت : صه ، تر يد نفسها، ثم سمعتفسمعت أيضا فقالت.قد سممت.إن كان عندك غوث <sup>(١)</sup> فاذاهى بالملك عندموضعزمزم فبحث بعقبه أوقال بجناحه حتىظهر الماءفجعلت تخوضه وتقول بيـــدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعـــد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي

<sup>(</sup>١) فى نسخة (ك) المنطقة : وهي النطاق الذي تشد به المرأة وسطها .

<sup>(</sup>٢) فى بعض النسخ : حتى بلغ إلى .

<sup>(ُ</sup>٣ُ) الآية بأكمام وربنا إلى أسكنت من ذربق بواد غير ذى زرع عند بيتك الحرم ، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوى إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون »

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ك) غواث ، بدل غوث .

صلى الله عليه وسلم يرحم الله أمَّ اسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف الماء لـكانت زمزم عينا معينا ، قال فشر بت وأرضمت ولدها فقال لهـــا الملك : لا تخاف الضيعة فإن هـــذا بيت الله الحرام ببنيه هذا الغلام وأبوء و إن الله لا يضيع أهله وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشمإله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كدى(١) فنزلوا في طريق أسفل مكة فرأوا طائرا غائبا فقالوا : إن هذا الطير ليدور على ماء ، لمهدنا بهذا الوادى وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو حريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا في الحال وأم اسماعيل عند الماء فقالوا : أتأذنين لنا أن ننزل عندكم فقالت : نع ولكن لا حق لكم في الماء قالوا: نعم، قال ابن عباس رضى الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفي ذلك أم اسماعيل وهي تحب الانس فنزلوا فارسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات ممهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنسبهم وأعجبهم حين شب ، فلما أدرك زوجوه على امرأة منهم ، وماتت أم اسماعيل فجاء ابراهيم بعد متزوج اسماعيل يطالع بركته فلم يجد اسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت : خرج بيتنى لنا . ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن بضيق (٢٢ وشدة فشكت إليه قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء اسماعيل وكا نه آنس شيئًا . فقال : هل جاءكم من أحد ؟ قالت : نعم ، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته ، وسألنى كيف عيشنا فأخبرته انّا في جهد وشدة . قال : فهل أوصاك بشيء؟ قالت: نع، أمرنى أن اقرأ عليك السلام ويقول : غيُّر عنبة بابك قال : ذلك أبي ، وقد أمرنى أن أفارقك ، الحقى بأهلك فطلقها ، وتزوج مهم أخرى ، فلبث عمهم ابراهيم ماشاء الله ثم أتاهم بعد فل بحده ودخل على امرأته ، فسألها عنه فقالت خرج ببتغي لنا قال كيف أنم وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت : نحن بخير وسعة ، وأثنت على الله عز وجل . قال : ماطُّعامكم . قالت : اللحم ، قال : فما شرابكم ؟ قالت الماء . قال : اللهم بارك لهم في اللحم والماء . قال النبي صلى الله عليه وسلم : ولم يكن لهم يومئذ حب ، ولوكان لهم دعا لهم فيه قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلاّ لم يوافقاه . قال : فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام ، ومريه يثبت عتبة بابه ، فلما جاء اسماعيل قال : هل أتاكم من أحد ؟ قالت : نعم ، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألنى عنك ، فأخبرته ، وسألنى كيف عيشنا ؛ فأخبرته أنا بخيرقال : أفأوصاك بشىء ؟ قالت : نمم ، وهو يقرى. السلام عليك ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال : ذلك أبي ، وأنت العتبة ، وأمرني أن أمسكك . ثم لبث عنهم ماشاء الله . ثم جاء بعد ذلك ، يبرى سلالة تحت دوحة قريباً من زمزم فلما رآه قام إليه فصنعاكما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالدثم قال : ياإسماعيل إن

<sup>(</sup>١) كدى ، بالضم : الجبل الدى على يمين الداهب من جرول إلى الحجون .

<sup>(</sup>٢) في النسخة « ك » : في ضيق .

الله امرنى بأمر قال فاصنع مأامرك ربك ، قال : وتعينى عليه قال : وأعينك . قال : فإن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيتًا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ماحولها . فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل اسماعيل يأتى بالحجازة وابراهيم بينى حتى إذا ارتفع البناء جاء بهسذا الجبحر فوضعه له نقام عليه وهو بينى واسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: « ربنا تقبل منا أنك إنتالسيم العليم » حتى رفع البناء .

ورأيت فى الاخبار الواردة فى هــذا للعنى أمورا بعضها يخالف مافى هــذا الخبر وبعضها يوضح مافيه من أمر مبهم فحسن ببالى ذكر ذلك لما يحصل به من الفائدة .

فن الأمور الخالفة لمذا الخبر: أن الفاكمي روى بسنده من طريق الواقدى عن أبي جم بن حذيفة خبرا في قدوم ابراهيم إسماعيل عليهما السلام قال فيه: فعدد ابراهيم إلى موضم الحجر فأنزل فيه هاجر واسماعيل وامر هاجر أن تتخذ فيه عربشا انتهى ، وذكر الأزرق ذلك فيا رواه بسنده عن ابن اسحاق لأنه قال فى خبر رواه هاجر أن تتخذ فيه عربشا انتهى ، فهذا يخالف من هذ المنى فعدد فيهما إلى بوضع الحبر فأنزلها فيه وأمر هاجر أم اسماعيل وهي ترضمه حتى وضعها عند البيت عبل السابق لأن فيه: ثم جاء ابراهيم بهاجر وابنها اسماعيل وهي ترضمه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أهل المسجد ، ووجه المخالفة بين ظاهر ، لأن موضم الحجر غير موضع زمزم وذكر الامام للسعودى مايخالف ماذكره ابن عباس وما ذكره أبوجهم بن حذيفة وابن اسحاق في موضم انزال ابراهيم لابنه اسماعيل وأمه هاجر لأنه قال : ولما اسكن ابراهيم ولده اسماعيل بمكة مم أمهاجر واستودعها فيأفت على حسب ما أخبر الله مسماع ويساله أنهر الله مسماع ويساب ما أخبر الله مسماع ويساب عربشا يمكون لها سكنا وكنا انتهى . فتحصل من هدفا في الموضم الذي أنزل ابراهيم هاجر أن تتخذ عليها عربشا يمكون لها سكنا وكنا انتهى . فتحصل من هدفا في الموضم الذي أنولهم ابنه اسماعيل وأمه ثلاثة أقوال : هل هو في موضع المجرعلي ماذكر أبوجهم وابن اسحاق ؟ أو فوق رزم على ماذكر أبن عباس ؟ او في موضع البيت على ماذكر السعودى ؟ والله اعل

ومنها أن الفاكمين (٢٠ روى بسنده من طريق الواقدى عن أبى جهبهن حذيفة خبراً ذكر فيها فناد الماء الذى كان مع أم إسماعيل ونطابها للماء حين عطش ابنها إسماعيل وسق الله لها و إخراج جبريل لهما الماء في موضور من هير ذلك. وفيه قال: قال: قال : ويقبل غلامان من الهماليوريدان بعيرين لهما قد أخطأه وقد عطشا ، وأهلهما بعرفة ، فنظرا إلى طير يهوى قبل السكمية فاستشكرا ذلك وقالا : أنَّى يكون هذا الطير على غير ماء ؟ قال أحدهما لصاحبه : كما ترى هذا الطير يذهب إلى غير ماء ؟ قال أحدهما لصاحبه : كما ترى هذا الطير يذهب إلى غير ماء ؟ قال الآخر : فامهل حتى نبرد ثم نسلك فى مهوى أو مهد الطير فأبردا ثم نزحا ، فإذا الطير يده ويصدر . فاتبعا الواردة منها حتى وقعا على أبى قيس ، فنظرا إلى الماء وإلى العريش ، فنزلا وكُمّا هاجر

<sup>(</sup>١) هو مؤرخ الحجاز الإمام أبي عبدالله محمد بن اسحاق الفا كهي النوفي نحو عام ٢٨٠ ه .

وسألاها متى نزلت؟ فأخبرتهما، وقالا: لمن هذا الماء؟ فقالت: لي، ولا بني . فقالا: ومن حفره؟ فقالت: سقيا الله فعرفا أن أحدا لايقدر على أن يحفر هنالك ماء، وعهدها بما هنالك قريب وليس به ماء . فرجعا إلى أهلهما من ليلتهما وأخبراهم فتحولوا حتى نزلوا معها على للاء . وأنست بهم ومعهم الذرية ؛ ونشأ إسماعيل مع ولدانهم ، وكان إبراهيم يزور هاجركل شهر على البراق يندو غدوة فيأتى مكة ثم يرجع فيقيل في منزله بالشام . ونظر من هنالك من العماليق و إلى كثرتهم وعمارة المساء فسرّ بذلك انتهى ، وهذا يقتضى أن الذين نزلوا على هاجر حين أخرج الله لها المساء العماليق وهو يخالف خبر ابن عباس السابق فإنه يقتضي أن الذبن نرلوا على هاجر حين أخرج الله لها المــاء قوم من جرهم قدموا من طريق گدى بعد أن أنكروا الماء لكونه لم يعهدوه و بعد أن استأذنوا هاجر في النزول معها فأذنت لهم في ذلك لحبها في الأنس بهم وفي حبها لذلك اشعار بفقدها لأحد تأنس به غيرهم والله أعلم، وذكر الجندي فى فضائل مكة عن ابن عباس خبرًا فى وضع إبراهيم لإسماعيل وأمه بمكة ، وفيه ما يقتضى أن حرهًا الذين نزلوا على إسماعيل وأمه قدموا من البمن بعد أن سار إسهاعيل يصطاد لأمه فيه، فمسكنت هي و إسماعيل يصطاد عليها من الحل حتى جاء ناس من اليمن من جرهم فرأوا الطير يطوف على الماء وهم ذاهبون إلى الشام ؛ فاما رأوا الماء وجدوا عنده المرأة وابنها . وذكر بقية الخبر، وهذا غريب جداً أعنى كون إسماعيل يصطاد حين نزل جرهم على أمه والمعروف أنه كان إذذاك رضيماً ... ومنها أن الفاكمي روى بسنده عن طريق الواقدي عن أبي جهم بن حذيف قال: لما بلغ إسماعيل تزوج امرأة من العاليق ابنة صدى قال : فجاء إبراهيم زائراً لإسماعيل و إسماعيل فى ماشيته يرعاها ويخرج متنكبا قوسه فيرمى الصيد مع رعيته وكان يرعى بأعلى مكة السُّدرة وما والاها فجاء إبراهيم إلى منزله فقال: السلام عليكم ياأهل البيت . فسكتت فلم ترد عليه إلا أن تكون ردت عليه في فسها . فقال : هل من منزل ؟ قالت : لاها<sup>رائ</sup> الله إذن . قال : كيف طعامكم ولبنسكم وماشيتكم ؟ قال : فذكرت جهدا ؛ فقالت : أما الطعام ، فلا طعام ، وأما الشاة فلا تحلب الشاة بعد الشتاء المضير . قال الواقدى : المضير السحب ، وأما الماء معلى ما ترى من الغلظ . قال : فأين رب البيت؟ قالت في حاجته . قال : فإذا جاء فاقرئيه السلام وقولى غيَّر عتبة بيتك انتهى . وهذا يقتصى أن امرأة إسماعيل التي أمره أبوه بفراقها من العماليق ، وهو يخالف ما في خبر ابن عباس السابق فإن فيه ما يقتضي أنها من جرهم . وذكر المسعودي أنها من العماليق ، وذكر كلامه يقتضي أنها من العماليق الذين قدموا من اليمري وملكمهم السميدع وذلك بخالف ما في خبر أبي جهم بن حذيفة ، فإنه يقتضي أنها من العماليق الذين كانوا حول مكة حين قدم إبراهيم باسماعيل إلى مكة . وذكر المسعودي أن المرأة التي تزوجها إسماعيل من العمالقة هي صدا بنت سعد وذلك يخالف ما ذكره أبو جهم بن حذيفة فى اسم أبى المرأة التى تزوجها إسماعميل من العمالقة والله أعلم بالصواب، وقال السهيلي بعد أن ذكر أم أولاد إسماعيل : وقد كان له امرأة سواها من كدى . وهي التي أمره أبوه

<sup>(</sup>١) لعل هذا من العبارات التي كانت ذات معنى في اللهجات القديمة .

أن يطلقها حين قال لها إبراهيم : قول لزوجك فليغير عتبة بابه . يقال لها : صدا بنت سعد . وذكر السهيلي (1) أن الواقدي ذكر ذلك في كتابه انتقال النور . وذكرالسهيلي أن المسعودي ذكر ذلك أيضا .

ومنها أن العا كهي روى بسنده من طريق الواقدي عن أبي جهم بن حذيفة قال: وفيه نَظَرَ إسماعيل إلى بنت مضاض بن عمرو فأعجبته فخطبها إلى أبيها فنزوجها . فجاء انراهيم زائرا لإسماعيل فجاء إلى بيت اسماعيل فسلم عليه فقال : السلام عليـــكم يا أهل الببت، ورحمة الله ، فقامت اليه المرأة فردت إليـــه ورحبت به فقال : كيفُ عيشكم ولبنكم وماشيتكم؟ قالت : خير عيش، نحمدالله ، ونحن فى لبن كثير ، ولحم كثير ، وماء و بْلِ وصَيِّب ، قال : هل من حب؟ قالت: يكون إن شاء الله ونحن في نعم، قال بارك الله لكم . قال : أبو جهم فُـكان أبَّى يقول ليس أحد بخاو على اللحم والماء بغير مكة إلا اشتكى بطنه واممرى لو وجد عندها حبا لدعى فيه بالبركة وكانت أرض زرع قال : ما طمامكم ؟ قالت : اللحم واللبن . قال : فما شرابكم ؟ قالت: اللبن ولماء ، قال : بارك الله لمكم فى صلمًا . أو قال في طعام وشراب، قالت : انزل رحمك الله فاطعم والسرب قال: إنى لا أستطيع النزول. انتهى باختصار، ثم قال بعد غسلها لرأسه وهو راكب فلما فرغت قال لها: إذا جاء اسماعيل قولى له: اثبت عتبة بيتك . فإنها صلاح المُنزل اه . وهذا لم نورده لمخالفة بينه و بين خبر ابن عباس السابق و إنما أوردناه لما فيه من الفائدة ببيان ان روجة اسماعيل التي أمره أبوه بامساكها لشكرها النعمة هي بنت مضاض بن عمرو الجرهمي فان خبر ابن عباس السابق لا يفهم ذلك ولكن يروى عن ابن عباس انها السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهي ، وذكر المسعودي ان امرأة إسماعيل التي أمره أبوه بإمساكها هي شامة بنت مهلهل الجرهمي ، وذكر ذلك السهبلي لأنه قال : ثم تزوج أخرى وهى التي قال لها ابراهيم عليه السلام في الزورة الثانية: قولى لزوجك فليثبت عتبة بيته ، الحديث .وهو مشهور في الصحيح أيضا ، يقال اسم هذه للرأة الأخير شامة بنت مهلمل ، وذكر السهبيل ان الواقدى ذكر ذلك في كتاب : « انتقال النور» ، وأن المسعودي ذكر ذلك أيضا قال السهبلي : وقد قيل في الثانية عاتكة اه وما ذكره الواقدي والمسعودي والسهيلي في امرأة إسماعيل الثانية يخالف ما يروى فيها عن ابي جهم وابن عباس والله أعلم. ولم يبين السهيلي عاتكة التي قيل إنها امرأة إسماعيل وقد بين ذلك ابن هشام في كتابه «التيجان» لأنه قال: إنهاعاتكة بنت عمرو الجرهمى وأنها قالت لإبراهيم صلى الله عليه وسلم ان هاجر واسماعيل يرعيان النم فانزل أو سرمعى إلى زمزم أغسل رأسك وأنت راكب اله وليس في خبر ابن عباس السابق بيان أن امرأة اسماعيل الأولى من جرهم وقد بين ذلك الأزرق لأنه قال بعد أن ذكر نزول جرهم على اسماعيل وأمه فلما بلغ أنكحوه جارية منهم قال وهي في كتاب المبتدأ عن عباد عن سلمة عن محمـد بن إسحاق ان اسم امرأة إسماعيل عمارة بنت سعيد بن أسامة اه.

<sup>. (</sup>١) هو الإمام الفقيه المحدث أبو القاسم عبدالرحمن السهيلي ( ٥٠٨ – ٨١٥ هـ ) صاحب « الروض الأنف » .

وليس ف خبر ابن عباس السابق بيان سن اسماعيل حين بنى مع أبيه الخليل ابراهيم البيت الحرام ، وقد بين ذلك الفا كمي لأنه ووى بسنده من طريق الواقدى عن أبى جهم بن حذيقة قال قلما لمغ اسماعيل ثلاثين سنة وسيدنا ابراهيم الخليل يومئذ ابن مائة سنة أوحيالله عز وجل الهابراهيم أن ابن لى بيتًا وذكر بناماليت، وذكر ذلك أيضا، المسعودى وذكر الآزرق ما يخالف ذلك لأنه روى بسنده عن ابى اسحاق أن ابراهيم لما قدم مكة لبناء البيت كان اسماعيل ابن عشرين سنة وفى هذا بعد لأن اسماعيل تزوج بعد أن بلغ، وزاره ابراهيم بعد أن تزوج فل يحده ثم لبث ابراهيم ماشاء الله ثم جاء لبناء البيت وهذا يتعفى أن يكون من بلوغ اسماعيل إلى بناء البيت مدة طويلة فيكون سنه حين البناء أكثر من عشرين سنة (١٥ والله أعلى . وقد بان بما ذكر ناه بعد ذكر نا خبر ابن عباس السابق فوائد كثيرة تتملق به والله اعلى .

## ذكر ذبح ابراهبم لاسماعيل علبهما السهوم

قال الفاكهي: وكان من حديث ذيج اسماعيل وقسته فيذلك ماأذ كره الآن ، حدثنى عبداللك بن محمد عن زياد ابن عبد الله عن ابن اسحاق قال : حدثت وعند الله المباران إبراهيم أمر بذيح ابنه قال أى بنى خد الحبل والمدية وهى الشخرة ثم امش بنا إلى هذا الشعب لنحتطب لأهلك منه قبل أن يذكر له ما أمر به فعا توجه به اعترضه إبليس عدو الله ليصده عن امر الله عز وجل في صورة رجل فقال: أين تريذانها الشيخ ؟ قال أريد هذا الشمب لحاجة لى. فقال: والله إن الأرى الشيطان قد اتاك في منامك فامرك أن تذبح ابنك هذا فأ تدتر يد أن تذبحه مفره ابراهيم فقال: عنو أى عدو الله فوالله لأمنين لأمر ربى . فلما يئس من ابراهيم اعترض لا سماعيل وهو وراء أيسه يحمل الحبل والمدينة فقال: أيها الفلام ، هل تدرى أين يذهب بك أبوك ؟ قال تحتطب الأهلنا. قال : لا واللهما بريد إلا أن يذبحك. قال : لا واللهما برياهيم بإسماعيل ؟ قالت : ذهبا في هاجر ام اسماعيل وهي في منزلها . فقال : يا أم اسماعيل أندرين أين ذاهب إبراهيم بإسماعيل ؟ قالت : ذهبا الى هاجر ام اسماعيل وهي في منزلها . فقال : يا أم اسماعيل أندرين أين ذاهب إبراهيم بإسماعيل ؟ قالت : ذهبا تحليل نقال : ما ذهب إلا لذبحه . قالت : كلا إنه أرح من ذلك وأحب اليه . قال : يم أن الله أمره بذلك . أنه المره بلك سماع الماهم وقال الله أمره بذلك . أن الله أمره بلك . فلا خلا إبراهيم والحل الله على أبير، وقال له المرهم واجموا لامر الله بالسم والماعة . فله خلا إبراهيم والمل الله من السابرين . قال فحدث بايم يابي إلى أدى فل للنام أنى أذبك قال ان يا أبت اضل ماتؤمر ستجدتى إن شاه الله من الصابرين . قال فحدث

<sup>(</sup>١) فى رواية سابقة ذكرها الفاكمى ص ٣ : أن إبراهيم عليه السلام كان يزور هاجر وولدها إسماعيل كل شهر على البراق يغدو غدوة فيأتى مكة ثم يرجع فيقبل فى منزله بالشام ، فإذا صحت هذه الرواية فلا وجه لاستيماد أن سن اسماعيل حين بناء البيت كانت لانزيد عن العشرين. ولعل هذا المخبر من الأساطير.

أن إسماعيل قال له عنـــد ذلك يا أبتاه إذا أردت ذبحي فاشدد رباطي لا يصيبك من دمي فينقص أجري . فات للوت شديد ولا آمن أن اضطرب عنده إذا وجدت مسه واشحذ شفرتك حتى تجهز على فتذبحني فاذا أنت أضجعتني فاكببني على جنبي <sup>(١)</sup> ولا تضجعني لشتي فإني أخشى إن أنت نظرت إلى وجهى أن تدركك الرقة فتحول بينك و بين أمر ر بك في ، وان رأيت أن ترد قميصي إلى أمي فانه عسى أن يكون أسلى لها فافعل . فقال|براهيم نعم العون أنت يابنى علىأمر الله ويقال إنه ربطه كما أمره بالحيل فأوقفه تم شحذ شفرته تم تله للجبين وانتى النظر إلى وجمه تم أدخل الشفرة حلقه ففاجها جبريل عليه السلام لقفائها في يده ثم اجتذبها إليمونودى: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا فهذه ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها دونه . قال ابن اسحق وحدثني الحسكم بن عيينــة عن مجاهد عن مقسم مولى عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أنه قال : أخرجه الله إليه من الجنة قيل رعى قبل ذلك أر بعين خريفًا ثم قال الفاكهي قال ابن اسحق فحدثني من لا أنهم من أهل البصر عن الحسن أنه كان يقول ما فدي إلاَّ بِتَيْس هبط عليه من الأروى هبط عليــه من ثبير ثم قال الفاكهي و يزيم أهل الــكتاب وكثير من العلماء أن ذبيحة إمراهيم التي فدى بها اسماعيل كش أملح أقرن أعين ثم قال الفاكهي وحدثنا عمد بن سلمان قال حدثنا قبيصة بن عقبةً الكبش الذي ذبحه إبراهيم هو الكبش الذي قر به ابن آدم ثم روى الفاكهي بسنده عن ابن عباس أن الكبش الذي فدي به اسماعيل هو القر بان المدقميل من أحد بني آدم ثم قال في هذا الخبر فلم يزل ذلك الكبش محبوسا عند الله حتى أخرجه في فداء اساعيل فذبحه على هــذا الصفا في ثبير عند منزل سمرة الصراف وهو على بمينك متى ترمى الجار ، وذكر الفاكمي خبراً فيه ما يقتضى أن ذبح ابراهيم لفداء اسهاعيل كان بين الجرتين بمي وأن ذلك كان فى زمن الحج لأنه قال وحدثنا عبد الله بن أبى سلمة قال حدثنا ابن أبى الوزير والفضل بن خالد قالا حدثنا محــــد ابن جابر قال حدثنــا أبو اسحق عن حارثة بن مضرب عن على فذكر خبرا يأتى ذكره ثم قال : وقال على بن أبي طالب : ثمم أوحى الله تعالى إليه ناد بالحج فنادى عند كل ركن : حجوا ياعباد الله فلبي كل شي ُ حتى النحلة فكانت أول التلبية لبيك اللهم لبيك ثم آناه جبريل قبل يوم عرفة فذهب به إلى منى فنزل بها وبات حتى أصبح غاديا إلى عرفات ثم راح إلى الجبل الذي يفيض منــه الناس فوقف به ثم أراه الموقف ثم خرج إلى « جمع <sup>۲۲)</sup> » فبات بها ليلة جمع <sup>ت</sup>م انه أمر بذبح اسمعيل فأصبح حزيدًا . فقال له هل عرفت للواقف؟ قال: لا فذهب به مرة أخرى فقال : اعرف، فمن ثم سميت عرفات ثم رده إلى جمع فلما صلى الغداة وقف فدعا حتى أضاء

 <sup>(</sup>۱) الظاهر أنها « وجهى »

<sup>(</sup>۲) « جمع » هى مزدلفة .

النهار ثم أفاضَ فأتى جمرة العقبة فرماها بسبع حصيات ثم قيل له : اذبح ما أمرت به فدعا إسمعيل فقال : إنى أمرت بذبحك. فقال له إساعيل: امض على ما أمرت به فاني سوف أطيغك. ولا أحسب إلا أنه قال أخاف أن أجزع فان خفت فشد يدى وراء ظهرى فإلى أجــدر أن لا أضطرب فوضعه لجبينه فجمل ينظر و يعرض فقال له : اعرض وضَمُ السكين فوضعها فانقلبت، وناداه مناد من السهاء ان قد وفيت بنذرك وأرضيت ربك اذبح الذي أنزل عليك فنزل عليه كبش من ثبىر فاضطره الجبل ثم جاء به يجرى حتى نحره بين الجرتين اه. وروى عن ابن عباس أنالذبيح اسمميل . وروى مرفوعا ما يتتضى أن الذبيح اسحق ولفظ هذه الرواية بعد ذكر قصة تتعلق بابراهم في رميه الجار : فلما أراد إبراهيم أن يذبح ولده اسحاق قال لابيــه يا أبت أوثقني لا أضطرب فينضح عليك دمي إذا ذبحتني فشده ا فلما أخـــذ الشفرة فأراد أن يذبحه نودى من خلفــه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا . نقل هاتين الروايتــين عن ابن عبــاس المحب الطبرى وقال : أخرجهما الإمام .وقال الحب :وعن المباس بن عبـــد المطاب قال الذي أمر إبراهيم بذبحه إسحاق وهكذا قالوا : كانت القصــة بالشام . أخرجه الواحدى بسنده وهذا قول الأكثرين أنه إسحاقُ وهو قول على وابن مسعود ، وكعب ، ومقاتل ، وقتــادة ، وعكـرمة ، والسدى ، وقال آخرون : الذي أمر بذبحه إسماعيل ؛ وهو قول سعيد بن المسيب ، والشعبي ، والحسن ، ومجاهد ، وابن عباس ، وفي رواية: عطاء نم قال الحب: وسياق الآية يدل على أنه إسحاق لأنه جلّ وعلا قال: « فبشرناه بغلام حلم » ولا خلاف أن هذا إسحاق ، ثم قال : فلما بلغ معه السعى، فعطف بقصة الذبيح على ذكر إسحاق فدل على أنه هُو اه . وذكر النووى ما يخالف ما نقله المحب الطبري عن الأكثرين في الذبيح لأنه قال في التهذيب: واختلف العلماء في الذبيح هل هو إسماعيل أو إسحاق والأكثرون على أنه إسماعيل(١) آه.

وبمن رجع أن الذبيح إسماعيل الفاكهي في كتاب أخبار مكة لأنه قال : وقد قال الناس في الذبيح ما قالوا . قالت : العرب هو إسماعيل . وقالت طائفة من المسلمين وأهل السكتاب جميعاً : إنه إسحاق ، فإن أقوال العرب في ذلك أثبت . واستدل الفاكهي على ذلك بما معناه أن الله تعالى عبر عن قصة إسماعيل بقوله : « فبشر أه بنالام طبح» إلى قوله: « إنه من عبادنا المؤمنين » . وأخبر عن قصة إسحاق يقوله: «و بشر أه بإسحاق نبياً من الصالحين» وإن ذكر قصة إسحاق بعد القصة التي قبلها دليل على أن إسحاق غير الذبيح و ان ذلك يتأيد بكون سارة بشرت بإسحاق ومن وراء إسحاق بمقوب، و يعقوب هو ابن إسحاق والبشارة بيمقوب تقتضى حياة أبيه لتصح البشرى، فكيف يؤمر بذبح ابنه . وقتل أن الذبيح إسماعيل عن ابن عباس من رواية مجاهد عنه ومن رواية عكرمة عنه وعن بجاهد نفسه وعن سعيد بن المسيب ، وعن سعيد بن جبير عن أبي الخليد ، وعن عبد الله بن سلام ولفظه ما نقله عنه ، قال : كنا نقرأف كتاب اليهود أنه إسماعيل وعن محمد بن كسب القرغلي ، وعن صعيد بن جبير وعن الحسن ، وذكر كنا نقرأف كتاب اليهود أنه إسماعيل وعن محمد بن كسب القرغلي ، وعن صعيد بن جبير وعن الحسن ، وذكر (1) يكاد العلماء بمحمون على ذلك ، والمستشرقون برتبون على أن الديسج إسحاق أساطيرو أوهاما بهيدة عن السواب.

في ذلك شعر لأمية بن أبي الصلت الثقني حيث يقول:

ولإبراهيم للوفى بالنذر احتسابا وحامل الأجزال بكره لم يكن ليصبر<sup>(1)</sup>عنه لو رآه فى معشر أقبال بينا يخلم السراويل عنه فكدر بهبكبش-ملال<sup>(7)</sup>

نم قال الفاكهى : قال ابن إسحاق فى حديثه فحقق قول أمية بن أبى الصلت فى شعره أن الذى أمر بذبحه إبراهيم من ولده بكره ، وبكره إسماعيـــل وهو أكبر من إسحاق فى علم الناس كلهم ! العرب من بنى إسماعيل وأهل الـكتاب اه .

وممن رجيح كون الذبيح إسماعيل الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير لأنه قال في ترجمته : وهو الدبيح على الصحيح ؛ ومن قال إنه إسحاق فإنه تلقاه مما حرفه النقلة من بنى إسرائيل اه . وكلام السميلي يقتضى ترجيح قول السماق الله المساق ؛ وأجاب عما يخالف ذلك ونذ كر كلامه لإفادة ذلك وغيره ونصه : وقوله ( وبشرناه من قال : إن الذبيح إسحاق ؛ وأجاب عما يخالف ذلك أخرى ( فبشرناه ياسحاق ومن وراه إسحاق يمقوب ) . وقال في آية أخرى ( فبشرناه ياسحاق مومن وراه إسحاق يمقوب ) . وقال في آية أخرى « فاقبلت امرأته في سرة ، فإذا كانت البشارة بإسحاق نسك نالدبيح إذا هو إسحاق لقوله همنا « فلما بلغ معه السمى » الآية . وأيضاً فإنه قال : بلغ معه السمى » ولم يكن معه الشمى ،

و بهذاالقولقال ابن مسعود ورواه ابن جبير عن ابن عباس وروى ايضا عن ابزعباس مرفوعاً عن الذي سلى الله عليه الله عليه وسلم غير أن الإسناد غيه لين . و بهذا قال كعب الأحبار، و به قال شيخالتفسير محمد بن جرير وروى ذلك ايضا عن مالك ابن انس قتالت طائفة ان الذبيح اسماعيل وروى هذا القول باسناد عن الفرزدق الشاعر عن ابي هر يرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولوصح اسناده عن الفرزدق لسكان في الفرزدق قنسه مقال ، وروى ايضا من طريق معماوية قال : معمد رجلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم : يابن الذبيديين في حديث ذكره ، فتبسم الذبي صلى الله عليه وسلم . وابي المناب على المرش في حديث ذكره ، فتبسم الذبي صلى الله عليه وسلم . وابي على المرش ) وها أبيه نماك : ( إلهك و إله آ بائك إبراهم واصحاعيل واسحاقي ) الآية وقال تعالى : ( ورفع أبو يه على المرش ) وها أبيه وظاله ، ومن حجتهم أيضا ان الشارة الثانية

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : ليبصر ، بدل ليصبر .

<sup>(</sup>٧) الأجزال: جمع جزل أى الأحمال. فكه: أطلقه. حلال: أى مبارك فيه.

<sup>(</sup>٣) الصرة: الجاعة . صكت : لطمت .

أغامى نبوة اسحاق والأولى بولادته ألا تراه يقول :(و بشرناه باسحاق نبياً) ولاتكون النبوة في حال الكبر. وثبيا منصوب على الحال ،والجواب الثانى ان قوله (و بشرناه باسحاق نبياً) تفسيركا ته قال بعد مافرغ من ذكر البشرى منصوب على الحال ، والجنوان المبادرة و حافظوا على الصلوات وذكر ذبحه : وبشرناه ، وكانت البشارة بالسحاق كا روت عائشة ، وهد ذا كقوله نسال : « حافظوا على الصلوات والصلاة الرسطى » أى ومن بعد إسحاق يعقوب أي يقوب . في قراءة من نصب أى ومن بعد إسحاق يعقوب في كيف يبشر باسحاق وانه يلد يعقوب ثم يؤمر بذبحه والجواب ان الاحتجاج باطل من طريق النحو لان يعقوب ليس مخفوضاً باسحاق وأنه الله على المحاق يعقوب في نقول من وراه إسحاق بيعقوب لأنك إذا فصلت بين واو العطف و بين المخون يعقوب على المحاق وبين عقوب المحاق وبين مقوب يسمون بقول المعلف و بين عنوضاً عنفوضاً باز ومجرور لم يجز ، لا تقول مر بزيد و بعده عرو إلا ان تقول و بعده بعمرو فإذا بطل ان يكون يعقوب غضوضاً بميناً ومجرور م يجز ، لا تقول مر مضر تقديره وهما المحاق وبعن ما قدمناه والله المستعان الم

وفى قسة الذبيح دليل واضح على فضل اسماعيل (أ) وقد أثنى الله عليه فى غير ما آية فى كتابه الدير نو نقال أنهار: (و إسماعيل و إدر بس وذا السكفلي كل شن الصّابر بن . وأدخلناكم فى رحمتنا انهمهمن السّالحين )، وقال (واذكر فى السكتاب اسماعيل انه كان صادق الوغد وكان رسولًا نبيًا. وكان يأثر أهله بالسّالاة والزكاة وكان عند ربَّه مرضيًا ) وقال عز وجل ( واذكر اسماعيل واليسم وذا السكفل كل شمن الأخيار ) والآيات والاحاديث فى فضله كتيرة، وكان اسماعيل رسولا من الله الى جرهم والعاليق على ما ذكره السهيلى . لانه قال واسماعيل أرسله الى اخواله من جرهم وإلى العاليق الذين كانوا بأرض الحجاز ، فاكمن بعضهم وكفر بعض، انهى .

وفيا ذكره السهيلى من أن جرهما أخوال اسماعيل نظر، لأن أمه هاجر جارية سارة زوج الخليل عليه السلام ، ولعل السهيلى اراد أن يقول إن اصهاره من جرهم فسبق القلم إلى كتابة اخواله والله أعلم وقد نقل القطب الحلبي كلام السهيلى ولم يثبته على ما أشرنا اليه ونقل القطب عن السهيلى أن تفسير اسماعيل مطيع الله اه .

واسماعيل أول من ذللتله الخيل <sup>(۱۲</sup>/كون الفاكهى روى بسنده عزاين عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أباكم إسماعيل أول من ذللت له الخيل العراب فاعتقها وأورثكم حبها . وقد سبق هذ الحديث بسنده فى خبر جرم، واساعيل أيضا أول من ركب الخيل لأن الزبير بن بسكار روى بسنده عن ابن عباس قال :كانت الخيل

<sup>(</sup>۱) والفداء نفسه تكريم من الله وأى تسكريم ، وذلك لحسكمة جليلة ، هى لبعث العرب من جديد ، والخمييد لبعة رسولنا محمد صاواتاللهوسلامه عليه .

<sup>(</sup>٢) هذا كناية عن شجاعته وفروسيته وقوته ، بما لا غني لساكن الصحراء عنه .

وسوشا لا تركب فأول من ركبها اسماعيل فبذلك سميت العرب ذرية اسماعيل بن ابرهم . واسماعيل أيضا أول من تكلم (١) بالعربية فوضع الكتاب على لفظه ومنتكلم بالعربية فوضع الكتاب على لفظه ومنتكلم بالعربية فوضع الكتاب على لفظه ومنتكلم بالعربية وفسع الكتاب على الفظه والمنتقلة ثم جعله كتابًا واحدا مثل بسم الله الرحم الرحم الموصول حتى فوق ولده : اسماعيل بن ابراهم النبى التاكمي عن محمد بن على بن الحسين بعني الباقر أنه سئل عن أول من تكلم بالعربية فقال إسماعيل بن ابراهم النبى عشره استة ذكر هذا القول السهيلي وقد روى في أول من تكلم بالعربية غير ماذكر ناد لان الفاكمي روى بسنده عشره سنة ذكر هذا القول السهيلي وقد روى في أول من تكلم بالعربية غير ماذكر ناد لان الفاكمي روى بسنده عن ابن عباس قال : من الأنبياء خمسة من تكلم بالعربية ، محمد رسول الله صلى الله عايم وسلم ، واسماعيل بن عن ابن عباس قال : من الأنبياء خمسة من تكلم بالعربية ما خلا موسى فانه تسكلم بالعبرانية ، والعبرانية هي العبرانية من العبريانية وتسكلم بها براهيم ثم اسحاق ثم يمقوب فورشها ولده من بعده بنو إسرائيل (٢٠ فعي لفتهم وبها وهو مومد التماعيل ابس أول من تسكلم بالعربية لان هودا تسكلم بها وهو قبل المعاعيل .

وروى الفاكهي بسنده ما يتنفى أن جرهما وقطورا أول من تكلم باامر بية لأنه روى بسنده عن ابن اسحاق من طريق غيان بن المحاق من طريق ذياد البكائيء خبرا في قدوم جرهم وقطورا إلى مكة، وفيه: وجرهم وقطورا أول من تكلم بالعربية منهم اه . وقد قبل أول من كتب باامر بية غير ماذكرناه لأن السهيلي قال : والخلاف كثير في أول من تتكلم بالعربية وفي أول من أدخل المكتاب العربي أرضا لحباز فقبل : حرب بن أمية قاله الشهبي، وقبل : سفيان بن أمية ، وقبل عبد بن قصى تعلموه بالحيرة <sup>(۲۲)</sup> وتعلمه أهل الحيرة من أهل الانبار<sup>(۲۲)</sup> اه . وذكر السهيل مايمتضى ترجيح ماقبل من أن اسماعيل أول من كتب بالعربية لأنه قال: وعنه عليه السلام أنه قال أول من كتب بالعربية لأنه قال: وعنه عليه السلام أنه قال أول من كتب بالعربية اسماعيل هذا هو ابن عبد هذا هو ابن عبد العربية العرب واختلف في تسمية الماعيل لأن الله تعالى

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) نطق .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخة (ك) اسماعيل بدل إسرائيل وهو خطأ ، لأن الجملة بعده « وبها قرأ موسى النوراة علم a تقتضى
 أن تكون السكلة هى إسرائيل .

<sup>(</sup>٣) الحيرة : مدينة بالمراق كانت عامرة ثم اندثرت . ولم يبق إلا آثارها .

<sup>(</sup>٤) الانبار: اسم لمدينتين إحداهما في بلاد فارس والأخرى في المراق وهي القصودة هنا .

سمم دعاء هاجر ورحمها حين هر بت من سيدتها سارة أم إسحاق وقيل إن الله تمالى سمع دعاء ابراهيم اه.

واختلف أيضاً فى مبلغ عمر اسماعيل حين مات وفى موضع قبره قتال ابن اسحاق كار عمر اسماعيل فيا يذكرون مائة سنة وثلاثين سنة ثم مات رحمة الله و بركاته عليه فدفن فى الحجر مع أمه هاجر اه ؟ وقال للسعودى : وقبس اسماعيل وله مائة وسبع وثلاثون سنة فدفن فى المسجد الحرام قبال للوضع الذى كان فيه الحجر الأسود اه وذكر ابن الأثير فى كامله والشيخ عماد الدين اسماعيل بن كثير فى تاريخه فى مبلغ عمر اسماعيل مثل ماذكره المسعودى وألله أعلم بالصواب . وفى موضع قبره مقالة اخرى وهى أنه بالحظيم وقد سبق ذلك والله أعلم بالصواب . وفى موضع قبره مقالة اخرى وهى أنه بالحظيم وقد سبق ذلك والله أعلم بالسماعيل بالشويل لأن الفاكهي روى بسنده عن حارثة بن مضرس <sup>(1)</sup> عن على قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن هاجر دعت اساعيل عاشمو بل ثلاث مرات وقدها اه .

واساعيل أول العرب كام الام النه هشام فالعرب كلها من إسماعيل وقحطان و بعض العرب يقول: قحطان من ولد اساعيل و يقول العرب كلها العرب والعرب العرب الا أربعة قبائل وهذا الحديث ذكره الفاكهي لأنه قال : وحدثني عبدالله بن أبي سلمة قال حدثنا ابراهيم بن المنذر عن عبد العربين عران عران عن معلوية بن صلاع عن ثور بن يزيد عن مكحول قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : العرب بنو اساعيل إلا أربعة قبائل: السلف ، والأوزاع ، وحضر موت ، وتفيف ؛ وهـ أنا الخبر مرسل وفيه نظر لكونه يقتضى أن تقيف اليسميد عموقيل تنسب بنو اساعيل إلا أربعة قبائل: السلف ، والأوزاع ، وحضر موت ، وتفيف ؛ وهـ أنا الخبر مرسل وفيه نظر لكونه يقتضى أن تقيف اليسوا من بنى اساعيل وهم مهم لأن تقيفا تنسب إلى مضر على الصحيح ، وقيل تنسب إلى معد بن عدنان وهو من بنى المحماعل وكذلك مضر. وذكر القاكمي محاورة كانت بين إساعيل وأخيبه أي معد بن ابراهم لأنه قال : قد حدثنا عبد الله بن أبي سلمة قال أخبرنا الهيم بن عدى عن مجاهد (٢٢ عن الشعبي عن ابن عباس قال جاء اساعيل إلى اسحق نظلب مهرائه من أبيه فقال له اسحاق : أما رضيت أن تركناك وأمك لم نأخذ كا في للبراث فأوى إلى جذم الط كثيبا يبكى فأوحى اللهءز وجل إلى إساعيل: مالك، قال : ما أنت أعلم به يارب قال الله تمالى لا تبك يا إساعيل فإنى جاعل الملك والنبوة في آخر الزمان في ولدك ، وأجمل الذل والسفار في يارب قال أه أعام اله أهم ولاد كارب عالى المنام والله أعلى .

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك ) مضرب، بدل مضرس.

<sup>(</sup>٧) يقصد العرب للستعربة ، وأما العرب العاربة وهم أبناء يعرب بنى قحطان فليسوا من ولد إسماعيل . لأن قبيلة جرهم وهم الذين تزوج منهم اسماعيل يرجعون فى أصلهم إلى يعرب بن قحطان .

<sup>(</sup>٣) فى النسخة (ك) مجالد ، بدل مجاهد .

## البائب لسكابع والغيث ثرون

فی فکر شیء من خبر هاهبر أم اسماعیل علیه السلوم وفکر أولاد اسماعیل وفوائد تتعلق بهم، وذکر شیء من خبر بنی اسماعیل ، وذکر ولایة نابت بن اسماعیل البیت الحرام

\*\*\*\*\*

## ذكر شىء من خبر هاجر أم إسماعيل عليهما السلام

قال إن هشام بعدأن ذكر أن قبرها وقبرا بها إساعيل في المتبر عندال كمية ، تقول العرب : هاجر وآجر فيدلون الألف من الهاء كاقالو اهر أق الماء وغيرذلك ، وهاجر من أهل مصر وقال حدثنا عبدالله بهر وهب عن عبدالله بن طبيعة عن عمره لي عفرة أن رسول الله وغيرذلك ، وهاجر من أهل مصر وقال حدثنا عبدالله بهر وهب عن عبدالله بن طيم نسبا وصهراً ، قال عمره لي عفرة : نسبهم أن أم إسماعيل الله ي صلى الله عليه وسلم منهم وصهرهم أن رسول الله عليه المن من مصر اه . وقال السهيل : وكانت هاجر بلك الأردن واسمه صادوف فيا ذكر الشهي دفعها إلى سارة حين أخذه امن إبراهم عبا منه بجمالها قبل ذلك الملك بنت ملك من ملوك القبط بمصر . ذكر العلبى من . عديث سيف بين عمر أوغيره أن عمرو بن أقبل خلاله على سبت المله اخيرا الماء من المله اخيرا من موسلا عام المراة المنافرة الله على المنافرة الله على المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة المنافرة النسب للمنافرة المنافرة والمنافرة الناس المنافرة المنافرة المرها ابراهم عليه السلام أن الهاء وقول من خفض من النساء وأول من خفض من النساء وأول من جوث المنافرة المرها ابراهم عليه السلام أن تبرا وذلك أن سارة غضبت عليها خلفت أن سارة غضبت عليها خلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائها فأمرها ابراهم عليه السلام أن تبر قسمه بنقب أذنها وخفاضها ٢٠٠ قصارت سنة في النساء وقول من ذبلها ، وذلك أن سارة غضبت عليها خلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء من ذبلها ، وذلك أن سارة غضبت عليها خلفت أن تلم قالنساء ، وهاجر أول اسمأة نقبت أذنها وقول من خفض من النساء وأول من حفض من النساء وأول من وخونك أن سارة غضبت عليها خلفت أن تقطع ثلاثة أعضاء من أعضائها فأمرها ابراهم عليه السلام أن تبر

<sup>(</sup>١) الفرما ، بالتحريك : مدينة قديمة بين العريش والفسطاط وهى أقرب إلى العريش ، ومكاتها يقرب من مدينة بور سيد العروفة حاليا بمصر .

<sup>(</sup>٢) في النسخة ( ك ) أخفاضها بدل خفاضها .

وقال السهيلي بعد أن ذكر شيئا يتعلق بأولاد إسماعيل وأمهم هاجر: ويقال فيها آجر، وكانت سرية لا براهيم وهيتها له سارة بنت ممه وقال السهيلي ايضا بعد أن ذكر إخراج جبريل ما، زمزم لاسماعيل وكان سبب اترال هاجر وابنها اسماعيل مكة وقفل اليها من الشام أن سارة بنت مم ابراهيم شجر بينها و بين هاجر سبب اترال هاجر وابنها اسماعيل مكة وقفل اليها من الشام أن سارة بنت مم ابراقي واحتمل معه قربة ما، ومزود ثم الوامر المهامي المنافرة في مفارقته ثم وساربها حتى الزلما بحبكة في موضع البيت ثم قال بعد أن ذكر ما كان بين هاجر و بين إبراهيم في مفارقته لها وماكان منها من الله وعطش ابنها ، ثم ماتت ابن عشرين سنة وقبرها في الحجر ثم قبراسماعيل عليه السلام، وذكر السهيلي الغرماء الذي ذكرها ابن عمية وقبل السهيل الغرماء الذي ذكرها النبي هيمة وقبل السهيلي وأمهم هاجر بعني أولاد المعاعيل لأنها أم أيهم وأما قول أبي هر برة إنها أم بني ماء الساء فجوز السهيلي فيه احتالين لأنه قال وكذلك تم الما الساء الما على رعم الما أن يكون تأول في قحطان ما قاله غيره و محتمل أن يكون ناول في قحطان ما قاله غيره و محتمل أن يكون ناول في قحطان ما قاله غيره و محتمل أن يكون ناور في قحطان ما قاله غيره و محتمل أن يكون ناور في قحطان ما قاله غيره و محتمل أن يكون تأول في قحطان ما قاله غيره و محتمل أن يكون في ماء الساء على زعمم فاتهم ينسبون اليه كما تنسب كثير من قبائل العرب إلى حاصنتهم وإلى رابهم أي رابهم المنافر المها في المحتملة والمها فن نم خفض النساء في ولادة الساعيل فلما كبر المعاعل واسحاق اختصا فغضبت سارة على هاجر فأخرجها غنارت في فولادة الساعيل فلما كبر المعاعيل واسحاق اختصا فغضبت سارة على هاجر فأخرجها أن كرابهم أناخرة المنافرة في محتمل في تم خفض النساء .

وقيل كان اسماعيل صغيرا و إنما اخرجها سارة غيرة سها وهو الصحيح بهان شاه الله وقالت سارة لاتساكييني (١٦) في البلد اه . وقال النووى في البهذيب في ترجمة إبراهيم وفي التاريخ أيضا يعنى تاريخ ابن عساكر في ترجمة هاجر قال: هاجر و بقال النووى في البهذية و بقال الجرهية أم إسماعيل كانت للجبار الذي يسكن عين الجر (٢٦) بقرب بعليك فوهبها السارة فوهبها لإبراهيم وأنها توفيت ولإسماعيل عشرون سنة ولها تسعون سنة فدفها اسماعيل في الحجر اه . وما ذكره النووى من أن هاجر جرهمية على ما قيل لعله باعتبار ملائمتها لهم في السكني بمكة ولا يصح أن يمكون باعتبار نسبها اليهم لسكومها قبطية وما ذكره هو والسميلي من كونها ماتت وسن ابنها اسماعيل عشرون سنة فروى في بعض الأخبار ما يقتضي أنها كانت حيسة اذذاك ، وفي الأخبار الواردة في هذا المني أن أباه أمر بذبحه بمزدانة حين سج وكان حجه بصد بنائه البيت ، و بناؤه البيت

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : لا تشاركيني وكلاهما صحيح .

<sup>(</sup>٢) عين الجر : موضع معروف بين بعلبك ودمشق .

و إسماعيل ابن ثلاثين سنة على ما قيل ، وهذا و إن لم يصح فقيا ذكراه نظر من وجه آخر ، وهو أن الأزرق روى عن ابن إسحاق أن إبراهيم لما أمر ببناء البيت أقبل من أرمينية على البراق حتى انتهى إلى مكة وبها إسماعيل وهو يومئذ ابن عشر بن سنة ، وقد توفيت أمه قبل ذلك ا ه .

وهــذا يقتضى أن أمه توفيت وسن إسماعيل دون عشر ين سنة، لأسها مانت قبل قدوم إبراهيم ، وقدم إبراهيم و إسماعيل ابن عشر ين سنة . وفى كلام النووى نظر من وجه آخر لأنه ذكر أن لها حين مانت تــمين سنة ولا بنها عشرون سنة ؛ وهذا إن صح فإنه يقتضى أن يكون هاجر حملت بإسماعيل وهى بنت سبعين سنة \_ بتقديم السين \_ وفى حمل من بلغت هذا السن نظر فإن صحذلك، فهى كرامة لها ولا ريب فى علو قدرها .

وفی کتاب الفاکمین (<sup>۱)</sup> بعد أن ذکر شیئاً من خبرها ؛ وسمست من بصض من بروی الملم یقول : أوسی إلی ثلاث من النساء : إلی مربم بنت عمران ، وإلی أم موسی ، و إلی هاجر أم إسماعیل صلوات الله علیم أحمین ا ه . وهذا غرب والله أعلم بصحته . وفيا ذکر نام من أخبار هاجر کفایة إذ القصد الاختصار ؛ ومن غریب ما قبل فی وفاة هاجر ما ذکره ابن الأثير فی کامله لأنه قال فی وفاة سارة ، وقبل إن هاجر عاشت بعد سارة مدة ، والصحيح أن هاجر توفيت قبل سارة اه . ووجه الفراية فی هذا أن إسماعیل أکبر من إسحاق بأربع عشرة سنة ، وسارة عاشت مانة سنة وسيم وعشر من سنة على ما ذکره أهل الكتاب .

و يسن للحرم السمى بين الصفا والمروة لسمى هاجر بينهما لما طلبت المــاء لانبها حين اشتد به الظمأ . وخبرهما في ذلك عن ابن عباس في صحيح البخارى وقد سبق ذلك في الباب الذي قبله .

## ذكر أسماء أولاد إسماعيل وفوائد تتعلق بذلك

قال ابن هشام فی السیرة : حدثنا زیاد بن عبد الله البسکانی عن محمد بن إسحاق قال : ولد إسماعیل بن إبراهیم اثنی عشر رجلا : نابتا وکان أ کبرهم ، وقیدر ، وأر بل<sup>(۲)</sup> ، ومنشی ، ومسمما ، وماشی ، ودما ، وادر ، وطم<sub>م</sub>ا ، و بعلورا ، ونیشا ، وقیدما ، وأمهم بنت مضاض بن عمرو الجرهی ا ه .

وقال الأزرق : حدثنى جدى قال : حدثنا سعيد بن سالم عن عبان بن ساج قال : أخبرنى ابن إسحاق قال : ولد لإسماعيل بن إبراهيم اثنى عشر رجلا وأمهم السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمى فولدت له اثنى عشر رجلاً :

<sup>(</sup>١) هو أخبار مكة تأليف أنى عبد الله محمد بن إسحاق الفاكهي المتوفى نحو عام ٧٨٠ هـ

<sup>(</sup>٧) في النسخة (ك): أدبل بدل أربل.

نابت بن إسماعيل ، وقيدار بن/سماعيل ، وواصل بن إسماعيل ، ومياس بن إسماعيل ، وطمياء بن إسماعيل ، وقطورا ابن إسماعيل، وقيس بن إسماعيل، وقيدمان بن إسماعيل، وكان عمر إسماعيل فيها يذكرون ثلاثين ومائة سنة ،وعن نابت بن إسماعيل وقيدار بن إسماعيل نشر الله العرب فكان أكبرهم قيدار ونابت ابنا إسماعيل ومنهما نشر الله العرب اه. وذكرالمسعودي(١٥) ولاد إسماعيل وسمي بعضهم بغير ما سبق،قال : وولد لإسماعيل اثني عشر ولدا أولهم : ثابت، وقيدر ، واذيل ، ومنشى ، ومسمع ، وديما ، وردام ، ومنشا ، وحذام ، وميم ، وقطور ، ونافس ، وكل هؤلا. قد أنسل اه . وذكر الفاكري أسما. أولاد إسماعيل على وجه فيه مخالفة لبعض ما سبق لأنه قال : حدثنا عبدالله بن أبي سلمة قال : حدثنا يعقوب بن محمد بن محمد بن طلحة التيمي عن عبدالمجيد وعبد الرحمن بن سهيل عن عبد الرحمن ان عمر و العجلان قال : سمعت على بن أبي طالب يقول : ولد إسماعيل انني عشر رجلا وأمهم بنت الحارث بن مضاض بن عمر و الجرهي فاكبر أولاد إسماعيل نابت ، وقيدر ، والذيل ، ومنشا ، ومسمم ، ودومها ، وناس ، وادد ، وصببا ، ومصور ، وتبش ، وقيدم، كلمهم بنو إسماعيل ، وكان عمر إسماعيل مائة وثلاثين سنة، فمن نابت وقيدار نشر الله العرب اه. وقد بان بما ذكرناه في أسماء أولاد إسماعيل اختلاف المقالات في أسمائها ورأيت فيها غـير ماذ كرت، فمن ذلك منشا بدل منشي ، ومسماع بدل مسمم ، ودوما بدل دما ، وتيما بالتاء بدل طما، ويا فيعش بدل تيش وهذه الأسماء مذكورة هكذا في كتاب النسابة لأبي على الحواني :سعام، والهانوا، وحدان اه. ولم أر من تعرض لضبط جميمها بالحروف وأظن أن سبب الاختلاف في كثير منها التصريف في نقل ذلك من الكتب المذكورة فيها والله أعلم . وأما الأسماء التي في السيرة فيقع في بعض النسخ الجيدة، منها ضبطها بالشكل وقد ضبطت ما ذكرته منها بالشكل على ما رأيته في نسخ معتمدة من السيرة وقد تعرض السهيلي لضبط بعضها وبيان معني بعضها وماسمي ببعضها من الأماكن فنذكر ذلك لما فيه من الفائدة، ونصكلامه وذكر في ولد إسماعيل: ظما، وقيده الدارقطني بالظاء متقوطة بعدها ميم كأنها من ظياء والظايما مقصور سمرة فى الشفتين وذكر رماو رأيتالبكرى أن دومةالجندل عرفت بدوما ابن إسماعيل وكان نزلها فلعل ذلك مغير عنه وذكر أن الطور سمى بقطور بن إسماعيل ولعلها<sup>(٢)</sup> محذوف الباء أيضا إن كان يصح ما قاله والله أعلم . وأما الذي قاله أهل التفسير في الطور فهو كل جبل ينبت الشجر فإن لم ينبت شيئًا فليس بطور ، وأما قيدر فتفسيره عندهم صاحب الإبل وذلك أنه كان صاحب ابل اسماعيل اه. واختلف. في أمهم فغي السيرة لابن إسحاق أنها بنت مضاض بنعمرو الجرهمي ولم يسمها، وفي الأزرق عن ابن إسحاق أن أمهم السيدة بنت مضاض بن عمرو الجرهمي ونقل ذلك السهيلي عن الدارقطني وفي الأزرق أيضا في خبر ذكر فيه خبر جرهم وقطور بن إسماعيل أن إسماعيل خطب إلى مضاض بن عمرو ابنته رعلة فزوجه إياها فولدت له عشرة ذكور

<sup>(</sup>١) هو على بن الحسن مؤلف كتاب « مروج النهب » ، وقد توفى عام ٣٤٦ ه

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ك): ولعله بدل لعلمها.

قال وهى أم البيت اله . ولا منافاة بين قول من سماها السيدة و بين قول من سماها رعلة لإسكان أن يكون أحد الأمرين أسمالها والآخر لقبا واقتصر كل من القائلين على أحدها ، والله أعلم . وفى الفاكهى أن أم أولاد إسماعيل الأمرين أسمالها والآخر لقبا واقتصر كل من القائلين على أحدها ، والله أعلى ما سبق من أن أمم بنت مضاض بنت عرو . وذكر الفاكهى ما يقتضى أن أم أولاد إسماعيل من العالقة لأنه روى خبرا عن أبي جهم بن حذيفة فيه نول العالميق على أم إسماعيل . ونشأ<sup>(1)</sup> إسماعيل مع ولدانهم . نم روى بإسناده عن عمان بن عفان أمير المؤمنين : أنه سئل متى نول إسماعيل مكة ؟ قال : نورج إسماعيل المرأة أنه سئل متى نول إسماعيل مكة ؟ قال ذفكر تحمو حديث أبي جهم الأول ، إلا أنه قال : نزوج إسماعيل المرأة ممهم فولدت له عشرة ذكور اله . فيحصل من هذا فى أم أولاد إسماعيل قولان : هل هى من جرهم أو من العماليق؟ وعلى الأول هى بنت مضاض بن عمرو أو بنت الحارث بن مضاض بن عرو والله أعل . وسيأتى فى أم نابت بن إسماعيل برجم نسب عدنان إلى قيدار بن إسماعيل ؟ وهذا القول ذكره السهيلي لأنه قال : وذكر من وجه قوى فى الرواية عن نساب العرب أن نسب عدنان برجع لمي قيدار بن إسماعيل ؟ وأن قيدار كان لللك فى زمانه ، وأن قيدار كان لللك فى زمانه ،

وذكر القطب الحلجي ("كفي شرح سيرة عبد الدفنى خلاقا في نسب نابت بن إسماعيل وفي أمه وأم قيدر ومن ينسب إليهما ، ونذكر كلامه لإفادة ذلك ونص كلامه : قال المؤمير أبو نابت بالنون فاعل من نبت ، قال الأمير أبو نصر ، ماكولا في باب نابت بالنون فابت بن إسماعيل بن إبراهم ، وهذا القول الأخير خلاف ماذكره الجلواني في النسب فإنه قال : عدنان بن أدين أدبر بن اليسم بن الهديسم بن سلامان بن بنت . قدم سلامان على نبت ؛ وقال . إن أم بعد الممام بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان و تدى حرمن ، وجمل نابت بن حل وأمه العاصرية بنت مالك الجرهمي بن قيدار وأمه هالة بنت الحارث بن مصاض بن عمرو الجرهمي في أويال بل أسماط المام بن مصاض بن عمرو الجرهمي أبو يقولون أبهم السما سلماء وقيل الخلفاء . ثم قال القطب : قال الجواني : ومن العلماء من ينسب المين إلى إسماعيل <sup>(2)</sup> ويقولون أبهم من ولد بيمن بن نبت بن إسماعيل : واقترق باقى ولد إسماعيل في أقطار الأرض فدخلوا في قبائل العرب . وحرج بعضهم من ولد بيمن بن نبت بن إسماعيل : وافترق باقى ولد إسماعيل في أقطار الأرض فدخلوا في قبائل العرب . وحرم المناس ولد قيدار ابنه أبي الهرب .

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : ونشأة إسهاعيل ، وهو الصحيح الذى يقتضيه سياق السكلام .

 <sup>(</sup>۲) « « « : وأن معنى قيدر الملك إذا فسر ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ قطب الدين الحلبي صاحب كتاب « المورد المذب الهني في شرحسيرة عبد الغني »

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ك ): ابن مضاض الجرهمي .

<sup>(</sup>a) « « ( : إلى إسماعيل سلما ، عليه الصلاة والسلام .

وفى كتاب «التيجان» قال وهب: حدثنى ابن عباس رضى الله عنهما: أن إبراهم الخليل صلى الله عليه وسلم دخل ذات يوم وعلى عقة قيدار بن إسماعيل بن إبراهم فجرى إليه يمقوب وعيصو فأخذه إلى صدره فنزلت رجل قيدار المجنى على رأس بعقوب وعيصو فأخذه إلى صدره فنزلت رجل قيدار المجنى على رأس بعقوب و فنضبت سارة ، فقال لها إبراهم عليه السلام : لا تنضي فإن أرجل أولاد هذا الذي على عنق على روس هؤلاء بمحمد صلى الله عليه وسلم اه . وخبر ابن عباس رضى الله ضهما هذا يدل على أن عدنان برجع إلى قيدار لا إلى نابت بن إسماعيل واستغدنا بما ذكره القطب في أم قيد معرفة اسم بنت الحارث بن مضاص التي ذكرها الفا كهى أنها أم أولاد إسماعيل ؛ لأن القا كهى ذكر فيهم أولاده الاتنى ذكره القطبي واستغدنا عا ذكر فيهم أولاده الاتنى عشر ذكرها السميلي لأنه قال . وقد ذكر ابن اسحاق اسماء بني إسماعيل ومي امرأة عيصو بن إسحاق وولدت له الروم وفارس فيا ذكر الطبرى ، وقال : أشك في الأنساب أم لا ؟ وهم من ولد عيصو ؛ ويقال فيه أيضا : عيسى اه .

#### ذکر شیء من خربی اسماعیل

قال الأزرق: حدثنى جدى ، قال : حدثنا سعيد بن سلم ، قال : أخبرى ابن اسحة ، قال : أخبرى ابن اسحاق فذ كو أولاد الساعيل وشيئا من خبرهم ، وخبر جرهم وقطورا ، وما كان بينهما من القتال ، إلى إن قال : تم نشر الله تعالى بن إساعيل وشيئا من خبرهم ، وخبر جرهم وقطورا ، وما كان بينهما من القتال ، إلى إن قال : تم نشر الله تعالى ، فلما بني اساعيل على اساعيل ، فلما ضاقت عليمهمكة وانتشر وابها البسطوا في الأرض وابنوا المسائي والنص حق في الأرض فلا يأنون قوماً ولا ينزلون بلدا إلا المهم الله عز وجل عليهم بدينهم فوطنوهم وغليوهم عليها حتى ملكوا البلاد و نفوا عنها العاليق ومن كان ساكنا بلادم التى كانوا اصطلحوا عليها من غيرهم ، وجرهم على ذلك بمكة ولاة البيت لا ينلزعهم إياه بنو إساعيل خلوولهم وقرابهم و إعظام الجرم أن يكون به بني أو قتال انتهى . وقال الفاكهي : وحدثني الزير بن أبي بكار قال : وجدت في الكتاب الذي ذكر أنه من كتب عبد الحكيم بن أبي غر: أن الله تعالى لما نشر ولد إساعيل توالدوا وصافت عليهم مكة واشتدت الميشة بها عليهم فبعلوا ينبسطون في الأرض و ينتشرون ، فحرج أهل القوة منهم المهم مكة واشتدت الميشة بها عليهم فبعلوا ينبسطون في الأرض و ينتشرون ، فحرج أهل القوة يتنافون أموالا من الإبل والبقر والنم يتطلبون بها الرعى فلا تلبث أموالهم أن تربو و تسكر ؟ فحرح الما النهو يتخرج على المناس يتخذون أموالا من الإبل والبقر والنم إلى فل الله ومنه من حدمه من أحداثنا ، فن أحدث منا لم محرمه ومن أحدائنا ، فن أحدث منا لم محرمه عليهم وخول الحرم ولا زيارة البيت. فل يعرمو المعتمون ذلك و مخرجون حتى ضافت مكة وما يتم بها أحد (١) من ولد

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : وما يقم بها من ولد إسماعيل . . .

إسماعيل إلا متدين حبس نفسه بجوار البيت وعمارته ، أو مضعف لامال له صبر على لأوائها وشدتها حسبة، أو خائف مستجور بالبيت والحرم فيأمن بذلك . وكان الناس إذ ذاك يدعون من أقام بها أهل الله يقولون<sup>(1)</sup> : هؤلاء أهل الله أقاموا عنده بغناء بيشه وحرمه وفى حرمته<sup>(۲)</sup> من بين حابس له نفسه <sup>(۲)</sup> أو صابر على لأدائها وشدتها<sup>(1)</sup> لوجهه اه .

وقال الفاكهي : حدثنا عبد الله بن عمران المخزوى قال : حدثنا سعيد بن سالم قال : حدثنا عبان يعنى ابن اسحاق ساج قال : أخبرنى محد بن إسحاق وحدثنى عبد الله البكائى (\*) على اسحاق يزيد أحدها على صاحبه فى اللفظ أن بنى إسحاق بزيد أحدها على صاحبه فى اللفظ أن بنى إسحاق بريد أحدها على صاحبه فى اللفظ أن بنى إسحاء اللهلات فنقسحوا فى البلاد : والتحسوا المسائل فنافسوا المسائل فنخذه الخلوف بعد الخلوف، وتبدلوا بدين إسماعيل غيره ، وسلخوا إلى عبادة الأوثان في بني إسماعيل أنه كان لا ينظن من مكة ظاعن حين ضاقت عليهم والتحسو أن أول ماكانت عباد الأوثان أو الحبوارة فى بنى إسماعيل أنه كان لا ينظن من مكة ظاعن حين ضاقت عليهم والتحسو فى البلاد إلا احتملوا معهم من حجارة الحرم تعظيماً للحرم وصيانة لمسكمة والسكمية فأنها حلوا وضعوه منطقوا به طوائم بالسكمية ، حتى سلخ ذلك بهم إلى أرث كانوا يسبدون مااستحسنوا من الحجارة ، وعبدوا الأوثان والمجرة عبدى خلف الخلوف ونسوا ماكانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم الخليل عليه السلام غيره ، وعبدوا الأوثان بين فيهم وصادوا إلى ماكانت عليه الأمم قبلهم من الفلالة وانتحوا ماكان يعبد قوم نوح منها على إرث ماكان بتى فيهم من ذكرها، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهم وإمحاعيل يتمسكون بها من تعظيم البيت والموافى به ، والمحرة ، مع إدخالم فيه ماليس فيه ، والمعرة ، والموقوف على عرفة ، ومزدافة ، وهدى البدن ، وهلال الحج والعمرة ، مع إدخالم فيه ماليس فيه . والمعرة ، والموقوف على عرفة ، ومزدافة ، وهدى البدن ، وهلال الحج والعمرة ، مع إدخالم فيه ماليس فيه .

وكان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام ونصب الأوثان وسيب السائبة ، ونحر البحيرة ، ووصل الوصيلة ، وحمى الحام ، عرو بن عاس بن غسان اله . وحمى الحام ، عرو بن عاس بن غسان اله . وقال الزيير بن بكار : وجدت فى كتاب ذكر أنه من كتب عبد الحسكيم بن أبى غر : لمما أدرك إلىس بن مضر أنكر على بنى إسماعيل ما غيروا من سنن آبائهم و بان فضله فيهم ولان جانبه لم حتى جمهم رأيه ورضوا به رضا

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : يدعون من أقام بها أهل الله يقولون هؤلاء أهل الله وجيرانه . . . الح.

<sup>(</sup>٢) « « « : بفناء بيته وفى حرمته وحرمه من بين حابس . . . الخ .

<sup>(</sup>٣) « « « : ( بعد كلة ــ نفسه ) أو مستجير به أو صابر . . . الح .

 <sup>(</sup>٤) « « « : على شدتها ولأواها لوجهه . . . الخ .

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ك) ليس فيها كلمة البكائي .

 <sup>(</sup>٢) تجمع الروايات على أن عمرا هو أول من أدخل الأنصاب إلى مكة ، ودعا إلى النقرب إلها بالعبادة .

لم يرضوا مثله بأحد من ولد إسماعيل بعد أدر ؛ فردهم إلى سنة آبائهم حتى رجعت سنتهم نامة على أولها ، وهو أول من أهدى البدن إلى البيت أو فى زمانه ، وقال : وهو أول من وضع الركن للناس بعد هلاكه حين غرق البيت والمهدم زمن نوح عليه السلام . فكان أول من سقط عليه إلياس فى زمانه فوضعه فى زاوية البيت للناس . و بعض الناس يقول : إنجما هلك بعد إبراهيم وإسماعيل ولم تتبرح العرب تعظم إلياس بن مضر تعظم أهل الحكمة كتعظم لتهان وأشباهه . ويقال : قلّ نبى إلا وقد علم بمن هو أو من أى أمة هو ، وفيه قال الله عز وجل : « و إن إلياس للم المارس بن من من تعلل الله عز وجل : « و إن إلياس المن الم سلمن »

> أبونا مالك والصلب زيد معد ابنه خير البنينا أتاهم من ذوى شمران آت فظلت حولها أمد السنينا فياعوف بن بيت بالعوف وهل عوف لتصبح موعدينا فلا تصورا معدا إن فها بلاد الله والبيت الكينا

وشمران من النمين اه . وسعد العشيرة للذكور في هذا الخبر من مذحج و إنما قبل له سعد العشيرة لأنه كان يركب فيا قبل في ثلاثمائة من ولده وولد ولده فإذا قبل له من هؤلاء ؟ قال : عشيرتى مخافة العين عليهم ، ذكر ذلك الحازمي وقال : للذحجي منسوب إلى مذحج واسمه مالك بن أدد بن زيد بن يشجب بن كريب بن زيد بن كهلان ، سمى به لأبه ولد على أكمة حراء بالنمين يقال لها مذحج . وقبل غير ذلك اه .

وممن كان عظيم القدر من بني إسماعيل : معد<sup>(٢)</sup> بن عدنان لأن الزبير بن بكار قال فيما رويناه عنه : حدثنا

<sup>(</sup>١) لعلمها : الحرث .

<sup>(</sup>٧) حكم جاهلي مشهور كان سيدا في قومه و يعد من المعرين ومن الخطباء والحـكماء في الجاهلية .

<sup>(</sup>٣) هو ألجد الأعلى للرسول الأعظم ، وأبو العرب كافة ، ويؤثر أنه عنى بالحجاز والحرم ، ومهد الأمن فيهما ، ويعد من الانسياء فى بعض الروايات .

إبراهيم بن المنذر عن عبد العربز بن عران قال: أخبرنى أبو القاسم بن نشيط عن الحجاج بن أرطاة عن عطاه ابن أبي رباح عن ابن عباس رضى الله عنهما. قال: لما وقع بخت نصر بأهل حصور و بأهل عرما بعث الله عن ابن عباس رضى الله عنها. قال: لما وقع بخت نصر بأهل حصور و بأهل عرما بعث الله عنه وجل ملكين فاحتمالاً معد بن عدنان حتى الزائر معهمة ، قال فلما المقضت غزاة بخت نصر من بلاد المنوب وخرج منها إلى بلاده رد معد بن عدنان إلى موضعه من تهامة فكان بحكة فى نواحيها مع أخواله من جرهم وهم ولاة البيت و بها منهم بقية ، فاختلط بهم وصار معهم حتى أنكحوه فنا كحميم ولم يصب جرهم ومن كان معهم من معرة جيش بخت نصر ما أصاب غيرهم اه. وقد أتينا من أخبار بنى إسماعيل بجملة فيها مقدم إن شاء الله .

## ذ كر ولاية نابت بن إسماعيل للبيت الحرام

قال الأزرق فيا رويناه عنه : حدثنى جدى . قال : حدتنا سعيد بن سالم عن عبان بن ساج قال : أخبرنى ابن إسحاق بعد أن ذكر أولاد إسماعيل فولى البيت نابت بن إسماعيل ما شاه الله أن يليه ، ثم توفى نابت بن إسماعيل فولى بعده مضاض بن عمرو الجرهمي وهو جد نابت بن إسماعيل أبو أمه ، وضم ابن بنته نابت بن إسماعيل و بنى إسماعيل اليه فصاروا مع جرهم إلى أمهم مضاض بن عمرو ومع أخوالهم من جرهم اه .



#### الباب لشامن والعيشروب

## فی ذکر ولایة ایاد بن نزار بن معد بن عدنانه للسکعبة وشیء من خبره وذکر ولایة بنی ایاد بن نزار للسکعبة ، وشیءمن خبرهم وخیر مضر ومن ولی قبل تریش

• • • • •

#### ذ كر ولاية إياد بن نزار بن معد بن عدنان للسكعبة

قال الزبير بن بكار قامى مكة : حدثنا عمر بن أبى بكر للوصلى عن غير واحد من أهل العلم بالنسب قالوا : لما حضرت نزارا الوفاة آثر إياداً بولاية الكعبة وأعطى مضر نافة حمرا فسييت : مضر الحمراء ، وأعطى ربيمة فرسه ذيسه ، فسمى : وبيمة الفرس ، وأعطى أنماراجارية تسمى بجيلة . فحضنت بنيه فسموا : بجيلة أنمار . ويقال : بل أعطاه بجيلة وغياً كانت ترعاها فيقال لم : أنمار الشاء . ويقال : بل أعطى إيادين نزار غياً له برقاء ، فسميت إياد البرقاء . ويقال : بل أعطى إيادا عصا وحلة ، فهم يُدعون إياد العصا وقد قال في ذلك رجل إيادى :

#### نحن ورثناهين إباد كله ۞ نحن ورثنا العصاً والُحلة

قال الزبير: وقال غير عمر بن أبى بكر : أعطى إبادا أمة شمطاء، فسموا إباد الشمطاء اه . ورأيت لإيادين نرار ولإخوته المشار إليهم خبراً يستظرف فى ذكائهم فحسن ببالى ذكره هنا لما فى ذلك من النائدة ، وقد ذكر هذا الخبر غير واحد من أهل الأخبار ، منهم الفاكهى ونص ما ذكره ، وحدثنى حسن بن حسين الأزدى قال : حدثنا على بن الصباح ومحمد بن حبيب ومحمد بن سهل قالوا : حدثنا ابن السكلمي عن أبيه عن أبي صالح عن معاوية ابن عبوم عارب عباس قال :

ولد نزار بن معد بن عدنان أربعة : مضر، وربعة ، وإبادا ، وأنمارا ، وأم مضر وإباد سودة بنت عك ، وأم ربيعة وأنمار الجدلة بنت وعلان بن جوشم (<sup>(1)</sup> بنجلهمة بن جرهم ، فلما حضر نزارا الموت جمع بنيعة ولاءالأر بعة فقال : اى بنى هذه القبة الحزاء وهى من أدم ، وما أشبهها من المال فلمضر ، وهذه البدرة والحجلس فلا ثمار ، وهذا الفرس الأدهم والخياء الأسود وما أشبهها من مالى فاربيعة ، وهذا الخادم وكانت شمطاء وما أشبهها من مالى فلإياد ، وإن أشكل عليكم كيف تقت<u>س</u>مون ، فأنوا الأفعى الجرهمى ومنزلة بنجران ، وإن أتمرضيم وهناقد خفت صوته إذ لم

<sup>(</sup>١) وفى نسخة :حوسم

يسمع الصوت فألم. ثم مات،فتشاجروا في ميرائه ولم يهتدوا إلى القسم فتوجهوا إلى الأفعى يريدونه ، وهو بنجران فرأى مضر أثر بعير قد رعى فقال : إن الذي رعى هذا الموضع لبعير أعور ، فقال ربيعة : إنه لأزور،فقال : إياد :إنه لأبتر . فقال أنمار : إنهاشرود . فساروا قايلا ، فإذا برجل يوضع على جمله فسألم عن البعير فقال مضر :أعور ؟ قال: نعم، قال ربيعة : أزور؟ قال : نعم، قال إياد : أبتر، قال نعم : قال أنمار ٰ : شرود قال : نعم . فسألهم عن البعير . وقال : هذه صفة بعيرى فدخلوا نجران . فقال صاحب البعير : هؤلاء أصابوا بعيرى وصفوا لي صفته وقالوا: لم نره . فاختصموا إلى الأفعى وهو يومثذ حكم العرب فأخبروه بقولهم فحلفوا له ما رأوه . فقال الرجل : قد نعتوا لى صفة بعيرى. قال الأفعى لمضر: كيف عرفت أنه أعور؟ قال : إنه رعى جانبًا وترك جانبًا فعرفت أنه أعور. فقال لربيعة : كيفعرفت أنه أزور ؟ قال : رأيت إحدى يديه ثابتة الأثر والأخرى فاسدة الأثر فعرفت أنهأ فسدها بشدة وطئه. فقال لإياد : كيف عرفت أنه أبتر ؟ قال : باجباع بعره ، ولو كان ذيالا لمصع به . فقال لأيمار : كيف عرفت أنه شرود؟ قال: إنه رعى في المسكان المسكلي. ولم يجز، إلى مكان أغزر منه نبئاً . فقال للرجل: ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه . ثم سألهم من أنتم فأخبروه فرحب بهم وأخبروه ما جاء بهم . فقال:تحتاجون إلى وأنتم كما قد أرى ؟ فذبح لهم وأقاموا عنده ثم قام إلى خازن له يستحثه بالطعام ثم جلس معهم ثم أكلوا وشر بوا وتنحى عنهم الأفعى حيث لا يرى وهو يسمع كلامهم . فقال ربيعة : لم أركاليوم لحمًّا أطيب منه لولا أن شاته غذيت بلبن كلبة . فقال مضر : لم أر كاليوم خراً لولا أن حُبلتَهَ نَبَتَتْ على قبر . فقال إباد : لم أر كاليوم رجلاً أسْرَى لولا أنه ليس لأبيه الذي يدعى إليه . فقال أنمار: لم أركاليوم كلاما أنفع في حاجتنا وكان كلامهم بإذنه، فقال : ما هؤلاء إلا شياطين . فدعا القهرمان فقال :أخبرني خبر هذه السكرمة فقال : إن حبلته غرستها على قبر أبيك وسأل الراعي عن العناق فقال : هي عناق أرضعها بلبن كلبة . ولم يكن ولد في النم غيرها ومانت أمها ،ثم أنى أمه فقال : اصدقینی من أبی فأخبرته أنها كانت تحت ملك كثیر المال لا یولد له فحفت أن يموت ولا يولد له فمر بی رجل فوقع على وكان نازلا عليه ، فولدت . فرجع إليهم وقال : قصوا على قصتكم فقال : ما أشبه القبــة الحراء من مال فلمضر. فذهب بالدنانير والإبل فسميت مضر الحراء. وأما صاحب الحبـــاء الأسود فـــله كلُّ أسودً فاخــذر بيمة الفرس وما أشبهه . وكان الفرس أدهم فسميتُ ربيعة الفرس . وأما الدرائم والأرض فلا نمار . وذهب إياد بالخيل البلق والغنم والنعم فانصرفوامن عنده فقال الأفعى : مساعدة الخاطل تعد من الباطل وإن العصا من العصية، وإن خشينا من أخشن اه . وذكر هذا الخبر شارح العبدونية أيضًا ونقل فيه عن كل من أولاد نزار إلا أنمار في صفة البعير الذي رأوه في طريقهم إلى الأفعى الجرهمي غير مافي هــذا الخبر، وأن فيه قال: فلما مات أبوهم اختلفوا فى القسم فمشوا إلى الأفعى بن أفعى فعثروا فى طريقهم على أثر بعير فقال مضر : هــذا أثر

بعير أزور . فقال ربيعة : نم ، وأبتر . فقال إياد : نم ، وأعور . قال أنمار : نم ، وشرود . وفى الخبر الذى ذكره شارح العبدونية أن الأفعى أطعم أولاد نزار عسلاً وأنه لمــا استطيبوه قال الثالث منهم : إلا أن عسله وضعته على هامة جبار ، وأن الأفعى شأله عن ذلك فأخبر بما يصدق فيهم ، ونيه أن الأفعى وكل بهم من يسمع كلامهم و محفظه و يخبره . و بقية الخبر بمنى الخبر الذى ذكرناه .

وذكر الحافظ قطب الدين الحلبي فى كتابه و المورد المذب الهنى ، فى شرح سيرة عبد العنى » فوائد تتعلق غير ابن نزار بحسن ذكرها همهنا ، وذلك ، أنه فال عند ذكره للخبر السابق : زاد أبو الحسن بن الأثهر : فقيل لمضر: من أين عرفت المخر فقال : لاننى أصابنى عطش شديد وذكر الملاوردى فى كتابه أعلام النبوة قال : وذكر لى بعض أهل العلم أنه إنما قال ذلك لأن السكرم إذا نبتت على قبر يكون المعاله أقل انفعالا من غيره، وأن ربيعة قيل له : من أين علمت اللحم؟ قال : لأن لحم السكلب يعلو شحمه مجلاف لحم الشاة فإن شحمها بعلو لحمها .

. وذكر الماوردى<sup>(۱)</sup> قال: لأنى شمت رائحة كلب. وان إيادا قبل له : من أبن علمت أنه ينتهى إلى غيرأ بيه ؟ قال : لأنه وضع الطعام ولم يجلس معنا . فيكون أصله دنيا . وقال الماوردى : لأنه يتكلف مايسمله . ورأيت نجطأ أبى الربيع سليان قبل لإياد : فها قال ، فقال : نظرت إليه مذ وقعت عينى عليه فنظر إلى وأدام النظار فم يطرق انتهى .

## ذكر ولاية بنى أباد بن نزار السكعبة وشىء من خبرهم وخبر مضر

## . ومن ولى السكعبة من مضر قبل قريش

قال الفاكمى: ذكر ولاية إياد بن نزار البيت وحجابهم إياه وتفسير ذلك: حدثنا حسن بن حسين الأزدى. قال : حدثنا محمد بن حبين الأزدى. قال : حدثنا محمد بن حبيب قال : قال عيسى بن بكر الكنانى : ثم وليت حجابة البيت إياد فيضان أهر البيت إلى رجل منهم يقال له : وكيع بن سلمة بن زهير بن إياد فيني صرحا بأسفل مكة عند سوق المغناطين اليوم ، وجمل فيه سُلماً وكان يرقاه ويقول بزعمه إنه يناجى الله تصالى ، وكان ينطق بكثير من الخير يقوله : وقد أكثر فيه علماه المرب فيكان أكثر من الخير يقوله : وقد أكثر فيه علماه المرب فيكان أكثر من قال فيه أن قال : إنه كان صديقاً من الصديقين وكان يتكهن ويقول مرضمة فاطمة ووادعة وقاطمة والقطيمة ، والفجيمة وصلة الرحم ، وحسن الكلم ، يقول ربح : « ليجزين بالخير ثواباً وبالشر عقاباً ، وكان يقول : من في الأرض عبيد لمن في السياء . هلكت جرهم وأزيلت إياد، وكذاك الصلاح والفساد، حتى إذا حضرته الوفاة جمع إيادا ؛ فقال : اسموا وصيتى : المكلام كلتان ، والأمر بعد البيان . من رشد طي وقوس الجبال ، فقال بشر بن الحجر :

<sup>(</sup>١)هو القاضى أبو الحسن الماوردي مؤلف كتاب ﴿ أدب الدنيا والدين ﴾ ، توفى عام ٤٥٠ ﻫ .

ونحن إباد عباد الإله ورهط مُناجِيه في سُلّم ونحن ولاة حجاب العتيق زمان النُّخاع على جُرْهُم

ثم قال : وقامت نايحة وكيع على أبى قبيس فقالت :

ألا هلك الوكيع أخو إباد سلامُ المرسلينَ على وكيع مناجى الله مات فلاخـــاود وكل شريف قوم في وضيع<sup>(١)</sup>

ثم إن مضر أديلت بعد إياد وكان أول من دبل منها عدوان وفهم ، وأن رجلا من إياد ورجلا من مضر خرجا يصيدان فمرت بهما أرنب فاكتنفا بها برميامها ؛ فرماها الإبادى فىرل سهم فنظم قلب المضرى فقتله ؛ فبلغ الخبر مضر ــ فاستغاثت بفهم وعدوان يطلبون لهم قود صاحبهم ، فقالوا : إنما أخطأه، فأبت فهم وعدوان إلا قتله فتناوش الناس بيمهم بالمدور (٢٠) وهو مكان، فسمت مضر من إباد ظفرا ، فقالت لهم إياد : أجلونا ثلاثاً فلن نساعيكم أرضكم فأجلوهم ثلاثًا ، فظعنوا قبل المشرق فلما ساروا يوما انبعتهم فهم وعدوان حتى أدركوهم ، فقالوا : ردوا عاينا نساء مضر المتزوجات فيسكم فقالوا : لا تقطعوا قرابتنا اعرضوا على النساء فأية امرأة اختارت قومها ردد، وها و إن أحبت الذهاب مع زوجها أعرضتم لنا عنها ، قالوا : نعم ، فــكان أول من اختار أهله امرأة من خزاعة . فحدتنا الزبير ابن بكار قال : لما هلك وكيع الإيادى واتضعت إياد وهي إذ ذاك تلي أمر بيت الله الحرام ، وقاتلوهم وأخرجوهم وأجلوهم ثلاثًا يخرجون عمهم، فلما كانت الليلة الثانية حسدوا مضر أن تلى الركن الأسود فحملوه على بدير فبرك فلم يقم فغيروه فلم يحملوه على شيء إلا رزح وسقط، فلما رأوا ذلك عبثوا له تحت شجرة فدفنوه، ثم ارتحلوا من ليلمهم، فلما كان بعد يومين افتقدت مصر الركن فعظم في نفسها، وقد كانت شرطت على إبادكل منزوجة فيهم ، فكانت امرأة من خزاعة فيما يقولون ؛ يقال لها: قدامة متْزوجة في إياد وخزاعة إذ ذاك فيما يزعمون والله أعلم ينتسبون لبني عمرو بن لحي بن قمة بن إلياس بن مضر، فأبصرت إياد حين دفنت الركن. اجتمع الزبير والسكلبي وحديثهما كل واحد مهم بنحو من حديث صاحبه . فقالت لقومها حين رأت مشقة ذهاب الركن . على مضر : خذوا عليهم أن يولوكم حجابة البيت وأدلكم على الركن ، فأخذوا بذلك عليهم فوليتها خزاعة على العهد والميثاق الذي كان . فهذا سبب ولايتهم البيت . وقال الكلبي في حديثه : فقالوا لهم إن دللنا كم على الركن . أتجعلونا ولاة ؟ قالوا : ىم ، وقالت مضر

<sup>(</sup>١)وضوع ، فى منتخب شفاء الغرام طبع أوربا صفحة ١٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) لم أجد في معجم ياقوت ( المدور ) إنما الموجّود مدرى: جبــل بنجان قرب مكة . ولعله القصود لقربه من مكة .

جيمًا : نعر ، فدلنهم عليه . فأعادوه فى مكانه وولوه فلم يبرح فى أيدى خزاعة حتى قدم قصى مضر ، فسكان مهر أمره الذي كان اه.

وقال الفاكهى أيضا بغد أن ذكر خبر بنى نزار السابق متصلا به : وكان العدد والشرف من بنى نزار بن معد فى إياد قال : فلم يزالوا كذلك حتى بفوا على مضر وربيعة فأهلكمهم الله تعالى فكانوا أول من أهلكمهم بعد ابن آدم . سلط الله عز وجل عليهم النخاع وجعل الشرف والعدد واللك والنبوة فى مضر فدخلوا إلى أرض العراق اه.

وذكر المسمودى مايقتضى أن ولاية البيت بعد جرهم صارت إلى ولد إباد بن نزار لأنه قال : بعد أن ذكر خبر جرهم متصلا به ؛ ثم صارت ولاية البيت فى ولد إباد بن نزار، لأنه قال بعد، ثم كانت حروب كثيرة بين ولد مضر و إباد فكانت لمضرّ على إباد فاتجفلوا عن مكمّ إلى العراق اه .

ومن ولى الكعبة من مضر على ما ذكر الذاكهي أسد بن خزيمة . لأنه قال : فلما مات صار البيت في أسد ابين غزيمة ، لأنه قال : فلما مات صار البيت في أسد ابين غزيمة ، في عناء المدكن عن أبي صفوان عن عبد الملك بن عبد العزيز عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما . قال : أسد بن غزيمة خازن الكعبة في الزمن الأول ، وحدثني هارون بن محد بن عبد الملك ، قال : حدثني موسى بن صلح بن شيخ بن عبرة قال : حدثني أبي قال : قال في أبو جعفر المنصور : يا شيخ أبن قبر جدك ؟ قال : قلت بخرمان (٢٠ . قال : قال لى : لا › هد هذا . وهو على أبي قبيس إنه كان من الفريقين (٢٠ عفليا يدي أسد بن خزيمة اه . ذكر ذلك الإمام الفاكهي في ترجمة ترجم عليها بقوله : ذكر من ولى مكة من مصر بن نزار قديمًا وتفسير أمورهم : ولم أر فيا ذكر في هذه المنزجة شيئا يفهم منه ولاية أحد بمن ذكر فيها لما ذكر غير أسد بن خزيمة ونفر قابل غيره على ما يأتى بيائه بل في كلامه ما يشعر بخلاف ما ترجم له ونذكر كلامه بنصه ، قال بعد الترجمة التي سبق ذكوها : حدثنا أحد بن حميد الأنسارى ، قال : حدثنا الفضل بن محمد ، قال : كان الماري ، قال : حدثنا الفضل بن محمد ، قال : كان شهر من ولى مكة من مدا ، وكانت معد قبل ذلك تسترضى رأيه جماعة رسل رجل، فكان أول من قاد معه مهمينة وميسرة ولواء ، وفي ذلك يقول الفرذة :

زيد الفوارس وابن زيد منهم وأبو قبيصة والرئيس الأول

<sup>(</sup>١) خرمان : بستان بمكة .

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، ولعله القريتين .

أما قوله : ابن زيد ، فهو حصين بن زيد بن صباح الضبي وهو الذي قال :

أوصى أبونا ضبة الملقى سيف سليات الذي يبقى إن على كل رئيس حقاً أن يخضب الفناة أو تندقا

قال : وكان ضبــة ينزل مكة وكان قد ولى الحجاز والعير لسليان بن داود عليهما السلام ، وفى ذلك يقول الشاعر :

> ضبة رب الحجــــــاز تُعُجِّيَ إليه إناواتها من كل ذى إبل ناقة ومن كل ذى غيم شاتها

وكان البيت في ضبة من مضر، فلما أن مات صار البيت من مضر في سعد بن ضبة، فلمامت صار البيت في أسد بن خريمة ، فمكان سادن السكمية . ثم قال بعد ذكر أن ما نقلناه عنه آنفا في شأن أسد بن خريمة ، ثم رجعنا إلى حديث الأنصاري ، قال : فلما مات صار البيت في تمم عام البيت في أسيد ابن عمرو ، فلما مات أسيد صارت مضر لا رأس لها حتى نشأ أبو الخفاد الأسدى وكان من المعرين عاش دهراً طويلا ، وفيه يقول ربيعة أبوليد الجعنري :

أبو الخفاد إقبال الكبر فالدهر صرفان فسد مضر في الدهر إن يحيى الك من قيس غيلان وأحياء أخر

وكان الذى يسمى لأبى الحفاد فى جميع صدقاته الحارث بن عمرو بن تميم ، فسكان إذا نزل بقوم لم يبرح حتى يأكل من طعامهم فأ كثر يوما من ذلك فعظم بعلنه \_ فسنوه الحارث الحنط وهو أبو الحنطات، فلما مات أبو الحفاد صار الديت فى بنى جمان بن سعد ثم تحول الديت بعد الجانيين إلى الأضبط بن قريع ، ثم تحول الديت إلى بنى حنظلة بن دارم بن حنظلة وضرب عليهم القبة الحراء وهى قبة مضر الحراء، وبها محيت مضر الحراء، فلما مات صارت إلى ابنه حاجب بن زرادة ، وكان الحاحب والنباش ابنا زرارة من أشراف بنى تميم وذوى القدر بمكة \_ حدثنا عبد الله بن عيدا تمن ثور بن يزيد ، قال : تزوج رجل امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلامه أنح له فذكر منها صلاحا ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : ما عليك إلا أن تسكون تزوج الجب بن زرادة أن الله عز وجل جاء بالإسلام فسوى بين الناس ولا لوم على مسلم .

وحدثنا الزبير بن مكار قال : حدثنى حماد بن نافع قال سمعت سليا المسكى يقول ،كان يقال فى الجاهلية : والله لأنت أعز من آل النباش وأشار بيده إلى دور حول المسجد فقال : كانت هــذه رباعهم ثم رجعنا إلى حــديث الفضيل قال : ثم صارت إلى ابنه عطارد بن حاجب فلمامات صارت الرياسة فى بنى تميم فى حمير بن عطارد فلما مات صارت إلى ابنه بجيد بن عمير وكان أحسد الأجواد وكان صاحب ربع بنى تميم وهمدان بالسكوفة وكان على أذر بيجان في ولاية مماوية فر به أف رجل من بنى بحر بن وائل كانوا وجهوا فى بعث فحملهم على ألف فرس وكان البيت من ضبة فى السكبرمن بنى ثملية بن بحروهم الفرسان والمدد من بنى صبلح فى الحصين بن يزيد ثم تحول البيت بعنى الشرف والرياسة يوم الترينا أو القر يتين شك أبو العباس فى ضرار بن عمرو فلما مات صار إلى زيد السائد النوارس فلما قتل صار إلى قبيصة بن ضرار وكان قبيصة على أسحابه يوم الكلاب فلما مات صارت إلى للنذر بن حسان بدن المدى قتل مهران الملك يوم القادمية . فلما مات المنذر صارت إلى غيلان حرشة بن عمرو بن ضرار . فلما مات صار إلى ابته مكحول بن غيلان اهد. فقوله فى هذا الحبر، ثم تحول البيت يعن الشرف والرياسة يفهم أن مافى هذا الحبر من قوله : فلما مات صار البيت من هذا المعنى وذلك يخالف المغى المقصود بهذه القرحة والله أعلم بالصواب .



## الباب لناسيغ والعشرون

## فی ذکر من ولی الاِمِارَة بالناس من عرفة ومزدلة ومنی من العرب فی ولایة جرهم، وفی ولایة قریش، وفی ولایة خزاعة وقریش علی مکة

قال ابن إسحاق: وكان النوث بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر يلي الإجازة الناس بالحج من عرفة وولده من بعده وكان يقال له : ولولده صوفة و إنما ولى النوث بن مر أن أمه كانت امرأة من جرهم كانت لا تلد فنذرت لله إن هى ولدت رجلا أن تصدق به على الكعبة عبداً لها يخدمها ويقوم عليها فولدت الفوث وكان يقوم على الكعبة فى الدهر الأول مع أخواله من جرهم فولى الإجازة بالناس من عرفة لمكانه الذي كان به من الكعبة ، وولده من بعده حتى اغرضوا فقال مر بن أد لوفاء نذر أمه (17):

إنى جلت رَبِّ من 'بُنَيَّهُ ۚ رَبِيهَاتَ ۚ بَمَكَةَ الْمَلِيَّةُ فَارِيهَا ۚ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ المِلْ

وكان الغوث بن مر زعموا إذا دفع بالناس يقول:

## لاهم إنى تابع بتسامح إن كان إثم فعلى قضاعة

قال ابن إسحاق: حدثنى بحجى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عباد . قال : كانت صوفة ترفع بالناس من عرفة ، وتجيز لهم إذا نفروا من منى إذا كان بوم النفر أنوا لرى الجار ،قام رجل من صوفة يرمى للناس لا يرمون حتى يرمى، فكان ذوو الحاجات المستحلون يأتونه فيقولون له : قم قارم حتى ترمى ممك . فيقول : لا والله حتى تميل الشمس فيظل ذوو الحاجات الذين يحبون التعجيل يرمونه بالحجارة و يستعجلونه بذلك ، ويقولون له : ويلك قم فارم ، فيأتى عليهم حتى إذا مالت الشمس قام فرمى ، ورمى الناس معه قال ابن إسحاق : فإذا فرغوا من رمى الجار وأرادوا النفر من منى أخدت صوفة بهانب المقبة فحسوا الناس ، وقالوا : أجيزى بنى صوفة فل يجز أحد من الناس قائلة والمراد على مييل الناس فانطلقوا بعدهم فسكافوا كذلك حتى

<sup>(</sup>١) هكذا وردت ولملها ولوفاء نذر زوجه » لأن امرأة مر هى أم الغوث وهىالق نذرت ووفت كما أشارت إلى ذلك رواية ابن إسحق .

انقرضوا فورثهم من بعـــدهم بنو سعد بن زيد مناة بن تمم ، وكانت من بنى سعد فى آل صفوان بن ابن شحنة بن عطارد قال ابن هشام : صفوان : هو ابن حباب بن شعنة بن عطارد بنعوف بن كعب بن زيد مناة بن تميم قال ابن اسعاق : فـــكانصفوان هو الذى يميز للناس بالحج من عرفة ثم بنوه من بعده حــ آخرهم هو الذى قام عليه الإسلام كرب بن صفوان ، فقال ابن مُغرى السعدى :

لا تبرح الناس ما حجوا معرفهم حتى يقال أجيزوا آل صفوانا قال ابن هشام:وهذا البيت في قصيدة لأوس بن معرى وأما قول ذى الاصبعالمدوانى واسممحرثان بر وعذير الحيمين عدوات كانوحية الأرض

وعدر الميمن عدوات فانو حيد الدرص بنى بعضهم ظلما فلم يرع على بعض ومهم كانت السادات والموفوت بالقرض ومهم من مجيزالنا س بالسنة والفرض ومهم من حكر يقفى فلا ينقضى ما يقفى

وهذه الأبيات فى قصيدة له لأن الافاضة من المزدلفة كانت فى عدوان فيا حدثنى زياد بن عبدالله ح ابن اسحاق يتوارثون ذلك كابراً عن كابر حتى كان آخرهم النمى قام عليه الاسلام أبو سيارة عميلة بن الأعر يقول شاعر العرب :

> نحن دفعنا عن أبي سياره وعن مواليه بني فزارة حتى أجار سالما حاره مستقبل القبلة يدعو جاره وكان أبو سيارة يدفعر بالناس على أنان فذلك يقول: سالما حاره اه.

ولح كر الزبير بن بكار خبرالاجازة من المزدانة وأفاد فى ذلك مالم يفده ابن إسحاق فأفضى ذلك ذَ قال بعد أن ذكر خبر الاجازة من عرفة : قال أبو عبيدة : والثانية الافاضة من جمع غداة النحر فكان ذلك إلى بنى زيد بن عدوان بن عمرو بن قيس بن غيلان فكان آخر من ولى منهم أبو سيارة ع الأعزل بن خالد بن سعد الحارث فكان إذا أراد أن يفيض بالناس غداة جمع قال :

> مهلا صاحب الاتون الجلعد اللهم اكف أبا سيارة الحسد ثم يفيض بالناس فقال قائل :

## نحن دفعنا عن أبى سياره وعن مواليه بنى فزاره حتى أفاض محرما حماره مستقبل القبلة يدعو جاره

وكان يقال : أصبح من حمار أبي سيارة . قال أبو الحسن الأشرم : قال أبو عبيد: أظنه كان سمينا .قال محمد بن الحسن:عاش حمار أبي سيارة أر بعين سنة لا يصيبه فيها مرض . فيقال : أصح من عير أبي سيارة اه .

وذكر الزبير بن بكارفيا نقل عنمه الفاكهي ما يستغرب في نسب أبي سيارة وفي انتقال الاجازة من صوفة إلى عدوان لأنه قال: فأما الزبير بن أبي بكر قال: حدثني إبراهيم بن المنفر عن عبدالمريز بن عران قال :أخبرف عقال بن شبة قال: فلم تزل الاجازة إلى عقد صوفة حتى أخذتها عدوان فلم تزل في عدوان حتى أخذتها قريش ، ثم كان الحج يختلنا في كانت قريش تدفع بن معها من المزدلفة وكان أبو سيارة يدفع بقيس من عرفة وأبو سيارة من بني عبد بن معيص بن عامر بن لؤى وقيس أخواله اه. و إنما كان هذا مستغر با لأنه يقتضى أن أبا سيارة من قريش وللمروف أنه من عدوان كاذكر الزبير فيا سبق وغيره من أهل الأخبار، ولأنه يغهم أن الإجازة صارت من صوفة إلى عدوان وللمروف أن صوفة لم يزالوا يجيزون بالناس من عرفة حتى جاء الإسلام وان آخر من أجاز منهم كرب ابن صفوان على ما ذكر ابن اسحاق وغيره . وأما ما في هذا الخبر من أن قريشا أخذت من عدوان الإجازة فكا ما شار بذلك إلى ما وقع لقصى من أخذ ذلك من عدوان وصوفة ، ثم ترك ذلك قصى لأنه يراه دينا .

وذكر الفاكهى من خبر أبىسيارة ، وخبر الإفاضة من عرفة ، ومن مزدلفة ، غير ماسبق، فاقتضى ذلك ذكره. لأنه قال : وحدثنى أحمد بن سلجان ، قال : حدثنا زيد بن مبارك ، قال : حدثنى أبو ثور ، عن ابن جريج ، قال: وقال مولى ابن عباس : وكانت الحمس من عدوان ، قال : وكانوايقومون بالمزدلفة حتى يدفعوهم، ومن يعرف بعرفة من المزدلفة غداة جم ، وكان يدفع بهم أبو سيارة على حار له ، وكان يقول : أشرق ثبير كها نغير .

وقال أيضاً : وحدثنا حسن بن الحسين الأزدى عن أبي عبد الله بن الأعرابي عن هشام بن السكلبي عن أبيه 
غوا من الأحاديث الأولى ، وزاد فيه : فسكان كرب بن صفوان بن شحنة بن عطارد يأخذ بالطريق فلا يفيض 
أحد من عرفات حتى نفيب الشمس . وكان يلي ذلك منهم \_ يعنى الإجازة \_ كرب بن صفوان ، وكانوا يقفون 
ولا يعرفون الوقوف بها فيتيمون يفتخرون بالمنهم، و بأضالم، و يسألون لدنياهم ، فأنزل الله عز وجل ( فأذكروا الله 
كذكركم آبامكم أو أشد ذكرا) الآية ، فإذا غربت الشمس سارع نحو جمع ويسيرون خلفه ، لسكل حى مجيز سوى 
ذلك حتى يأنوا الحس فى جوف الليل فيقضوا معهم وقد أخذ الطريق لابخرج أحد قبل طلوح الشمس فإذا أصبحوا 
( • ينفاء \_ بانو)

قام أبو سيارة عيسالة بن الأعزل بن خالد بن الحرث العدوانى فقال : أشرق ثبير كما نغير ، اللهم إنى سالك طريقة قربش فبين لنا يا رب حقا، ثم يقول : اللهم أصلح بين نسائنا ، و بغض بين رعائنا ، واجل أموالنا عند سمحائنا ، ثم يفيض من مزدافة إلى منى على فرس له وإن حمير عرضت لأبي سيارة ذات عام فقالو : نحن أولى بهذا منك . فقال : كفتر أولى بهذا منك . فقال : كفتر أولى بهذا ميراث لنا عن الحديث قابوا عليه ، وهذا ميراث لنا فقال : با آل قيس فلي يكن بها كثير أحد من قيس ، فقال : با آل قيس فلي يكن بها كثير أحد من قيس ، فقال : با آل مفسر فتار إليه بنو أحد بن خزيمة و بنو كنانة واستنفذوه . ثم قالوا : والله لا مجيز بهم إلا على حمار . فاتحد بن خارة و تلول قايلا قليلا وهم يقولون :

نحن دفعنا عن أبي سياره وعن مواليه بني فزاره حتى أجاز سالما حماره مستقبل الكعبة يدعو جاره

وقد قال ذو الإصبىمالمدوانى ( ومنهم من يجيز الحج بالسنة والفرض ) ، فإذا أتى الناس منى، قام فيهم رجــل يقال له : صوفة كان على صدقة السكمبة . وكان الذى يجيز بهم من صوفة ثور بن أصغر فإذا جاز الناس فى الأبطح اجتمعت كندة إلى بكر بن وائل فأجازوا بهم حتى بيانم البيت وقال الشاعر :

وكمندة إذ ترعى عشية حجناً بجيز بها حجاج بكر بنوائل

قال فلم يزل أبو سيارة يجيز بالناس حتى أناهم قصى بن كلاب اه . وقوله فى هذا الخبر فإن أجاز الناس فى الأبطح اجتمعت كندة إلى بكر بن وائل فأجازوا بهم حتى بيلغوا البيت ،وهذه الإجازة لم أرها مذكورة فى غير همـذا الخبر، وكذلك مافيه من أن أنسا العدوانى كان يقول مع أبى سيارة : أشرق ثبير كيا نفير ، وكذلك قصة أبى سيارة مع حير وغير ذلك من الأمور التى لم أرها فى غيره من الأمور التى لا يبعد أن تـكون وقعت .

وأما قوله فيه فل يزل أبو سيارة بجيز بالناس حتى أتاهم قصى في صحته نظر لأن أبا سيارة قام فى الإسلام وهو يجيز بالناس منالمزدلفة على ماذكر ابن إسحاق وغيره من أهم الأخبار و بين قيام الإسلام وعهد قصى دهر طويل<sup>(1)</sup>، وقد ذكر القاكمي أيضا خبرا بخالف ذلك لأنه قال : حدثنا الحسن بن عبان عن الواقدى قال : وحدثنى عمران بن أبى أنس عن محمد بن مسيد بن السيب عن أبيه عن حو يطب بن عبد العرى قال : رأيت أبا سيارة يدفع بالنساس من جم على أثان له عقوق ا ه . وجم هى المزدلفة ووجه خالفة ذلك لما سبق أن حو يطب بن عبد العزى من مُسلمة الفتح ويبلغ عمره مائة وعشر بن سنة ستون فى الإسلام ومتون فى الجاهلية ورؤيته له كانت قبل إسلامه وذلك

<sup>(</sup>١) ذكر المؤرخون في تحديد تاريخ قصي بن كلاب أنه استولى على أمر سكة والبيت الحرام وانتزع ذلك منخزاعة سنة ٤٤٠ م فيكون بينه وبين قيام الإسلام حوالى مائة وسبعين عاما ، وهو بلاشك دهر طويل .

يقتضى تأخر أبى سيارة إلى قرب الإسلام ، وقد ذكر السهيلي فيا يتعلق بأبى سيارة مالم أره لغيره لأنه قال بعد أن ذكره ذكر ما ذكره ابن إسحاق فى اسم أبى سيارة : وقال غيره اسمه العاص قاله الخطابي ، واسمه الأعزل خالد ذكره الأصبهانى . قال : فسكانت له أتان عطر خطامها ليف . ثم قال: وهو أول من جعل الدية مائة من الإبل فيا ذكر أبو اليقظان حكاه عنه حزة بن الحسن الأصبهانى قال : وهو الذى يقول : « لا هم انى تابع تباعه \* ا ه . وفيا ذكره السهيل من أن أبا سيارة هو القائل : «لا هم انى تابع تباعه \* ، نظر لمخالفته ما ذكره ابن إسحاق فإنه ذكر أن قائل السمال هو النوث بن مر وقد سبق ذلك .

ومن الغريب أن السهيلي ذكر مايقتضى أن القائل ذلك هو الغوث بن مر لأنه قال: فصل ، وذكر قصة الغوث ومن ودقعه بالناس من عرفة ، وقال بعض نقلة الأخبار : إن ولاية الغوث بن مركانت من قبل ملوك كندة . وقوله : إن كان آثما فعلى قضاعة . إنما خص قضاعة بهذا لأن منهم تحيان يستحلون الأشهر الحرم كاكانت خشم وطيء تقسل وكذلك كانت النسأة إذا حرمت صفراً أو غيره من الأشهر بدلا من الشهر الحرام، يقول قائلهم: قد حرمت عليكم الدماء المحلون<sup>(1)</sup> اه . فاستغذنا من ذلك فوائد تمنها موافقة السهيلي على أن القائل : لا هم إنى تابع تباعه . هو الغوث لأن البيت الذي أفاد فيه السهيلي معنى تخصيص قضاعة بالذكر قائله هو القائل : \* لا هم إنى تابع تباعه . هو الغوث لأن البيت الذي أفاد فيه السهيلي معنى تخصيص قضاعة بالذكر قائله هو القائل :

ومها كون ولاية العرب إلى منى للإجازة بالناس كانت من قبل ملوك كندة اه.قال السهيلي : وقوله : همين مواليه : بنى فزاره يعنى بمواليه بنى عمه<sup>(7)</sup> لأنه من عدوان وعدوان وفزارة من قيس عيلان . وقوله : \* مستقبل القبلة يدعو جاره \* أى يدعو الله عز وجل يقول \* اللهم كرانناجارا نحن نخافه\*، وذكر السهيلي أبضا فها يتعلق بما ذكره ابن إسحاق من خبر عدوان وصوفة فوائد حسن ذكرها .

فما ذكره فيا يتعاق بعدوان قوله : وأما ذو الإصبع الذى ذكره يعنى ابن إسحاق فهو حوثان بن عمرو ويقال حوثان بن الحارث بن الحبود بن ربيعة بن جبيرة بن ثعلبة بن حرب وحرب هو والد عامر بن الضرب الذى كان حكم العرب ، ثم قال: وكذلك كان ذو الإصبع حكما فيزمانه وعمره ثلاثمائة سنة وسمى ذو الإصبع لأن حية نهست إصبعه وجدهم ضرب هو ابن عمرو بن عباد بن يشكر بن بكر بن عدوان واسم عدوان تيم وأمه جديلة بنت أد إبن طابخة ، وكانوا أهل الطائف فكتر عددهم فيها حتى بلغوا بها سبمين ألنا ثم هلكوا فبغى بعضهم على بعض

<sup>(</sup>١) النسأة:هم الدين يؤخرون حرمة شهر الىشهر آخر أو يؤخرون حل شهر الميشهر آخر، وسيأتى تفصيل ذلك. (٧) كملة الموالى تطلق بإطلاقات كثيرة، فهي تطلق على الرب والسيد والناصر والحليف والجار والرقيق المنتق ، وتطلق على أبناء العم والعصبة كلمها، ومنعقوله تعالى : ( وإلى خفت الموالى من ورائى).

وكانت نقيف وهي قسمى بنت منده صهراً لعامر بن الضرب كانت تمته زينب بنت عامر وهي أم أكثر ثقيف وقيل : هي أخت عامر ، ثم قال : فلنا هلكت عدوان وأخرجت بقيتهم ثقيف من الطائف صارت الطائف بأثر لثتيف إلى الآن .

وقوله : « حية الأرض » يقال : فلان حية الأرض وحية الوادى إذا كان مهيبًا يذعر<sup>(۱)</sup> منه ، ثم قال وقوله \*هندر الحي من عدوان \*، نصب عذيرًا على الفعل المتروك إظهاره كأنه يقول : هانوا عذيره أى من يمذره . فيسكو المذير بمنى العاذر ويكون أيضا بمنى العذر مصدراً كالحدث ونحوه .

وقال السهيلي فيا يتعلق بصوفان فال : يعنى الزبير بن بكار ، قال أبو عبيدة : وصوفة وصوفان يقال اكم من ولى السبت من غير أهمله أو أقام بشىء من خدمة البيت أو بشىء من أمر المناسك يقال لحم : صوفة وصوفان قال أبو عبيدة : و إنهم بمنزلة السوف ، فيهم القصير والطويل والأسود والأحمر ليسوا من قبيلة واحدة ، وذَ أبو عبد الله يمنى الزبر أنه حدته أبو الحسن الأشرم عن هشام بن محد بن السائب السكلمي قال : إنما سمى النود ابن ماصوفة لأنه كان لا يبش لأمه ولد ، فنذرت الذن عاش التعلقن برأسه صوفة ولتجعلنه ربيطاً السكمية . فقطد قتيل له صوفة وليده من بعده وهو الربيط .

وحدث إراهيم بن الند فر عبد المزيز بن عمران قال : أخيرى عقال بن شبة قال : قالت أم تيم بن مر ووله السوة و في السوة المناس ، فله الربلته ء السوة أصابه الحر فرت به ، وقد مقط وروى واسترخى ، فقالت : ما صار ابنى إلا صوفة فسمى صوفة اله . ورأيه فيا هذه المناس ، فقا ربطته ء فيا هله الفاكمي عن الزيبر بن بكار ما ذكره الزير فى تسميته صوفة عن أبى عبيدة وعن إبراهيم بن المنفر . وذَ الأزرق فى خبر صوفة ما يستغرب لأنه قال فى باب حج الجاهلية : وانساء الشهور بعد أن ذكر خبراً طويلاً رو عن جده عن سعد بن سامي عن المناس عن المناس عن عمد بن إسحاق عن النكابي قال: قال يعنى الكامي، وكانت الإقاضة عن جده عن عمد بن إسحاق عن المناس على المناس الكامي، وكانت الإقاشة المناس على الموقف ، فجول المناس على الموقف ، فجول حبشية الحيري الإقام المناس على الموقف ، فجول حبشية الحيري صوب بالناس على الموقف ، وحبشية الحيري صوب عرو بن عار الخيراعي الإقاء المناس على الموقف ، وحبث بيان الازدكان عاقر أفغر الساس على الموقف ، وموتبير المناس المناس على الموقف ، في ول حبشية الحيرة من الماس بن عرو بن ما زن بن الأزدكان عاقر أفغر المناس المناس بالمناس بن عرو بن مازن بن الأذري الذكات عاقر أفغر المناس على الموقف ، ومازن بن الأذركان عاقر أفغر

<sup>(</sup>١) يذعر منه : أى يخاف منه .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت وصعتها فيجوزون .

إن ولدت غلاماً أن تتصدق به على الكعبة عبداً لها يخدمها ويقوم عليها ؛ فولدت ابن أخرم الغوث فتصدقت به عليها فكان يخدمها فى الدهر الأول مع أخواله من جرهم فولى الإجازة بالناس لمكانه من الكعبة ، وقالت أمه حين أتت نذرها وخدم الفوث بن أخرم الكعبة :

## إنى جعلت من بنيــــه ربيطة بمكة العليـــــه فاقبل اللهم لاتباعــــه إن كان إثم فعلى قضاعه (١)

فولى الغوث بن أخزم الإجازة من عرفة وولده من بعده فى زمن جرهم وخزاعة حتى انقرضوا . ثم صارت الإفاضة في عدوان بن عمرو بن قيس بن عيلان بن مضر في زمن قريش في عهد قصى وكانت من عدوان في آل زيد بن عدوات يتوارثونه حنى كان الذي قام عليه الإسلام أبو سيارة المدواني وهو عير الأعزل بن خالد بن سعيد بن الحارث بن زيد بن عدوان اه. والمستغرب في هذا الحبر أمور : مها ما يقتضي أن صوفة من قحطان لأن مازن المذكور في نسب أخزم المشار إليه هو جماع غسان الأزد ؛ ويقال فيه الأسد بالسين مهملة كما وقع في الخبر أيضًا واسم الأسد دار ، ويقال : دار بن الغوث بن نبت بن مالك بن أدد بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشحب ابن يعربُ بن قحطان ، هكذا نسبه الحازمي في العجالة . ورأيتُه هكذا منسو بًا في السيرة لابن إسحاق تهذيب ابن هشام إلا أنى لم أر فيها ذكر أدد بن مالك ، وزيد بن كهلان . والمعروف في صوفة أنهم مو ﴿ مِضْمَ كَمَا ذكر ابن إسحاق وغيره . وذكر الفاكهي في ذلك حديثًا رواه بسنده إلى عائشة رضي الله عنها ، لأنه قال : وحدثني عبد الله ابن أبي سلمة ، قال : حدثنا عبد العزيز بن عمر الفهري ، عن عبد الرحمن بن عبد العزيز ، عن عبد الله بن أبي بكر بن عرو بن حزم، عن عرة ، عن عائشة ، قالت : وقد كانت في بعض ولد مضر بن نزار من ولد إسماعيل خلال أربع لا ينكرها العرب ولا يدفعونهم عنها ، يعدون فيها ولاية جرهم الإجازة للناس بالحج من عرفة ، وكان الذي يلي ذلك من مضر الغوث، بن مر ، بن أد ، بن طابخة ، بن خندق ، بن مضر ، بن نزار ، وولده من بعده . ويقال للغوث وولده من بعده: إن لهم صوفًا ، فقالت : أحبيزوا صوفة ، اه. وقال الفاكيري : حــدثنا الحسن بن عُمان ، عن الواقدي ، قال : حدثني ربيعية بن عُمان قال : سألت الزهري هل كانت الإجازة من عرفة أو من جمع عند<sup>(٢٢)</sup> جمرة العقبة في أحد من اليمن في الجاهلية ؟ فقال : لا ، هذا لا يعرف ، إن الصبيان ليع**لم**ون

<sup>(</sup>١) بنية : أى ابنى ؛ ولحقت الـكلمة هاء السكت ، وربيطة مفعول ثان لربيطة . العلية : الشريفة . تباعة : أى اتباعا أو تبعة وهو الأوضح . ويروى الشعر الأول من البيت الثانى هكذا :

<sup>\*</sup> اللهم إنى تابع تباعـــة \*

<sup>(</sup>٢) فى النسخة (ك) : أو عند .

أنه إيماكان في مضر . قال الواقدى : وسألت عبد الله بن جعفر الزهرى ، هل سممت الإجازة في شىء من الشاعر في الجاهلية كانت في كنانة ؟ قفال : لا اه . ومنها أنه يفهم أن ابتداء أمر إجازة صوفة بالناس كانت في زمن ولاية خزاعة بمكة ، وللمروف أن ذلك في زمن جرهم ، كما في إحدى الروايتين اللتين ذكرهما الأزرفي في خبر صوفة ، وهو مقتضى ما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل الأخبار ، ومنها يفهم أن القائل :

لا هم إلى تابع تباعــــه إن كان إثم فعلى قضاعة (١)

أم النوث، وللمروف أن فاأل ذلك النوث كما سبق بيانه - ومنها يفهم (<sup>77</sup>أن الإجازة انتقلت من صوفة بعد القراضهم إلى عدوان ، وفي ذلك نظر سبق بيانه ؛ وعا بدل لعدم صحة ذلك ما ذكره الفاكمي عن الواقدى ، فال الواقدى : وسألت ربيعة بن عمان التبيى وعبد الله بن جعفر عن آخر المشركين دفع بالناس من عرفة ، والمزدامة ، ومنى ، فقال ربيعة آخرهم كوب ، وقال عبد الله بن جعفر : دفع بهم سنة تمان وأنسى أبر تمامة بحى (<sup>77</sup>) اه . وكرب المشادر إليه هو كوب بن صفوان ، على ما ذكر ابن إسحاق في الديرة ، وهو من آل صفوان بن الحرث . ويقال : ابن الحباب ، بن شحنة ، بن عطارد ، بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، الذين ورتوا الإجازة بالناس من عوفة من بنى النوث بن مر بالمقد على ما ذكر ابن إسحاق ، وقد بين السهيل وجه ذلك لأنه قال : وذلك أن سعدا هو ابن زيد مناة بن تميم بن مر ، وكان سعد أقدد بالنوث بن مر من غيره من العرب ، التعبى .



<sup>(</sup>١) إن كان ؟ أى إنى يتبع إتباعا ، فليس على الإثم إنما هو على قضاعة .

<sup>(</sup>٢) فى النسخة (ك) : ومنها أنه يفهم .

 <sup>(</sup>٣) أنس المذكور هنا هو أنس أبو ثمامة المذكور بعد ذلك .

## البَبُ إِبُ لِثَ لِإِنْون

# فى ذكر من ولى إنساء الشهور من العرب بمكة وصفة الإساء، وذكر الحس، والحلة، والطلس

• • • • • •

قال الأزرق: فيا رويناه عنه بالسند النقدم حدثنى جدى ، قال : حدثنا سعيد بن سالم ، عن غيان بن ساح ، عن عجد بن إسحوق عن السكلي ، فيا رواه عن أبي صالح مولى أم هان، ، عن ابن عباس ، فد كر شيئاً ، ن خبر الملة والحس ثم قال ابن إسحاق : قال السكاي : فسكان أول من أنسأ الشهور من مضر مالك بن كنانة ، وذلك أن مالك بن كنانة كلح إلى معاوية بن ثور الكندى ، وهو يومئذ فى كندة ، وكانت النساءة قبل ذلك فى كندة لأنهم قالوا قبل ذلك ماوك الدرب من ر يبعة ومضر وكانت كندة من أرداف القاول فنسى" تملب بن مالك ، تم كانت النساءة تم نسى " بعده القلمي سهو يد بن القلمي ، ثم كانت النساءة فى بغي فقيم من بنى تعلبة ، حتى جاء الإسلام ، وكان آخر من نسى" منهم أبو ثمامة جنادة بن عوف بن أمية ابن قبل بن هوه الذى جاء فى زمن عر بن الخطاب إلى الركن الأمود ، فلما رأى الناس يزد حون عليه ، قال : أيها البالف الجافى قد أذهب الله عزك قال : أيها الجاف الجافى قد أذهب الله عزك بالإسلام ، فكل هؤلاء أنها الجافى قد أذهب الله عزك بالإسلام ، فكل هؤلاء قد نسى " في الجاف الجافى قد أذهب الله عزك

وكلام ابن إسحاق في سيرة تهذيب ابن هشام يقتصى أن أول من أنسأ الشهور غير مالك بن كنانة . لأنه قال :كان أول من أنسأ الشهور غير مالك بن كنانة . لأنه عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد بن عدى ، بن عامر ، بن تعلبة ، بن الحارث ، بن مالك بن كنانة ، بن خزيمة ، ثم قام بعده على خلك ابنه عباد بن حذيقة ، ثم قام بعد عباد ألم بين عباد ، ثم قام من بعد قلع أمية بن قلع ، ثم قام بعد أمية عوف بن أمية ، ثم قام بعد عوف بن أمية ، ثم قام بعد ألمية الوسلام اه . وذكر عوف بن أمية ، ثم قام بعد عوف بن أمية أبن أول من أنسأ غير مالك بن كنانة وغير القامى ، لأنه قال بعد أن روى خيراً في المنى عن محمد بن السائب السكلي ويقال : إن أول من أنسأ الشهور عدى بن زيد بن عامر بن عامر بن ثمانة بن الحرث ابن مالك بن كنانة ، ثم كان بعد عبد بن حذيفة ، ثم كان قلم ابن مالك بن كنانة ، ثم كان بعد عبد بن حذيفة ، ثم كان قلم

ابن عباد، ثم كان أمية فلم ، ثم عوف بن أمية ثم جنادة بن عوف ، وقد أدركه الإسلام فيا يقسال وكان أبعدهم ذكرًا وأطولهم أمدًا يقال أنه أنسأ أربعين سنة والله أعلم أكان ذلك أم لا؟ أم أقل أم أكثر اه ، فهذه ثلاثة أقوال في أول من أنسأ الشهور والله أعلم بالصواب

#### ذكر صفة الانساء

روينا عن الأزرقي بسنده إلى ابن إسحاق،عن الحكامي في الخبرالذي فيه ماسبق.ذكره في أول من أنسأ الشههور، قال: والذي ينسيء لهم إذا أرادوا أن يحلوا المحرم قاموا بفناء مكة يوم الصدر. فقال: أيها الناس لا تحلوا حرماتكم وعظموا شعائركم ، فانى أجاب ولا أعاب ، لقول قلته فهنالك تحرمون المحرم ذلك العام. وكمان أهل الجاهلية يسمون المحرم صفر الأول وصفراً صفر الآخر و يقولون : صفران ، وشهر الربيم ، وجماديان ، ورجب وشعبان ، وشهر رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة فــكان ينسىء الإنساء سنة ويترك سنة ليحلوا الشهور المحرمة ، ويحرموا الشهور التي ليست بمحرمة ، وكان ذلك من فعل إبليس ألقاه على ألسنتهم فرأوه حسناً . فإذا كانت السنة التي ينسأ فيها يقوم فيخطب بفناء الكعبة و يجتمع الناس إليه يوم الصدر فيقول : أيها الناس قد أنسأت العام صفر الأول يعنى المحرم فيطرحونه من الشهور ولا يعتدون به ويبتدئون بالقعدة فيقولون : لصفر وشهر ربيع : صفران ، ويقولون لشهر ربيع الآخر والجمادى الأولى : شهرا ربيع ، ويقولون لجمادى الأخرى ورجب : جمادين . ويقولون لشعبان ورجب ولشهر رمضان : شعبان . ويقولون لشوال : شهر رمضان ، ولذى القعدة : شوال ، ولذى الحجة : ذو القعدة ، واصفر الأول وهو المحرم الشهر الذي أنسأه ذو الحجة ، فيحجون تلك السنة في المحرم ويبطل من هذه السنة شهر تنسئه ؛ ثم بخطبهم في السنة الثانية في وجه الـكمبة أيضا فيقول : أيهما الناس لا تحلوا حرماتكم وعظموا شعائركم ، فإنى أجاب ، ولا أعاب ، ولا يعاد لى قول قلته اللهم إنى قد أحللت دماء الحملين : طيء وخشم فى الأشهر الحرام وإنما أحل دماءهم لأمهم كانوا يعدون على الناس فى الأشهر الحرام من بين العرب فيغزوبهم و يطابون بثأرهم . ولا يعفون عن حُرمات الأشهر الحرم على أحد ولو لتى أحدهم قاتل أبيه أو أخيه ولا يستاقون مالا إعظامًا للشهور الحرم إلا خثع وطىء فإنهم كانوا ينزون فى الأشهر الحرم فهنالك بحرمون من تلك الأشهر المحرم وهو صفر الأول ثم يعدون الشهور على عدمهم التي عدوها في العــام الأول فيحجون في كل شهر حجتين ، ثم ينسأ في السنة الثانية فينسأ صفر الأول في عدتهم هـذه وهو الصفر الآخر في العدة المستقيمة حتى يكون حجتهم في صغر أيضاً وكذلك الشهور كلها ، حتى يستدير الحج في كل أربع وعشرين سنة إلى المحرم الذي ابتدأوا منه الإنساء ، يحجون في الشهوركلها في كل شهر حجتين ، فلما جاء الله عز وجل بالاسلام أنزل الله في كتابه « إمما النسيء زيادة في الكفر » الآية (١) ، اه. باختصار .

وفال السهيلى: وأما نسؤهم الشهر الحرام نسكان على ضربين : أحدهما ما ذكره ابن إسحاق من تأخير شهرالحرم إلى صفر لحاجبم إلى شن الغارات وطاب التارات . والتانى تأخيرهم الحجج عن وقعة تحرياً مهم السنة الشمسية فيحود إلى حكانوا يؤخرونه فى كل عام أحد عشر يوماً أو أكثر قليلا حتى يدور الدور إلى ثلاث وثلاثين سنة فيحود إلى وقته ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق القالسموات والأرض ، وكانت حجة الوداع فى السنة التى عاد فيها الحجج إلى وقته ولم مجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة غير تلك الحجة التى تسمى حجة الوداع وذلك الإخراج الكفار الحج عن وقته ولطوافهم بالبيت عراة والله أعلى حتى فتح الله مكة على ينيه الم

## ذكر الحمس والحلة

قد ذكر خبرهم غير واحد من أهل الأخبار منهم الزيير (٢٠ بن بكار . لأنه قال: وحدثني إبراهم من المنذر عن عبد المدزيز بن عمران قال: الحس قريش ، وكنانة ، وخزاعة ، من ولدته قريش خاصة من العرب ، و بنو ربيمة ابن عامر حس وهم ربيمة وكلاب وعامر ولدتهم محد بنت تميم بن غالب وكانوا حساً ، و إنما سمى الحمل الكمبة لأنها مخساء حجرها أبيمن بضرب إلى السواد قال: وكانت لهم سيرة كانو لا يأتضلون إنقا، ولا يليدون سمناً ، ولا يبيمون عبراً أ ، ولا يتفون إلا بالمزدلفة ، ولا يطوفون بالبيت عماة، ولا يكنون في يبوت الشعر . وقال غيره : كانوا يعظمون الشام و معدثني محد بن فضالة عن الشهور من الحيم (٢٠ ويتماطون الحقوق ، و برعوون عن المظالم ، وينصفون المظلم ، وحدثني محد بن فضالة عن مبشر بن حفصه ، و تقيف ، وخزاعة ، ومدلج وعدوان ، مبشر بن حفصه ، وتقيف ، وخزاعة ، ومدلج وعدوان ، والحرث بن عبد مناة وعضل ، أتباع قريش ، وسائر العرب الحلة . وحدثني محد بن حدن عن محد بن طلحة ، عن موسي بن محد ، عن أبيه ، قال : لم يكن الحس مجلف ولكنه دين شرعة (٢٠ وقيق واجتمعا (٣٠ عليه و كانت

<sup>(</sup>١) الآية في سورة التوبة وهي « إنما النبيء زيادة في الكفر يضل به الدين كفروا مجلونه عاما و بحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم ألله فيحلوا ما حرم الله . زين لهم سوء أعمالهم . والله لا بهدى القوم الكافرين » .

<sup>(</sup>٢) عالم أديب إخبارى توفى عام ٢٥٦ ه .

<sup>(</sup>٣) في النسخة (م) : الشهرمن الحرم .

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة زيادة في النسخة (ك).

<sup>(</sup>٥) فى النسخة (ك ) : وأجمعوا

الحلة لا تطوف في حجها إلا في نياب جدد ، أو ثياب أهلالله سكان الحرم . ويكرهون أن يطوف في نياب عملت فيها المعاصي . فمن لم يجد طاف عريانًا ومن طاف من الحلة في ثيابه ألقاها إذا فرغ فلم ينتفع بها ولا غيره حتى تبلى . قال : وكانت الحس تطوف في نيابها وكانت الحلة تخرج إلى عرفات وتراها موقفاً ومنسكاً وكان موقفها بالعشى دون الانصاب ومن آخر الليل مع الناس بعرج وكان بعض أهل الحلة لايرى الصفا والمروة <sup>(1)</sup> . و بعضهم يراها ، وكان الذين يرومها خندف وكان سائر الحلة لا يرومها . فلما جاء الله بالإسلام أمر الحمس أن يقفوا مع الحلة بعرفة . وأن يفيضوا من خيث أفاض الناس فيها مع الحلة . وأمر الحلة أن يطوفوا بين الصفا والمروة . وقال : « إن الصفا والمرْوَّةَ من شعارُتُر الله فن حجَّ البيتَ أو اعتمرَ فلا جُنَاحَ عليه أن يطُّوَّف بهما » وذلك أن ناساً قالوا : ماكان أهل الجاهلية بمن يطوف بهما . لا يطاف إلا لإساف ونائلة ، وكان إساف على الصفا ، ونائلة على المروة ، فأعلمهم الله عزوجل أنهما مشعران <sup>(٢)</sup> اه. وقدذ كوفي العرب <sup>(٣)</sup>غير من لم يذكره عبد العزيز بن عمران ومجاهد لأن الأزرق قال : حدثناجدي قال : حدثنا سعيد بن سالم ، عن عُمان بن ساج ، عن محمد بن اسحاق ، عن السكلمي ، عن أبي صالح مولى أم هاني من ابن عباس رضي الله عنهما ، قال كانت العرب على دينين : حلة ، وحمس . والحمس قريش ، وكمّل من ولدت من العرب وكنانة وخزاعة ، والأوس ، والخزرج ، وختم (<sup>١)</sup> و بنو ر بيعة بن عامر بن صعصمة ، وأزد شنوءة وجرمور بيد ، و بنو ذكوان من بني سليم وعمرو واللات وثقيف ،وغطفان،والغوث ، وعدوان ، قضاعة . اه . وغالب المذكورين في هــذا الخبر لم يذكروا في الخبرين اللذين ذكرهماالزبيرعن عبد العزيز بن عمران ، ومجاهد فى بيان الحس ، وهم الأوس والخررج وجشم وأزد شنوءة وجرموز بيدوعمرو واللات وما عرفته أيضاً ، وجشم المشار إليهم في هذا الخبر المنسو بون (٥٠) إلى جشم بن معاوية بن بكر ، بن هوازن ، بن منصور ، ابن عكرمة ، بن حفصة ، بن قيس عيلان، أو إلى جشم بن سعد ، بن ريد مناة بن ، تميم ، بن مر، الذين فيهم دريد بن الصمة (٢٦ الشاعر والله أعلم وليسوا المنسو بين من الخزرج من الأنصار . لـكون 'جشم بن الخزرج هم يدخلون في الخزرج للذكورين في هذا الخبر، والله أعلم (٧) وليس كلّ من ذكر فيه بمن لم يذكر في الخبر الذي ذكره عبدالعزيز ابن عمران ومجاهد في بيان الحمس يدخل فيمن عد في قريش ، بمن ولدته قريش .لأن قريشًا لم تلد هذه القبائل كلمها

<sup>(</sup>١) أي لايري وجوب الطواف والسعى بينهما .

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ك) : مشعر

<sup>(</sup>٣) « « : « من الحمس » بعد كلة العرب.

 <sup>(</sup>٤) فى النسخة (ك): وجشم (٥) فى النسخة (ك): هم النسو بون.

<sup>(</sup>٦) « ابن الصمة » زيادة ليست في النسخة (ك) :

<sup>(</sup>٧) جملة والله أعلم من زيادة النسخة (ك) :

واللها علم . وفي الخبر الذي ذكره الأزرق في بيان الحمى ما يقتضى أن سبب تسبيتهم الحس الشدتهم في دينهم لأن فيه (() : و إنما سميت الحس حسالتشديد في دينهم والأحمى في الشهم الشددفي دينه اه . وهذا الخالف اذكره عبد المبر ترخران قي تسمية المحسوف المحمولة المحسوف المحمولة المحسوف المحمولة المحسوف المحمولة المحسوف المحمولة الم

#### ذ کر الطلسی

هم طائفة من العرب تطوف بالبيت على صفة تختص بها ، ذكرهم السهيلي بعد أن ذكر شيئا من خبر الحس والحلة لأنه قال : ولم يذكر يعنى ابن اسحاق الطلس من العرب وهم صنف ثالث غير الحلة والحمس ، وكانوا ما مون من أقصى اليمين طلساً من الفبار فيطوفون بالبيت فى ظك النياب الطاس فسموا بذلك . ذكره محمد ابن حبيب اه . والطلس لقب لجماعة من أعيان السلف لكريم الإشعر فى وجوههم ، منهم أمير المؤمنين عبدالله بن الزبير الأسدى. وشريح بن الحرث القاضى قاضى الكوفة ستين سنة أو أزيد .



<sup>(</sup>١) اى لأن فى كتاب الأزرق فى بيان الحس ما ذكر بعد ذلك .

<sup>(</sup>٢) في النسخة م : حمس .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من زيادة النسخة ك .

<sup>(</sup>٤) اسم كتاب في تاريخ مكة .

#### الباب كإاذى والثلاثون

فى ذكر شىء من ضر فراء: ولا ة مكة فى الجاهلية ونسبهم ومرة ولا يسهم لمسكة وأول ملوكهم لها وغير ذلك من خبرهم وشىء من خبرعرو بن عامر ماء السياءالذى تنسب إليه خراعة على ما قيل وشىء من خبره وغير ذلك

.....

#### ذكر نسبهم

أما نسبهم فاختك فيه فقيل: إسهم من عدنان ، من ولد فحمة بن إلياس بن مصر بن نزار بن معد بن عدنا . واسم قمة عمير ورجح ذلك ابن حزم في الجموة ، واحتج له ناحادث تقوم بها الحبحة . يأتى ذكرها ، وقول : من (أ) ولد الصلت ، بن النضر ، بن كنانة ، ذكر هذا القول ابن قتيبة فيا نقله عنه القطب الحلمي . ونص كلامه : قال ابن قتيبة : وأما النضر بن مالك ، فهو أبو مالك ، والصلت . وأما الصلت فصار إلى المحين ويقول قوم : إنه أبو خزاعة ، ورجعت قريش إلى مالك بن النضر فهو أبوها كلها . اه . وليس كل خزاعة على هذه المقالة من خزاعة فيو (<sup>77</sup> مليح بن عرو ، وهد كثير عزة . وأنشد ابن إسحاق في ذلك (<sup>77</sup> شعراً ، وقيل : إنهم من خزاعة فيو (<sup>78</sup> مليح بن عمو ، وهد كثير عزة . وأنشد ابن إسحاق في ذلك (<sup>77</sup> شعراً ، وقيل : إنهم من من ولد عرو بن يحي بن قمة بن إلياس . اه . ونقل ابن عبدالبر (<sup>78</sup> عن ابن إسحاق قال : وخزاعة بن ربيعة من ولد عرو بن عامر بن حارثة بن امرى القيس بن شلبة بن مازت بن الأمد بن النوث ، وخذك أمنا و إنا عبداله ان فألموا من الد بن يدون النام ، فنزلوا ابن المجان فألموا من الهن يريدون الشام ، فنزلوا عرد عرد أساطه إن فألموا مها الهر المناه . هذا والمه المناه المهن المهن يريدون الشام ، فنزلوا عمر عرد المها المهن المها وخذلوا المها المهن المها من فيلوا المهن المهن المهن المهن المهن المهن المهن المهن المها المنزلوا المهن المه

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : انهم من .

<sup>(</sup>۲) « « : بنو

<sup>(</sup>٣) « « : الكثير في ذلك .

<sup>(</sup>٤) « « م : عبدالبر بدون « ابن » وما هنا هو الصحيح .

<sup>(</sup>٥) هو وادى فاطمة كما يسميه الحجازيوناليوم .

وممن ذكر أن خزاعة من قحطان ، أبو عبيدة ، معمر بن المنني ، لأنه قال فما نقله عنه الزبير بن بكار : فلما لم تنناه جرهم عن بغيهم وتفرق أولاد عمرو بن عامر(من الين، فانخزع بنو حارثة بن عمرو بن عامر<sup>(١)</sup>)، فأوطنوا تهامة <sup>(۲)</sup>. وسميت خزاعة خزاعة كعب ، وفتح وسعد وعوف وعدى بنو عمرو بن ربيعة من حارثة بن عمرو ابن عامر ، وأسلم وملكان ابنا قصى بن حارنة بن عمرو بن عامر اه . وقال ابن الكلمي : عمرو بن كُمي هو . أبو خزاعة كليامنه تفرقت وذكر أن لحيًّا هو ربيعة بن حارثة ، بن عمرو ، بن عامر ، بن حارئة ، بن امرى. القيس ، بن تعلبة ، بن مازن ، بن الأزد ، بن الغوث بن نبت ، بن مالك ، بن زيد ، بن كهلان ، بن سبأ . ابن يشجب ، بن يعرب ، بن قحطان ، وقال أبن الـكلبي : قوله عمرو بن ربيعة يعني عمرو بن كُمي كعبا بطن. -وملحا بطن ، وعديا بطن ، وعوفا<sup>(١٢)</sup> وسعداوكل من ولد ر بيعة بن حارثة فهم خزاعة . و إنمـــا قيل لهم خزاعة : لأنهم تخزعوا من ولد عمرو بن عامر تحلفوا عنهم وفارقوهم،وكذلك يقال أيضا : لبنى أقصى بن حارثة لأنهم تخزعوا من ولد مازن بن الأرد في إقباله <sup>(1)</sup> من النمين . ثم تفرقوا في البلدان وفي خزاعة بطون كثيرة . وقال محمد بن عبدة بن سليان النسابة : افترقت خزاعة على أربعة شعوب ، فالشعب الأول ربيعة بن حارثة ، بن عمرو بن عامر ، الأسنّ بن<sup>(ه)</sup> ربيعة ، وهم بنو جفنة . ويقال جفينة الذين بالشام من غسان ، والشعب الثاني : أسلم بن أقصى . والشعب الثالث : ملكان . والشعب الرابع مالك بن قصى بن حارثة بن عمرو بن عامر . وقال : و إنما قيل لهم خزاعة لأنها تخزعت عن عظم الأزد والآنخزاع التقاعس والتخلف ، فأقامت بمر الظهران ؛ بجنبات الحرم وولوا حجابة البيت دهراً . وما نقلناه عن أبي عبيدة وابن السكليي نقـــله عنهما ابن عبدالبر في كتاب له فىالأنساب وقد ظهر بذلك وفيما ذكرناه عن أبي عبيدة وابن هشام أن خزاعة على القول بأنهم من قحطان من ولد حارثة بن عمرو بن عامر وذلك يرد ما ذكره السهيلي في الروض الأنف ، لأنه ذكر في غير موضع من كتابه هذا مايقتضى أن خزاعة من ولد حارثة بن ثعلبة بن عامر لأنه قال : وأسلم إخوة خزاعة ، وهم بنو حارثة بن نعلبة ، ابن عمرو ، بن عامر ، ذكر ذلك لمــا تــكلم على الحديث الذي احتج به على أن قحطان من عدنان . وهو قوله

<sup>(</sup>١) مابين القوسين من زيادات النسخة وك. .

 <sup>(</sup>٣) تمهامة كل ماكان منخفضا من الأرض . ويطلق هذا الاسم على كل البلاد الحجازية الواقعة على سيف البحر
 وقتد إلى سفوح جبال السراة .

<sup>(</sup>٣) فى النسخة « ك » . وعوفا بطن .

<sup>(</sup>٤) في النسخة «م» : في إقبالهم معهم .

<sup>(</sup>ه) في النسخة «م»: من .

عليه السلام : « ارموا يا بني إسماعيل ، فإن أباكم كان راميًا » حين قال ذلك لقوم من أسلم بن أقصى رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يرمون . وقاله السهيلي أيضا : لما تــكلم على حديث عمرو بن لحيى ، وقد تقدم في نسب خزاعة وأسلم أمهما ابنا حارثة بن ثعلبة اه. وقد وافق السهيلي على ما ذكره في خزاعة صاحب الاكتفا الحافظ أبو الربيم سليان بن سالم الحكلامي ، وقد ذكر ابن حزم<sup>(۱)</sup> في الجهرة ما مخالف ما ذكره السهيلي في تعلية لأنه قال: لما ذكر أولاد عمرو بن عامر ، وبعلبة الصيصاء بن عمرو من ولده الأوس والخزرج اه . وابن حزم أقعد من السمهيلي بالأنساب لأنه بمن يعول عليه فيهما، كيف وفي كلام غيره من أئمة النسب مايقتضي أن جد خزاعة على القول بأنهم من قحطان حارثة بن عمرو لا ثعلبة بن عمرو ،وذكر السهيلي وجهًا في الجع بين قول من فال : إن حزاعة من مضر و بين قول من قال : إنهم من قحطان لأنه قال : وقول النبي صلى الله عليه وسلم . ارموا يابني إسماعيل ، فإن أباكم كان رامياً . وهو معارض محدبث أكثم بن أبي الجون في الظاهر إلا أن بمض أهلالنسب ذكر أنـــــعمرو بن لحي كان حارثة قد خلف على أمه بعد أنْ مايمت من قمة ولحي صغير ، ولحي هو ربيعة فنبناه حارثة وانتسب إليه فيكون النسب صميحًا بالوجهين جمعيا إلى حارنة بالتبني و إلى قممة بالولادة ، وكذلك أسلم بن أقصى بن حارتة فا نه أخو خزاعة ، والقول فيه كالقول في خزاعة ، وقيل في أسلم بن أفصى بن حارثة أنه من بني أبي حارثة بن عامر أو من بني حارثة اه . وهــذا الجم يتجه أنه كان المتروج لأم لحي حارثة <sup>(٢)</sup> بن عمرو بن عامر . لا حارثة بن نعلبة بن عمرو لمــا سبق في ذلك ، وقد بين ابن حزم نسب خزاعة على القول بأنهم مـــــ مضر و بين الحجة على ذلك فنذكر ماذكره لمـا في ذلك من الفــائدة . فأما مااحتج به ابن حزم على أن حزاعة من مضر فهو حــديث أبى هريرة رضى الله عنه ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « رأيت عمرو بن عامر ، ابن لحي ، يجر قصبه في النار » . وكان أول من سيب السوائب ، وحديث أبي هر يرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف أبو خزاعة ، وقال ابن حزم : ليسر, هذا مخالفًا لمــا قبله إذ قد ينسبه الولد إلى جده نسبة إضافية ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبدالمطلب» وحديث أبي هر يرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ورأيت عمرو بن لحي بن قمة بن خندف أبا بني كعب هؤلاء يجر قصبه في النار » ، وحديث أبي هر يرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « عرضت على النار، فرأيت فيها عمرو بن لحي بن قمة بن خندف يجر قصبه في النار . وهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام

<sup>(</sup>۱) عالم مشهور أندلسي، توفى عام ٤٦٣ هـ .وكتابه « جمهرة أنساب العرب » مشهور

<sup>(</sup>۲) في النسختين : ابن حارثة ، والصواب حذف « ابن » .

وأشبه من رأيت به أكثم بن أبي الجون قتال أكثم : أيضري شبهه يارسول الله؟ قال :لا، لأنه كافر وأنت مسلم . وحديث سلمة بن الأكوع ، قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قوم من أسلم يتناضلون بالسوق . فقال : ها رموا بني اسماعيل فإن أبا كم كان رامياً » وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين . وأخرج ابن حرم منها الأول القائل واخلاس من صحيح المبد سنده ، وأخرج الرابع من طريق الدار قطلى عن المحامليل ، وقال ابن حزم : وأما الحليث الأول ، والثالث ، والزابع ، فني غاية الصحة والتبات . وأما الثانى فنيه ما فيسه ولسكن في الأحاديث حجة قاطعة ، وكفاية . ولا يجوز تمدى القول بما فيها ، فجزاعة من ولا قمة بن مضر بالإشك عند أحد من النسابين ، وقال : فولد قمة بن عامر بن قمة ، وولد لحى بن عامر بن قمة ، وولد لحى بن عامر بن قمة ، وولد عامر بن قمة ، وولد عامر بن قمة عامر بن فمة عامر بن لحى ، مو وابد عامر بن فحد عامر بن لحى عرو بن عامر بن لحى أسب إلى جده . وهو أول من غير دين الراهي و إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان ، وولد عرو بن عامر بن لحى كمباً بعلن ، وطوقا بعلن . وعوقا بعلن ، أحمم أسدية . وعديا بطن ابه المنار فة وعلى المنار فة وعال من غير بعن المر بن لحى كمباً بعلن ، وطوقا بعلن . وعوقا بعلن . أحمم أسدية . وعديا بطن إمام أهم أيضاً شفال لانخزاعهم عن قومهم بمسكة . والاعزاع هو المفارقة، وق ذلك تسبيها لمؤاعة من أدب الأنصارى الخررجي .

فلًا هَيَمُلنَا بعلن مُرَّ تَحَرَّعَتْ \* خزاعةُ مَنَّا في خُلُولِ كراكر حت كلواد من مهامةً واحتَمَتْ \* بضُمَّ القنا والمرهفاتُ البواترِ

هكذا ذكرابن هشام في السيرة هذين البيتين لعوف بن أيوٰب الأنصاري، وقال: هذانَّ البيتان له في قصيدة، وأنشدهما الأزرق لحسان بن ثابت الأنصاري ، وذلك في خبر طويلررواه عن أبي صالح ذكر فيه خبرجرهم وخزاعة، وفيه قال حسان بن ثابت الأنصاري يذكر انخزاع خزاعة بمكة ومسير الأوس والخزرج الى للدينة، وغسان إلى الشام:

> فلما هبطنا بطن مُرَّ تخزعت \* خزاعة منا في حلول كراكر حواكل واد في تهامة واحتموا \* بصُم القنا وللرهفات البواتر فكان لها المربكع في كل غارة \* بنجد وفي كل<sup>77</sup> الفجاج النوابر ونحن ظلنا من اجتهاد وهجرة \* وأنصارنا جند الذي للهاجر وذكر بقيتها وهي تسمة أبيات تتضمن مدح الأنصار وغسان .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت ، وصوابها : كلام دون ألف ولام .

<sup>(</sup>٢) كلمة « وفى كل » ساقطة من الأصل فى النسخ كلمها .

#### ذ كر سبب ولابة خزاعة لمسكة فى الجاهلية

قد سبق في أخبار جرهم ابتداء ولاية خزاعة لمسكة ؟ واختلاف ماذكره ابن إسحاق والسكلجي في سبب ولايبهم لمسكة فأغنى ذلك عن اعادته ونذكر همهناغير ما سبق مما يقتضى ذلك . قال الفاكهي ، بعد أن روى في هذا الدى أخبارا: قال ابن أبي سلمة ، وابن إسحاق في حديثهما : فل يُزل الأمر بجرهم ، وغبشان وبحكر حتى اقتتاوا فغلبتهم بكر وغبشان وظهر وا عليهم ، ووطئوهم ، ونفوهم من مكمة إلى ما حولها ، وولوا عليهم البيت وما كانوا يلون بمكة من الحمل وغيره اه . وذكر الزير وغيره من أهل الأخبار ما يقتضى أن سبب ولاية خزاعة للايت نزار نظرت إلى بي إياد بلا دفنوا الحجر الأسود حين خرجوا إلى العراق بعد أن تعذر عاجم حملة فإنهم لم يصلوه على شيء إلا عبر نفقد المنافق عنل مشقة ذلك . «أي عليه على المراق بعد أن يتخذوا على مضر أن يولوهم حبابة البيت وتدلمي المرأة على الركن فقملوا ذلك ، وواقتهم عليه مضر ، ودلهم للرأة على الحجر الأسود ، فإنتحثوه من تحت الشجرة وأعيد إلى مسكانه ووليت خزاعة بعد ذلك <sup>(17)</sup> ولم يعرب في هذا الخبر وقد سبق قريباً ، فذلك أن بان بذلك أن المباول قل هذا الخبر وقد سبق قريباً ،

#### ذكر مدة ولابة خزاءة لمسكة فى الجاهلية

قال الأزرق فيا رويناه عنه بالسند المتقدم: قال: حدثنى جدى ، قال: حدثنا سعد من سالم . عن عمان بن سام ين جن بن سام ين جن المن ين جن بن سام . عن عمان بن المن جرب ، وعن أبي اسحاق بزيد أحدها على الآخر . قال: قامت خزاعة طي ما كانت عليه من ولاية البيت ، والحسكم بمكة ثلاثمائة سنة ، وكان بعض التبابعة قد سار إليه وأراد هدمه وتخريبه ، فقامت دونه خزاعة فقالت عليه أشد القتال حتى رجع ، ثم آخر كذلك . وقال الأزرق أيضا فيا رويناه عنه بالسند المتقدم : حدثنى جدى ، قال : حدثنا سعيد بن سالم عن عمان بن سام عن السكلي عن أبي صالح فذ كر خبراً طويلاً في خبر جره وخزاعة ، قال فيه : فسكان عمرو بن لحى على البيت وولده من بعده خسانة سنة ، حتى كان آخرهم جليل ابن مساح بن المن بن علم المينة بن سلول بن كعب فزوج إليه قصى ابته من ابنه خليل وكانواهم حجابه وخزانه والقوام به وولاة

<sup>(</sup>١) فى النسخة« م » : ذلك عليهم .

<sup>(</sup>٢) « «: عند ذلك البيت .

الحسكم بمكة وهو عامر ولم يخزب فيه خراب ولم تبن خزاعة فيه شيئًا بعد جرهم ولم يسرق منه شىء علمناه ولا سمعنا به ، وترادفوا على تعظيمه والذب عنه، وقال فى ذلك عمرو بن الحارث بن عمرو النبشانى :

> نحن وليناه فلم نغشه وابن مضاض قائم يهشه يأخذ ما يهدى له يعشه نترك مال الله ما نمسه

## ذ كر مه ولى البيت من خزاء وغير ذلك مي خبر جرهم

اختلف في أول ملوك خزاعة بمكة ، فقيل : عرو بن لحى ، ولحى هو ربيمة بن حارثة بن عرو بن عامر على القول بأنهم من قحطان . ويدل لذلك خبر رواء الزيير بن بكار عن أبي عبيدة فيه ذكر شيء من خبر جرهم وخزاعة ، لأن فيه : فاجتمت خزاعة عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر وأمه فهيرة بنت عرو بنت عامر وأمه فهيرة بنت عرو بنت المرض بن مضاف الجرهمي، وليس بابن مضاف المحرك كير فاقتتلوا ثم قال فيه بعد ذكره خروج من بقي من جرهم المحرج من منارض جهينة : وولي البيت عمرو بين ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر اله . وذكر الفاكمي خبراً يقتضي أن عرو بن عامر اله . وذكر الفاكمي خبراً يقتضي أن عرو بن عامر بن حارثة بن امرى الشيباني: إن حجابة البيت صارت إلى خزاعة ، لأن ربيعة بن حارثة بن عرو بن عامر بن حارثة بن امرى القيب بن ثملية ابن ماذن تروج فهيرة بنت الحرب بينهم و بين جره . وذكر اذا أن عرو بن ربيعة عاش ثلاثمائة وخسا حبابة البيت، فعند ذلك نشبت الحرب بينهم و بين جره . وذكرا : أن عرو بن ربيعة عاش ثلاثمائة وخسا وأر بعين صدوب طويلة وقتال شديد ، ثم إن خزاعة غلبوا جرهما على البيت وخرجت جرهم حتى نزلت وادى إنه من بني عبهم حروب طويلة وقتال شديد ، ثم إن خزاعة غلبوا جرهما على البيت وخرجت جرهم حتى نزلت وادى إنه من بني عبهم حروب طويلة وقتال شديد ، ثم إن خزاعة غلبوا جرهما على السلام وأنه خرج إلى الشام فاستخلف على فيليت رجلاً من بني عبد بن ضبخ يقال له : آكل المرود؟ وعرو يومئذ وأهل مكة على دين إبراهم عليه السلام وأنه خرج إلى الشام فاستخل على نشار : المنام أن الما المرف فنشقى ، فوقع قولم في نشه . فقال : السلام و فنا المرف فنشقى ، فوقع قولم في نشه . فقال : السلام أنها تخذها استنصر بها على عدونا ، فننصر ، ونستشفى بها من المرض فنشقى ، فوقع قولم في نشه . فقال :

<sup>(</sup>١) إضم بالكسر في أوله: واد في الشهال الغربي من مكة يصب في البحر .

 <sup>(</sup>۲) كذا بالاصل ، وأظنها آكل المرار .

<sup>(</sup>٣) البلقاء: هي ماتسمي اليوم بشرق الاردن .

هبوا لى منها واحداً تتخذه بيلدى ، فإنى صاحبيبت الله الحرام وإلى وهدالمرب من كل صوب ، فأعطوه صباً يقال له : هبل ، فحله حتى نصبه الناس بمكة . فتابسته العرب على ذلك ، وذكر بقية الخير . وقد سبق فى القول الرابع فى سبب خروج جرهم ، وذكر الأزرق شبئاً من خبر عمو بين لحى وأبان فيه غير ماسبق لأنه روى خبراً طو يلا فى ولاية خزاعة بعد جرهم . وفى الخير : فتروج لحى وهو ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر فهيرة بنت عامر بن عور بن الحرث بن مضاف بن عمرو الجرهمي ؛ فوالدت له عمراً وهو عمرو بن لحى ، و باغ ـ بمكة وفى العرب - من الشرف ما لم يبلغ عربي تقبل ولا بعده فى الجاهلية إذا ملك أأن ناقة مناً عين فل إبله ، فكان قد منا الشرف ما لم يبلغ وكان أول من أطم الحلاج بمكة سدائف الإبل ولحانها على التريد ، وعم فى تلك السنة جميع حاج عصرب بغلا ، وكان أول من أطم الحلج بمكة سدائف الإبل ولحانها على التريد ، وعم فى تلك نقولة فيهم ديناً متبماً ، المرب بثلاثة أثواب من برود المين ، وكان قد ذهب شرفه فى العرب كل مذهب ، فكان قوله فيهم ديناً متبماً ، وحلى المكعبة . وحلى السكعبة ؛ فكانت قويش والعرب تستقسم عنده بالإرابي وأول من غيراطينية دين إراهم عليها السلام ، وكان أمره بمكان قال لعرب معل علي العرب من عير دينه المجيفية : وحلى المحبة ؛ فكانت قويش والعرب تستقسم عنده بالإرلام ، وهو أول من غيراطينية دين إراهم عليها السلام وكان أمره بمكة فى العرب مطاعا الابعمى ، وكان بمكترة حلى العرب مطاعا الابعمى ، وكان بمكترة بالعرب بلى عين إبراهم وإعاميل عليها السلام وكان أمره بمكة فى العرب مطاعا الابعمى ، وكان بمكترة بالأدرية بنا لحيفية :

يا عموو لا تظلم بمكَّـــة إنها بلد حرام سائل بساد أين هم وكذلك تخترم الأنام ومن الماليق الذبــــن لهم بهاكان السوام

فرعموا أن عمرو بن لحى أخرج ذلك الجرهمى من مكة فنزل بإضم من أعراض مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال الجرهمي وتشوق إلى مكة :

ألاليت شعرى هل أبيتن ليلة وأهلى معا بالمأزمين حلول
وهل أدين العيس تنفخ فى الدى لها بمنى والمأزمين زميل (٢)
منازل كنا أهلها لم يحل بنا زمان بها فيها أراه يحول
مضى أوّلونا قافين بشأنهم جميعا وغالتنا بمكة غول اه

وقيل : إن أول ملوك مكة من خزاعة ، لحى : وهو ربيعــة بن حارثة بن عمرو بن عامر والد عمرو بن لحى السابق ذكره ، وهذا القول ذكره الأزرق لأنه روى بسنده خبراً طويلاً فى خروج جرهم من مكة . وولاية خزاعة

<sup>(</sup>١) هو الحارث بن مضاض .

<sup>(</sup>٢) العيس : الإبل . الزميل : صوت الإبل في حداثها .

لها بعدهم ، وفيه بعد<sup>(۱۷</sup> أن ذكر تفرق أولاد عمرو بن عامر فى البلاد : وانخزعت خزاعة بمكة فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر وهو لحى فولى أمر مكة وحجابة البيت انتهى . وقيل : إن أول ملوك خزاعة بمكة عمرو ابن الحارث الغبشانى ، و بعل لهذا القول ما ذكره الزبير بن بكار عن أبى عبيسدة ، لأن فى الخبر الذى ذكره فى إخراج خزاعة لجرهم من مكة بعد قوله : وولى البيت عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر . وقال أبو قصى : بل وليه عمرو بن الحارث بن عمروأحد بنى غبشان بن سليم بن بنى ملكان بن قصى وولى البيت وهو الذي يقول :

ونحنوليناالبيت منبعدجرهم لنعمره من كل ماغ وملحد

وقال أيضا :

وادحرام طيره ووحشه ونحن ولاته فيلانغشه

ويرى \* نحن وليناه فلا نغشه \* وزاد غير أبي عبيدة : \* وابن مضاض قائم يهشه \* (٢٠) .

ونقل الفاكمي ما يقتضى: أن عمرو بن الحارث أول من ولى البيت لأنه قال: قال الوافدى<sup>(؟؟</sup>: وحدثنى حرام ابن هشام عن أبيه قال: أول من وليه من غبشان من خزاعة، وكان الذى وليه منهم عمرو بن الحارث بن لؤى بن ملكان بن قصى ، نصب هبل صلا بمكة. فقال الحارث بن مضاض وهو يعظاعراً:

ياعمرو لا تفجر بمكشة إنهــــــــا بلد حرام

فتحصل من هذه الأخبار ثلاثة أقوال فى أول من ولى مكة من خزاعة هل هو عمرو بن لحى كما ذكرأ بوعبيدة والناكهي ؟ والفاكهي ؟ أو أبوء بيدة وابن السكلمي؟ والله أعلم .

وتحصل من هذا فيمن نصب هبل قولان : أحدها أنه عمرو بن لحى ، وهو القول المشهور . والآخر عمرو بن الحارث الغبشانيكما نقل الواقدى عن ابن الـكملى .

ورأيت فى « المورد العذب الهنى ، فى شرح سيرة عبدالذى » الحافظ قطب الدين الحلي فى ذلك قولا ثالثًا ، لأمتعال : لما ذكر خزيمة جد النبى صلى الله عليه وسلم : وخزيمة هو الذى نصب هبل على السكمبة وكان يقال : هبل خزيمة هكذا ذكر ابن الأثير اه .

<sup>(</sup>١) كلمة « بعد » من زيادة النسخة (م) . (٢) في النسخة (م) : قائم يفشه .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عبد لله الواقدى صاحب كتاب فتوح الشام وقد توفى نحو عام ٢١٦ هـ

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ك) : أو عمرو ابن .

وذكر ابن إسحاق ما يقتضى أن غبشان من خزاعة انفردت (١) بالسكمية دون بكر بن عبد مناة بن كنانة لأنه قال بهد أن ذكر إخراج بنى بكر وغبشان لجرهم من مكة : ثم إن غبشان من خزاعة وليت البيت دون بنى بكر بن عبد مناة ، وكان الذى بايه منهم عرو بن الحرث النبشانى ، وقر يش إذ ذاك حلول و يبوتات متفرقون فى قومهم من بنى كنانة ، فوليت خزاعة البيت يتوارثون ذلك كابرًا عن كابر حتى كان آخرهم حليل بن حبشية بن ساول بن كعب بن عرو الخزاعى اه .

وذكر الفاكمى عن ابن إسحق ما يقتضى أن بنى بكر لم تل مع غبشان البيت ، و إنماكانت بكر عضدا لفبشان ، وأفاد فى ذلك غير ماسبق فاقتضى ذكر ماذكر موضى كلامه : حدثنا عبدالله بن عمران المخزومى قال : حدثنا سعيد بن سالم ، قال : قال غان يمنى ابن ساج : أخبرنى عمد بن إسحق ، وحدثنى عبدالملك بن محمد ، عن زياد ابن عبد الله ، عن ابن إسحاق ، يزيد أحدها على صاحبه فى الفنظ ، قال : ثم إن غبشان من خزاعة وليت البيت من بعد جره دون بكر بن كنانة فحكانت بكر لهم عضدا وناصرا عن بنى عليهم . وقد (٢٢) حار بتهم ، وقر بش إذ ذاك حلول واضرام (٢٢) وم بيوتات متفرقون فى قومهم من بنى كنانة . وكان الذى يلى البيت من غبشان عمرو بن الحادث بن لمنى بن ملكان بن قصى وهو الذى يقول :

نحن ولیناه فـــــــلم نفشه وابن مضاض قائم بهشه یأخذ ما یهدی له یشته نـــترك مال الله لا نمسه

وقال أيضا :

المنصب من بمد جرهم المنصب من كل باغ وظالم وتمنمه من كل باغ يريده ويضغط حق الله فيه وعهدنا وتمنصه من كل باغ وآئم وتمنك ما يدى له لا تمسه تخاف عقاب الله عندالحارم وكين نويد الظام فيهور بنا بسير بأمرالظام من كل غاشم ولين نوينا غيرها أمره ما حج أهل المواسم ونمن نفينا جرها عن بلادها المواسم ونمن نفينا جرها عن بلادها

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة من النسخة (م) .

<sup>(</sup>٢) فى النسخة (ك) : وحاربتهم .

<sup>(</sup>٣) « « : في أضرام ·

قال : فوليت خزاعة البيت زمانا طويلا، وهم أخرجوا أسافا ونائلة من الكعبة فوضوهما على زمزم ، وذكر الفاكهى خبراً يقتضى بأن قيس بن عيلان (٢٠ أوادوا إخراج خزاعة من مكة فل يتم لهم أمر لأنه قال بعد أن ذكر شيئاً عن الواقدى : فلما ملت عمرو بن لحى ولى البيت من بعده كعب بن عمرو فاجتمت قيس على عامر بن الظرب العدوانى ، فسار جهم إلى مكة ليخرج خزاعة ، فقاتلتهم خزاعة فانهزمت قيس ووليت فتزاعة البيت لاينازعهم أحد . اه . واستفدنا من هذا الخبر ولاية كعب بن عمرو بن لحى البيت بعد أبيه عمرو .

وذكر الفاكهى لبعض عدوان شعرا مال فيه من خزاعة لأن بعض خزاعة قال شعراً نعرض فيهالمدوان فيما يظهر والله أعلم . ونص ما ذكره الفاكهى وقال حليل :

> نحن بنو عروولاة الشعر نذب بالمعروف أهل المنكر حسا ولسنا بهـذا الححصر

> > وقال: وأحامه نصر بن الأحت العدواني:

إن الخنا منكم وقول المنكر جثما كمو بالزحف فى السنور بكل ماض فى اللقاء مسعر

وذكر الفاكهي : عن حليل بن حبشية هذا شعرا آخر ، لأنه قال : وقال حليل بن حبشية :

واد حرام طيره ووحشه وابن مضاض قائم يهشه ا

اھ

وقد سبق فيا ذكره الفاكهى عن ابن إسحاق أن عمرو بن الحرث الغيشانى هو الذى يقول : نحن وليناه فلم نششه وابن مضاض قائم يهشه

ولعل حليلا قال ذلك استشهاداً فينتني التعارض والله أعلم . وحليل هذا آخر من وليالبيت وأمر مكة من خزاعة على ماذكره الفاكهي فيا رواه بسنده عن عائشة ٣٠ وابن إسحاق وغيره من أهل الأخبار .

وذكر الفاكميي خبرا يقتصي أن أبا غبشان الخزاعي كان شريك حليل في الكعبة ، وأبو غبشان هوعلى ماذكره الزبير عن الأبرم عن أبي عبيدة : سليم بن عمرو بن لؤي بن ملكان بن أقصى "" بن حارثة بن عمرو بن عامر ، ونص الخبر الذي ذكره الفاكمي قال الواقدي : وسمت ابن جريح يقول : كان حليل يفتح البيت ، فاذا اعتل أعطى ابنته المقتاح حتى تفتحه ، فإذا اعتلت أعطت زوجها قصيا يقتحه . وكان قصي يعمل في أخذ البيت وحيازته إليه .

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : عيلان من مضر

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ك) بعد عائشة ، رضي الله عنها .

<sup>(</sup>٣) مضى ذكره على أن اسمه : قصى وهو غير قصى جد الرسول.

وذكر قطع خزاعة منه وكان شريك حليل فيه أبو غبشان وكان حليل يتنزه عن أشياء يفعلها أبو غبشان . وذكر الفاكهي خبرا يقتضى أن حليل أومى بولاية البيت لأبى غبشان لأنه قال : حدثنا حسن بن حسين الأزدى قال: حدثنا محمد بن حبيب ، قال : قال عيسى بن بكر الكنائى للدى قال: قال ابن السكامي <sup>(۱)</sup> أو غيره : يقال : إن قصيا دعا أبا غبشان الملسكانى فقال : هل لك أن تدع الأمر الذى أوصى به إلى حبى وعبد المناف فضائى بينهما و بينه وقصيب عرضاً من الدنيا فطابت نفس أبى غبشان وأجابهم إلى ذلك فأعطام قصى أنواباً وأبهرة ولم يكن أبو غبشان وارا جابها بالساح بداية البيت ودفعت الفاتيت إليه اهـ .

وذكر الزبير بن بكار خبراً يقتضى أن حليل بن حبشية جعل لأبى غبشان فتح البيت و إغلاقه ، وأن قصيا اشترى ولاية البيت من أبي غبشان بزق خمر وقمود . وسيأتى هذا الخبر فى أخبار قصى ، وهذا الحجر نقله الزبير عن الأشرم عن أبى عبيدة . وقال الزبير: قال محمد بن الضحاك : اشترى قصى مفتاح بيت الله الحرام من أبى غبشان الخراعى بكبش وزق خمر . فقال الناس : أخسر من صفقة أبى غبشان فذهبت شلا . اه .

فتحصل من هذه الأخبار ، فيما اشترى. قصى من أبي غبشان ماكان له فىالسكعبة ، ثلاثة أقوال : هل ذلك أ راب وأبعرة ؟ أو هو زق خمر وقعود ؟ أوهو كبش وزق خمر ؟ .

وفى ذلك قول آخر رابع ، وهو زق خمر فقط . وذكر الزبير ف خبر يأنى ذكره فيا بعد فى أخبار قصى، وفيه أن أباغشان كان بلى البيت وأفاد الفاكهى سببا في بهم أبي غيشان ما كان له البيت لأن فى الحبر الذى نقله الفاكهى عن الوقدى عن ابن جريح بعد قوله هو كان يتذه عن أشياء يفعلها أبو غبشان»: وكانت البحاثر تنحر عند الله ونائلة ، فحكان أبو غبشان له من كل بحيرة رأسها والعنق ثم أنه استقل ذلك فأبى أن يرضى بذلك مقال : بن بدين الله كناف . فقالى أن يرضى بذلك مقال : بن بدين العجز ، فأبى الناس فلك عليه . فأنى رجل من عقيل يقال له : مرة بن كثير أو كير بدنة له وكانت سمينة فنحرها وأبو غبشان قائم ، مقال : ابدأ بالمنتى ، والمحرز . فقال المقيلي : فا بني إذا لمن سيقت إليه (٢٠٠ كاقال : الأكارع ، قال : المأ بالمنتى ، فوادل والرأس ، والمحرز من قويش وغيرهم وقالوا : عبث ، كنت أولا تقول : الرأس والعنق . فحكان هذا أخف من عروم ، ثم تعديت إلى الاكارع فقال : لا أقر في هذا البدا بابدا إلا على ذلك . فما أبوا عليه ، قال : من يشتمى فن البيت بأدادة تبلذى إلى المين أو يرق خر . فاشترى نصيبه فى ذلك قصى وارتحل أبو غبشان إلى المين . فقال الناس : أخسر من صفقة أبى غبشان .

<sup>(</sup>١) هو هشام الـكلبي المتوفى عام ٢٠٦ ه وهو مطمون عليه .

<sup>(</sup>٢) لفظة « إليه » غير موجودة في النسخة (م).

قال الواقدى : وقد رأيت مشيخة خزاعة تدكر هذا . ونقل الفاكهي عن الزبير بن بكار ما يقتضي أن قصيا اشترى مفتاح البيت من أبي غبشان بالطائف ، وهذا يخالف ما في الخبر الذي قبله ، فإنه يقتضي أن شراء قصى لذلك كان بمكة ، وسيأتى هــذا الخبر في أخبار قصى ، ويأتى في أخباره أيضا ماكان بينه وبين خزاعة من القتال وتوليه لما كانت خزاعة تليه من ولاية مكة وحجابة البيت وسكني خزاعة معه بمكة في منازلهم التي جاء الإسلام وهم عليها. وقد ذكر ابن عبد البر في كتاب له في الأنساب شيئًا من فضل خزاعة يحسن ذكره هنا ، وذلك أنه فال بمد أن ذكر نسمهم نزول خزاعة الحرم ومجاورتهم قريشا . قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزل القرآن بلغة المكعبيين : كعب بن لؤى وكعب بن عمرو بن لحي ، وذلك أن دارهم كانتواحدة ، و يقال لخزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم حلفاء بنى هاشم وقد أدخلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتاب القضية عام الحديبية حين قاضى مشرکی مکة معه وأدخلت قریش بنی بکر بن عبد مناة بن کنانة معهم ، فوقعت حرب بین حزاعة و بین بنی بکر فأعان مشركو قريش حلفاءهم بني بكر ونقضوا بذلك العهد. فكان ذلك سبب فتح مكة لنصر وسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة حلفاءه(۱). وروى عنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لسحابة رآها : واها هذه السحابة تستهل بنصر ابن كسب ، وأعطاه الذي صلى الله عليه وسلم منزلة لم يعطها أحدا من الناس ، أن جعلهم مهاجرين بأرضهم وكتبلم بذلك كتابًا . اه . ووقع فيما ذكرناه من خبرعمرو بن لحى ذكر البحيرةوالسائبة والوصيلةوالحام ، من غير بيان لذلك ، وقد بين ذلك ابن إسحاق ، أما البحيرة فهي بنت السائبة والسائبة : الناقة إذا تابعت من (٢) بين عشر إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلم يركب ظهرها ولم يجزُّ و برهاولم يشرب لبنها إلاضيف ، فما أنتجت بعد ذلك من أنتي شَقَت أذنها شمخلي سبيلها مع أمها، فلم يركب ظهرها ولم يجر و برها ولم يشرب لبها إلاصيف كا فعل بأمها، فهي البحيرة بنت السائبة ؟ والوصيلة : الشاة إذا أنتجت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر ، جعلت وصيلة . قالوا : قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون الإناث (٣) إلى أن يموت منها شيء فيشركون في أكله ذكورهم و إناثهم . قال ابن هشام (1): و يروى ما كان ولدت بعد ذلك للذكور مهم دون إناثهم . قال ابن إسحاق : والحام : الفحل إذا أنتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمىظهره فلم يركب ولم يجز و بره وخلى فى إبله يضرب فيها لا ينتفع منه بغير ذلك . قال ابن هشام : هذا عند العرب على غير هذا إلا الحام فإنه عندهم على ما قال ابن إسحاق : فالبحيرة عندهم الناقة تشق أذنها فلا يركب ظهرها ولا بجز و برها ولا يشرب لبنها إلا ضيف أو يتصدق به ويهمل

<sup>(</sup>١) وقد أنشد عمرو بن سالم الحزاعى فى ذلك قصيدة طويلة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ذكرناها فى غير هذا الموضم . فلما سمها الرسول وعرف منها غدر قريش أقسم قائلا: « وإلله لأغزون قريشا » .

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ك) محذف من . (٣) في النسخة (ك) : إناثهم .

<sup>(</sup>٤) هو عبد اللك بن هشام صاحب السيرة المدروف وقدتوفي عام ٢١٣ هـ .

لاَلهُمْمَ . والسائبة التى ينذر الرجل أن يسيبها إذا برأ من مرضه ، أو أصاب أمرا يطلبه ، فإذا كان كذلك ساب من إبله زقة أو جملا لبمض آلهمهم فسابت فصارت لا ينتفع بها ؛ والوصيلة التى تلد أمها النين في كل بطن فيجعل صاحبها لالهته الإناث منها ولنفسه الذكور فتلدها أمها ومعها ذكر في بطنها فيقولون وصلت أخاها فيسيب أخاها معها فلا ينتفع به ، حدثنى به يونس وغيره ، وروى بعض من لم ير بعض .

قال ابن إسعاق: فلما بعث الله رسوله عمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه (ما جمل الله من بحيرة ولا سائية ولا وصيلة ولاحام ولسكن الذين كفروا يفترون على الله السكنات وأكثرم لا يستلون) وأنزل عليه (وقالوا ما في بطون هذه الأقدام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصغيم إنه حكيم عليم)، وأنزل عليه (قل أرايتم ماأنزل الله لسكم من رزق فجملتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لسكم أم على الله تفترون)، ومن المتراندين ، قل آلذ كرين حرّام أمالاً شيين أمّا المتعلمت عليه أرحام الله شين أم كنتم شهداء إذ وصاً كم الله بهذا ؟ فن أظلم من افترى على الله كذا فيصل الناس بنير علم، إن الله لا يهدى القوم الطللين) اه . وقال السهيل : فصل ، وذكر البحيرة والسائية، وفسر ذلك وفسرها أقوال ، منها ما يقرب وسهاما يبعد عن قولها ، وحسبك منها ما وقع في الكتاب لأنها أمور كانت جاهلية

## ذكر شىء من خبر عمرو بن عامر الذى تنسب إليه خزاء: وشىء من خبر بنير

أما حموو بن عامر المشار إليه فهو عموو بن عامر بن حارثة بن امرى القيس بن تماية بن مازن بن الأسد بن النوث بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحصاان الأزدى المازني، هكذا نسبه ابن هشام وابن حزم وابن السكلجي فيا ذكر عبد البر، ونسبه ابن السكلجي على ما وجدت في تاريخ الأزرق على خلاف ذلك. وهو أنه جمل ثملية بن حارثة وامرى القيس ونسبه مكانا المسودى في تاريخه ، وذكر غير واحد أنه يقال المسرو هذا : مزيقيا ، ولا بنه عامر ماه السياء ، وجلده حارثة النطريف . وإنما قيل له : مزيقيا ، على ما ذكر المسهل لمؤد كان يلبس في كل يوم حالة ثم يمزقها لئلا يلبسها أحد بعده ، وإنما قيل لا بنه ماه السياء على ما ذكر السهيل بلوده وقيامه عندهم مقام النبث . وكان عمرو بن عامر مالك مأرب بهمزة ساكنة ، وهي بلاد سبأ بالين التي مرق الله أهلها ووباعد بين أسفارهم وأخربها سيل العرم ، كاذكر الله عز وجل في كتابه العزيز حيث قال: (قد كان السبأ في مسكنهم سيل المرم ) .

واختلف فى معىالمرم، فقيل: هو صفةالسيل وهو اسم الوادى، وفيل: اسم المدعارم كان بقيها من السيل و بحيس الماء على أهلها فيصرفونه حيث شاءوا من بلادهم، وهذا السد بناه سبأ بن يشجب بن يعرب بن قمحطان، ويتجب الماء على ماقيل وحات قبل أن يكملواً كله، بعده ملوك حمير. وقيل: بناه لقان بن عاد الأكبر على ماذكر المسعودى، وذكر أنه كان فرسماً فى فرستجوان طول البلماً كدر من تنهر بن الراكب الجحد، وكذلك عرضها (۱) ، والشمس لا ترى فيها لاتصال العارة بالأضجار، وكانت كثيرة المياه والأمهار والخصب، طبية الفضاء، وكان أهلها فى غاية السكترة حتى قبل إنهم كانوا بقبسون النار من بعضهم بعضا مسيرة ستة أشهر، مع اجماع الكامة والقوة، ، مع مرةهم الله وباعد بين أسفاره وأخر بت بلادهم بسيل العرم، كاذكره الله عزوجل فى كتابه العريز.

وكان سبب تمرقهم تخوفهم خراب بلادهم بالسيل ، فإن طويغة السكاهنة امرأة عمرو بن عامر على ما قيل :
رأت في كهاتها أن سيل العرم مجرب سدمأرب ، فذكرت ذلك لملكم عمرو بن عامر وأرنه لذلك علامات : مها
رأة يحفر في السد ، فلما تحقق ذلك كتمه عن قومه وعزم على الانتقال من بلاده بمكيدة ديرها ، وهو أنه قال لأصغر
ولده ، إذا تحدثت بحضرة الماس فجاريني الحديث ورد على حديني ، فأظهر النضب عايك وألطمك فافعل بى مثل
فرد عن عرو ولية عظيمة ودعا أهل مأرب ، فلما اجتمع عنده تحدث فجاراه ولده الحديث ورد عليه فغضب
أبره ولطمه ففعل به الولد مثل ذلك . فأظهر عمرو أنه يريد قتله فلم يزل الناس به حتى الموه عنه ؛ فقال : لا أقيم ببلد
يلطم فيه وجعى أصغر ولدى . وقيل : إن الذي فعل به ذلك يتم كان في حجره وعرض عمرو أمواله للبيم ، فقال بعض
أشراف قومه : اغتمر ولدى . وقيل : إن الذي فعل به ذلك يتم كان في حجره وعرض عمرو أمواله للبيم ، فقال بعض
أشراف قومه : اغتمر والحد ولده ولد ولده ، عال : وفالت الأسد يعنى الأزد لا نتخلف
عن عمرو بن عامر ، فباعوا أموالهم وخرجوا معه فسارواحتى نزلوا بلادعك (٢) يجتاز بن يرتادون البلدان ، فحار بتجم عك
فكانت حربهم سجلا فني ذلك ، قال عباس بن مرداس : البيت الذي كتبناه ، يعنى قوله :

وعك بن عدنان الذين بغوا بنسان حتى طردواكل مطرد

ثم ارتحلوا عنه فتفرقوا في البلدان ، فنزل جفنة بن عمرو بن عامر الشام، ونزلت الأوسوالخزرج يثرب ، ونزلت خزاعة مرا ، ونزلت أسد السراة ، ونزلتُ أزد عمان اه .

 <sup>(</sup>١) هذه الروايات فيها مبالغة ظاهرة لأن الآثار الباقية في شبه الجزيرة العربية تدل على أن مملكة سبأ كانت جزءاً عدودا من بلاد اليمن ، كما تشير إلى ذلك الروايات التاريخية ، في مختلف المراج.

<sup>(</sup>٢) في النسخة ( م ) : يمرض .

<sup>(</sup>٣) بلاد بين النمن والحجاز .

وقال شارح القصيدة العبدونية : ولما خرج عمرو بن عامر من النمين خرج لخروجه منها بشركتير ، فعزلوا أرض عك فحاربهم عك ثم اصطلحوا وتفرقوا فيها حتى مات عمرو بن عامر فتفرقوا فى البلاد اه .

و إنما ذكرنا هذا الكلام لإفادته حال قبائل عمرو ببلاد عك ما لم يفده كلام ابن هشام ، وليس ما ذكره من إقامتهم بها ، فيسكون غنالفاً لما يفهم من كلام ابن هشام من إقامتهم ببلاء فيسكون غنالفاً لما يفهم من كلام ابن هشام من أمّه م نولاما مرتادين . والارتباد بستانم قصر للدّة ؛ لأنه يمكن أن يكون عمرو مات في زمن الارتباد والله أحم ، نم في كلام الأورق ما يتنفى أنه لم يقهرهم أحد ، وذلك بخالف ما ذكره ابن هشام والشارح ، وقد رأيت أن أذكر كلام الأورق ولإفادته أموراً أخر من حال قبائل بنى عامر بمكة وغيرها ، وخصوصا حال خزاعة وما آل إليه أمرهم . بمكة في خبرطويل ، وفيه أيضاً شيء من حال جرهم .

وهذا الخبر رواه الأزرق في تاريخــه عن السكلبي عن أبي صالح ، قال فيه : فباع عمرو أمواله وسار هو وقومه من بلد إلى بلد لا يطأون بلداً إلا غلبوا عليه وقهروا أهله حتى يخرجوا منه ولذلك حديث طويل اختصرناه ، ثم قال : فلما قار بوا مكة ساروا ومعهم طريفة الـكاهنة ، فقالت لهم : سيروا فلن تجتمعوا أنَّم ومن خلفتم أبداً فهم لـكم أصل وأنتم لهم فرع ، ثم قالت : وحق ما أقول ما علمني فيما أقول إلا الحسكم العليم الحكم، رب جميع الناس من عرب وعجم، فقالوا لها، ما شأنك ياطر يفة ؟ قالت : خذوا البعيرالشدةم لمخضَّبوه بالدم، يكون أرض جرهم ، جيران بيتــه المحرم ، قال : فلما انتهوا إلى مكة وأهلها جرهم قد قهروا الناسوحاروا ولابة البيت على بني اسمميل وغيرهم، أرسل إليهم تعلمة بن عمرو بن عامر : يا قوم إنا قد خرجنا من بلادنا فلم ننزل ببلد إلا فسح أهلها لنا وتزحزحوا عنا فنقيم معهم حتى نرسل روادنا فيرتادون لنا بلدا يحملنا فافسحوا لنا فى بلادكم حتى نقيم قلعر ما سنريح ونرسل روادنا إلى الشام و إلى المشرق فحيث ما بلغنا أنه أمثل لحقنا به وأرجو أن يكون مقامنا 'يسيراً فأبت جرهم ذلك إباء شديدًا ، واستنكروه في أنفسهم وقالوا : لا والله لا نحب أن ينزلوا معنىا فيضيقون علينا مراتمنا ومواردنا فارحلوا عنا بحيث أحببتم فلا حاجة لنا بجواركم فأرسل إليه تعلبــة أنه لا بدلى من المقام بهذا البلد حولًا حتى ترجع إلى رسلي التي أرسلت ، فان تركتموني نزلتُوحمدتكم وواسيتكم في الماء والمرعى و إن أبيتم أقمت على كرهكم ثم لم ترتموا معى إلا فضلا ولا تشر بوا إلا نتنًا . قال أبو الوليدالأزرق يعنى : الكدر من الماء ، فأبت . جرهم أن تتركه طوعا ، وتعبت لقتاله ، فاقتتاوا ثلاثة أيام ، وأفرغ عليهم الصبر ومنعوا النصر . ثم الهزمت جرهم فلم ينفلت منهم إلا الشريد، ثم قال : وأقام ثعلبة بمكة وما حولها فىقومه وعساكرهحولا ، فأصابتهم الحمى وكانوا ببلد لا يدرون فيه ما الحمى؛ فدعوا طريفة فشكوا إليها الذي أصابهم فقالت لهم : قد أصابني الذي تشكون ، وهو مفرق ما بيننا . قالوا : فماذا تأمرين قالت : عليسكم الإجابة وعلى التبيين . قالوا : فمــا تقولين ؟ قالت : من كان منكم ذاهم بعيد ، وحمل شديد ، ومزاد جديد ، فليلحق بقصر عمان المشيد . فكان أزد عمان ، ثم قالت : من كان منكم اذا جلد وقصر وصبر على أزمات الدهر فعليه بالأراك من بعان مُر فكانت خزاعة . ثم قالت : من كان منكم ير يد المراسيات في الحمل المعلمات النحيل ، فكانت الأوس والخزررج . ثم قالت : من كان منكم يريد الحمر والخدير والملك والتأمير ، و يلبس الديباج والحرير ، فليلحق ببصرى والغوير ، وهما : من أرض شام . فكان الذين سكنوها آل جفته المهراق ، فليلحق بأهل العراق فكان الذين سكنوها آل جفيمة الأبرش ، ومن كان بالحيرة من غمان وآل بحق عمر و رده فافترقوا من مكة فرقتين توجهت إلى عمان وهم ازد عمان ، وسار ثمان ، وسار ثمانه بن عمون عامر فهم الأنصار بالمدينة ، ومضت عرو بن عامر وهم الأنصار بالمدينة ، ومضت غمان فراؤا الشام واغزعت خزاعة بمكة ، فأقام بها ربيعة بن حارثة بن عامر وبن عامر فولى أمر مكة وحجابة الكيمية . اه باختصار .

وقد بان بما ذكرناه شيء من حال عمرو بن عامر وقومه وفيه كفاية إن شاء الله .



#### الباب لثايف وَالشِّلا بُولُ

# نی و کر شیء من أخبار قربش بمکه فی الجاهایة ، وشیء من فضامهم وما وصفوا بر و بیان نسیم وسبب تسمیم بقریش ، وابتداء ولایتهم السکمیة وأمر مکه

•--••

# ذكر شىء من فضلهم — ماجاد فى أنهم خيرالعرب

روينا فى الصحيح لسلم عن واثلة بن الأسقع قال : سممت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الله اصطفى كنانة من ولد اسماعيل ، واصطفى قر يشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفانى من بنى هاشم ، فأنا خيار من خيار من خيار .

## ماجاء فى أن الخلافة لانزال فى قريش

روينا عن البخارى فى سحيحه قال : حدثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا عاصم بن محمد قال : سمست أبى عن ابن عمر عن النبى سلى الله عليه وسلم ، قال : لا يزال هذا الأمر فى قريش مابتى منهم اثنان ، وروينا ذلك فى سحيح البخارى عن معادية بن أبى سفيان عن النبى سلى الله عليه وسلم .

# ما جاد فی عفو ب<sup>ہ</sup> من عادی قریسًا<sup>(۱)</sup>

روينا عن البخارى فى حميحه من حديث معلوية بن أبى سفيان رضى الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن هذا الأمر فى قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله على وجهه ما أقاموا الدين . ولذكر معاوية هذا الخير قصة مذكورة فى حميح البخارى ، والأخبار الواردة فى فضل قريش كثيرة ، وفيا أوردناممن ذلك كفاية ولم نورده إلا للتبرك به .

<sup>(</sup>١) ورد قبل ذلك فى الأصل : ﴿ ما جاء فى الأمر بتقديم قربش على غيرهم ﴾ ، ثم عقب الفاسى ذلك بقوله : ﴿ رَوْبنا ﴾ ، ويلى ذلك يباض فى النسخ جميعها .

#### ذکر ما وصفت بر بطوں قربشی

قال الفاكهي : حدثنا عبد الله بن عمرو بن أبي سعد ، فال : حدثنا إسحاق بن البهلول . قال : حدثني محمد بن عبد الرحمن القرشي عن ابن جربج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما . قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: عبد مناف عز قريش ، وأسدركنها وعضدها ، وعبد الدار رتها وأوائلها ، وعدى جناحاها ، ومخزوم ريمانتها وأراكنها ، وجمع وسهم عديدها ، وعامر ليونها وفرسانها، والناس تبع لقريش، وقريش تبع لوادقهي.

وحدثنا عبد الله بن أبي سلمة قال : حدثنى إبراهيم بن النذر عن عبد العزيز بن عمران عن عبد الملك بن عبد العزى عن عمر بن عبد العزيز ، قال : عبد مناف عز قريش ، وأسد بن عبد العزى عضدها ، وزهرة الكبد ، وتيم وعدى رثنها ، وغزوم فيها كالأراكة فى بطونها ، وجمح وسهم جناحاها ، وعامر ليونها وفرسانها ، وكل تبع لولد قصى ، والناس تبع لقريش .

وحدثنى حسن بن حسين قال: حدثنا محمد بن أبى السرى قال: حدثنا هشام بن الكليى ، عن سفيان بن عيسة ، عن محمد بن قيس عيسة ، عن محمد بن قيس الأسدى قال : عن ابن السكليى عن على بن ربيسة ، عن محمد بن قيس قال : سئل على بن أبى طالب رضى الله عنسه وكرم وجهه عن بنى هاشم ققال : أطيب الناس أنفسا عند الموت . وذكر كرائم الأخلاق ، وسئل عن بنى أسية ققال : أشدنا حجرا ، وأدركنا للامور . إذا طلبوا ، عن بنى المغيرة من بنى غزوم ققال : أولئك ر بحانة قريش التى تشموبها . وسئل عن بعلن آخر كن عنهم سفيان بن عيبنة ، قال عثمان : وهم بنو تيم فذكر شيئا ، قال حسن بن حسين وأخيرنى محمد به سهل الأزدى ، قال : سمت هشام بن السكليى يذكر عن أبيه ، قال : سئل على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه وجهه عن قريش فقال : أما بنو هاشم فأفسد ، وأصبح ، وأسبح ، وأما اخوتها من بنى عبد شمس فأنسكر نسكرا ، وأعذر وأفجر ، بنو عبد شمس فأبدنا هما ، وامنعنا لما وراء ظهورهم . وأما بنو نخره مو بحانة من ريحانة قريش ، محب بنو عبد شمس فأبدنا هما ، وامنا ابن عالفة : وأخبرى عبد الله بن عرو بن أبي سعد حديث رجالم ، قال : حدثنا محد بن الحسين الشامى ، قال : حدثنا الشيبانى على معاوية فقال له معاوية ، إلى بعد حديث مقام بن المارك عن عامر بن عامر المرى عن مادم فقال : حدثنا المدينا لما وأده ، قال : حدثنا بكر بن عامر المرى عن عامر بن أبية ، قال : فالو السنة مقال : شاخبرنا عن بنى أبية ، قال : فالو السالمة من التلادة ، فى الجاهلية ، قال : يت مقشمرة ، اصابة من أبي أسد ، ولا حسيس ، قال : فأخبرنا عن بنى أبية ، قال : يت مقشمرة ، اصابها قرة ، كا الما لما حرة ، ولا برى كها ذرة ، قال : فأخبرنا عن بنى نوفل ، قال : اسم ولا حسيس ، قال : فأخبرنا عن بنى أسد أسد م ولا حسيس ، قال : فأخبرنا عن بنى أسد أسد م

قال: ذو شؤموكد، و بغى وحسد. قال: فأخبرنا عن بنى زهرة ،قال: جهل فاش ، وحم النواش ، قال: فأخبرنا عن آل تيم بن مرة . قال: كنير أوغادهم ، عبيد من سادهم <sup>(۱)</sup> ولا يرى منهم قائد يقودهم . قال: فأخبرنا عن بنى مخروم : قال: معرى مطيره ، أصابتها قشعريرة ، إلا بنى المغيرة ، فإنهم أهل النشدق فى السكلام ، ومصاهرة السكرام ، قال: فأخبرنا عن بنى جمع . قال: كلهم طلق ، إلا بنى خاف. قال: فأخبرنا عن بنى عدى بن كعب قال: قساة <sup>(۲)</sup> الأخلاق ، ولؤم أعراق ، إن استغنوا شجوا وإن انفردوا لجوا

#### ذكر أهل البطاح ، والظواهر ، والعاربة ، والعائدة من قريش

قال الفاكهي : حدثنا الزيو بن أبي بكر قال : حدثنا عمد بن الحسر المخزومي عن العلاء بن الحسن عن عمد أقاح بن عبد الله عن المسلم عن المسلم ، عن أبيه وغيره من أهل العلم ، قال : إن قريش البطاح بنو كسب بن لؤى ، و إنما سموا قريش البطاح لأن قريشاً حين اقتسموا بلادهم احتلت كسب بن لؤى الأباطح ، فسكمب و بنوه قريش البطاح حيث ما كانوا ، وقريش الظواهرم هم خالد بن النضر والحرث بن مالك ، وقدد بن رجا ، والحارث ومحارب ابنا فهر وورج . والأدرم : وهم بنو تميم بن غالب بن فهر ، وقيس بن فهر ، وقدد وعامم بن لؤى ، ابنا فهر وورج . والأدرم : وهم بنو تميم بن غالب بن فهر ، وقيس بن فهر ، وقدد وعامم بن لؤى ، ويا الطاهرة ، ويا الطاهرة لله كان قريم بن أبي بكر قال : كانت وحدثنا الزيير بن أبي بكر قال : حدثنى أبو الحسن الأشرم عن هشام بن محد بن السائب السكلي قال : كانت قريم الظواهر محارب ، والحارث ابنا فهر ، ومن هناك من جيرانهم عامر بن لؤى ، والأدرم بن غالب ، يغيرون على بني كانت ، يغير بهم عرو بن عبد وكة ، إلا أن الحارث بن فهر دخلت بعد ذلك مكة فعي من البطاح . وهم للطيبين اه .

وأما قريش العاربة فإنهم ولد سامة بن اؤى ، بن غالب ، بن فهر ، بن مالك ، بن النصر ، بن كنانة ، بن خزيمة بن مدكمة ، بن الدي بن مضر ، وقد ذكر الفا كهى سبب تسميتهم بذلك لأنه قال : حدثنا الزيو بن أبي بكر قال : وأما ولد سامة بن لؤى وهم قريش العاربة ، و إنما سموا العاربة لأنهم عربوا عن قومهم فنسبوا إلى أمهم ناجية بنت حرام بن ريان : وهو غلاف ، وكان أول من اتخذمن الرجال الفلافية فنسب إليها فقيل : غلاف . واسم ناجية . يلى إد وإنما سميت ناجية لأنها سارت في مفارة فعطشت فاستقت سامة بن لؤى ، فقال لها : بين يديك وهو بريها الشراب حتى جادت الماء فنجت فسميت ناجية .

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : فسادهم .

 <sup>(</sup>٢) في النسخة (ك) : دناة .

وأما قريش العائدة : فهم بنو خريمة بن لؤى، بن غالب ، بن فهر ، بن مالك ، بن النضر. وقد ذكر الفاكهى عن الزيير سبب تسميمهم بذلك لأنه قال : وإنما قبل لخريمة بن لؤى: عائدة، لأن عبيدة بن خريمة تروج عائدة بنت الحس بن قحافة بن خدم ، فولدت له مالسكا وتيا فسموا عائدة بأمهم . قال لنا الزيير : قال على بن المنبرة عن حسن بن على العقيلي . قال : وإنما قبل عائدة قريش، فأن عدادهم في بنى أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان في الجاهلية والإسلام . فقيل : عائدة قريش لئلا يضلوا . حدثى الزيير بن أبي بكر قال : كان أهل الفواهر من قريش في الجاهلية يفخرون على أهل الحرم فيمقد لواء فخارهم للناس . فال الزبير : وكانت العرب تنفس قريشا وتعبر أهل الحرم منها بالمتام بالحرم . فأسموهم الصب اه . وفى قريش وهط يقال لهم الأحربان ذكرهم الزبير بن بكار لأنه قال: حدثنا محمد بن قام بن لؤى و بنو محارب بن فهر متحالذين وكانا يدعيان الأحربين من أهل تبلمة ، والأحربين من أهل تجد بني عتبر وذييان اه .

#### ذكر بياد نسب قريش

اختلف فى نسبهم فقيل : إنهم ولد فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ، وقيــل : إنهم ولد النضر بن كنانة ، والله والد النضر بن كنانة ، والقيـل : إنهم ولد النضر بن كنانة ، والقيـل الأول ذكره الزيد بن بحكار عن غير واحد من أهل العالم (١٠) . لأنه قال : ولن اسم فهر بن مالك الذى أسمتأهـ أبو البحترى وهـب بن وهـب قال : وحدثنى ابن أخى ابن شهاب عن عه قال : إن اسم فهر بن مالك اللهى أسمتأهـ قريشا ، كا يسمى الصبي غدارة وشملة وأشباه ذلك قال : قال : وقد اجتمع النساب من قريش وغيره على أن قريشا أن ولد فهر بن مالك قريش وأن من جاور فهر بن مالك قريش وأن من جاور فهر بن مالك قليس من قريش . وذكر الزيرهـما القول عن هشام بن السكلي لأنه قال : قال : ولد مالك بن النضر فهرا ، وهو جاع قريش ، وقريش اسمه ، وفهر اتب له ، فن لم يلده فهر فليس من قريش .

وذكر الزبير القول الثانى فى نسب قريش عن الشعبى لأنه قال : قال محمد بن الحسن عن نضر بن مزاح عن معروف بن محمد عن الشعبى قال : النضر بن كنانة هو قريش ، و إنجـاسى قريشا لأنه كان يقرش رجله عن قلة الناس وحاجتهم فيسد ذلك بماله ، والتقرش هو التغتيش ، وكان بنوه يقرشون أهل المواسم فيرفدونهم بما يبلغوهم . فحسوا بذلك من فعلهم ، وقرشهم قريشا . ونقل الزبير هذا القول أيضا عن هشام بن الكلي لأنه ذكر : أن أبا الحسن الأشمر حدثه عن السكلي أن النضر بن كنانة هو قريش . ونقل ذلك الزبير عن أبي عبيدة معمر بن الملكي لأنه ذكر : أن أبا الحسن الأشرم حدثه عن أبي عبيدة ، قال: منتهى من وقع عليه اسمقر بش النشر بن كنانة

<sup>(</sup>١) من زيادات النسخة (م).

<sup>(</sup>٢) من الرواة والعلماء توفى عام ٢٠٨ ه وهو مؤلف كتاب « مجاز القرآن »

فولده قريش دونسائر بنى كنانة بنخزيمة بن مدركة ، وهو عامر بن إلياس بن مضر ، فأما من كان من ولد كنانة سوى النضر فلا يقال لهم ، قريش ، قال :و إنما سمى بنوالنضر قريشاً لأن التمرش هو التجمع ، قال : قال بعضهم : للتجار يتقارشون أى يتجرون . والدليل على اضطراب هذا القول أن قريشاً لم يجتمعوا حتى جمهم قصى بن كلاب ، فل يجتمع إلا ولد فهر بن مالك، لا مراءةعندا حد فى ذلك ، و بعدهذا فنحن أعلم بأمورنا وأرعى لمآثرنا وأحفظ لأسمائنا لم نعلم ، ولم ندع قريشا ولم نهمم إلا ولد فهر بن مالك اه .

وذكر هذين القوايين في نسب قريش ابن هشام في السيرة لأن فيها : وقال ابن هشام : النضر قريش في كان من من ولده فهو قرشي ومن لم يكن من ولده فليس بقر شي ( الله عنه الله : ويقال فهر بن مالك قريشي ، فمن كان من ولده فهو قريشي ومن لم يكن من ولده فليس بقر شي ( الله عنه الله : ويقال فهر بن مالك قريشي المحتمد ترجيح أحد القولين وفي كلام الزير ما يقتضي ترجيح القول بأن قريشا ولد فهر بن مالك . وكلام النووي يقتضي ترجيح القول بأنهم ولد فهر بن مالك . وكلام النووي يقتضي ترجيح القول بأنهم سأل محمد بن جيري ذلك القارض قبل له القرشي : قصي بن كلاب . لأن العالم كهي قال بسنده : ان عبد الملك بن موان مسل محمد بهذا . ولكن محمت : أن مسل محمد بن ين عوف من طريقين. وقص كان يقال له القرشي ولم يسم قرشي قبله . وقتل الفاكهي نائي سلمة عن عبد الله وابن أبي جهم قال : قال: قال: قال الله القرشي المعمد بن كان يقال له القرشي التعمل بن وذكر السمبيل ما يقتضي أن قريشاً كانت تسمى قريشاً قبل مولد قمي لأنه ذكر أن كعب بن لؤي قال : إذا قريش تبنى المق خذلانا اله . وقال أبو الخطاب في تسمية قريشاً قبل الله ين ويش وشي وقريشاً قول القطاب الحلمي : في النسب على أصله وتوفيته حروفه فهو القياس لأن النسب على أصله وتوفيته حروفه فهو القياس لأن

# ذكر سبب تسمية قريش بغريش وما قيل فى ذلك

اختلف فى تسمية قو يش بقر يش ، فقال ابن هشام فىالسيرة : و إنما سميت قر يش قو يشاً من التقرش والتقرش التجارة والاكتساب ، وأنشد فى ذلك شعراً لرؤ بة بن المجاج ، وقال ابن إسحاق : يقال: إنما سميت قر يش قر يشاً لتجمعها من تفرقها ، يقال للتجمع : التقرش اه .

وقيل : إنما سميت بذلك لتفتيشها عن حاجة الناس وسدهم لها ؛ وهذا يروى عن الشعبي كما سبق ·

<sup>(</sup>١) في النسخة (م): بقريشي .

وقيل : سميت بذلك لأن قريش بن بد بن خلد بن النصر بن كنانة كان دليل بني كنانة فبجاراتهم ، فنكان بقال: 
قدمت عير قريش ، فسميت قريش به ، ذكر ذلك مصب الزبيرى ، قال : وأبوه بدر بن مخلد صاحب بدر ، 
للمضم الذى لتى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً . ذكر ذلك الزبير عن عمه ، وقيل : إنما سموا قريشاً 
لأمهم يتقرشون البضاعات فيشترونها . قيل : جاء النضر بن كنانة فى ثوب له فقالوا : قد تقرش فى ثو به كأنه جل 
قريش ، أى شديد بجسم ، وقال ابن الأنبارى : وقيل : قريش من النقريش وهو التحريش ، قال أبو القاسم 
الزجاجى : هدفنا الرجه ليس بمعروف لأن للعروف فى اللغة أن تقديم الراء على القاف هو التحريش لا المتحريش، الا المتحريش، والتقريش، 
والتقريش تزبين السكلام وتحسينه ، قال أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد : قريش مأخوذ من القرش وهو وضع 
الأسنة بصفها على بعض لأن قريشاً أحرب الناس بالطمان ، انتهى .

وقيل : سميت قريش قريشاً بدابة فى البحر تسمى القرش ، وهــذا يروى عن ابن عباس رضى الله عنهما<sup>(۱)</sup> قاله لممرو بن العاص رضى الله عن ساله عن ذلك بحضرة معاوية استعجازاً له عن معرفته ، وأنشد ابن عباس قول المسرح بن عمرو الحيرى على ذلك :

> وقریش هی التی سکن البح ربها سمیت قریش قریش تأکل الفث والسمین ولا ته رك منه لذی جناحین رفشا

ذكر هذا الخبر الفاكمي وغيره ، وذكره القطب الحلبي، وكلامه يوهم أن ابن عباس سأل عمرو بمن الساص، وذلك يخالف ما ذكره الأزرق .ثم قال القطب: وقال المطرزى : هى ملسكة الدواب وسيدة الدواب وأشدها ، فلذلك قريش سادة الناس اه . وذكر هذا القول السهيلي لأبه قال : ورأيت لغيره بعنى الزبير بمكار أن قريشاً تصغير القرش وهو حوت فى البحر يأكل حيتان البحر سميت به القبيلة أوسمى به أبو القبيلة والله أعلم اه . هكذا ما رأيته من الأقوال فى تسمية قريش ، وفى ذلك أقوال أخر على ما يقتضيه كلام ابن دحية والله أعلم الصواب .

### ذكر ابنداء ولاية فريشق السكعية المعظمة ومكة

أول من ولى ذلك منهم قصى بن كلاب وقد ذكر خبره فى ذلك جماعة من أهل الأخبار منهم الأزرق وذلك فيا رويناه عنه بالسند للتقسد ، قال : حدثنى جدى قال : حسدتنا سعيد بن سالم بن عمّان بن ساج عن جريج وعن

<sup>(</sup>١) من زيادات النسخة ( ك ) .

ابن إسحاق بزيد أحدها على صاحبه ، قالا بعد ذكر شىء من خير خزاعة : فلبنت خزاعة على ما هى عليه وقريش إذ ذاك فى بنى كنانة متغرقة وقد قلم فى بعض الزمان حاج قضاعة فيهم ربيعة بن حزام بن ضبة بن عبد كثير بن عذرة بن سعيد بن زيد وقد هلك كلاب بن مرة بن كعب بن لؤى بن غالب وترك زهرة وقصيا ابنى كلاب مع فاطمة بنت عرو من سعد بن شبل الذى يقول فيه الشاعر وكان أشجم زمانه :

لا أرى فى الناس شخصاً واحداً فاعلموا ذلك لسعد بن شـبل فارس أضبط فيـه عُشرة فإذا ما عاين القرن نزل فارس يستدرج الخيــل كا يدرج الحر القطامى الحجل

وزهرة أكبرهما فنزوج ر بيعة بن حزام أمهما. وزهرة رجل بالغوقصى فطيم أو فى سن الفطيم . فاحتمامهما ر بيعة إلى بلاده من أرض عذرة إلى أشراف الشام فاحتمات معها قصيا لصغره وتخلف زهرة في قومه فولدت فاطمة ابنة عرو بن سعدلر بيعة رزاح بن ربيعة، فــكان أخا قصى بن كلاب لأمه ، ولربيعة بن حزام من امرأة أخرى ثلاثة نفر: حسن ، ومحمود ، وطميمة ، بنو ربيعة ، فبينا قصى بن كلاب في أرض قضاعة لا ينتهي إلى ربيعة بن حزام إذكان بينه و بين رجل من قضاعة شيء وقصي قد بلغ ، فقال له القضاعي : ألا تلحق بنسبك وقومك فإنك لست منا ؟ فرجع قصى إلى أمه وقد وجد في نفسه نما قال له القضاعي ، فسألها عما قال له ، فقالت له : أنت والله يا بني خير منه وأكرم، أنت ابن كلاب، بن مرة ، بن كعب ، بن لؤى ، بن غالب ، بن فهر ، بن مالك ، بن النضر ، ابن كنانة ؛ وقومك عند البيت الحرام وما حوله . فأجمع قصى الخروج إلى قومه واللحاق بهم وكره الغر بة فمأرض قضاعة ، فقالت له أمه : يابني لانمجل بالخروج حتى يدخل عليك الشهر الحرام فتخرج في حاج العرب فإني أخشى عليك فأقام قصى حتى دخل الشهر الحرام وخرج في حاج قضاعة حتى قدم مكة فلما فرغ من الحج أقام بها ، وكان قصى رجلا جليلا حازما بارعا فخطب إلى حليل بن حبشية بن سلول الخزاعي ابنته حيى ابنة حليل فعرف حليل النسب ورغب فى الرجل فزوجه حليل وحليل يومئذ بلى الـكعبة وأمر مكة فأقام قصى معه حتى ولدت حبى لقصى عبد الدار وهو أكبر ولده وعبد مناف وعبد العزى وعبد بن قصى فكان حليل يفتح البيت فإذا اعتل أعطى ابنته حبى للفتاح ففتحته فإذا اعتلت أعطت للفتاح زوجها قصيًا أو بعض ولدها فيفتحه وكان قصى يعمل فى حيازته إليه وقطع ذكر خزاعة عنه . فلما حضرت حليل الوفاة نظر إلى قصى و إلى ما انتشر له من الولد من ابنته فرأى أن يجعلها فى وَلَد ابنته فدعا قصيا فجعل له ولاية البيت وأسلم إليه المفتاح ، وكان يكون عند حبى ، فلما هلك حليل أبت خزاعة أن تدعه وذلك ، وأخذوا للفتاح من حبي ، فمشى قصى إلى رجل من قومه من قريش و بني كنانة فدعاهم إلى أن يقوموا معه في ذلك وأن ينصروه و يعضدوه فأجابوه إلى نصره ، وأرسل قصى إلى أخيه لأمه رزاح بن ر بيعة ، وهمو

ببلاد قومه من قضاعة يدعوه إلى نصره ويعلمه ماحالت خزاعة بينه من ولاية البيت وسأله الخروج إليه بمن أجابه من قومه فقام رزاح في قومه فأجابوه إلى ذلك ، وخرج رزاح بن ربيعة ومعه اخوته من أبيــه : حسن ، ومحمود ، وطهيمة بنو ربيعة بن حزام فيمن معهم من قضاعة وفيمن معهم من حاج العرب مجتمعين لنصر قصي والقيام معه. فلما اجتمع الناس بمكة خرجوا إلى الحج فوقفوا بعرفة ، وبجمع ، ونزلوا منى . وقصى مجمع على ما أجمع عليه من قتالهم بمن معه من قريس و بني كنانة ومن قدم عليه مع أخيه رزاح من قضاعة ، فلما كانت آخر أيام مني أرسلت قضاعة . إلى خزاعة يسألونهم أن يسلموا إلى قصى ماجعل له حليل وعظموا عليهم القتال فىالحرم وحذروهم الظلم والبغى بمكة. وذكروهم ماكانت فيه جرهم وما صارت إليه حين ألحدوا<sup>(١)</sup> فيه بالظلم ، فأبت خزاعة أن تسلم ذلك ، فاقتتاوا بمفضى مأزى منى ، قال : فسمى ذلك المكان المفجر (٢٠ لما فجر فيه وسفك فيه من الدم وانهك من حرمته ، فاقتتاوا قتالا شديداً حتى كثرت القتلي فيالفريقين جميعاً وكثرت فيهم الجراحات، وحاج العرب جميعاً من مضر والبمن مستكفون ينظرون إلى قتالهم، ثم تداعوا إلى الصلح، ودخلت قبائل العرب بينهم ، وعظمت على الغر يقين سفك الدماءوالفجور في الحرم فاصطلحوا على أن يحكموا بينهم رجلا من العرب فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن مالك بن الليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة وكان رجلا شريفاً ، فقال لهم: موعدكم فناء السكعبة غدا ، فاجتمع الناس ، وعدوا القتلى فكانت فى خزاعة أكثر منها فى قريش وقضاعة وكنانة وليس كل بنى كنانة قاتل مع قصى خزاعة إنماكانت مع قريش من كنانة قلال يسير ، واعتزلت عنها بكر بن عبد مناة قاطبة ، فلما اجتمع الناس بفناء الكعبة قام يعمر ابن عوف فقال : ألا إنى قد شدخت ما كان بينكمين دم تحت قدمي هاتين ولا تباعد لأحد على أحد في دم ،و إنى قد حكمت لقصى محجابة البيت، وولاية أمرمكة دونخزاعة لما جمل له حليلوأن مخلي بينه و بين ذلك، وأن لا تخرج خزاعة من مساكنها من مكة ، قال : فسمى يعمر ذلك اليوم الشداخ ، فسلمت ذلك خزاعة لقصى وأعظموا سفك الدماء في الحرم وافترق الناس ، فولى قصى بن كلاب حجابة البيت وأمر مكة وجمع قومه قريشًا من منازلهم إلى مكة يستعرفهم و بملك على قومه فملكوه، وخزاعة مقيمة بمكة على ر باعهم وسكناهم لم يحركوا ولم يخرجوا منها ، فلم يزالوا على ذلك حتى الآن ، وقال قصى في ذلك وهو يشكو لأخيه رزاح بن ربيعة :

> أنا ابن العاصيين بنى لۋى بحكة مولدى وبها ربيت إلى البطحاء قد علمت معد ومروتها رضيت بها رضيت رزاح ناصرى وبه أسامى فلست أخاف ضاما ماحييت

<sup>(</sup>١) من الإلحاد وهو الميل .

<sup>(</sup>٢) ما زال اسم هذا المكان « الفجر » معروفاً حتى اليوم ، وهو قريب من مني .

فكان قصى أول رجل من كنانة أصاب ملكا وأطاع به قومه فكانت إليه الحجابة والرفادة والسقاية والندوة والعيادة ، فلما جمع قر يشاً بمكة سمى مجمعا وفي ذلك يقول حذافة بن غاتم الجمعي بمدحه :

ويقال: بتجع قريش إلى قصى سميت قريش قريشاً. وذكر ابن باسحاق خبر ولابة قصى بن كلاب، وفيه 
زيادة على ما في هذا الخبر لأنه قال: ثم إن قصى بن كلاب خطب إلى حليل بن حبشية ابنته حيى، فرغب فيه
حليل فزوجه فولدت له عبد الدار، وعبد مناف، وعبد العزى، وعبدا. فلما انتشر ولد قصى وكثر ماله وعظ شرفه
حلك حليل؛ فراى قصى أنه أولى بالكمة ، وبأمر مكة من خزاعة وبنى بكر، وأن قريشا فرعة إسماعيل بن
إبراهم وصريح ولده، فكلم رجالا من قريش وبنى كنانة ، ودعام إلى إخراج خزاعة وبنى بكر من سكة فأجابوه.
فكان ربيعة بن حزام، بن عزرة ، بن سعد ، بن زيد ، بن مناة ، قعة قدم مكة بعد هلك كلاب . فتروج
فأطمة بنت سد بن شبل . وهو (الميومئذ رجل وقصى فطيم ، فاحتمام إلى بلاده فلملت قصياً معها إلى بلاده وأقام
فأطمة بنت سد بن شبل . وهو (الميومئذ رجل وقصى فطيم ، فاحتمام إلى بلاده فلمات قصياً معها إلى بلاده وأقام
كتب إلى أخيه من أمه رزاح بن ربيعة يدعوه إلى نصرته والقيام معه ، فخرج رزاح بن ربيعة ومعه إخوته بنو
ر بيعة : حسن بن ربيعة وعود بن ربيعة إلى وهي لذير فاطمة فيمن بمهم من قضاعة في حاج العرب وهم مجمون
لنصر قصى، وخزاعة تزعم أن حليل بن حبشية أوصى بذلك قصياً وأمره به حتى انتشر له من ابنته من الولد ما انتشر
م قبي و خزاعة أعلم ألى ذلك كان ، ثم قال بعد أن ذكر شيئا من خبر صوفة و إجازام بالمناس من عرفة ومنى ، فلك ذلك العام فعلت صوفة كاكانت تقعل قد عرفت ذلك لها العرب هو دين في أنفسهم في عهد جرم وخزاعة

<sup>(</sup>١) فىنسخة : وزهرة بدل : وهو .

<sup>(</sup>٢) هنا ياض ، وقد سبق طهيمة بن ربيعة . كما في الروايات السابقة .

وولايتهم . فأناهم قصى بن كلاب بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العقبة ، فقال : لا ، نحن بهذا أولى منكم . فقاتلوه ، فاقتتل الناس قتالا شديدا . ثم امهزمت صوفة وغلبهم قصى على ماكان بأيديهم من ذلك وامحازت عند ذلك خزاعة ، و بنو بكر عن قصى وعرفوا أنه سيمنعهم كما منع صوفة . وأنه سيمول بينهم و بين الـكعبة وأمر مكة . فلما انحازوا عنه بادأهم وأجمع لحربهم . وخرجت له خزاعة و بنو بكر ، فالتقوا فاقتتاوا قتالا شديدا حتى كثرت القتلي في الفريقين جميعًا . نُم إمهم تداعوا الصلح و إلى أن يحكموا بينهم رجلا من العرب . فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن عامر بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة . فقضى بينهم بأن قصياً أولى بالكعبة وأمر مكة من خزاعة . وأن كل دم أصابه قصى من بني بكر وخزاعة موضوع يشدخه تحت قدميه. و إن أصابت خزاعة و بنو بكر من قريش و بني كنانة وقضاعة ، فنيه الدية مؤداة . وأن يخلي بين قصى و بين السكعبة ومكة فسمى يعمر بن عوف يومئذ الشداخ بما شدخ من الدماء ، ووضع منها . قال ابن هشام: ويقال الشداج . قال ابن إسحاق : وولى قصى البيت وأمر مكة وجمع قومه من منازلهم إلى مكة وتملك على قومه وأهل مكة فملكوه إلا أنه قال : قد أقر العرب ما كانوا عليه وذلك أنه كان يراه دينا في نفسه لاينبغي نفييره ، فأقر إلى صفوان وعدوان والنسأة ، ومرة بن عوف على ما كانوا عليه، حتى جاء الإسلام فهدم الدين ذلك كله . فــكان قصى أول بنى كهب ابن اۋى أصاب حكما<sup>(١)</sup> أطاع له به قومه فسكانت له الحجابة<sup>(٢)</sup> ، والسقاية<sup>(٣)</sup> ، والرفادة<sup>(١)</sup> ، والندوة<sup>(٥)</sup> ، واللواء (٢٦)، فحاز شرف مكة كله وقطع مكة رباعا بين قومه فأنزل كل قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا عليها . و يزيم معض الناس أن قريشاً هابوا قطع شجر الحرمفيمنازلم فقطعها قصى بيدهوأعوامه، فسمته قريش مجمعاً لما جمع من أمرها وتيمنت قريش بأمره لها تنكُّح ولا يتزوج رجل من قريش ولا يتشاورون في أمر نزل بهم ولا يعقد لواء الحرب قوم من غيرهم إلا في داره يعقده لهم بعض ولده ، وما تدرع جارية إذا بلغت أن تدرع من قريش إلا في داره ، فشق عليها فيها درعها ثم تدرعه ثم ينطلق بها إلى أهالها فسكَّان أمره في قريش في حياته ومن بعد موته كالدين للتيم لا يعمل بغيره واتخد لنفسه دار الندوة وجعل بابها إلى مسجد الكعبة ، ففيها كانت قريش تقضى أمورها : قال أبن هشام : قال الشاعر :

#### به جمع الله القبائل من فهر قصی لعمری کان یدعی مجمعاً

<sup>(</sup>٧) الححابة : سدانة الكعبة ، وفتح بابها للحجاج . . (١) في النسخة (ك) : ملكا. (٣) السقاية : سقيا الحجيج في الحرم . (٤) الرفادة : ضيافة الحجاج ومدهم بالطعام .

<sup>(</sup>٥) الندوة : التشاور في الأمر وقد بني لها داراً سمى دار الندوة ، وهو في الكان الذي أفتم عليه مقام الحنفي

ــ الآن ــ بالمسجد الحرام . ﴿ ﴿ ﴾ اللواء : الراية التي تنشر لقياد، الجبوش . أو لقيادة الحجاج في مناسكهم . وتلك هى أهم وأعظم . وشخصية قصى من الشخصيات الفذة الحالدة فى تاريخ العروبة ، فهو أول من حَكم، وأول من أشرك 

قال ابن إسحاق: حدانى عبدالملك بن راشد عن أبيه ، قال: "ممت النساب بن حباب صاحب القصورة يحدث: ا أنه سمم رجلا يحدث عربن الخطاب وهو خليفة حديث قصى بن كلاب ، وما جم من أسر قومه ، و وإخراجه خزاعة و بنى بكر من مكة ولايته البيت وأس مكة فلم يرد ذلك عليه ولم يكره اه . وفي هذا الخبر من الفائدة في خبر قصى غير مافي الخبر الأول بييان ما كان من خبر قصى وصوفة وغير ذلك، وهو يقتضى أن منازعة قصى خزاعة لما كان في نفسه من أنه أولى بالسكعبة وأمر مكة من خزاعة أو لكون حليل جعل ذلك إليه كا تزعم خزاعة من غير أن تكون خزاعة عارضت قصيا في ذلك ، والخبر الأول يقتضى أن منازعة قصى خزاعة لمدمم له مما جعله حليل من أمر البيت والله أعلم بالصواب .

وقد ذكر الزبير بن بكار<sup>(۱)</sup> خبرا بلدا على أن حليلا حين حضرته الوفاة ، جعل إلى قصى أمر البيت ومكة ، وذلك يوافق مازعمته خزاعة . كما ذكره فى الخبر الذى ذكره ابن إسحاق ، ونص ماذكره الزبير : حسدننى إبراهيم بن المنذ ، عن محمد بن هر الواقدى ، عن عبد الله بن خراش بن أمية السكيم ، عن أبيه ، قال : لما تزوج قصى إلى حليل بن حبشية حبى ابنته وولدت له أوصى حليل عند موته بولاية بيوا وأم مكة إلى قصى .

قال الزبير: وحــدثنى ابراهيم عن الوقدى عن فاطمة الأسلمية ، عن فاطمة الخزاعية ، وكانت قد أدركت أصحاب الذي صلى الله عليه وسلم قالت : وقال حليل : إنمــا ولد قصى ولدى وهم بنو ابنتى فأوسى إلى قصى بالبيت والقيام بأمر مكة . وقال : أنت أحق بها اه .

وقد قبل في سبب ولاية قصى غير ماسبق، وقد أشرنا إلى شيء من ذلك في خبر خزاعة ونذكره هنا لما فيه من زيادة في إيضاح ، من ذلك ما رويناه عن الزبير بن بكار ، قال : قال محمد بن الضحاك : اشترى قصى مفتاح بيت الله الحرام من أبي غيشان الخزاعى بكبش ، وزق خر . فقال الناس : أخسر من صفقة ابن أبي غيشان ، فذهبت مثلا. وقال أيضاً : حدثنى أبو الحسن الأشرم عن أبي عبيدة ، قال : زع ناس من خزاعة أن قصيا تزوج حبى ابنة حليل بن حبشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامر فولدت له عبد مناف ، وعبد الدرى ، وعبد الذار ، وعبد بن قصى ، وكان حليل آخر من ولى البيت من خزاعة . فعل تقل (٢٢) جمل ولاية

<sup>(</sup>١) هو العالم الفرخى المؤرخ الراوية الزبير بن بكار صاحب الروايات المديدة التي تحفل بها مصادر التناريخ وأسفار الأدب ، ككتاب الأغانى وسواه ، وقد توفى عام ٢٥٠ ﻫ ، وله بعض مؤلفات مفقودة .

<sup>(</sup>٢) أي حضرته الوفاة .

البيت إلى ابنته حي فقالت له : قد علت إنى لا أقدر على فتح الباب و إعلاقه . قال : أجمل النتج والأغلاق الى رجل يقوم لك به . فجعل إلى أبى غبشان وهو سليم بن عرو بن لؤى بن ملكان ، بن أقصى ، بن حارثة ، بن عرو بن لؤى بن ملكان ، بن أقصى ، بن حارثة ، بن عرو بن لؤى بن ملكان ، بن أقصى ، بن حارثة ، فاستصرخ أخاه رزاحا قدم بمن معه من قضاءة فقاتل خزاعة ((الاحتى نفوا خزاعة قالوا : فأما ألحائي قال قلم والله ويبدق : وهد رجل من بن خاف خزعم أن خزاعة أخذتم العرقت كادت تفنها فقال أرأت ذلك جلت عن مكة فنهم من وهب مسكنه وسنهم من ياع وسهم من أسكن قال : قال أبو عبيدة : وهدا باطل ليس كا قال الخللق فنهم من وهب مسكنه وسنهم من ياع وسهم من أسكن قال : قال أبو عبيدة : وهدا باطل ليس كا قال الخلق أبو غيشان الغزاعي بلى البيت ، وكان هو وقعى بمكة ، فتحالقا على أن لا يبنى أحدها على صاحبه ، ثم باجاع قصى أبوغبشان الغزاعي بلى البيت ، وكان هو وقعى بمكة ، فتحالقا على أن لا يبنى أحدها على صاحبه ، ثم باجاع قصى المنتان من غير عذر ، ولا ظل . للنتاح ، فقدم مكن قال لقومه : هدذا مفتاح بيت أبيسكم إسماعيل قد رده الله عليكم من غير عذر ، ولا ظل . فلما أفاق أبو غيشان ندمة قومه وعابوا عليه ماصنع فبحد البيع . فقال : إنما رهنته عنده رهنا بحقه . فقال الناس : أخسر من صفقة أبى غيشان وفوقها قريش وخزاعة أخسر من صفقة أبى غيشان وفوقها قريش وخزاعة أخسر من صفقة أبى غيشان وفوقها قريش وخزاعة

أبو عَبشان أظلم من قصى وأظلم من بنى فهر خزاعه فلا تلحوا قصيًا فى شراه ولوموا شيخكم إذكان باعه

وذكر الفاكعى الخبر الذى رواه الزبير<sup>(٣)</sup> عن للوصلى ، ووقع فى الخبر الذى ذكرهالفاكهى عن الزبير فائدتان لا يفهدان من الخبر الذى نقلناه عن الزبير من كتابه ·

احداهما أن اشتراء قصى من أبي غبشان لمفتاح البيت كان بالطائف.

فذلك قول الشاعر:

والأخوى أنه اشترى ذلك بزق خر . وذكره القاكهى بسنده عن كرامة بنت القداد بن عموو الكندى المعروف بالمقداد الأسود عن أيبها ، وذكره الفاكهى أيضا مايقتفى أن قدوم رزاح على أخيه قصىكان بعد أن نفى خزاعة ، وللعروف أن قصيا لم يقائل إلا بعد أن قدم أخوه رزاح .

<sup>(</sup>١) حذر قصى وأخوه رزاح خزاعة عاقبة الظام والفجور والبنى بحكة ، فأبت خزاعة أن تسلم فاقتتل الفريقان بمأزمى منى ، فسمى ذلك السكان ( الفجر ) وكثرت القنلى من الفريقين فتداعوا إلى الصلح وحكوا بينهم بسعر بن عوف الكنانى فحكم لقمى بولاية أمر تكم وحجابة الكعبة دون خزاعة لمما جمل له حليل وأن لا تخرج خزاعة من مساكنها على إحدى الروايات ، وإنما خرجت خزاعة برأبها فرارا من الذلة والهوان بعد أن كانوا حكام مكة . (٣) هو الزبير بن بكار، وقد سبق أن ترجنا له .

وفی الخبر الذی فیه ما ذکرناه من قدوم رزاح علی أخیه بعد نغی خزاعة شی. من خبرقصی لم بسبق له ذکر، فحسن ذکره لما فی ذلک من الفائدة . ونصه علی مافی کتاب الفا کهیں :

حدثنا الزبير بن أبي بكر، قال: قال أبو الحسن الأشرم . قال أبو عبيدة: قال محمد بن حفصى قدم رداح وقد نئي قصى خزاعة . وقال بعض مشبحة قريش إن مكة لم يكن بها بيت في الحرم . إنما كانوا يكونون بها حتى إذا أسوا خرجوا لا يستحلون أن يصيبوا فيها جنابة . ولم يكن بها بيت قائم ، فلما جمع قصى قريشاً وكان أدهى من رؤى في السرب ، قال لم : أرى أن تصبحوا الهجمكم في الحرم حول البيت ، فو الله لا يستحل السرب قتالكم ، ولا يستطيعون إضراحكم مه وتسكنونه نفسودون السرب إبداً . فقالوا : أنت سيدنا ، رأينا لوأيك تبع . فجمهم تم اصبح بهم في الحرم حول البيت في مشت إليه أشراف كنانة ، وقالوا : أن هذا عند العرب عظيم ، ولو تركنك عا تركنك العرب . فقال : والله لا أخرج منه فنبت وحضر المج وقد محمت العرب بما صنحم وهم اسكم معظمون ، ولا أغم مكرمة عند العرب اعظم من الطعام فليخرج كل إنسان منكم من ماله خرجا فعملوا فجم من من هاله خرجا فعملوا فجم من من عاله خرجا فعملوا فجم من طب ضيا فيا في من طرق مكة جزورا ، وتحر بحك وجول حظايرة ، فأ كل وستى . بحل فيها الطعام من الحفار على من روانه عنولون :

أشبعهم زيد قصى لحما ولبنا محضا وخبزا هشماً (١)

ولم يكن بنو عامر بن لؤى ترفد مع قريش شيئا انتهى . وزيد اسم قصى على ما ذكر الزبير لأنه فال :
كان اسم قصى زيدا و إنماسمى قصيا لأنه يقصى عن مكة وخرجت به أمه منها الى غيرها . وذكر الزبير عن قصى
أخيارا غيرما سبق وذلك انه قال فيا رويناه عنه : حدثنى أبو الحسن الأشرم ، عن أبى عبيدة . قال : كان قصى
بلى الرفادة ، وبستى الحاج اللبن والربيب . وقال الزبير : قال أبو الحسن الأشرم : قال أبو عبيدة : حدثنا خالد
ابن أبى عمان ، قال : كان قصى أول من ثرد الثريد فأطم بمكة و-قى اللبن بعد نابت بن إسماعيل فقال قائل :
ولم يسموا هاشما :

## أشبعهم زيدقصي لحما ولبنا محضا وخبزا هشما

وقال الزيير : حدثنى عمر بن أبي بكر للوصلى عن عبد الحسكيم بن سفيان بن أبي بمر قال : لما ولد أول ولد سماه عبد مناة ، ثم نظر فإذا هو موافق لاسم أبي مناة بن كنانة فأحاله إلى عبد مناف <sup>77</sup> بن كنانة و إنما سمى عبد الدار

<sup>(</sup>١) قبله كما في النسختين بيت ناقص نصه : ان الحجيح طاعمين دسما ﴿ عن الحسا مستحقبين ...

<sup>(</sup>٧) كان عبد مناف قد شرف فى زمان أبيه وذهب شرفه كل مذهب ولم يبلغ أحد من أولاد قصىما بلغ عبدمناف من الذكر والتعرف والعز

لأنه حين هدم الكعبة وأراد بناءها حضر المجيقيل بنيتها وهي مهدومة فأحاط عليها دارا من خشب ور بطها بالحبال لتدور الناس من وراء الدار، فولد له عبد الدار فساه عبد الدار، وأما عبد بن قصى فانه أسماه عبد قصى فسكان بذلك يدعى ثم أحال اسمه فقيل له عبد بن قصى: قال الزيبر: وقال غير الموسلى: قال قصى: ولد لى فسميت النين بآلحة يعنى عبد مناف وعبد العزى وسميت الثالث بدارى يعنى عبد الدار (١٦) وسميت الرابع بنمسى يعنى عبداً .فسكان يقال لمبد بن قصى: عبد قصى بن قصى، وقال الزيبر: حدثنى محمد بن حسن قال: إنما سمى عبد مناف لأن أمه أخدمته صنا يقال له: عبد مناف ، ويقال إن أباء خدمه ذلك الصم ، وقال الزيبر: دروى أن قصيا قال اللاً كابر من ولده: من عظم لئيا شركه فى اؤمه ، ومن استحسن مستقبعاً شرك فيه ، ومرض لم تصاحه كرامة كبر فدعوه بهوانه .

وروى الزبير بسنده عن محمد بن جبير بن مطعم أن قصى بن كلاب كان يعشر من دخل مكة منغير أهامها (<sup>۲۲</sup>) وقال الزبير : وحدثنى ابراهيم بن المنذر عن الواقدى قال مات قصى بمكة فدفن بالحجون . فتدافن السـاس بعده بالحجون اه .

وذكر الفاكمي خبرا يقتضى أن قصى بن كالاب أطهر للنساس الحجر الأسود بعد دفن جرهم له ، لأنه نال:
حدثنا عبد الله بن أبي سلمة ، قال : حدثنا عبد الله بن يزيد ، قال : حدثنا ابن لهيمة عن محمد بن عبد الرحمن
أبي الأسود : أن يمقوب بن عبد الله بن وهب حدثه عن أبيه أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي جدنه
قالت : قدم قصى بن كلاب ، يعنى ممك ققطم غيضة كانت ، ثم ابنيى حول البيت دارا ، ونسكح حي بنت
حليل الخزاعي . فولدت له عبد العار ، وعبد مناف ، وعبد العرى بن قصى ، ثم قال : فقال قصى الامرأنه : قولى
الأمك تدل بنيك على الحجر الأسود فإنما هم يلون البيت ، فلم ترل بها : ما أمه دليني عليه فإنما هم بنوك ، ولم تول بها حمل حتى قالت : فإنى أفعل إليهم حين خرجوا إلى الهين سرقوه فنزلوا منزلا وهو معهم فبرك الجل الذي عليه الحمجر فضر بوه ، فقام نم ساروا الثالثة فقالوا : ما ببرك إلا من أجل الحجر فدفنوه ، وذلك فضر بوه ، قام نم ساروا الثالثة فقالوا : ما ببرك إلا من أجل الحجر فدفنوه ، وذلك في أحف حيث برك أول النأن ، ولا شيه .

<sup>(</sup>۱) كان عبد الدار بكر ُفصى وأكبر ولده ، وكان قصى وحى ابة حليل عجان عبد الدار وبرقان عليه لمــا يريان من شرف عبد مناف وهو أصغر منه ، فقالت له حبى : لا ، والله لا أرصى حتى غس عبد الدار بشى. تلحقه بأخيسه ، فقال قصى : والله لألحقنه به ولأحبونه بذروة الشرف حتى لايدخل أحد من قريش ولا من غيرها الــكمبة إلا بإدنه ، ولا يقضون أمرا وبعدون لواء إلا عنده ، وكان قصى ينظر فى المواقب .

<sup>(</sup>٢) أي يجي منه العشر .

ثم المكان الثانى، فلا شىء . ثم الثالث قتالت : احفروا ههنا ، فحفروا حتى آيسوا منه ، ثم ضر بوا فأصابوه فأخرجوه فأتى به قصى فوضعه موسفه فى الأرض فكانوا يتمسحون به وهو فى الأرض حتى بنت قر بس المكعبة ثم روى الفاكمي بسنده عن أم سلمة أنها قالت : منزل الجل الأول عند الجزارين ، ثم دلهم على المنزل الثانى عند سوق البقر ، وذكر هذا الخبر عمد بن عايد فى مغازيه . وفيه نظر ، لما فيه أن المجر الأسود لم يزل مدفونا إلى عهد قصى ، وقد بينا ذلك فى أخبار الحجر الأسود ، فأغى ذلك عن إعادته . وقصى بن كلاب أحدث وقود (١٦) الناس بالمزدلة ليراها من دفع من عرفة على ما ذكر القطب الحلمي . وكلامه يوم أن أبا محمد عبدالله بن محمد العلاطي صاحب الاشتال نقل ذلك عن أبي عبيدة والله أعلى . وفي العقد لابن عبد ربه أن قسى بن كلاب بني قرح (٢٠) موضع الوقوف بالمزدلة ، والله أعلم .



<sup>(</sup>١) لعلمها : وقوف كما يتبين مما يأنى بعد ذلك .

<sup>(</sup>y) سبق تفصيل الحديث عنه فى الجزء الأول من هذا الكتاب ، وقرح هو الموضع الدى يستحب فيه للحاج أن يقف عنده غذاة يوم النحر ، وهو مكان مشهور بالمزدلغة ، وهو الموضع الذى يسمونه الشعر الحرام .

#### الباب ليالشالث والثلاقة

## فی دَ کر شیء من خبر بنی قصی بن کالاب وتولیتریم لما گان. بیره من الحجابة ، والسقایة ، والرفادة ، والندوة ، واللواء ، والقیادة ؛ وتفسیر ذلك

· - \*\*\*

قال ابن إسحاق: فلما كبر قصى ورق عظمه ، وكان عبد الدار بكره ، وكان عبد مناف قد شرف فى زمان أيه ، وناسب درك كل مذهب ومنصب ، وعبد العربى ، وعبد قصى . قال قصى لعبد الدار : أما والله يابنى لألحقنك أيه ، ونصب أن كانوا قد شرفوا عليك ، لايدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها لهم، ولا يعقد لقريشى لحربها إلا أنت بيدك ، ولا يشرب رجل بحكة إلا من سقايتك ، ولا يأكل أحد من أهل للوسم طماما إلا من طمامك ، ولا يأكل أقد من أهل للوسم طماما إلا فى دارك . فأعطاه دار الندوة التى لا تقفى قريش أمراً الإفراء في المؤادة ، والراقادة (القوة التى لا تقفى قريش أمراً الإفراء (الدوة التى لا تقفى قريش أمراً الإفراء (الله وأعداً ).

وكانت الرفادة خرجا تخرجه قريش فى كل موسم من أموالها إلى قصى بن كلاب ، فيصنع به طعاما العجاج ، فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد . وذلك أن قصيا فرضه على قريش ، قتال لهم حين أمرهم به : يا معشر قريش فيأكله من لم يكن له سعة ولا زاد . وذلك أن قصيا فرضه على قريش ، قتال لهم حين أمرهم به : يا معشر قريش إنكم جبريان الله وأطلع بوالحجم وإن الحلج ضيف الله وزير الناك كل عام من أمراهم خرجا لهم الحماه الوسلام المن يقيضه طعاماً للناس أيام مني فجرى ذلك من أمره فى الجاهلية على قومه حتى قام الإسلام . ثم جرى في الإسلام إلى يومنا هذا، فهو الطعام الذى يصنعه السلطان كل عام بمن الناس حتى يتقيفى الحاج . قال ابن إسحاق بن حدثنى بهذا من أمر قصى بن كلاب، وما قال لهبد الدار فيا دفعه إليه مما كان بيده أبو بسحاق بن يسار عن الحسن ابن عمد بن عامر بن عام يداف ولا يد عليه ني وساله على عام عن عام المان ولا يده على عام المن وله ولده وكان قمى لا يخالف ولا يد عليه ني وسنعه .

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : وذهب ، والمعنى ذهب شرفه كل مذهب .

<sup>(</sup>م) يروى أن السفاية والرفادة والقيادة لم نزل لعبد مناف بن قصى يقوم بها حتى توفى، فولى بعد، هاشم بن عبدمناف السقابة والرفادة ، وولى عبد شمس القيادة .

قال ابن إسحاق : نم إن قصى بن كالاب هلك (١) فأقام أمره في قومه • ن بعده بنوه فاختطوا مكة رباعا بعد الندى كان قطع لقومه بها فسكانوا يعطونها في قومه وفي غيرهم من حلفائهم ويبيعونها فأقامت على ذلك قريش معهم ليس بينهم احتلاف ولا تنازع ثم إن بنى عبد مناف بن قصى و بنى عبدشمس وهاشما والطلب ونوفلا أجمعوا على مافى أيدى عبد الدار بن قصى مماكان قصى جعل إلى عبد الدار من الحجابة ، واللواء ، والـ اية ، والرفادة . ورأوا أنهم أولى بذلك منهم لشرفهم عليهم وفضلهم في قومهم . وتفرقت عنــد ذلك قريش فـــك نت طائفة من بني عبد مناف على رأيهم يرون أنهم حق به من بني عبد الدار لمسكامهم في قومهم، وكانت طائفة مع بني عبدالدار رون أن لاينزع منهم ماكان قصى جعل إليهم فكان صاحب أمر بني عبدمناف عبد شمس بن عبد مناف وذلك أنه أسن بني عبد مناف وكان صاحب أمر بني عبد الدار عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار وكان بنو أحد بن العزى بن قصى ، و بنو زهرة بن كلاب ، و بنو تيم بن مرة بن كمْب ، و بنو الحرث بن فهر بن مالك بن النضر ، مع بني عبد مناف. وكان بنو مخزوم بن يقظة بنءمرة، و بنو سهم بن عمرو بن&صيص بن كعب ، و بنو جمح بن عمرو ابن هصيص، و بنو عدى بن كعب مع بني عبدالدار . وخرجت عامر بن اؤى ومحارب بن فهر فلم يكونوا معواحد من الفريقين فعقد كل قوم على أمرهم حلفا مؤكدا على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضًا ما بل بحر صُوفة<sup>(٢)</sup> فأخرج بنوعبد مناف جفنة مملوءة طيبا فيزعمون أن بعض نساء بنى عبد مناف أخرجها لهم فوضعوها لأحلافهم في المسجد عند الكعبة ، ثم غس القوم أيديهم فيها فتعاقدوا وتعاهدوا هم وحلفاؤهم ، ثم مسحوا السكعبة بأبديهم توكيدا على أنفسهم فسموا المطيبين وتعاقد بنو عبد الدار وتعاهدوا هم وحلفاؤهم عنمد السكعبة حلفا موكدا على أن لا يتخاذلوا ولا يسلم بعضهم بعضاً فسموا الأحسلاف ، ثم سوى بين القبائل ولز بعضها ببعض فعنت بنو عبد مناف لبغي سمهم ، وعنت بنو أسد لبني عبد الدار ، وعنت زهرة لبني جمح ، وعنت تميم لبني مخروم ، وعنت بنو الحرث ابن فهر لبني عدى بن كعب ، ثم قالوا : لتقض (٣) كل قبيلة فما أسند إليها .

فينيا الناس على ذلك قد أجمعوا للحرب إذ تداعوا للصلح ، على أن يعطوا بنى عبد مناف السقاية والرفادة . وأن تـكون الحجابة واللواء والندوة لبنى عبد الدار ، فغلوا ورضى كل واحد من الفر يقين بذلك وتجمافى الناس عن الحرب وثبت كل قوم مع من حالفوا . فلم يزالوا على ذلك حتى جاء الله بالإسلام . فقال رسول الله صلى الله

<sup>(</sup>١) لا يخفي علينا أن حكومة قصى فى مكذ كانت أول حكومة حجازية عربية ديوقراطية صعيمة ، وأن قصيا بعد عهدا للنخج السياسى الذى بلغته العرب فى عهد النبوة ، وبشارة بجبت نبي السلام والرحمة ؛ وقصى بعد مفخرة من مفاخر العرب وبيت النبي صلى الله عليه وسلم لاتضارعها مفخرة ، وكفى صنيمه يمكلة ، وتنظيمه السياسى البارع المشئون الحكم فيها . (٢) من عادة قريص إذا أبرمت عهداً أن تقول : « ما أقام ثبير وما بل محر صوفة » .

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ك) : لتمن كل قبيلة بما أسد إليها .

عليه وسلم : ماكان من حلف في الجاهلية فإن الإسلام لم يزده إلا شدة . ثم قال ابن إسحاق : فولى السقانية والوقادة هاشم بن عبد مناف<sup>(10)</sup> ، وذلك أن عبد شمس كان رجلا سفارا قلّ ما يقيم بحكة وكان مُقِلَّ ذا ولد وكان هاشم موسراً وكان في يتمكم في المسترق ويش إنسكم جبران الله وأهل يبته ، وإنه يأسيكم في هذا الموسم زوار الله وسجاح بيته ، وهم ضيف الله وأحقالضيف بالكرامة ضيفه ، فاجموا له ما تصنمون لم به طعاماً أبامهم هذه التي لا بد لهم من الإقامة بها ، فإنه والله لو كان مالى يسم ذلك ما كافتموه ؛ فيخرجون لذلك خرجا من أموالهم كل امرى بقد ما عنده فيصنع به للحاج طعاماً حتى يصدروا منها . وكان هاشم فها بزعمون أول من سن رحلتين لقر يشردحاة الشتاء ورحلة الصيف، وأول من أطلم المريد بمكة ، وإنما كان اسمه عمرا فما سمى هاشما إلا يقدمه ، وقال شاعر من قريش أو من بعض المرب :

عرو العلاهشم الديد لقومه قوم بمكة مسنتين عجاف سنت إليه الرحلتال كلاها سفر الشتاء ورحلة الأضياف

فال ابن هشام: أنشدنى بعض أهل العلم بالشعر من أهل الحجاز قوله : قوم بمكة مستنين مجاف .

قال ابن هشام : قال ابن إسحاق : ثم هلك هاشم بن عبد مناف بغزة من أرض الشام تاجرا ، فولى السقاية والرفادة من بعده لمطلب بن عبد مناف ، وكان أصغر ، من عبد شمس وهاشم وكان ذا شرف فى القوم وفضل ، وكانت قريش إنما تسميه النيض لساحته وفضله ، تم قال ابن إسحاق : ثم هلك للطاب بردمان<sup>(۲)</sup> من أرض العمن ، فقال رجل من العرب يبكيه :

> قد ضمن الحجيج بعبد المطلب بعد الجفان والشراب المنتضب ليت قريشاً بعده على نصب

وقال مطرد<sup>(۲)</sup> بن کعب الخزاعی بیکی المطلب و بنی عبد مناف جمیما حین أتاه نعی نوفل بن عبــد مناف وکان نوفل آخرهم هلسکا فذکر آبیاتاً<sup>(۱)</sup> .

(۱) جمع هاشم مجد آبائه وأجداده ، إلىء قدية السياسى الناضيم الحصيف ، وكان خير وارث لتراث قصى وعبدمناف. (۲) ردمات : مكان بالعين كما قال ياقوت . ولم يزد باقوت شيئا على ذلك . غير أنه أورد أبيانا تدل على أن موت المطلب بن عبد مناف كان مها .

(٣) فى معجم ياقوت: مطرود بن كب الحزاع (٤) أورد ياقوت هذه الأبيات الثلاثة: أخلصهم عبد مناف فهم من لوم من لام عنجاة قبر بردمان ، وقبر بللـمان ، وقبر عند غزات وميت مات قريبا من الحجون من شرق البنيات ثم قال ابن إسحاق : وكان أول بنى عبد مناف هاسكا هاشما بنرزة من أرض الشام ثم عبد شمس بمكة ، ثم المطلب بردمان من أرض البمن . ثم نوفل بسلمان من ناحية العراق . فقيل لمطرود فيها يزعمون لقد قلت ما حسن ولو كان ألحل بما هو لسكان أحسن فقال : أنظروني ليالي فسكث أباماً . ثم قال :

> عصبت ربى باختيـار أم بحكم الإله فينا فبسط اليدين إلى القفـا خــير فخر السابقينا

وهذا قوله السابق ذكره :

وابكى على السر من كعب المغيرات ياعيني جودي أو اذري الدمعوانهمري ضخم الدسيعة وهاب الجزيلات وابكي على كل فياض أخي ثقة سبط اليدين لا نكس ولا وكل ماضى العزيمة مثلاف الكرامات ثم أندى للفيض والفياض مطلبا واستحرصي بعد فيضات بحمسات أمسى بردمات عنا اليوم مغتربا يالهف نفسي عليه بين أموات تسفى الرياح عليه بين غزات وهاشم فى ضريح وسط بلقعة ونوفل كان دون القوم ام سى بسلمان فى رمس عوماة إذا استقلت بهم أدم المطيات لم ألق مثلهم عجا ولا عرباً أمست ديارهم منهم معطيلة وقد يكونون نورا في الملمات

امست ثم قال :

ياءين وابكي أبا الشعث السجيات تبكيه حسرا مثـــــل البليات تبكين أكرم من يمشى على قدم بعولته بدموع بعد عبرات

ومنها :

تبكين عمرو العلا إذحان مصرعه سمح السجية بسام العشيات

ومنها :

ما في القروم لهم عدل ولا خطر ولا لمن تركوا سروا بقيعات

ثم قال: فالذي بردمان الطلب بن عبد مناف: والذي بسلمان نوفل بن عبد مناف موالقبرالذي عند غزة لهاشم
 بن عبد مناف. والذي بقرب الحجون عبد شمس بن عبد مناف.

والأبيات في النسختين محذوفة وقد اثبتناها في الهامش نقلا عن ياقوت .

ومنها:

أما البيوت التي حلوا مساكنها فأصبحت منهم وحشا خليات أقول والعمين لا ترقا مدامعها لا يبعد الله أصحاب الرزيات

ثم قال ابن اسحاق : ثم ولى عبد المطلب بن هانم السقاية ، والرفادة ، بعد عمه للطلب فأقامها للناس وأقام لقومه ما كان آباؤه يقيمون قبله لقومهم من أمرهم ، وشرف فى قومه شرقا لم يبلغه أحد من آبائه، وأحبه قومه ، وعظم خطره فيهم انتهى .

وذكر الهاكهي اخبارا تتعلق ببنى قصى بن كلاب، و بنى عبد مناف بن قصى ، و بنى عبد الدار بن قصى و أوذكر الهاكهي اختلفوا ، ثم ين مبد الماكهي : حدثنا عبد الملك بن محمد بن زياد بن عبد الله عن ابن المحاق ، قال : تم ان بنى عبد مناف ، وعبد شمس ، وهاشم ، عبد الملك بن محمد بن زياد بن عبد الله عن ابن المحمول عبد الماك بن عبد الدار بن قصى من الحجابة ، والمطلب اختلفوا ، ثم إن بنى عبد مناف في وأيهم بر ون أنهم أحق والمسلك عبد الدار بن قصى من الحجابة ، والمشاية ، والرفادة ، فغرقت عند ذلك قريش فكانت طائفة مع بنى عند مناف في وأيهم بر ون أنهم أحق وذكر نحو ماسبق إلا أنه قال بعد أن ذكر تماقد كل من الفريقين : فأخرجت عاتكة بنت عبد المطلب علياً فوضعته لأحلافهم ، ثم غس القوم فيه حين تماقداو وتماهدوا ، ثم مسحوا بها الكمبة فسموا حلف المطيبين . وفي هذا لأحلافهم ، ثم غس القوم فيه حين تماقداو وتماهدوا ، ثم مسحوا بها الكمبة فسموا حلف المطيبين . وفي هذا المجد من الفائدة غير ما سبق : كون عاشر القائم بأمر بنى عبد مناف في هدف القضية ، وكذلك في كون عامر بن نظام بن عبد عناف بن عبد المالد القائم بأمر بنى عبد مناف في هدف القائم المؤخرة دمن عامر بن عبد مناف نظر لتأخر زمنها عن زمن عم أيها عبد شمس القائم بأمر بنى عبد مناف في هدف القائم المؤخرة دمن عامر بن عبد مناف المقربة نظر لتأخر زمن عامر بن ماشم عن ذمن عبد شمس، انتهى والله أعلم .

<sup>(</sup>١) فى الأسل : الهنزومية ، وهذا منأشد التحريف ، وما أكثر ما حرفت نسخ الكتابالمخطوطة الباقية ، ولو كانت هناك نسخ عديدة مختلفة لأمكن الاستقصاء والاستفادة من تعددها .

خلوفاً ، ثم وضمها فى الحجر . فقالت : من تطيب بهذا الطيب فهو منا . فتطيب بنو عبد مناف ، وأسد ، وزهرة ، و بنو تيم ، و بنو الحرث بن فهر ، فسموا المطيبين . فلما سممت بذلك بنو سهم نمروا جزورا ، وقالوا : من أدخل يده فى دمها فلمق منها فهو منا . فأدخلت أبديها بنو سهم ، و بنو عبد الدار ، و بنو جمح ، و بنو عدى ، و بنو مخروم ، فلما فعلوا ذلك وقع الشريبيم . فتراجعوا وقالوا:والله الذن اقتئانا لتدخلن العرب علينا ، فأقروهم على حالهم فسمى هؤلاء المطيبين ، وهؤلاء الأحلاف . فقال أبو طلحة عبد المزى بن عبان بن عبد الدار :

أتانى أن عرو بنى هصيص أقام وأننى لهم حليف وأنهم إذا حدثوا لأمر فلانكيل أكونولانسيف

وفي هذا الخبر من القائدة على ما سبق بيان من جاء بالجننة التي فيها الطيب، وهي أنها أم حكيم البيضاء بنت عبد الطلب . وفيها أثن من النظر ماسبق أختها والله أعلم . وفي هذا الخبر ما ينسر بأن القائم بأمر بني عبد الدار حين نازعهم بنو عبد مناف أبو طلحة عبد الدارى بن عثان بن عبد المبار . ويتأبد ذلك بحدا في الخبر الآني ذكره، قال القاكهي : حدثنا حدن بن حليب عن السكابي قال : ثم إن بني عبد مناف لما زاد شرفهم وكثرتهم أرادوا أخذ البيت من بني عبد الدار فأرساوا إلى أبي طلحة وهو عبد الله بن عبدالمزى بن عبد المناز بن عبدالدار : أن أرسل الينا بمنتاح السكهة . وكانت أم بني سهم عاطرة بنت زهرة ، وأم عدى بن سعد هند بنت عبدالدار بن قصى فعدادهم من بني عبدسناف ، وذكر نحو حديث ابن شهاب . إلا أنه قال : لما غسوا أيديهم قالوا : والله لا بسلم أحد منا أحدا، وخلطوا نعالم بنناه السكعبة فسعوا الاحلاف بخلطهم نعالم، غسوا أيديهم قالوا : والله لا بسلم أحد منا أبو طلحة عبد العزى بن عبان بن عبد الدار شعراً ذكره ، وهاالبيتان في حديث ابن شهاب قال :

بنوسهم نحن نسكفيهم إن قاتلوا قتلنا وإن رفدوا رفدنا وإن فعلوا فعلنا انتهى

فصرح فى هــذا الخبربما يقتضى أن القائم بأمر عبدالدار أبوطلحة وذلك بخالف الخسبر الذى ذكره الفاكهى عن ابن اسحاق فإنه يقتضى أن القائم بأس بنى عبدالدارحفيد عاس بن هاشم بن عبد مناف بن عبداللدار

<sup>(</sup>۱) سبق أن ذكر أنها هي عاشكة هسذا وقد أعطى قصى السدانة لعبد الدار وهي الحجابة ، ودار الندوة والمواء ، وأعطى عبدمناف السقابة والرفادة والعيادة .

<sup>(</sup>٢) أي في هذه الرواية .

والله أعلى. وفال الفاكهى: وحداثنا عبد الله بن أبي سلمة ، فال : حدثنا ابراهيم بن للندر ، فال : حدَّنا عرو ابن بحر للوصل من بنى عدى بن كسب ، قال : حدثنى الضحاك بن عبان الحرامى ، قال : حدثنى ابن عروة ابن الزيير عن أبيه عن عرفة عن بن كسب ، قال : حدثنى الضحاك بن عبد الدار للموت جعل الندوة ، واللواء ، والرفادة ، والمنافذة بن عبد الدار : لتخرج لى عن طيب نفس عن واحدة وسهم وعدى : نحن ممك ، ويقم لك هذه الخلصال ، ومحافظت ، قال : سم فتحافوا فنموها له اه . وفي هذا الخبر من الفائدة أن القائم بأمر بنى عبد الدار حينئذ عبان بن عبد الدار وأن القائم بأمر بنى عبد مناف حينئذ أمية بن عبد شمى بن عبد مناف حينئذ أمية بن عبد شمى بن عبد الله عن يريد ، فال : شمس بن عبد مناف . وفال الفاكهى : وحدثنى عبد الله بن أبي سلمة فال : حدثنا عبد الله من يريد ، فال : عدل الميان في يميز من الأحدود ، قال : فذكر أنه لما توفى عبد بن قصى ، وكان المتافي عبد الدار و إخوته ، وهذا لا يفهم بما سبق والله أعلى . عضوم ، وعدى اه . وهذا المتافي بقضى أن التنافز وقع بين عبد الدار والوتوته ، فذهب نخاف بنى مخزوم ، وعدى اه . وهذا المية بقضى أن التنافز وقع بين عبد الدار والوته ، وهذا لا يفهم بما سبق والله أعلى .

و يتحصل من تجموع هذه الاخبار في القائم بامر عبد الدار حين نازعهم بنو عبد مناف ثلاثة أقوال :

أولها أنه عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصى .

وثانيها انه أبو طلحة بن عبد العزى بنعبد الدار بن قصى .

وثالثها أنه عثمان بن عبد الدار .

ويتحصل في القائم بامر بني عبد مناف حين نازعوا بني عبد الدار قولان :

أحدهما انه عبدشمس بن عبد مناف .

والآخر أنه أمية بن عبد شمس.

ويتحصل في التي أخرجت الجفنة التي فيها الطيب لقومها وحلفائهم قولان :

أحدهما أنها عاتكة بنت عبد للطلب.

والآخر أنها أم حكم البيضاء بنت عبد المطلب والله أعلم .

قال الفاكهى : وحــدثنى عبد لللك بن محمد عن زياد بن عبدالله ، عن ابن إسحاق<sup>(1)</sup> قال : ثم هلــكت أعيان بنى عبد مناف فاقام عبد شمس بن عبد مناف على ماكان بيد عبد مناف ، وكان أكبر وليده فاقام أمر بنى

(١) هو صاحب السيرة الشهورة وقد رواها عنه عبد الملك بن هشام التوفى عام ٢١٣ هـ

(١١ \_ شفاء \_ ثاني)

عبد مناف فلما انتشرت قريس سكان مكة قلت عليهم المياه ، واشتدت عليهم المؤونة اه .

وهذا يفهم أن عبدشمس بن عبد مناف ، ولى شيئا من مآ ثر قصى . وفيا سبق ذكره عرب ابن إسجاق فى سـيرته مايشعر بانه لم يل شيئـًا والله أصلم . ولعل الصواب: فاقام هاشم بن عبد مناف فتصحف فى كتاب الفاكمهى بعبد تبمس، و بدلك يتفق مائقله الفاكهى عن ابن إسحاق على مائقلناه عن ابن إسحاق من سيرته والله أعل .

وقال الفاكمى : وحد أنا الزيبر بن أبي بكر ، قال : حدثنى عمر بن أبي بكر للوصلى عن زكريا بن عيسى عن ابن شهاب المهاكانا حلفين اثنين : فأما حلف قريس الأول فإن بني كلاب تكثروا على بطون بني كمب ابن لؤى فتحالفت عليهم تلك الأحلاف مخزوم ، وعدى ، وسهم ، وبجّمت ، فالطلق للطيبون ، وكان حلفهم أن جعلوا ابن قن طيب فعطيبوا بها فسموا للطيبين بذلك الطيب في الجفنة ، وسميت الأحلاف ببحالهم عليه أن جعلوا جفنة فيها دم فعسوا أيديهم فيها، زاد الزيبر بن أبي بكر في حديثه: وأن الأحلاف عبوا لكل قبيلة قبيلة وانكروا شأن بني عبد الله ورويتهم ما الكهيبة ، واللواء ، والندوة ، فقالوا: ماشأن هؤلاء إخواننا يلون علينا هذا وهم قليل (٢٠٠) لنتزعه من أيديهم . وأنهم عملوا إلى مفتاح الكمية فاخذوه من عبان بن عبد الدار و بنيه، و إن بني عبد الدار المنتصار الله المنتصار الكمية فاشوه المناف .

وفى هـــذا الحبر من الفائدة ماسبق أن الحلف الذى يقال له حلف المطيبين كان قبل منازعة ببى عبد مناف لبنى عبد الدار فياكان بيد عبد الدار والله أعمل .

قال الفاكهي : وحدثني عبدالله بن أبي سلمة ، قال: حدثني عبد الجبار بن سعيد للساحق ، قال : حدثني محمد ابن فضالة النمرى ، قال: حدثني محمد بن إسحاق عن عمر بن نقع ، عن أبيه ، عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ، قال : كانت الرفادة إلى عبد الدار بن قصى ، وكانت الحجابة ، واللواء والندوة إلى عبد الدار بن قصى . وولد عبد مناف بن قصى خمسة نفر : عمر ، وهاشم . وعبد شمس ، والمطلب ، ونوفل اه . وهدذا الخبر يقتضى أن عبد الدزى بن قصى ولى الرفادة وما ذكر ناه عن ابن إمحاق في سيرته يقتضى خلاف ذلك والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) وکانت بنو عنان بن الدار یلون الحجابة دون ولد عبد الدار ، ثم ولیها عبدالدری بن عنان بن عبدالدار ،ثم ولیها أبو طلحة عبدالله بن عبد العزی بن عنان بن عبدالدار ،ثم ولیها ولده من بعده حتی کان فتح مکه

وقال الفاكهى: وحدثنى عبدالملك بن محمد عن زياد بن عبدالله عن ابن إسحاق قال: فلما هلك قصى أقام عبد مناف على أمر قريش، وهو أقام أمرهم بعده . واختط بمسكة رباعاً بعد الذى كان قصى قطع لقومه : فسكان يعطيها فى قريش وفى غيرهم . وهو عقد حلف الأحابيش.والأحابيش:عضل ، والقارة ، ودوس ، ورعل رهط سفيان ابن عوف ، والحليس بن زيد ، وخالد بن عبيد بن أبى فايض (١) بن خالد . انتهى . وهدذا الخبر يشعر بأرز عبدمناف بن قصى ولى مآثر أبيه، وما ذكرناه عن ابن إسحاق وهذا الخبر يشعر مجالاف ذلك والله أعلم .

وقال الفاكهى: وحدثنى عبد الله بن أبى سلمة ، قال : حدثنا عبد الله بن زيد ، قال : حدثنى ابن لهيمة ، قال : حدثنى ابن لهيمة ، قال : حدثنى عبد بن قصى وكان اللواء بيده أخذه قال : حدثنى محمد بن عبد الرحمن أبو الأمود ، قافد السقاية عبد الدار لأنه أكبر الموتدة فحسده اخوته ، فذهب لخالف بنى مخزوم ، وعدى: وتوفى عبدمناف ، فأخذ السقاية هاشم لأنه كان أكبر ولده فلم يزل فى أيديهم حتى باعم ازممة بن الأسود لمعارية فلؤلك يقول الشاعى :

## وبعتم مجدكم وسناكم ولم تبقوا بمكة داراً اه

وهذا الحبر يشعر بأن عبد بن قصى كان إليه الندوة ، وان عبد مناف بن قسى كانت إليه السقاية ، وذلك يخالف ماذ كرناه عن ابن إسحاق من سيرته والله أعلم .

وقال الفاكهى : حدثنا عبدالله بن أبي سلمة ، قال : حدثنا عبدالله بن يزيد فال : حدثنا بن لهيمة عن محمد بن عبد الرحمن بن الأسود أن يعقوب بن عبدالله بن وهب حدثه عن أبيه عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عبدته حدثته فقالت : قندم قصى بن كلاب يمنى مكه قنطع غيضة كانت ثم ، وابتى حول البيت دارا ، وولنكح حبى بنت حليل الخزاعى ، فولدت له عبدالله (، وعبدمال من بن قسى فأول ماولد له سماه عبدالله (، وبدالعربي بن قسى غاول ماولد له سماه عبدالله (، وبدالعربي بن قسى عبدمناف ، والداله سماه عبدالله (، بداره ثم سمى عبد العربي بالمرزي ، وكانت أم حبى الخزاعية جرهمية مجوزا قديمة فقال لها : إنما يلى البيت بنوك ، وجمل الحجابة الىعبدالمار لأنه أكبرهم، والسقاية المبدمناف ، واللواد لعبد بن قصى ، والرفادة وهي دار الدنوة لعبد العربي اله باختصار . وهذا صريح في أن قصى بن كلاب قسم مآثره بين بنيه الأربعة وذلك يخالف ما ذكره ابن إسحاق في سيرته والله أعلم .

وقال الفاكهى : وحدثنا حسن بن حسين الأزدى ، قال : حدثنا محد بن حبيب ، قال :كانت الرياسة أيام بنى عبد مناف إلى عبد مناف بن قصى، وكان القائم بأمور قريش والمنظور اليــه فيها ، ثم أفضى ذلك إلى هاشم ابنه فرب ذلك بحسن القيام فم بــكن له نظير مرت قريش ولا مساو . ثم صارت الرياسة لمبد للطلب وفى كل قريش

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : حامض .

رؤوس غير أنهم كانوا يعرفون لعبد الطلب فضله وتقدمه ، وشرفه ، فلما مات عبد المطلب صارت الرياسة لحرب بن أمية، فلما مات حرب بن أمية تفرقت الرياسة والشرف بينى عبدمناف وغيرهم من قريش .

وقال الفاكهي : قال حدثنا الزبير قال محمد بن الحسن : كان هؤلاء الأربعة من بني عبد مناف ، وهلتم ، والمطلب ، وعبد شمس ، ونوفل أول من رفع الله بهم قو يشاً إنحا كانت تنجر بمكة ، وتبضم مع من يخرج من الأعاجم ، فركب هاشم فاخذ له خيلا من قيصر فتجروا إلى الشام ، وركب المطلب فأخذ له خيلا من الحوالة اليمن فتجروا إلى الشام ، وركب المطلب الخيل إلى أرض الحبشة ، وقال الفاكهي : قال حدثنا الزبير ؟ وحدثنا محمد بن المحدث عن العلاد بن حسين عن أفلح بن عبدالله بن العلى عن العراد بن حسين عن أفلح بن عبدالله بن الميام في الميوغيره من أهل العلم قالوا : هاشم ، وعبد شمس وعبد مناف يدان : أبيه وغيره من أهل العلم فالوا عبد مناف يدان : يد ، ونبو المطلب ونوفل المواجن وكانت العرب تسمى هاشم الالمطلب وميد شمس ونوفل يد وهم الأبهران ؟ قال : وكانت العرب تسمى هاشما وللمطلب وعبد شمس ونوفل يد وهم الأبهران ؟ قال : وكانت العرب تسمى هاشما وللمطلب وعبد شمس ونوفل يد وحدثنى الزبير بن أبي بكر ونوفلا أقداح النظار كهى : وحدثنى الزبير بن أبي بكر ، قال : كان يقال لملشم وعبد شمس والمطلب بنى عبد مناف : المجرون ، وظال الفاكهي : وحدثنى ألزبير بن أبي بكر ، قال : حدثنى محمد بن عبد العزين عاد مانم رئيس بنى عبدمناف وعبدشس رئيس بنى أمية . قال الزبير : وذلك النسب عندنا . قال آدم بن عبد العزين عرو بن عبد العزي : عدش محدث المرت بن عبد العزي : عدائل .

اللهم إنى قائل قو ل ذى دين و بر وحسب عبد شمى لا مهمها إنما عبد شمى ع عبد المطلب عبد شمى كان يتلو هاشا وها بعـدُ لأم ولأب

وفال الفاكهى : وحدثنا حسن بن الحسين ، قال : حدثنا أبو جغر بن حبيب عن ابن الكابي ، قال : فلما مات هاشم خرج المطلب بن عبد مناف إلى البمن فأخذ من ملوكهم عهدا لمن نفر قيامهم من قريش قبل أن يأخذ الإلاف ممن من به به من العرب حتى على مثل ماكان هاشم أخذ ، وكان المطلب أكبر ولد عبد مناف اه . وهذا الخير مخالف الذى قبله إلا أن يكون قوله فى حق المطلب وكان المطلب أكبر ، والله أعلم . وقد طال المكلام فى أخبار بد المطاب ، وهاشم بن عبد مناف ، كما له تعلق فها ذكره ابن إسحاق من خبر

<sup>(</sup>١) هذه هي الصدية القبلية التي كانت سائدة في العصر الجاهلي فسكان العرب يجتمعون الأقرب فالأقرب ضد الأبعد فالأبعد . على حد المتعلق المتعلق الإسلام في إبن عمى ، وأنا وابن عمى على العرب »، وقد جاء الإسلام فيها بهذه المسيدة القبلية وأقام مكانها المصدية الإسلامية التي تجمل المسلمين جميعا قبيلة واحدة مهمها اختلفت أجناسهم والتي تتمثل في قول الشاعر السلم :

أبى الإسلام لا أب لى سواه إذا افتخروا بقيس أو تمم

المشار إليهم ، ومما ليس له تعلق بذلك . وفيما ذكرناه كعاية .

ونتبع ذلك بفوائد ذكرها هو وغيره تنعلق بما ذكرناه من خبر المشار إليهم :

منهاً : أن الفاكهى لمــا ذكر أخبار بنى قصى بن كلاب ترجم عليها بما نصه : ( ذكر تولية قصى بن كلاب بنيه أمر مكة ، وقسمته إياها بينهم وقيامهم بذلك بعده ) .

وضها أنه قال : لمنا ذكر أخبار بنى عبد مناف ( ذكر ولاية المطاب بن عبد مناف أمر مكة بعد أخيه وتفسير ذلك ) وذلك إشارة إلى أن المشار إليهم كانوا ولاة مكة . ومنها : أنه قال ــ نما ذكر ولاية عبد المطاب ــ : حدّ ثنا عبد الملك بن محمد عن زياد بن عبد الله عن ابن إسحاق ، قال: ولى السقاية ، والرفادة بعد المطاب بن عبد مناف ، عبد المطلب بن هاشم ، وتزعم بنو أحد أن الحويرث بن أحد قد ولى الرفادة فى بعض الزمان . وقد كانت بنو أحد تقول ذلك ولم يسمع ذلك بتاتًا اه . وفى هذا ما يشعر , أن الحويرث بن أحد ولى الرفادة فى زمن عبد المطلب على ما قيل ، وذلك .

ومنها: أن صاحب «المورد الهنى»، نقل عن الرساطى خبراً فى خروج هاشم بن عبد مناف إلى النتام، وأخذه من قيصر الإيلاف لقريش. ثم قال: وخرج عبد شمس إلى النجائني بالحبشة وأخذ كذلك. وخرج نوفل إلى الأكاسرة بالمراق وأخذ كذلك. وخرج المطلب إلى حمير وأخذ لهم كذلك اه. وفى هذا الخبر من الذائدة على ما سبق كون عبد شمس خرج إلى النجاشي بالحبشة وأخذ منه لقومه الإيلاف، وذلك يخالف ما سبق من أن نوفل بن عبد مناف هو الذي أخذ لقومه الإيلاف من النجاشي، والله أعلم .

ومنها : أنهاشها وعبد شمس توأمان على ماقيل . ذكر ذلك صاحب «مورد العذب الهذي» ، لأنه قال : وقيل : إن هاشها وعبد شمس توأمان ، و إن أحدها ولد قبل الآخر . قيل : إن الأول هاشم و إن إصبع أحدها ملتصقة مجمهة صاحبه فنحيت فسال دم ، فقيل : يكون بينهما دم .

ومنها : أنه اختلف فى سن هاشم حين مات فقيل : عشرون سنة ، وقيل : خمس وعشرون سنة ، ذكر هذه الفائدة صاحب « المورد » .

ومنها : أنه اختلف فى سن عبد المطاب حين مات ؟ فقال ابن حبيب : إن عمر عبد المطلب خمنة وتسعون سنة ، وأنه توفى سنة تسع من عام الفيل . وقال السهيلي : إن عبد المطلب مات وعمره مائة وعشرونسنة اه. وقيل : مائة وعشر سنين . وقيل : مائة وأربعون سنة . وقيل : اثنان وتمانون سنة . ذكر هذه الأقوال الثلاثة : الحافظ مغلطاى فى سيرته . ودفن عبد المطلب على ما ذكره ابن عساكر بالحجون<sup>(۱۷)</sup> .

<sup>(</sup>١) هذا القول هو الذي يتلاءم مع المعروف لأهل مكة حتى عصرنا الحاضر .

قال السهيلي : وظاهر حــديث أبي طالب في قول النبي صلى الله عليه وــلم: «قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها». فكان آخر كلامه : على ملة عبد المطاب يقتضي أن عبد الطلب مات على الشرك . ووجدت في مض كتب للسعودي اختلافًا في عبد المطلب وأنه قد قيل فيهمات مسلمًا لما رأى من الدلالات على نبوة سيدنا محمد صلى الله عليــه وسلم . وعلم أنه لايبعث إلا بالتوحيد<sup>(١)</sup> والله أعلم . غير أنه في مسند البزار ، وفي كتاب النسائي من حديث عبد الله ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة وقد عرَّت قوما من الأنصار: «لعلك بانت معهم الــكدى»، قال : ويروى الكرى بالراء يعني القبور ، فقالت : لا . فقال :«لو بلغت معهم ذلك ما رأيت الجنة ، حتى يراها جداً بيك». وقال السهيلي : إنه أول من خصب بالسواد من العرب اه . وقال ابن الأثير : وهو أول من تحنث بحراء ، والوحوش في رؤوس الجبال فيقال له : الفياض لجوده ، ومطعم طير السهاء اه . وكان مجاب الدعوة ، يقال : أصاب الناس سنة فاستسقى عبــد المطالب على جبل أبي قبيس ، فسقى،والنبي صــلى الله عليــه وسلم يومنذ غلام بين يدى عبد المطلب و ببركته صلى الله عليه وسلم سقوا (٢) ذكر هذا الخسبر هسّام بن السكابي وأبو عبيدة معمر بن المثنى كلمهم ، ذكره الزبير بن بكار لأنه قال : حـدثني محمد بن عبد الرحمن المرواني قال : قسم قصى مكارمه بين ولده فأعطى عبد مناف واسمه للغيرة السقاية ، والندوة ، وفيه النبوة والثروة ، وأعطى عبد الدار واسمه عبد الرحمن الحجابة واللواء، وأعطى عبد العزى الرفادة وأيام مني . قال : والرفادة الضيافة ، وأيام مني:كان الناس لا يجوزون إلا بأسره ولم أسم أيام مني إلا منه . قال : وأعطى عبد قصى جهتي الوادي ولمأسمع في جهتي الوادي شيئا انتهى . وقيل : إن قصياً أعطى عبد مناف السقاية ، والرفادة ، والقيادة ، وأعطى عبد الدار السدانة وهي الحجابة ، ودار الندوة ، واللواه . ذكر ذلك الأزرق في الخبرالطويل الذي رواه عن ابنجر بيج وابن اسحق في ولاية<sup>(٣)</sup> قصي الكعبة وأمر مكة وفيه شيء من خبر هذه الأمور ولنذكر ذلك للفائدة :

رو پنا عن الأزرق عن ابن جر بج ، وابن اسحق ، يزيد أحدهما على صاحبه قالا بصــد ذكر ماسبق من خبر قصى بن كلاب : فحاز قصى شرف مكة وابتنى دار النــدوة ، وفيهــاكانت قريش تنفى بعض أمورها . ولم يكن

<sup>(</sup>۱) هذا تـكف لا مبرر له، فإن الروايات التاريخية الثابئة تقطع بأن عبدالطلب مات فى عهد العترة ، فهو ناج (۲) هذه الـكلمة وهى « وبيركته صلى الله عليه عليه وسلم سقوا » تنقش ما قبلها من أن السقياكات إجابةلمدعوة عبد المطلب .

<sup>(</sup>٣) في النسخة (م) : رواية .

يدخلها من قربس من غير ولد فصى إلا أنا أر بعين سنة للشورى، وكان يدخلها ولد قصى كلهم أجمعون وحلفاؤهم، فلما كبر قصى ورق (١) وكان عبد الدار أكبر ولده و بكره، وكان عبد مناف قد نسرف فى زمان أبيه وذهب شرفه كل مذهب ، وعبد الدار ، وعبد الدوى ، وعبد بن قصى بها . لم يباغوا ولا أحد من قومهم من قربش ما بلغ عبد مناف من الذكر والشرف. والعز ، وكان قصى وحبى ابنة حليل يجبان عبد الدار وبرأفان عليه لما يريان عليه من شرف عبد مناف عليه وهو أصغر منه ، وقالت حبى : والله لا أرضى حتى تختص عبد الدار بثى تامحته بأخيه . شرف عبد مناف عليه وهو أصغر منه ، وقالت حبى : والله لا أرضى حتى تختص عبد الدار بثى تامحته بأخيه . فقال قصى : والله لألحقنه به ولأحبونة بذروة الشرف حتى لا يدخل أحد من قريش ولا غيرها السكمية إلا بإذنه ولا يقضون أمراً ولا يعقدون لواء إلا عنده . وكان ينظر فى المواقب فأجمع قصى على أن يقسم أمور مكة الستة التى فيها الذكر والشرف والعز بين ابنيه فأعطى عبد الدار السدانة وهى الحجابة ، ودار الندوة ، واللواء ، وأعطى عبد مناف الدةاية ، والرفادة ، والقيادة .

أما السقاية فهي <sup>(7)</sup> حياض من أدم كانت توضع بفناء السكعبة ويستقى ديها الماه العذب من الآبار على الإبل ويسقى الحاج.

وأما الرفادة فخرج كانت قريش تخرجه من أقواتها (") في كل موسم فندفه إلى قدى يسمع به طماماً للحاج يأ كلمس لم يكن معه سعة ولا زاد عفاه هلك قصى أقياً مره في قومه بعدوا تمها ماكان عليه في حياته وولي عبد الدار المجابة بعده إلى ابنه عبد الدار المجابة بعده إلى ابنه عبد الدار المجابة بعده إلى ابنه عبد الدال الدوق إلى ابنه عبدالدار بن عبد الدار المنوة إلى ابنه عبدالدار بن عبدالدار الدوة والوار أخيه كانت المجابة بعده إلى ابنه عبدمناف بن عبدالدار الدوة دورالد عبدالدار بفي كانت المجابة بعده والدار وأول أخيه كانت المجابة بعده والمناور في أمر فتحالم عامر بن هاشم بن عبدالدار أو بعض ولدماً وولد أخيه كانت المجابة بعد الدار درا الندوة ثم شق عليها بعض ولد عبد مناف بن عبدالدار وسعى تحيضاً ، و إنما سميت دار الندوة الإجماع المنداة (") فيها فيجلسون فيها الإبرام أمرهم وتشاورهم ، وأم يزل بنو عثمان بن عبدالدار ماك المجابة دون ولد النداة (") فيها فيجلسون فيها الإبرام أمرهم وتشاورهم ، وأم يزل بنو عثمان بن عبدالدار ماك المجابة من عبدالدرى بن عثمان بن عبدالدار ، ثم وليها ولده أبو طلحة عبدالله بن عبدالدرى بن عثمان بن عبدالدار ، ثم وليها ولده أبو طلحة عبداللة بن عبدالدرى بن عثمان بن عبدالدار ، ثم وليها ولده الله عليه وسلم من أيديهم وقتح عبدالدار ، ثم وليها ولده أبو طلحة عبدالله عليه وسلم من أيديهم وقتح عبدالدار ، ثم وليها ولده أبو طلحة مداللة عليه وسلم من أيديهم وقتح عبدالدار ، ثم وليها ولده أبو طلحة مدالله عليه وسلم من أيديهم وقتح عبدالدار ، ثم وليها ولده أبو طلحة مدالله عليه وسلم من أيديهم وقتح عبدالدار » ودخلها ثم حرسول الله على وسلم من المكعبة همتدلا على المتاح فقال له العباس بن المكعبة همتدلا على المتاح فقال له العباس بن المكعبة همتدلا على المتاح فقال له العباس بن المكعبة هما وساء من المكتبة هم المناح المتحدة على وسلم من المكعبة همتدلا على المتاح فقال له العباس بنا المكتبة همتدالله على المتاح فقال له العباس بنا المكتبة ما تعام على المتاح في وسلم من المكتبة ماتيا ولدونا الله المتاح الم

<sup>(</sup>١) أى لان عظمه من أثر الهرم (٢) في النسخة (ك) : فحياض

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ك) : من أموالها (٤) في النسخة (ك) : للاجتاع بندوتها .

<sup>(</sup>ه) « « : مَكَة .

وأما اللوا. فـكان فى أيدى بنى عبد الدار كالهم يليه منهم ذو السَّن والشرف فى الجاهلية حتى كان يوم أحد فقتل عليه من قتل منهم .

وأما السقاية والرفادة والقيادة فلم تزل لعبد (٢) مناف بين قصى يقوم بها حتى توفى فولى بعده ابنه هاشم بن بد مناف السقاية ، والرفادة ، وولى عبد شمس بن عبد مناف القيادة ، فحكان هاشم بن عبد مناف يطم الناس فى ما يجتمع عنده من ترافد قريش ، كان يشترى عا يجتمع عنده دقيقاً ويأخذ من كل ذبيحة أو بقرة شيئا \_ فخذهاأ وغيره – فيجتمع ذلك كله ثم تحزر (٢) به الدقيق و يطمه الحلج فلم يزل على ذلك من أمره حتى أصاب الناس فى سنة جدب شديد فخرج هاشم بن عبد مناف إلى الشام فاشترى بما اجتمع عنده من ماله دقيقاً وكمكا فقدم به مكة فى الموسم فهشم ذلك الكمك ونحر الجزور وطبخها وجعله ثريداً وأطم الناس وكانوا فى عباعة شديدة حتى أشبعهم فسمى بذلك هاشماً وكان اسمه عرو ، وفن كان يقول ابن الزمرى السهمى :

كانت قريس بيضة فتفلقت فالمنح خالصها لعبدمناف الرائشين واليس يوجد رائش والقائلين هلم للأضياف

<sup>(</sup>١)فى النسخة (ك): رضى الله عنه ، وقد ذكر ابن هشام فى كتابه السيرة النبوية أن على بن أبى طالب رضى الله عنه هو اللدى قدم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح السكمية فى يده فقال : يا رسول الله ، احجم لنا الحبجابة مع السقاية صلى الله عليك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبن عنمان بن طلحة ؟ فدعى له فغال : هاك مفتاحك ياعنهان ، اليوم يوم بر ووفاء .

<sup>(</sup>٢) فى النسخة (ك) لعبد وكلاهما خطأ والصحيح فلم يزل عبد مناف .

<sup>(</sup>٣) « « يحزر . (٤) في النسخة (ك) : فني

حتى يعودفقيرهم كالسكافى والخالطين غسهم بعقرهم واللارمين البيض بالأسياف والضاربين الكبش ببرق بيضه عمرو العلاهشيم الثريد لمعشر كانوا مكة مسذين عجاف

يعنى بعمرو العلا : هاشما .

فلم يزل هاشم على ذلك حتى توفى، فـكان عبد المطلب يفعل ذلك . فاما توفى عبد المطلب قام بدلك أبو طالب في كل موسم حتى ٰجاء الاسلام وهو على ذلك ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بمالي يعمل به الطعام مع أبى بكر رضى الله عنه حين حج أبو بكر بالناس سنة تسع ، ثم عمل في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، ف (١) حجة الوداع . ثم أقامه أبو بكر رضى الله عنه في خلافته . ثم عمر رضى الله عنه في خلافته . ثم الخلفاء هلم جرا إلى (٢٠ الآن . وهو طعام الموسم الذي تطعم <sup>(٣)</sup> الخلفاء اليوم في أيام الحج بمكة ، ومنى ، حتى تنقصي أيام الموسم .

وأما السقاية فلم تزل بيد عبدمناف فكان يسقى الناس للاء من بئر رم و بئر خم (١) على الإبل في المزاد (٥) والفرب، ثم يسكب ذلك الماء في حياض من أدم بفناء الكعبة فيرده الحاج حتى يتفرقوا . فكان يستعذب ذلك الماء . وقد كان قصى حفر بمسكة آبارا وكان الماء بمسكة غزيرا إنمـا بشرب الناس من آبار خارجة من الحرم فأول ما حفر قصى بمكة حفر بئرا يقال لها : الضحول، وكان موضعها في دار أم هاني ً ابنة أبي طالب بالحزورة (٢٦) وكانت العرب إذا قدمت مكة يردونها فيستقون مها و يتزاحمون عليها فقال قائل فيها:

#### أروى من الضحول لمن انطلق \* إن قصياً قدوفي وقد صدق

وحفر قصى أيضا بئرا عند الردم الأعلى عند دار أبان بن عُمان التي كانت لآل جحس بن زياد ثم دنرت ، وجاء(٧) حبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف وأحياها تم حقر هاشم بن عبد مناف بئر بدر ، وفال : حين حفرها : لأجعلمها للناس بلاعاً . وهي البئر التي في حق« القوم» ابن عبدالمطلب في ظهر دار « الطلوب » مولاة ز بيدة <sup>(٨)</sup> بالبطحاء في أصل المسور وهي التي يقول فيها بعض ولد هاشم :

 <sup>(</sup>١) فى النسخة (م): أى .
 (٢) فى النسخة (ك): حتى . (٣) يطعمه .

<sup>(</sup>٤) خم : بئر في ضواحي مكة وكذلك رم : بئران حفرهما عبد شمس بن عبد مناف « ياقوت »

<sup>(</sup>٥) إسم جنس مفرده مزادة ، وهي : الجاود التي يضم بعضها إلى بعض ويوضع فيها الماء .

<sup>(</sup>٦) الحزورة تقدم موضعها وهي عند الباب الذي يسمى الآن باب الو داع أحد أبواب الحرم المكي .

 <sup>(</sup>٧) هذه الـكلمة من زيادتنا لتتمم المعنى ، ومكانها في النسختين بياض .

<sup>(</sup>٨) هي السيدة زبيدة بنت المنصور وزوج الرشيد ، توفيت عام ٢١٦ ه

## نحن حفرنا بدرا بجانب المسور (١) نسقى بمائها الحجيج الأكبر (٢)

وحفر أيضا هاشم سجلة وهي البئر التي يقال لها بئر جبير بن مطم دخلت في دار القوارير فكانت سجلة لهاشم بن عبد مناف فلم يزل لولده حتى وهبها أسد بن هاشم لمطعم بن عدى حين حفر عبد المطلب زمزم واستغنوا عنها. ويقال: وهبها له عبدالمطلب حين حفر زمزم واستغنى عنها، وسأله المطعم بن عدى أن يضع حوضًا من أدم إلى جنب زمزم يستى فيه من ماء بئره . فأذن له فى ذلك فـكان يفعل فلم يزل هاشم بن عبدمناف يستى الحاج حتى توفى ، فقام بأمر السقاية بعده عبدالمطلب بن هاشم فلم يزل على ذلك حتى حفر زُمرَم فعقب على آ بار مكة فسكان مها مشرب الحاج قال: وكانت لبعد المطلب إبل كثيرة فإذا جاء الموسم جمعها ثم يستى لبنها بالعسل في حوض من أدم عند زمزم ويشترى الزبيب فينبذه بماء زمزم ويسقيه الحاج لأنه ٰيكسر غلظ ماء زمزم . وكانت إذ ذاك غليظة جداً . وكان الناس إذ ذاك لهم فى بيوتهم أسقية فيها الماء من هذه الآبار ثم ينبذون فيها القبضات من الزبيب والتمر ، لأنه يكسر عمهم من غلظ ماء آبار مكة . وكان الماء العذب بمكة عزيزًا لا يوجد إلا لإنسان يستعذب له من بئر ميمون في خارج مكة <sup>(٣)</sup> فلبث عبد المطلب يستى النساس حتى توفى . فقام بأمر السقاية بعده العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه فلم يزل فى يده ، وكان للعباس كرَّم بالطائف وكان يحمل زيبه إليها ، وكان يداين أهل الطايف ويقتضى منهم الزبيب فينبذ ذلك كله ويسقيه الحاج في أيام للوسم حتى تنقضى في الجاهلية ، وصــدر الإسلام ، حتى دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح فقبض السقاية من العباس بن عبد المطلب والحجابة من عُمان بن طلحة فقام العباس بن عبد المطلب فبسط يده وقال : يارسول الله بأبي أنت وأمي اجمع لى الحجابة والسقاية . فقام النبي (1) صلى الله عليه وسلم بين عضادتى الباب أى باب الكعبة فقال : «ألا إن كل دم أو مال أو مأثرة كانت في الجاهليــة فهي تحت قدمي هاتين، إلا سقاية الحاج وسدانة السكعبة فإني قد أمضيتها لأهلها على ما كانت عايه في الجاهلية»، فقبضها العباس رضي الله عنه فكانت في يده (٥٠) . حتى توفي فوليها بعده عبدالله ابن العباس <sup>(٢)</sup> وكان يفعل فيها كفعله دون بني عبد المطاب ، وكان محمد بن الحنفية رضي الله عنه قد كلم فيها ابن عباس . فقال له ابن عباس : رضى الله عنه (<sup>۷)</sup> مالك ولها <sup>(۸)</sup> نحن أولى بها فى الجاهلية والإسلام <sup>(۹)</sup> . قد كان أبوك تكلم فيها فأقمت البينة وشهدلى بن طلحة عبدالله ، وعامر بن ربيعة، وأزهر بن عبد عوف ومخزمة (١٠٠ بن نوفل ،

 <sup>(</sup>١) في النسخة (م): المستند
 (٣) في النسخة (ل): من مكذ
 (٤) في النسخة (ك): من مكذ

<sup>(</sup>٥) يعنى السقاية لأن سدانة الكعبة أعادها صلى الله عليه وسلم لبني عبد الدار .

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ك ): رضي الله عنهماوهو الصحيح لأنهمما صحابيان . وتوفي عبدالله بالطائف عام ٦٨ هـ

<sup>(</sup>y) في النسخة (ك): عنهما (A) في النسخة (م): خلفها، ويروى: حقها

<sup>(</sup>٩) « « (م): وقد « ومخرمة

وأن العباس بن عبدالمطاب كان بليها فى الجاهلية بعد عبدالمطلب وجدك أبو طالب فى إبله فى باديته بعرفة. وأن رسول الله صلى الله على المسلم على التناقب من حضر. فكانت يد عبد الله على الله على الله عند عبد الله بن عباس (۱) بعد أبيه لا ينازعه فيها منازع ، ولا يتكلم فيها متكلم حتى توفى . فكانت فى يد على ابن عبد الله بن عباس (۱) يقعل بها كفعل أبيه وجده (۱) يأنيه الزبيب من ماله بالطائف وينبذه حتى توفى فكانت يد ولده حتى الآن .

وأما القيادة فوليها عبد (<sup>4)</sup> غمس بن عبد مناف ، ثم وليها من بعده أمية بن عبد شمس ، ثم من بعده حرب بن أمية فقاد بالناس <sup>(6)</sup> عكاظ فى حرب قريش وقيس بن عيلان . وفى الفجار بن : الفجار الأول ، والفجار الثانى . وقاد الناس قبل ذلك فى حرب قريش ، و بنى بكر بن عبدمناف بن كنانة، والأحابيش يومئذ مع بنى بكر تحافظوا على جبل يقال له : الحبش، على قريش فسموا الأحابيش بذلك ، ثم كان أبو سفيان بن حرب يقود قريشا بعد أبيه حتى كان يوم بدر فقاد الناس عتبة بن ربيحة بن عبد خمس . وكان أبو سفيان بن حرب فى المير يقود الناس ، فلما أن كان يوم أخد قاد الناس أبو سفيان بن حرب . وقاد الناس يوم الأحزاب، وكانت آخر وقعة لقريش (<sup>7)</sup> حتى جاء الله تمانى بالإسلام وفتح مكة انتهى ، والله أعلم .



<sup>(</sup>١) فى النسخة (م) : رضى الله عنهما

<sup>(</sup>٣) في النسخة (م) : عنهم

<sup>(</sup>٥) فى النسخة (م) : يوم عكاظ

 <sup>(</sup>۲) هو جد الحلفاء العباسين ، توفى نحو عام ۱۱۸ ه .
 (٤) فى النسخة (م) : من بنىعبد

<sup>(</sup>٦) فى النسخة (ك): بعد قريش : وحرب.

## البائبالرابغ والثلاثون

## نی ذکر شیء من خبرالفجار والأمابیش

----

روينا فى السيرة لا بن إسحاق مهذيب ابن هشام وروايته عن البكائى عنه قال ابن هشام : فلما بانم رسول الله الله عليه وسلم الله عليه وبن العلاه: هاجت حرب الفجار بين قريش ومن معها من كنانة . و بنى قيس بن عبلان ، وكان الذى هاجها أن عروة الرحال بن عتبه ابن عامر بن صمصه بن معارية بن بكر بن هوازن أجار لطبعة للنجان بن المنذر قال له البراض بن قيس أحد بن صَرّة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة : آنجيزها على كنانة ؟ قال: نع ، وعلى الخلق كلهم (١٠ . فخرج عروة الرحال ، وخرج البراض يطلب (٢٠ غفلته حتى إذا كان يتيمن ذى ظلال (٢٠ بالعالية عنه المجار ) وقال البراض في ذلك :

وداهية تهم الناس قبلي شددت لها بنى بكر ضاوعى هدمت، ها بيوت بنى كلاب وأرضت الموالى بالضروع رفت له بذى ظلال كنى فخر بميد كالجذع الصريع

وقال لبيد بن ربيمة بن مالك بن جمفر بن كلاب:

فأبلغ (1) إن عرضت بنى كلاب وعامر والخطوب لها موالى وبنّع إن عرضت بنى نمير (0). وأخوال القتيل بنى هلال بأن الوافد الرحال أمسى مقيا عنــد تيمن ذى غلال

وهذه الأبيات من أبيات له فيها ذكر ابن هشام فأتى البيت<sup>(٢)</sup> آت<sup>(٢)</sup> فقال : إن البرّاض قد قتل عروة وهوفى الشهو الحرام بعكاظ فارتحلوا وهوازن لا يشعر ثم بلغهم الخبر فاتبعوم فأدركوم قبل أن يدخلوا الحرم فاقتتلوا حتى

- (١) كلهم ليست بالنسخة (ك) (٢) في النسخة (ك): فطلب
  - (٣) ذو ظلال : من أودية الحجاز ، قريب من الرندة .
- (٤) في النسخة (٤): أبلغ .
   (٥) في النسخة (٤): أبلغ .
- (٦) « « ليس فيها «بيتا» . (٧) « « : « قريشا .

جاء الليل . ودخلوا الحرم . فأمسكت عنهم هوازن بعد . نم النقوا بعد هذا اليوم أياما والقوم ( يتناشدون ) <sup>(١)</sup> على كل قبيل من قريش وكنانة رئيس مهم، وعلى كل قبيل من قيس رئيس مهم وشهد رسول الله صلى الله عليه وسلى: (٢) « كنت أنبل على أعامى » أى أرد عهم نبل عدوهم إذا رموهم بها، قال ابن اسحق: ( هاجت ) حرب الفحار ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عشرين سنة و إنما سمى حرب الفحار بمااستحل هذان الحيان كنانة وقيس عَيلان فيه من المحارم بيمهم، وكان فائد قريش وكنانة حرب ن أمية بنعبد شمس، فسكان الظفر في أول المهار لقيس على كنانة. حتى إذا كانوسط النهاركان الظفر لـكنانة على قيس انتهى . وذكر الفاكهي خبر الفحار وذكر فيه غير ماذكره ابن اسحق وابن هشام فنذكر شيئًامن ذلك لمافيه من الفائدة ، لأنه قال : وحدثني عبد الملك بن محمد عن ياد ابن عبد الله ، عن ابن اسحق ، قال : <sup>(٣)</sup> كان الفجار الآخر بعدالفيل بعشر بن سنة . فلم يكن في العرب يومأعظم **ولا** أذهبذ كرافي الناس منه بين قريش ومن حالفهامن كنانة وبني قيس بني عيلان فالتقوافيها بمكاظ ( على المعمى يوم القجار بما استحل هذان الحيان كنانة وقيس فيه من المحارم ، وقد كان قبله يوم بين بني جبلة وتميم، وروى أشعارا كثيرة اختصر ناها مخافة التطويل ولذلك موضع غير هــذا . وحدثنى حسن بن حسين الأزدى قال : حدثنا محمد بن حبيب عن أبى عبيدة أن فجار البرّاض بين كنانة وبين قيس أربعة أيام في كل سنة يوم ، وكان أوله شطيعة (<sup>د)</sup> من عكاظ وعلى الفريقين الرؤساء من قريش غير أبي برا. وكانت هوازن من وراء للسيل، وقريش دون السيل و بنو كنانة في بطن الوادي . وقال لهم حرب بن أمية : إن أبيحت (١) فلا تبرحوا مكانكروعبأت هوازن فأخذوا (٧) مصافهم ، وعبأت قريش فكان على إحدى المجبتنين ابن جدعان وعلى لأخرى كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، وحرب بن أمية في القلب فــكانت الدائرة أول النهار (^ لكنانة على هوازن ، حتى إذا كان آخر النهار وصبرت فاشتجر القتل في قريش، فلما رأى ذلك الذين في الوادى من كنانة مالوا إلى قريش وتركوا مكانمهم فلما فعلوا ذلك استحر القتل بهم فِقتل تحت رايتهم ثمانون رجلا . وقال آخرون : لمارأت ذلك بنو بكر بن عبد مناة نجابهم رئيسهم استبقاء لقومه فاعتزل بهم إلى حبل يقال له: رخم . وقال: ادعوهم ، ولوددت أنه لم يفلت مهم أحد (٢٠ فكان يوم

<sup>(</sup>١) في سطر ١٣ في النسخة (ك) : يتشانون .

<sup>(</sup>٢) يبدو هنا سقطة لعدم ترابط السكلام ، ولعل صحة السكلام : وشهد رسول الله ﷺ حرب الفجار فقال.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ك): قال شمكان .

<sup>(</sup>٤) عكاظ: سوق العرب النّهورة في الجاهلية وموضعه بالسيل الصغير في طريق الطائف على أكثر الأقوال . وما جاء بعده في هسذا الكتاب من أن قريشاكات دون السيل وهوازن وراء المسيل يؤيد أقوال من يقول : إن عكاظ السيل الصغير .
(a) في النسخة (ك) : وكان أوله يوم شيطمة .

<sup>(</sup>٦) أن أبيحت قريش في النسخة (ك ) (٧) في النسخة (ك) : وأخذوا

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ك) :أول النهار على هوازن لكنانة . (٩) في النسخة (م): لم يفلت منهم .

شطيعة (١) لهوازن على كنانة ، ولم يقتل من قريش أحد يذكر . وزالت (٢) آخر النهار من بنى بكر .

### ذكريوم العبلاء

حدثنى الأزدى قال : حدثنى عمد عن أبى عبيدة قال : وجمع هؤلاء وأولائك فالتقوا بالعبلاء وهو الجبل إلى جنب عكاظ ورؤساؤهم الذين كانوا يوم الشطيمة <sup>77</sup> بأعيانهم فـكانت الدائرة أيضا فيه لهوازن على كنانة .

### ذکر ہوم سرب

حدثنى الأزدى قال: حدثنى محمد عن أبي عبيدة قال: ثم جع القريقان على قرن الخيول فى اليوم الثانى من عكاظ فالتقوا فيه بسرب من عكاظ وعليهم وأساؤهم الذين كانوا قبلاً ولم يكن يوم أعظم منه فحمل يومثد ابن جدعان ألقا على ألف بعير فالتقوا ، وقد كان لهوازن على كنانة يومان متواليان يوم شطيعة و يوم العبلاء فحشوا مثلها وحافظوا ألقا على ألف بيومئذ وقيدت بنو أمية فيه أنفسهم ، وحافظت مخروم فصبرت و بدو عبد مناة بن كنانة ليهى على صنيهما يوم شطيعة ، وصبرت نصر وتقيف ، وذلك أن عكاظا بلد لهم به نخل وأموال فإيسوا شيئاً مقاتلوا حتى أسسوا والمهزموا ، وفرك شعرا لا بين الزبيرى يمدح به نفرا من قريش ثم قال : وحدثنى الزبير بن أبي بكر قال : وحدثنى الأنهم عقلوا المنابس لأمهم عقلوا أهسمه يوم عكاظ وقاتلوا قتالا شديدا فضبوا بالأسد ، والأسد يقال له : المنبس . ثم قال : وحدثنا الزبير بن أبي بكر قال : حدثنى مصعب بن عبان وعجد بن الضحاك الحزاى أن خو بلد بن أسد () يوم عكاظ على ابن أسد بن عبادادين .

## ذكريوم الحزيرة

حداثی الأزدی حسن بن حسین قال : حداثی محمد بن حبیب الهاشمی عن أبی عبیدة ، قال : کانت فیه الدائرة لهوازن علی کنانة وهو آخر آیامهم ، وحز برة إلی جنب عکاط نما یلی مهبجنو بها لمن يقبل بر يد مکة من مهب شالها<sup>(۵)</sup>حتی تقطع دو بن قرن . فسکان رؤساؤهم الذین کانوا قبلاً إلا قیساً فانه مات وکان بعده الرئیس علیهم ختار

 <sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : الشطيمة .
 (٢) في النسخة ك : وزالت قريش .

 <sup>(</sup>٣) في النسخة (ك) : الشيطحة .
 (٤) في النسخة (ك) : كان يوم (٥) في النسخة (ك) : صابها .

ابن قيس ، وقتل بوسند أبو سنيان بن أمية . ومن كنانة ثلاثة رهط قتام عنمان بن أسيد بن مالك بن ربيعة بن عموه بن عامر عمو عن عامر على مصححة وقتل ورقاء بن الحارث بن مالك بن ربيعة بن عموه بن عامر أم كنف وعرو وابن أيوب وقد ذكرهم خداش بن زهير في شعره ، فهذه أيام الفجار الخسة التي تراجفوا فيها . في أربع سنين : أولهن يوم نخلة حين تبستهم هوازن فكان كفاءا الاعلى هؤلاء ولا على هؤلائك . ثم يوم شعلية فكان لهوازن على كنانة ، ويوم عكاظ الأول وهو يوم الديلاء فكان لموازن على كنانة ، ويوم عكاظ الشاف وهو يوم سبب كان لبني كنانة على هوازن . ولم يكن بينهم يوم أعظم منه، ثم يوم الحزيرة . وهو آخر الشاف وهو يوم السابد في كنانة بلى الرجل والرجلين أو أكثر من ذلك أو أقل فيقتلون فر بما قتل بعضهم بعضا . فلق ابن مجمعة أن الدول بن بكر أخا خداش بين زهير بالصفاح "كقال خوزهيرين خداش جئت .متمراً ، فقال لا يلق الدتيرة . وقتل :

#### اللهم إن العامري المعتمر لم آت فيه عذر المعتذر

ثم إن الناس تداعوا الى السلم على أن يُركى الفضل من التنلى التي فيهم أى الفريقين أفضل على الآخر فتواعدوا مكاطأً ليتماذُوا الفنلىوتماقدوا وتواثقوا أن يتموا على ذلك وجعلوا بينهما موعداً يلتقون فيه لدلك ، قابى<sup>(٢)</sup> وهب بن متعب ، وحالف على قومه وجعل لايرضى بذلك حتى يدركوا ثارهم فقال :فى ذلك أمية بن جدعات س. الأشكر :

المرء وهب وهب آل متعبة مل الفواة وإن يماطل يملل يسودها بجزل وقودها وإذا تعالى صلح قومك فاعمل

وهى فى شعره ءواندس وهب حتى مكرت هوازن بكنانة وهم على رأس الصلح فبعثت خيلا عليها سلمة بن شعل البكائى وخالد بن هوذة فيهم ناس من بنى هلال ورئيسهم ربيعة بن أبي طبان وناس من بنى نصر عليهم مالك بن عوف فأغاروا على بنى ليث بصحراء النسيم وهم غازون فقاتلوهم وجعل مالك يقاتل ويرتجز وهو امرد يومئذ يقول :

#### أمرد يبدى حلة شيب اللحا

<sup>(</sup>١) «السفاح» موضع بين حنين وأنصاب الحرم على يسار الداخل إلى مكة من مشاش ، ومشاش جبل فى وسط عرفات متصل مجبال تسل إلى مكة : ياقوت .

<sup>(</sup>٢) فأ بي ذلك .

وهو أول يوم ذكر فيه مالك بن عوف فقتلت بنو مدلج يومئذ عبيد بن عوف البكائى وسبيع بن أبي المؤمل من بنى محسارت ثم أمهرمت بنو ليث فاستحرَّ القتل ببنى الملوح بن يعمر فقتلوا منهم ثلاثين رجلا وساقوا نما أمارة أو أمارة أمارة

ثم إن الناس تداعوا إلى الصلح ورهنوا رهانا بوفاء<sup>(١)</sup> بديات من كان له الفضل فر، الفتل . وتم الصلحووضعت الحرب أوزارها انتهى .

وكان آخر أمر الفجار ما ذكره الزبير بن بكار لأنه قال: صدنى محمد بن حسن عن حماد بن موسى عن عبد الله بن عروة بن الزبير قال : حدثنى حكم بن حزام عال لما توافت كنانة ، وقيس ، من العام القابل ، بمكاظ بعد العام الأول الذي كانوا النقوا فيه ، وراس الناس حرب ، خرج معه عتبة بن ربيعة وهو يومئذ في حجر حرب ، فال حكيم بن حزام : فنزلنا عكاظاً ونزلت هوازن بجمع كنير فلما أصبحنا قالت هوازن : وماذا يعرض . قال : أعرض أن أعملى دبة من أصيب ، قالوا : ومن أنت ؛ قال : أنا عتبة بن ربيعة بن عبد شمس . قالوا : قد قبلنا فاصطاح الناس ، ورصوا . قال عتبة : واعطوهم أربعين رجلا من فتيان قريش وكنت فيهم فلما رأت بنو عامر أن الرهن قد صار في أيديهم رغبوا في العنو فأطاقوهم . قال الزبير وسممت عبد الرحمن بن غلم رأت بنو عامر أن الرهن قد صار في أيديهم رغبوا في العنو فأطاقوهم . قال الزبير وسممت عبد الرحمن بن عبد الما البير مال المهار عبد المطلب ، فانهما سادا بنير مال النهجا الذبير مال النهجار الذي آلاه النهجال ، والصواب أبها ستة انهمي . ووقع في كلام الفا كهي مايشنشي أنه كان قبل الفجار الذي آلاه المهار خواس ماذكره الفا كهي مايشنشي أنه كان قبل الفجار الذي آلاه كهي .

## ذكر الفجار الأول وما لحاد فيه بين قريش وقيس عيلاله وسبب ذلك

حدثنا عبد الملك بن محمد عن زياد بن عبد الله ، عن محمد بن إسحاق ، قال : ثم هاج يوم الفجار الأول بين قريش ومن كان إلفها من كنانة كلها ، وبين قيس عيسلان وسبه أن رجلا من بني كنانة كان عليه دين لرجل من بني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن فواعده به الكنافي ، فوافاه النصري ( بسوق عسكاظ يقرد معه فوقفه بالسيوف فقال : من بييني مثل هذا بما لي على فلان بن فلان الكنافي، و إنما أراد ذلك النصري (٢٠)

 <sup>(</sup>١) المقصود: ورهنوا أرهاناً للوفاء.
 (٢) مابين القوسين من زيادة النسخة (ك).

الكنانى وقومه ، فر به رجل من كنانة فضر به بالسيف فقسله الفاعاً ، فصرخ النصرى فى قيس والكنانى فى بنى كنانة فتحاوز الناس حتى كادوا أن يكون بينهم إلا ذلك . ويقال : بل قعد فتية من العرب من أغسهم ، فتراجع الناس وكف بعضهم عن بعض ولم يكن بينهم إلا ذلك . ويقال : بل قعد فتية من العرب من قريش غدية إلى امرأة من بنى عامر ذات هيية عليها برقع وهى فى درع فضل وكذلك نما العرب يفعلن ، فأجبهم ما رأة من حسن هيئة فقاوا لها : ياأمة الله اسنرى لنا وجهك تنظر إليك ، فأبت عليهم ، فقام غلام ممهم ما رأة من حربها إلى ظهرها بشوكة والمرأة لا تدرى ، فلما قاست الكشف الدرع عن دبرها ، فضحكوا وقالوا منعتنا أن نفط لا يوجهك ققد نظر اللى طهرها بشوكة والمرأة لا تدرى ، فلما قاست الكشف الدرع عن دبرها ، فضحكوا وقالوا منتنا أن الأمر دون . و يقال بل قمدوجل من بنى غفار بن خليل بن حزويقال له : أبو معشر، كان عادقاً متصناً فى نفسه بسوق عكفاً ومد رجله وفال : أنا مدر كم بن خندف ، أنا والله أعز العرب ، فن زعم أنه أكرم منى فليضر بها بالسيف . فضر به رجل من قيس غدشها خدشاً غير كبير فتحاره الناس عنسد ذلك . حتى كاد أن يكون بينهم . قال : ثم فضر به رجل من يوس غدشها خدشاً غير كبير فتحاره الناس عنسد ذلك . حتى كاد أن يكون بينهم . قال : ثم عبد الملك قال زياد قال ابن إسحاق ، وقد قال : بهض الشعراء شعرا قد ذكر فيه عكاظ وما أصابوا من بنى كنانة عبد وطر أنى معشر فقال :

عرك الله سائلي أى قوم ممشرى في سوالف الأعصار أن أمل نجد زمر جزناه بميسل الدمار ومنعمنا الحجاز: من كل حى وقمنا الفجار يوم الفجار وضربنا به كنانة ضربًا حالفوا بعده سنى الدسار قال زياد في حديثه هذا: وقال ابن إسحاق فأجابه أمية بن الأسكر بشعر.

## ذكر شىء من خبر الأحابيش ومحالفتهم كغريش

ذكر الزبير بن بكار فى كتاب « النسب » شيئاً من خبر الأحابيش ومحالفتهم مع قريش لأنه قال: وحدثنى محمد بن الحسن قال: وحدثنى محمد بن الحسن قال: تحالفت قريش والأحابيش الأحلاف فصاروا حلفاء لقريش دون بنى كنافة ، والذين عقدوا معهم من قريش بنو عبد مناف بن كنافة والذين عقدوا معهم من قريش والمحابق مناقدين والحيا والمصطلق من خزاعة والقاره بنو الهون بن خزيمة ، فكانت قريش والأحابيش أحلاقاً متعاقدين (١٣ ـ عناه ـ باني)

والأحايش على بنى بكر بن عبد مناة و بنى مدلج ، فإن دهمهم أمر اجتمعوا فصاروا يداً واحدة ، وكانت هـ فيل مع قبل ، وكان بمالف هـ فيل مع قبل ، وكان بمالف هـ فيل مع قبل ، وكان بمالف قبل ، وكان بمالف قبل ما لأحابيش فيضمان أيديهما على قريش والأخر من الأحابيش فيضمان أيديهما على الركن فيحالفان بالله القائل بحرمة هذا البيت ، والقام ، والركن ، والشهر الحرام ، على النصر على الخلق جيماً حتى برث الله الأرض ومن عليها ، وعلى النحاقل والتعاون وعلى من عاداهم من الناس جميعاً . ما بل مجرصوفة وما قام حراء وثبير وما طلمت الشمس من مشرقها ، وما غربت من مغربها ، إلى يوم القيامة ؛ فسموا عند ذلك الأحابيش لاجاعهم انتهى . والله أعلى .



### الباب كخام يس والثلاثون

#### فی حلف الفضول و خر ابی جرعان الذی کار هذا الحلف فی داره

وذ كر أجواد قريش وحكامهم في الجاهلية وتملك عبمان بن الحويرث بن أسد بن عبدالعزى بن قصى عليهم

وشي من خبره

#### ذكر شيء مه خر حلف القصول

روينا في « السيرة لابن إسحاق تهذيب ابن هشام » وروايته عن زيادالبكافي شيئا من خبره و نصد ذلك على ماني السيرة قال ابن هشام ، وأما حلف القضول فحدثنى زياد بن عبد الله عن محد بن إسحاق قال : تداعت قبائل من قريش إلى حلف العضول فاجتمعوا له في دار عبد الله بن جدعان بن عمو بن كسب بن سعد بن تميم بن مرة بن كسب بن لؤى لشرفه وسنه ، فسكان حلفهم عنده بنو هاشم و بنو المصطلق ، وأسد بن عبدالمرى ، وزهرة بن كلاب ، وتميم بن مرة ، فتعاقموا ، وقاهموا على أن لا مجدوا بمكة مظاهماً من أهلها وغيرهم . من دخلها من سائر الناس ، إلا قاموا معه وكانو على من ظلم حتى تدفع عه مظاهته ، فسمت قريش ذلك الحلف حلف القضول . قال الناس ، إلا قاموا معه وكانو على من المهاجر بن قفلذ الهيمي أنه معم طمعة بن عبدالله بن عوف الزهرى يقول : قال رساسة و الشمال المساقم و الزهرى يقول : قال رسول الله صلى الشعليه وسلم « لقد شهدت في دار عبد الله بن جدم حرالتم ولو أدعى رسول الله صلى المتعليه وسلم « لقد شهدت في دار عبد الله عنه ، عالم المسبق المناس المناسب حلف الفضول أن رجلا من بني سهم فلوى الرجل عنقه فسأله ماله فأنى عليه فسأله متاعه مناهل المباجو وقال :

يال فهر لمظلوم بضاعته ببطن مكة نائى الدار والنفر

<sup>(</sup>١)كان حلف الفضول مفخرة لقريش في الجاهلية ، فلم يكن يصد السادة من قريش أحد ، ولم يكونوا يتناهون عن ظلم الناس ، فجاء حلف الفضولـــــللدفاع عن للظلوم والانتصاف له ممن ظلمه ــخير عمل لفريش قبيل البشة ، وهذا إلحلف كأنه إرهاس بنزول شريعة المدل والأمن ، والسلام ، شريعة الإسلام الكريم .

ومحرم أشعث لم يقض حرمته بين الإله وبين الحجر والحجر أفائم من بنى سهم بذمتهم أم ذاهب فى ضلال مال معتمر

ثم ذكر الزبير خبرا يقتضى أن الرجل الذى باع سامته من السهى كان من زييد<sup>(۱)</sup> ، ولا منافاة بين كونه من البين وكونه من زييد لجواز كون نسبته إلى البين عاجتبار سكناه به والله أعلى . وفى الخبر الذى فيه أن البائم من ريد فوائد لوست فى الخبر الذى فيه أن البائم من البين عاقتضى ذلك ذكرنا له ونص ذلك على مافى كتاب الزبير حدثى محمد عن طفالة عن عبد الله بها زياد بن سمسان عن ابن شهاب قال : كان شأن حاف الفضول ، أن رجلا من بنى زبيد قدم مكمة معتمراً فى الجاهلية ، ومعه تجارة له ، فاشتراها منه رجل من بنى سهم فأواها إلى بيته ثم تعيب ، عافيا والما ين بيم من يستعد يهم عليه ، فأغاظوا عليه فعرف أن لا سبيل إلى ماله فعلوف فى قبائل قريش يستعين بهم فتخاذلت القبائل عنه فلما رأى ذلك أشرف على أبى قبيس حين أخذت قريش مجالسها ثم قال بأعلى صوته :

یالقهر لمظاهم بضاعته بیطن مکه نائی الأهل والوطن ومحرم أشمث لم یقض عمرته یاآل فهر و بین الحجر والحجر هل محضر من بنی مهم بحضرتهم فعادل ، أم ضلال مال معتمر

فلما نزل من الجيل أعظمت ذلك قريش ، فتكالموا فيه . وقال المطيبون: والله الن قبافي هذا انتضين على الأحلاف . وقال الأحلاف : والله التن تطالمنا في هذا انتضين على المطيبين فقال ناس من قريش تعالوا فلنكرر حلف القضول دون الطيبين وورن الإحلاف فاجتمعوا في دار عبد الله بين جدعان وصنع لمم يومئذ طعاماً كثيرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ معلماً قبل أن يوحى إليه ، وهو ابن خس وعشر بن سنة ، فاجتمعت بنو هاشم ، واسد » وزهرة ، وتم ، وكان الذى تعاقد عليه القوم وتحالفها أن لا يظام بحكة غريب ولا قريب ولا حرولا عبد ، في جننة ثم بعثوا به إلى البيت فسلمت به أركانه ثم أنوا به فشر بوه فحدث هئام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أنها سممت رسول الله عليه عليه وسلم يقول : لقد «شهدت في دار عبد الله بن جذعان ، من حلف الفضول مالو دعيت إليه لأجبت وما أحب أن لى به حمر النعم » قال الزبير : حدثنى عبد العزيز ابن عبد العزيز ابنو المناسبي ، وقال : حلف الفضول بنو ابنو المعلبي ، وقال : حلف الفضول بنو هاشم و بنو أسد بن عبد العزيز ، وبنو نهرة ، و بنو نهرة ، و بنو نهرة ، و بنو تهرة ، وبنو أسد بن عبد العزي ، وبنو نهرة ، و بنو تهرة ، وبنو تهرة ، وبنو أبيه عم الله لا يظام أحد الشعال المنه وبنو أسد بن عبد العزى ، وبنو زهرة ، و بنو تهرة ، وبنو تهرة منه ، متحالفوا ينهم بالله لا يظام أحد الله المناس بن وائل السهيم ، وقال : حلف الفضول بنو

<sup>(</sup>١) زبيد بفتح الزاى : مدينة في اليمن مشهورة بهذا الاسم إلى الآن . ومنها: الزبيدي المحدث المشهور.

بحكة إلاكنا جميعاً مع المظاهر على الظالم حتى نأخدله مظاهته من ظلمه شريفا أو وضيعا منا ، أو من غيرنا .
ثم انطاقوا إلى العاص بن وائل ، قالوا : والله لا نظارقك حتى تؤدى إليه حقه ، فأعطى الرجل حقه فكنوا كذلك
لا يظلم أحد حقه بحكة إلا أخذوه له فسكان عتبة بن ربيعة بن عبد شمس يقول : لو أن رجلا وحده خرج من قومه
ظرحت من بنى شمس حتى أدخل فى حلف الفضول ، وايست عبد شمس فى حالف الفضول . وحدثنى محمد بن
حسن عن محمد بن طلحة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن فضالة ، عن هشام ، بن عروة ، وعن
ايراهيم بن محمد ، عن يزيد بن عبد الله بن الهادى أن بنى هاشم وبنى المطلب وأحمد بن عبد العزى ، وتبم بن مرة ،
غمالفوا على أن لا يدعوا بمحكة كلها ، ولا فى الأحابيش مظاوماً يدعوهم إلى نصرته إلا أبحدوه ، حتى يردوا إليه
مظاهته أو يبلغوا فى ذلك عذراً وعلى أن لا يتركوا لأحمد عند أحد فضلاً إلا أخذوه وعلى الأمر بالمعروف والنهى
عن المشكر ، و بذلك سمى حلف الفضول بالله على الظالم حتى نأخذ المظاهم حقه ما بل "محر صوفة ، وعلى الناس

وذكر الزبير ما يوهم أن سبب حلف الفضول غير ماسبق لأنه قال : وقال بعض العلماء ان قيس السلمى باع متاعا من أبى بن خلف فلواه وذهب بحقه ، فاستجار برجل من بنى جمح فلم يتم بجواره ؛ فقال قيس :

> > و بلغ الخبر عباس بن مرداس فقال :

إن كان جارك لم تفعك ذمته وقد شربت بكا أس الذل أغاما فأت البيوت وكن من أهلها صددا ولا تبديهم فحشاً ولا باسا وثم كن ببناء البيت معتصا يبغى ابن حرب ويبغى المر، عباسا ساقى الحجيج وهذا ياسر فلح والمجد يورث أسداسا وأخاسا (۲)

وقام العباس وأ بو سفيان حتى رداعليه مناعه . واجتمعت بطون قر يش فتحالفوا على رد الظلم بمكة . وأن لا يظلم أحد إلا منموه وأخذوا له بحقه . وكان حلفهم فى دار ابن جدعان ؛ فقال رسول الله عليه وسلم « شهدت حلفا

<sup>(</sup>١) هكذا فى الأصل وهنا بياض بالأصل مقدار سطر بن فى النسختين .

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ك) : أخماساً وأسداساً .

في دار ابن مجدّ مانا ( ) ما أحب أن لى به حر النم ، ولو دعيت به لأحبت » فقال قوم من قريش : هذا والله فضل من الحلف فسمى حلف الفضول. قال : وقال الآخرون : فحالفوا على مثال حلف تحالفت عليه قوم من جرهم في هذا الأمر ألا يلفوا ظلماً ببطن مكة إلا غيروه، وأسمام: الفضل بن شراعة ، والفضل بن وداعة ، والفضل بن قضاعة . والف أعلم أى ذلك كان ؟ وذكر الزبير خبرا يقتضى أن البائع من أبي بن خلف رجل من ثمالة لأنه قال : حدثى على بن صالح عن جدى عبد الله بن مصعب عن أبيه فذكر قسته ، ثم قال : فبلغ ذلك معاوية ، وعنده جبير بن معلم ، فقال له معاوية : يا أبا محمد كنا في حلف الفضول ؟ قال له جبير بن معلم : لا ، وقد مر رجل من ثمالة فياح سلمة له من أبي بن خلف بن وهب بن حذافة بن جمع فظله وكان سي المخالطة ، فأتى النمالي أهل حلف الفضول فأخيره ، فقالوا : اذهب فأخرج إليه حقه ، فأعطاك حقك و إلا فارجع إلينا . فأتاه فأخيره ما قال له حلف الفضول ، وقال اله : وقال ، وقال انه . نقال :

أتلحونى ببطن مكة ظالماً وإنى ولا قومى لدى ولا سحبى وناديت قومى ، بارقا لتجيبنى وكمون قومى من فياف ومن شهب؟ ويأبى اكم حلف القضول ظلامتى بنى جمح والحق يؤخذ بالفصب

وذكر الزبير خبرا يوهم أن سبب حلف الفضول غير ماسبق لأنه قال: حدثني غير واحد من قريش منهم عبد الدزيز بن عمر المنسبى عن مضاض بن عبد الله بن عتبة نأن رجلا من خشم قدم مكة تاجرا ومعه ابنة له يقال لها القبول أوضاً نساء العالمين. فعلقها بنيه بن الحبواج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم ، فلم يبرح حتى نقلها إليه ، وغلب أباها عليها ، فقيل لأيبها:عليك محلف النصول ، فأناهم وشكا فلك إليهم ، فأنوا نبيه بن الحبواج وقالوا: أخرج ابنة هذا الرجل وهو يومئذ بناحية مكة وهي معه و إلا فإنا من قد عرفت، فقال : ياقوم متعوني بها الليلة، فقالوا: قبحك الله ما أخباك ، لا والله ولاشخت لقحة. فأخرجها إليهم فأعطوها أباها وركب معهم الخثعي ؛ فلذلك يقول نبيه بن الحجاج:

راح سمجى ولم أحى القبولا لم أودعهم وداعا جميلا وذكر بقية الأبيات . وقال نبيه فى ذلك أبياءا أخر . وذكر الفاكهى من خبر حلف الفضول عن الزبير بن بكار جميم ماذكرناه عن الزبير .

<sup>(</sup>۱) كان عبد الله بن جدعان من أشراف قريش وساداتها وأفرياتها ، وهو الذى مدحه أمية بن أبى السلت فى شعره ، وفيه يقول قصيدته الشهورة :

أأذ كر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء

وذكر الفاكمي في ذلك غير ماسيق فاقتضى ذلك ذكر ناله لما فيه من الفائدة ، ونص ما ذكر الفاكميى : 
ذكر حلف القضول وصبه ، وتفسيره ، وغيره من الحلف ، ثم إن قريشا تداعت إلى الفضول وذلك بعد رجوعهم 
من عكاظ ، ويقال : بعد فراغهم من بنيان الكمية ، وكان حلفا جميلا على قريش ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلا في مكافل ، وعالت به فاجتمعوا في ذلك في دار ابن جدعان اشرفه وموضعه في قومه ، وكانت له أسباب سأذكرها إن شأه الله تعالى . حدثنى عبد الله بن شبيب الربعى مولى بني فيس بن أهابة قال : حدثنى أبو بكر بن شبية عن عبد الرحمن بن عبد الله بن شابة الخراعى ، قال : حدثنى عرو بن أبي بكر العدوى ، قال : حدثنا عبان بن الضحاك عن أبيه ، عن عبد الله بن عرو ، قال : حدثنى حكيم بن حزام يقول : انصرفت قريش من الفبحار وكان رسول الله عن عليه وسلم الله عليه وسلم بن عرو ، قال : محكة بسلمة فر بحما ظلم نمها ، وكان آخر من ظلم بها رجل من الرجل من العرب أو غيرها من العاص بن وائل فظله تمها ، فطاف في الأحلاف : عبد الدار ، وجحه ، بن ربيد فقدم مكة بسلمة له فياعها من العاص بن وائل فظله تمها ، فطاف في الأحلاف : عبد الدار ، وجحه ، يل سلعة قد حيل دومها رقى عبل العاص ؟ فلما نظو وسهم ويخزوم ، فسألم أن بيمنوه على العاص بن وائل فطله عالسمس وقريش في أنديتها ، فصاح بأعلى صوته : إلى سلعة قد حيل دومها رقى عبل العاص ؟ فلما نظر إلى سلعة قد حيل دومها رقى عبل العاص على العاص على العاص الهل على العاص ؟ فلما نظر إلى سلعة قد حيل دومها رقى على جبل أبي قييس عند طلوع الشمس وقريش في أنديتها ، فصاح بأعلى صوته :

يا لفهر لمظاوم بضاعتـــه ببطن مكة نائى الدار والنفر ومحرم أشمث لم يقمن عرته يال الرجال وبين الحجر والحجر هل قائم من بنى سهم بخفرته وعادل أم ضلال مال معتمر

قتال الزبير بن عبد الطلب: إن هذا الأمر ما ينبغى انا أن نمسك عنه فطاف فى بنى هاشم ، وزهرة ، وأسد ، وتيم ، فاجتمعوا فى دار عبد الله بن جدعان وتحالفوا بالله القائل السكونن يداً المظلوم على الظالم حتى يؤدى إليه حقه ما بل بحر صوفة ، وما رسا حراء وثبير فى مكانهما ، وعلى الناس فى الماش . ثم نهضوا إلى العاص بن واثل فنزعوا سلمة الزبيدى ودفعوها إليه فقالت قريش : إنه قد دخل هؤلاء فى فضل من الأمر ، فسمى حلف الفضول قتال الزبير بن عبد المطلب :

> حلفت لنعقدن حلفا عليهم وإن كنا جميعاً أهل دار نسميه الفضول إذا عقدنا مقربة الغريب لذى الجوار ويعلم من حوالى البيت أنا أباة الضيم نمنع كل عار

قال أبو بكر بن شيبة : حدثني عمرو بن أبي بكر قال كان يقال : كان في جرهم مثل هذا الحلف فمشي فيه

رجال، منهم فضل وفضال وفضالة فسموه حلف الفضول ، وقال : الزيير بن عبدالطلب : ان الفضول تحالفواوتعاقدوا أن لا يقيم ببطن مكة ظالم أمر عليه تعاقدوا وتواثقوا فالجار للظاوم فيهم سالم

وقد بان بما ذكر ناه من هذه الأخبار التعاقة ممان القصول فوائد كثيرة تتعانى بذلك، و إنما سبب تسميته محاف القضول كون اللذين تحالقوا عليه قدسبقوا محاف منه سبق إليه جاعة من جرم ، يقال لحكل مهم : القضل ، أو ما يقرب من معناه وأشار السهيلي إلى أن سبب تسميته محاف الفضول لكون الذين تحالقوا عليه تحالقوا على أن بردوا الفضول على أهلها ، لأنه قال ، بعد أن حكى عن ابن قنبية : إن سبب تسميته أن جاعة من جرم يقال لأحدم القضل بن فضالة ، والثانى الفضل بن وداعة ، والثاث فضيل بن الحرث ، ومن تبعهم سبقوا قريشاً إلى مثل هذا الحلف . والذي قاله ابن قنبية حسن ولكن في الحديث ما هو أقوى منه وأولى . روى الجندى عن سفيان عن عبدالله عن محمد وعبد الرحمن ابني أبي بكر قالا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « شهدت في دار عبد الله بن عبدالله عن محمد وحيد الرحمن بن عبدالله من أبي أبي أبي أبي أمامة التميمي تقد بين هذا الحديث لم سمى حلف الفضول ؟ وكان حلف في مسنده الحارث بن عبدالله بن أبي أسامة التميمي تقد بين هذا الحديث لم سمى حلف الفضول ؟ وكان حلف القضول بعد الفجار ، وذلك أن حرب الفجار كانت في شعبان وكان حلف الفضول أكرم حلف سمم به وأشرف في العرب والفضول جم فضل ، انتهي .

# ذکر شیء می خبر ابن جدعان الذی كاند فی داره حلف الفضول

هو عبد الله بن جدعان ، بن عمرو ، بن كسب ، بن صد ، بن تمي ، بن مرة ، بن كسب بن لؤى ، بن غالب، القرشى التمييسي المسكى، يكنى أبا زهير من رهط أبي بكر الصديق رضى الله عنه وكان من رؤساء قريش وأجوادهم ، وله في الجود أخبار شهيرة منها أنه كانت له جننة للأشياف يستفلل بظلها في الهاجرة . لان في غريب الحديث لابن قتيبة أن رسول الله على وسلم قال كنت أستظل بظلل جفنة عبد الله بن جدعان بمكة في الهاجرة، قال ابن قتيبة كانت جفنته يأكل منها الراكب على البعير ، وسقط فيها صبى فنرق أى مات . ومنها على ما قال هشام ابن السكلمي كان له مناديان يناديان أحدهما بأسفل مكة والآخر بأعلى مكة ، وكان المناديان سفيان بن عبد الأسد، وأبو عبد قعافة وكان أحدهما ينادى : أكل من أراد اللهم ، والشح ، فليأت دار ابن جدعان . وهو أول من أطم القالوذج بمكة ذكر هذا الحبر عن ابن السكلمي الفاكهي في هأخبار مكة ».

ومنها أن أمية بن أبى الصلت<sup>(۱)</sup> قبل أن يمدح ابن جدعان كان قد أنى بنى الدمان من بنى الحرت بن كعب فرأى طعام بنىءبد الديان منهم لباب البر والشهدوالسمن وكان ابن جدعان يطعم انخر والسويق ويسقى اللبن قفال أمية :

> ولقد رأيت الفاعلين وفعلهم فرأيت أكرمهم بنى الديان البرّ /يلبك بالشهاد طعامهم لاما يطلبا بنو جدعان

فبلغ شعره عبد الله بن جدعان فأرسل ألق بعير إلى النام تحمل إليه البر والشهد والسمن وأمر مناديا ينادى على الكمهة : ألا هلموا إلى جملة عبدالله بن جدعان فعال أمية عند ذلك :

له داع عمكة مشمول وآخر فوق كعبتها ينادى إلى ردح من الشيزى عليها لباب البريلبك بالشهاد (٢٠

وكان ابن جدعان فى بدء أمره صعاوكا نوب اليدبن ، وكان مع ذلك شر برا فاتسكا لا يزال يجى الجنايات فيمقل عنه أبوه وحلف أن لا يأويه أبدا لما أتقل به من النرم ، وحمله من الميت ، وخله من الميت ، وخله من الميت ، فغرج فى شعبان من مكة جائزا بأنى قبيس لعرالموت يبزل به فرأى شقا فى الجبل فظن فيه حية فنعرض للشق يرجو أن يكون فيه ما يقتله فيستر بح . فلم يرشينا فدخل فيه فإدا فيه ثمبان عظم له عينان مستدبرتان ينظران حو بيت فحفلى خطوة فصفر به النجان وأقدل عايمه كالسهم فأفرح له فانسلب عنمه قدما لا ينظر إليه فوقع فى نفسه أنه مصنوع ، فأمسكه بيده فإذا هو مصنوع من ذهب وعيناه ياقوتتان فىكسره وأخذ عينه ودخل البيت فإذا جثث على سرر طوال لم ير مثله طولا وعظما وعند رءومهم لوح من فضة فيه تاريخهم و إذا هم رجال من المولك جرهم وآخرهم موتا الحرث بن مضاض صاحب الغربة الطويلة ، و إدا عليهم تياب لا يمس منها شى. إلا انتر كالهباء من طول الزمن وشعر مكوب فى اللوح فيه عظات آخر بيت منه :

صاح هل رأیت أو سمعت براع رد فی الضرع ماقری فی الحلاب

وقال ابن هشام: كان اللوح من رخام وكان فيه : أنا سابة بن عبد المدان بن خشرم بن عبد باليل بن جرعم ابن قحطان بن هود نبى الله عشت خميانة عام وقطت غور الأرض باطمها وظاهرها فى طلب الثروة . والمجد ، ولملك ، فلم يكن ذلك ينجينى من الموت وتحته مكتوب :

<sup>(</sup>١) شاعر جاهلى مندين ، طلب النبوة ، وكان بحدث فى شعره بأحاديث خلق الكون وصدى الأنهياء ، ولما ست الرسول حسده أمية لهذا الصرف ولم يسلم به ، وركى قتلى بدر ، وتوفى عام ، به من الهجرة .

<sup>(</sup>٧) مشممل: بيد السوت أو سريع ، الروح جم رداح ، وهي الجفان الكبيرة ، الشيرى . نوع من الحشب تتخذ منه القساع . اللباب : خالص الشيء . البر : القمح . يلبك : يخلط أو يمجن . الشهاد : نوع من المسل وهو عسل النحل .

قد قطمت البلاد فى التر وة والمحد خالص الأمواب وسريت البلاد قعراً لقفر بضانى وقوتى واكنساى فاصاب الردى بيات فزادى سمهام من المنايا صياب

و إنه فى وسط البيت كوم عظيم من الساقوت واللواؤ والذهب والنضة فأخذ منه مأأخذ ثم علم على الشق بعلامة وأغلق بابه بالحبارة وأرسل إلى أسه بالمال الذى خرج به يسترضيه و يستعطب ووصل عشيرته كلهم وجعل ينفق من ذلك المكذر و يطم الناس ويفعل المعروف ، وذكر حديث كنز ابن جدعان موصولا بحديث المرث بن مضاض بن هشام فى غير هذا المكتاب ووقع أيضا فى كتاب « رى العاطس وأنس الواحش » لأحمد ابن عمار أن ابن جدعان حرم الحمر فى الجاهاية سد أن كان منرى وذلك أنه سكر قتناول القدر لماخده فأخبر يناك حين محا فحلف لا يشتريها أبدأ ولما كرو هوم أراد بنوتيم أن يتمنوه من تبذير ماله ولاموه فى العطاء فكان يدعو الرجل فإذا دنا منه لطمه الهلة خفيفة ثم قال قم فانشد لطمنك ، واطلب ديما، فإذا فعل ذلك أعطته بنو تيم من مال ابن جدعان حتى يرضى (١) انتهى ، من كتاب السهيلي وجميع ماذكرناه من خبره عن ابن المكام ، وفي مسلم أن عاشة رضى الله عنها المات لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن جدعان كان يطم الطمام ، الطمام ،

وذكر الفاكهي فى وفاة ابن جدعان هذا خبرا غربيا لأنه قال فى الترجمة التى ترجم عليها ما نصه : ذكر موت أهل الشرف من قريش بمكة ومراثيهم . ثم هلك عبد الله بن جدعان بن عرو النبمى ، فبكته الجن والإنس فأما بكاء الجن فحدثنى إبراهم بن يوسف السكى ، قال : حدثنا إسماعيل من زياد عن ابن جريج أن عبدالله ابن عباس رضى الله عنهما كان يحدث أن النباش بن وزارة التميمى وكان حليفا لقريش قال: خرجبا إلى النام تحاراً فى الجاهلية وعبد الله بن جدّ عان صبى حين خرجنا ، فلما سرنا نحوا من خس عشرة ليسلة نزلنا ذات ليلة واشتهينا أن نصبح بذلك المكان . قال : فقام أصحابي وأصابنى أرق شديد فإذا هاتف يهتف يقول :

<sup>(</sup>١) يروى أن أمية بن أبي الصلت دخل على ابن جدعان وعده فينتان تغنيانه ، فقال له ابن جدعان : أمر ما أنى بك ؟ قال أمية : كلاب غرماء نبحتنى ونهشتنى ، فقال : قدمت على وأنا عليل من حقوق لرمتنى فانظر قليلا وقد ضمت عنك قشاء دينك ولا أسأل عن مبلغه فأقام أمية أياما ثم أنى فأنشده :

أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء فلما سمم ابن جدعان الفصيدة وهبه القينتين .

قال : فأجبته فقلت :

ألا أيها الناعى أبا المجد والذكر من المرء تنعاه لنا من بنى فهر؟

فأجابه الهاتف فقال :

منيث ابن جدعان بن عروأ خاالندى وذا الحسب المعدود والمنصب الوفر

قال : فأجبته فقلت :

ودا الحسب المعدود والمنصب الوقر

لمورى لقد نوهت بالسيد الذى له الفضل معلوم على ولد النضر فاخبر وأخبر إن عامت وفاته فإنك قد أخبرت جلا من الأمر

فأحابه الهائف فقال :

مررت بنسوات تخمش أوجها عليه صياحا بين زمزم والحجر

مررف بلسواك محمس أوجها قال فأحمته فقلت:

متى إنمـا عهدى به منــذجمه وستة أيام لغرة ذا الشهر

متى إنمـــا عهد: قال : فأحامه الهاتف فقال :

ثوى منذ أيام ثلاث كوامل معالصبحأو فىالصبحق وضحالفجر

جدعان ؛ فقال الجني :

قال : فاستيقظت الرفقة وهي تتراجم بنمي ابن جدعان ، وقالوا : إن كان أحد نمي امز وشرف فقد نمي ابن

فأجبته فقلت :

ولا تبقى من التقلين حيا ولا تبقى الجيــال ولا السهولا فقال الجنى : صدقت . انتهى<sup>(٢)</sup> . وذكر الفاكهي شيئًا من رثاء الإنس لابن جدعان

ذكر شى ُ مه خبر أجواد قريش فى الجاهلية

كان فى قريش فى الجاهاية أجواد أخر مع ابن جدعان ، لهم فى الجود أخبار مشهورة ؛ ويقال لبعضهم : أزواد

(١) ما بين القوسين زيادة ناقصة في الأصل. (٢) هذا من أحاديث الأدب الموضوعة .

الركب ، لكفايتهم من معهم المؤنة على ما ذكر ابن الكلمي وغيره . فيما نقل الفاكهى وغيره . ونص ما ذكر الفاكهى: ( ذكر أزواد الركب من قريش ) .

حدثنا حسن بن حسين الأزدى . قال : حدثنا أبو جعفر عن هشام بن السكلبى ، قال : وكانوا إذا سافروا لم يختبز معهم أحد ، ولم يطبخ إلا الأسود بن عبد الطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصى ومسافر بن أبى عمرو وابن أممية بن عبدشمس وأبو أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم،وزمة بن عبدالمطلب بن أسد،انهمى .

## ذ كر الحسطام مه فريشن بمكر فى الجاهلية

هؤلاء الحسكام ذكرهم الفاكمي لأنه قال: ذكر الحسكام من قريس بحسكة: حدثنا محمد بن على النجار الصنعاني قال: حدثنا عبد الزاق عن ابن جريج قال: أخبرني بشير بن تميم بن الحرث بن عبيد بن عمرو بن غزوم: كان حكم قريش في الجساهلية وكان أول من حكم قريشا في الجاهلية بالقساء والدية حكم بالقساء في رجل غزوم: كان حكم قريشا في الجساهلية الذي موحدثني الحدن بن حسين الأزدى والدية مثل أبو جعفر عن السكلي في الحسكام من قريش قال: فن بني هاشم: عبد للطلب ، ومن بني أمية: حرب بن أمية ، وأبو سفيان بن حرب . ومن بني زهرة: العلاء بن الحارثة التقني ، حليف بني زهرة . ومن بني غزوم: العلان مهم، والعاس بن واثل بن هاشم بن سعد بن سهم، والعاس بن واثل بن هاشم بن سعد بن سهم، ومن بني عدى بن كعب بن نفيل بن عبدالذي ، بن رزاح انتهى . ولم يكن من هولاء متلكا على بقيةقر بش و إنما ذلك بتراض من قريش لما فيه من حد مواد الشر ، ويؤيد ذلك ما يأتى ذكره قريباً .

# ذکر نملك عثمان به الحويرث به أسد به عبدالعزى به قصى به كالاب القرشىالأسدى على قريش بمسكة وشقء مه خيره

قال:الزبير بن بكار فيا رويناه عنه : حدثناعلى بن صالح ، عن عامربن صالح ، عن هشام بن عروة ، عن عردة بن الزبير ، قال : خرج عبان بن الحويرث وكان بطع أن يملك قر بشا . وكان من أظرف قر بش وأعقلها ، حتى قدم على قيصر وقد رأى موضع حاجتهم إليه ومتجرهم من بلاده ، فذكر له مكة ورغّه فيها وقال : تكون زيادة في ملكك كا ملك كسرى صنعاء فلك عليهم وكتب له إليهم ، فلما قدم عليهم قال : باقوم إن قيصر من قد عليم أموالكم ببلاده وما تصيبون من التجارة في كنفه . وقد ملكني عليكم وإنحا أنا ابن عكم وأحدكم

و إنما آخذ منكم الجراب من القرط والدُكمة من السين والأوهاب فاجم ذلك ثم ابعث به إليه ، وأنا أخاف إن أيتم ذلك أن يمنع منكم الشام فلا تنجروا به و بقطع مرقسكم منه . فلما قال لهم ذلك خافوا قيصر ، وأخذ بقد الجمهم ماذكر من متجرهم فاجتمعوا على أن يعقدوا على رأسه التاج عشية وفارقوه له على ذلك : فلما طافوا عشية بعث الله عليه ابن عمه أبا رممة الأسود بن المطلب من أسد ، فصاح على أحفل ما كاغت قريش في العلواف وقال : عباد الله ملك بتهامة فانحاشوا انحياش حر الوحت ثم فالوا : صدقت ، واللات والعزى ما كان بتهامة ملك قط . فانتقضت قريش عماكانت قالت له ، وحقى بقيصر يعلمه . وفال الزبير : حدثني عجد بن الضحاك بن عمان الخرامي عن أبيه قال : قال : الأسود بن عبد للطلب حين أوادت قريش أن تملك عمان بن الحويرث عليها . المراج يان قريشا لقاح لا تملك انتهى باختصار . ثم روى الزبير بسنده أن قيصر حل عمان على بغلة عليها سرج عليمه الذهب حين ملكه قال الزبير : قال عي : وكان عمان بن الحويرث حين قدم مكة بكتاب قيصر مختوم

وذكر الزبير خبرا فيا انتهى إليه أمر عمان بن الحوبرث، وماخص ذلك: أنه خرج إلى قيصر بالشام فسأل عمرو في ذلك ترجمان قيصر عن تجمار قريش بالشام عمرو بن جفنة النسانى أن يفسد على عمان عند قيصر فسأل عمرو في تعلى عليه عمان حتى عرف عمان حتى عرف من الله على عمان منهم لللك فأمر قيصر بإخراج عمان ثم تميل عليه عمان حتى عرف من أين أتى ؟ ودخل على قيصر وعرفه مايقتضى أن الترجمان كذب عليه . فكتب قيصر إلى عمرو بن جفنه يأمره أن يجس لدمان من أراد حبسه من تجمار قريش بالئام فغمل ذلك عمرو، ثم سم عمان فات بالشام وذكر تا هذا الخبر منصد في أصل هذا الكتاب والله أعلى .



#### الباك لسَّا ذِسٌ وَالثَّلَا ثُون

# نی ذکرشیء می خبر فتح مکة وفوائد تتعلق به

• • • • • •

قال ابن إسحق : في سيرته تهذيب ابن هشام وروايته عن زياد البكائي عنه في أخبار سـنة ثمان من الهجرة قال : ثم أقام رسول الله صلى الله عليــه وسلم بعد بعثه إلى مؤتة جمــادى الآخرة، ورجب. ثم إن بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خزاعة ، وهم على ماء لهم بأسفل مكة يقال له : الوتيروكان الذي هاج مابين بني بكمر وخزاعة أن رجلا من بني الحضرمي وآسمه مالك بن عباد ، خرج تاجرا فلما توسط أرض خزاعة عدوا عليه فقتاوه ، وأخذوا ماله فعدت بنو بكر على رجل من خزاعة فقتاوه ، فعدت خزاعة قبيل الإسلام على بنى الأسود بن رزن الدئلي وهم متجربني كنانة وأشرافهم : سلمي ، وكلثوم ، وذوَّ يب ، فقتاوهم بعرفة عند أنصاب الحرم قال أبو إسحاق : وحدثني رجل من بني الدئل ، قال : كان بنو الأسود ابن رزن يدون في الجاهلية ديتين ديتين و ندى دية دية لفضلهم فينــا قال ابن إسحاق : فبينا بنو بكر ، وخزاعة على ذلك حجز بينهم الإسلام وتشاغل الناس به فلما كان صلح الحــديبية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش كان فعا شرطوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما حدثني الزهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ، ومهوان بن الحسكم ، وغيرهم من علمائنا : أنه من أحب أن يدخل في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهده فليدخل فيه ، ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدها فليدخل فيه . فدخلت بنو بكر في عقد قريش ،ودخلت خزاعة في عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال ابن اسحاق : فلما كانت الهدنة . اغتنمها بنو الدئل من بني بكر من خزاعة وأرادوا أن يصيبوا منهم 'ثَارًا بأولئك النفر الذين أصابوا منهم من بني الأسد بن رزن ، فخرج نوفل ابن معاوية الدئلي في بني الدئل وهو يومئذ قائدهم وليس كل بني بكر تابعه حتى أتى <sup>(١)</sup> خزاعة وهم على الوتير ماء لهم فأصابوا رجلا ممهم وتحاوزوا واقتتاوا ورفدت قر يش بنى بكر بالسلاح . وقاتل معهم من قر يش من قاتل حتى جازوا خزاعة إلى الحرم فلما انهوا إلى <sup>(٢)</sup> الحرم قالت بنو بكريا نوفل: إنا قد دخلنا الحرم إلهك إلهك فقـــال كلمة عظيمة لا إله له اليوم يا بنى بكر أصيبوا ثأركم، فلممرى إنكم لتسرفون فى الحرم ، أفلا

<sup>(</sup>١) في النسخة ( م ) : أتى وفي النسخة (ك) : بدت .

<sup>(</sup>٢) في النسخة (م): إلى الحرم وفي النسخة (ك): إليه .

تصييون ثأركم فيه ؟ وقد أصابوا منهم ليلة بيومهم بالوتيررحلا يقال له منبه وكان منبه رجملا مموزا خرجهو ورجل من قومه يقال له تميم بن أحد فقال منبه : يا تميم انج بنفسك . فأما أنا فوالله إنى لميت قتلونى ، أو تركونى . لقد انبت فؤادى، فانطلق تميم فأفلت وأدركوا منبها فتناوه،فلما دخلت خزاعة مكة لجنوا إلى دار بديل بن ورقاه ، ودار مولى لهم يقال له : رافع، فقال تميم بن أحد يعتذر من فوره عن منبه فذكر أبيانا له أولها :

لما رأته بنى نفائة أقبلوا ينشون كل وتيرة وصجاب الأبيات، وذكر أيضا أبياتا للأضرر بين معيطر الدللي وأبياتا لبديل بن عباد ويقال له بديل بن حزم وبيتين لحسان بن ثابت ثم قال ابن اسحاق: فلما نظاهرت بنو بكر وقر يش على خزاعة وأصابوا منهم ما أصابوا وتقصوا ما كان بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد وللينتى بما استعلوا من خزاعة وكانوا فى عقده وعهده ، خرج عمرو ابن سالم الخزاعى ثم أخذ بنى كعب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكان فى ذلك نما هاج فتح مكة فوقف عليه وهو جالس فى السجد بين ظهرى الناس فقال :

> يارب إنى ناشد محدا حلف أبينا وأبيه الأثلاا قد كنم ولدا وكنا والدا ثمت أسلمنا فيلم ننزع بدا وانصر هداك الله نصرا عبده وادع عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تجردا إن كان شر وجهه تربدا في فيلق كالبحر بجرى سرمدا إن قريشا أحلفوك للوعدا وهضوا ميتاقك المؤكدا وجعلوا لى في كدا رصدا وزعوا أن لست أدعو أحدا وقد اذل وأقل عددا

يقول: قتلنا وقد أسلمنا

قال ابن هشام : ویروی:«فانصر هــداك الله نصرا آبدا » قال ابن هشام : ویروی » نخن ولدناك فــكنت ولدا » .

قال ابن اسحق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نصرت ياعمرو بن سالم نم عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنان فى الساء فقال : إن هــذه السحابة انتهل بنصر (۱) بنى كسب . ثم خرج بديل بن ورقاء فى نفر من خزاءة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأخبروه بما أصيب منهم ومظاهرة قريش بنى بكر

<sup>(</sup>١) فى النسخة (م) : تنهر ، وهو تحريف .

عليهم ، ثم انصرفوا راجعين إلى مكة وقد فال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأ نسكم بأبي سفيان وقد جاءكم ليشد المقد و يريد في المدة . ومضى بديل بن ورفاء وأصحابه حتى لقوا أبا سفيان بن حرب بعسفان وقد بعثته قريس إلى رسول الله صلى الله عليــه وسلم ليشد العقد ويزبد في المدة وقد رهبوا الذي صنعوا ، فلما لتي أنه سفيان بديل بن ورقاء فال : من أبن أقبلت يابديل ؟ وظن أنه قد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم . فال سرت في خزاعة في هذا الساحل وفي بطن هــذا الوادي قال : أو ماجئت محمدا ؟ فال : لا . فلما راح بديل إلى مكة قال أبو سفيان : لأن كان جاء بديل المدينة الله علف بها النوى فأنى مبرك راحلته فاخذ من بعرها ففته فرأى فيه النوى فقال: احلف بالله لقد جاء بدبل محمدا ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله صلى الله عليــه وسلم المدينة فدخل على اللته أم حبيبة بنت أبي سفيان . فاما ذهب يحاس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم طوته عنه . فقال : يابنية ما أدرى ؟ يابنية (١) أرغبت في عن هذا الفراش ، أو رغبت به عنى ؟ قالت : بل هو فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رجل مشرك نجس فلم أحب أن تجاس على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : والله يابنية (٢٢ أنقد أصابك بعدى شر . ثم خرج حتى أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكالمعفل يرد عليه شيئًا . ثم ذهب إلى أبى بكر رضى الله عنه فسكامهأنّ بكام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : ما أنا بفاعل ، ثمم أتى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه فكامه فقال : أنا أشفع الحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فوالله لولم أجد إلا الذر لجاهدتـكم به . ثم خرج فدخل على على بن أبي طالب رضى الله عنه وعنده فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها حسن بن على غلام يدب بين يديها فقال : يا على إنك أمسُّ القوم بي رحما واني قد حنت في حاجة فلا أرجعن كما جئت خائبًا فاشفع لى إلى رسول الله صــلى الله عليه وسلم فقال : ويحك يا أبا سفيان والله لقد عزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمر ما يستطيع أحد <sup>(٢)</sup> أن يكلم فيه . فالنفت إلى فاطمة رضى الله عنها فقال : يا بنت محمد هل لك أن تأمري بنيك هــذا أن (<sup>()</sup> بحير بين الناس فيــكون سيد العرب إلى آخر الدهم. قالت : والله ما بنغ بني ذاك أن يجير بين الناس وما يجير أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا أيا الحسن إنى أرى الأمور قد اشتدت على فانصحني . قال : والله ما أعلم شيئًا يغني منك <sup>(٥)</sup> شيئًا ولسكنك سيد بني كنانة فقم فاجز بين الناس ثم ألحق بأرضك. قال : أو ما ترى (٢٠ خلك مغنيًا عنى شيئًا ؟ قال : لا ، والله ما أظنسه ، ولُكنى لا أجد لك غير ذلك وقام (٧) أبو سفيان في المسجد وقال (٨) : أبها الناس إلى قد أجزت بين الناس ثم ركب

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : يا ينية. قبل \_ ماأدري ؟ \_ و بعدها. (٢) في النسخة (م) : تقديم يا بنية على « لقد أصابك »

 <sup>(</sup>٣) فى النسخة (ك): لا توجد كلمة أحد
 (٤) فى النسخة (ك): فيجر

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ك): عنك (٦) في النسخة (ك):أو ترى بدون ما .

<sup>(</sup>v) في النسخة (ك) : فقام . (A) في النسخة (ك) : فقال :

بعبره ، فانطلق فاما قدم على قريش قالوا : ما ووامك ؟ قال : حبّت (١) ابن الخطاب فوجدته أدنى (١) المدو . تم قال ابن هشام : أعدى المدو ، وقال ابن اسحق : قال : تم أنيت عليا فوجدته أدبن القوم . وقد أشار على بشى "صنعته فوالله ما أدرى هل يغنى شيئاً أم لا ؟ قالوا : فوالله ما أدرى أن أجبيز بين الناس ، فغمات . قالوا : فوالله مأ أجاز ذلك لك محمد؟ قال : لا ، قالوا : ويلك ، والله أبن زاد الرجل على أن لمب بك ، فما يغنى عنك ماقات . قال : لا والله ما أن الله صلى أن لمب بك ، فما يغنى عنك ماقات . قال : لا والله ما وجدت غير ذلك . وأمر رسول الله صلى الله على وسلم للناس بالجهاز وأمر أهله أن يجهزوه فدخل أبو بكر على ابنته عائشة، رضى الله عمل ، وهمى تحرنه بعض جهاز رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال : أى بنيه أأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أم الدي . والله ما أدرى . ثم فتجهز . قال : فأين ترينه يريد ؟ قالت : لا والله ما أدرى . ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الناس أنه سأتر إلى مكة وأمر عم بالنهيؤ (٢) والجد . وقال : اللهم خذ الميون والأخبار عن قريش حتى نبتنها فى بلادها فتجهز الناس . فقال (١)

عنانی ولم أشهد ببطحاء مكة رجال بنی كعب تُحزَر رقابها بأیدی رجال لم یَسُلوا سیوفهم وقتلی كنیر لم نجن ثبابها الا لیت شعری هل تناان نصرتی سهیل بن عمرو عرَّها وعقابها ولا تأمننا یابن أم مجالد إذا أقبلت صرفا وأعصل نابها ولا تجزعوامنا (۲۲ فإن سیوفنا لما وقعة بالموت ینتج بابها (۲۷

قال ابن هشام: قول حسان : ﴿ بأيدَى رجال لم يسلوا سيوفهم ﴿ : بهنى قريشاً، وابن أم مجالد عكرمة بن أبي جهل قال ابن إسحاق: وحدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير وغيره من عاماتنا قال : لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير إلى مكة كتب حاطب بن أبي باشة كتابا إلى قريش يخيرهم بالذى أجمع عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر في السير إليهم، ثم أعطاه امرأة يزيم محمد بن جعفر أنها من مزينة، وزيم لى غيره: أنها سارة مولاة لبنى عبد الطلب . وجعل لها جعلا على أن تبلغه قريشا . فجملته في رأسها ثم فتلت عليه قرومها ثم

<sup>(</sup>١) في الكلام هنا سقط عما في ابن هشام ونص ماجاء فيه : جنت عجداً فكلمنته فوالله ما رد هليّ شيئاً ، ثم جثت ابن أبي قحافة فلم أجد فيه خيراً ، ثم جئت ... ( ١٣ – ٤ سيرة ابن هشام طبمة التجارية ).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (م) : أدى .

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ك) : كل من السكلمتين مكان الأخرى . (٤) في النخسة (ك) : ققال .

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ك) : احتابت (٢) في النسخة (ك) منها .

<sup>(</sup>٧)كان حــان شاعر النبوة فى الاسلام ، وشعره بمتوى على تاريخ مفصل للاسلام بعد الهجرة وقد ولد حسان قبل الإسلام بستين عاما ، وعاش فى الإسلام-تلها.

خرجت به وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من السهاء بما صنع حاطب . فبعث على بن أبي طالب والزبير ابن العوام رضي الله عنهما فقال: أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش محذرها (١) ما قد أجمعنا له في أمرهم فحرجا حتى أدركاها بالخليقة خليقة بني أبي أحمد فاستنزلاها بالخليقة فالتمسا في رحلها فلم بجدا شيئًا فقال لها على بن أبي طالب رضي الله عنه: إني أحلف بالله ما كذب رسول الله صل الله عليه وسلم ، ولا كذبنا ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنكشفنك . فلما رأت الجد منه فالت : أعرض عنى فأعرض فحلت قرون رأسها فاستخرجت الـكتاب منها فدفعته إليه فأنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا فقال : يا حاطب ما حملت على هذا ؟ فقال : يا رسول الله أما والله إنى لمؤمن بالله ورسوله ما غيرت ولا بدلت ولـكنى كنت امرأ ليس لى في القوم من أصل ولا عشيرة وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصائعهم عليهم . فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : يارسول الله دعني فلا \* ضر بن عنقه فإن الرجل قد نافق . قال : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وما يدريك ياعمر لعل الله قد اطلع إلى أصحاب بدر <sup>(٢)</sup> فقال : اعملوا ما شثّم ، فقد غفرت اكم .فأنزل الله تعالى في حاطب ﴿ يَا أَيُّهَا الدِّينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا عَدْوِّي وَعَدُوكُمْ أُو لِياءَ تُنْقُونَ إليهم بالموَّدَّةِ ﴾ إلى قوله ﴿ قَد كانت لـكم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآه منكم وبما نسدونَ من ° دونِ اللهِ كفر نَا بكم و بدأ بينناً و بينكمُ المداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا الله ٍ وحده <sup>(٢)</sup> ﴾ إلى آخر القصة فال ابن اسحاق : وحدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس رضي الله عمهما فال : ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره واستخلف على المدينة ابا رهم كاثوم بن حصين بن عتبة بن خلف الغفارى . وخرج لعشر مضين من شهر رمضان (\*) . فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كانوا بالكديد بين عسفان وأمج أفطر . ثم مضى حتى نزل مر الظهران <sup>(ه)</sup> فى عشرة أكاف من المسلمين فصحت معهم و بعضهم يقول ألفت سليم وألفت مزينة وفى كل القبائل عددو إسلاموأوعب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم أحد فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرالظهران وقد عميت الأخبار عن قريس فلا يأتيهم خبرعن رسول لله صلى الله عليه وسلم . ولا يدرون ماهو فاعل؟ وخرج في تلك الليالى أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام ، و بديل بن ورقاء يتجسسون الأخبار و بنظرون هل يجدون خبراًأو يسمعون به ؟ وقد كان العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه لتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض الطريق فال:

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : يحذرهم (٢) في النسخة (ك) : يوم بدر . (٣) ٢ : ٢ · ٠٠٠

<sup>(</sup>٤) كان ذلك سنة ٨ هـــ أول يناير سنة ٦٣٠ م.

<sup>(</sup>٥) مر الظهران هو الوادى المسمى وادى فاطمة اليوم ويعرفه بهذا الاسم كل الحجازيين .

ابن هشام لقيه بالْجُحْفَة مهاجراً وقد كان قبل ذلك مقما بمكة على سقابته ورسول الله صلى الله عليه وسلم عنه راض فها ذكره ابن شهاب الزهري . ثم قال ابن إسحاق : بعد أن ذكر خبر إسسلام أبي سفيان ابن الحرث بن عبد المطلب وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة المخزومي وشعرا لأبي سفيان في إسلامه ولمسا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران فال العباس من عبد المطلب رضي الله عنه : فقلت واصباح قريش ، والله أبن دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قبل أن يأتوه فيستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر قال : فجلست على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء فخرجت عليها حتى جئت الأراك (١) فقلت لعاًى أجد بعض الحطابة أو صاحب لبن أوذا حاجة يأنى مكة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى عليه وسلم ليخرجوا إليه لبستأمنوه قبل أن يدخانها عليهم عَنْوة . قال : فوالله إنىلأسير عليها وألتمس ماخرجت له إذ سمعتْ كلام أبي سفيان و بدبل بن ورقاء وهما يتراجعان . وأبو سفيان يقول: مارأيت كالليلة نيرانا قط ولا عسكرا. قال: يقول بديل: هذه والله خزاعة حمشتها الحرب قال: يقول أبو سفيان خزاعةأذل وأفل من أن تكون هذ. نيرانها وعسكرهاقال : فعرفت صوته فقلت ياأبا حنظلة فعرف صوتى فقال : أبوالفضل؟ فقلت نعم قال : مالك فداك أبى وأمى؟قال:قلت : و يحك أبا سفيان هذا رسول الله صلى عليه وسلم في الناس . واصباح قر يش والله قال : فما الحيلة فداك أبي وأمي ؟ قال : قلت : والله الن ظمر بك ليضربن عنقك فاركب في عَجز هذه البغلة حتى أتى بك رسول الله صلى عليه وسلم فأستأمنه لك فركب خلفي ورجع صاحباه . قال : فجئت به كلما مررت بنيران (٢٠) من نيران المسلمين فالوا : من هذا ! فإذا رأوا بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عليها قالوا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته حتى مررت بنار عمر بن الخطاب . فقال : من هذا ؟ وقام إلى ، فلمارأى أبا سفيان على عجز الدابة قال : أبو سفيان عدو الله الحمد الله الذي أمكن منك بغيرعقد ولا عهد . ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم وركضت البغلة فسبقته بما سبق الدابة البطيئة الرجل البطىء فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل عليه عمر رضى الله عنه . فقال يارسول الله هذا أبو سفيان قد أمكن الله منه بغير عقد ولا عهد فدعني فلأُضرب عنقه قال : فقلت يارسول الله إنى قد أجرته ثم جلست إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذت برأسه فقلت والله لا يناجيه الليلة رجل دونى . قال : فلما أكثر عمر رضي الله عنه في شأنه قلت مهلاً ياعمر فوالله لوكان من رجال بني عدى بن كعب ماقلت له هذا . ولكنك قد عرفت أنه من رجال بني عبدمناف فقال : مهلا ياعباس فوالله لإسلامك يومأسلت كان أحب إلى من إسلام الخطاب لو أسلم وما بى إلا أنى قد عرفتأن إسلامك كانأحبإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من إسلام الخطاب قال : فقال رسول الله صلى عليــه وسلم : اذهب به ياعبــاس إلى رحلك فإذا أصبحت فأتنى

<sup>(</sup>١) الأراك: واد باسفل مكة من جهة الجنوب ، وكلة الأراك غير موجودة فى النسخة (ك) .

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : بنار .

به فذهبت به إلى رحلي فبات عندي . فلما أصبح غدوث به على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : و يحك ياأبا سفيان ألم يَأن لك أن تعلمأنه لا إله إلا الله ؟ قال : بأبي أنت وأمى ماأحاءك وأ كرمكوأوصلك ، والله أقد ظننتأن لوكان مع الله إله غيره لقد أغنى عنى شيئًا بعد. قال : و يحك ياأ با سفيان ، ألم يأن<sup>(١)</sup> أن تعلم أنى رسول الله؟ قال : بأبي أنت وأنمى ما أحلمك وأ كرمكُ وأوصلك ، أما هذه والله فإن فى النفس منها حتى الآنْ شيئًا<sup>(٢)</sup> . فقال له العباس : ويحك أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن عمدا رسول الله قبل أن تضرب عنقك . قال : فشهد شهادة الحق واسلم . قال العباس رضى الله عنه : قلت : بارسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئًا . قال : نهم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن . ومن دخل المسحد فهو آمن . فلما ذهب لينصرفُ قال رسول الله صلى الله عليه : ياعباس احبسه بمضيق الوادى عند خَطْمِ الجبل(٣) حتى تمر به جنود الله تعالى فيراها . قال فخرجت حتى حبسته بمضيق الوادى حيث أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحبسه قال : ومرت القبائل على راياتها كلما مرت قبيلة قال : ياعباس من هذه ؟ فاقول : سليم . فيقول : مالى ولسليم . ثم تمرالقبيلة فيقول : ياعباس من هؤلاء ؟ فاقول : مز ىنه ، فيقول مالى ولمر بنة ،حتى نفذُت القيائل، وما تمر قبيلة إلا سألني عنها فإذا أخبرته بهم قال : مالى ولبنى فلان . حتى مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء. قال ابن هشام : و إنما قيل لها الخصراء الكبرة الحديد وظهوره فيها . قال ابن إسحاق : فيها للماجرون، والأنصار. لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد. قال: سبحان الله باعباس، من هؤلاء؟ قال: قلت: هـذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال: مالأحــد بهؤلا، قبل ولا طاقة والله ياأبا النصل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة عظيما . قال قلت : ياأبا سفيان إنها النبوة . قال : فنعم إذًا . قال: قلت : النجاء إلى قومَك حتى إذاجاء همصرخ بأعلىصوته : يامعشر قريش هذا محمد قد جاءكم فيها لاقبل لكم به فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن . فقامت إليه هند ابنة عتبة فأخــذت بشار به ، فقالت : اقتلوا الحيت الدسم ، الأحمس ، قبح من طليعة قوم . قال : وياكم لا تغرنكم هذه من أنفسكم فإنه قد جاءكم ما لا قبل لَـكُم به . فمنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن . قالوا : قاتلك الله ؛ وما يغنى عنا دارك ؟ قال : ومن أعلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل المسجد فهو آمن . فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد . فال ابن إسحاق : فحدثني عبد الله ابن أبي بكر : أن رسول الله صلى الله عليهوسلم لما انتهى إلى ذي طَوَّى ( <sup>1)</sup> وقف على راحلته معتجراً بشقة رد حبرة حمراء ، و إن رسول الله ليضع رأسه تواضعاً لله حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح حتى إن عننونه ليـكاد يمس

<sup>(</sup>١) \_ في النسخة (ك) : يأن لك. (٢) \_ في النسخة (ك) : بياض مكان كله شيء .

<sup>(</sup>٣) الخطم : أنف الجبلوهو شئ يخرُّج منه يضيق به الطريق .

<sup>(</sup>ع) ذو طوى بد بأسفل مكة من ناحية الصال، وهو بمحلة جرول.معروف إلى الآن ينتسل عده حاج الغرب، وبعض الحجاج الدين على مذهب مالك عند دخولهم مكة .

واسطة الرحل . ثم فال بعد أن ذكر شيئًا من خبر أبي قحافة وإسلامه : وأمر النبي صلى الله عايه وسلم بتغيير شيبه ومناشدة أبي بكر رضي الله عنه الناس في طوق أخته . وحدثني عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرق حيشه من ذي طوى أمر الزبير بن العوام رضى الله عنه أن يدخل في بعض الناس من كُدّى<sup>(١)</sup> وكان الزبير رضى الله عنه على الجنبة اليسرى . وأمر سعد بن عباده رضى الله عنه أن يدخل فى بعض الناس من كَدَاء . فال ابن إسحاق: فزعم بعض أهل العلم أن سعــدا حين وجه داخلا قال : اليوم يوم الماحمة اليوم تستحل الحرمة، فسمعها رجل من المهاجرين ، قال ابن هشام : هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فقال : يارسول الله، اسمع ما فال سعد بن عبادة ما نأمن (٢) أن تـكون له في قريش صولة . فقال رسول الله صـلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : أدركه فخذ الراية فـكن أنت الذي تدخل مها . قال ابن إسحاق : وحدثني عبد الله بن أبي نجيح في حديثه : أز رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد رضى الله عنه فدخل من اللهِط أسفل مكة في بعض الناس وكان خالد على المجنبة المينى ، وفيها أسلم ، وسليم ، وغفار ، ومزينة ، وجهينة ، وقبأنل من العرب . وأقبل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم . ودخل النبي صلى الله عليه وسلم من أذاخر (٢) حتى نزل بأعلى مكة وضر بت له هناك قبة . قال ابن إسحاف : وحدثنى عبد الله بن أبي نجيح وعبد الله بن أبي بكر : أن صفوان بن (١٠ أميــة ، وعكرمة بن أبي جهل ، وسهيل بن عرو ، كانوا قد جمعوا أناسا بالخندمة (° ايقانلوا ؛ وقد كان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل دخول رسول الله صلى الله عليــه وسلم و يصاح منه ، فقالت امرأنه : لمــاذا تعد ما أرى ؟ قال : لمحمد وأصحابه . قالت: والله ما أرى أنه يقوم لمحمد وأصحابه شيء . قال : والله إلى لأرجو أن أخدمك بعضهم . تم قال :

إن يقبلوا اليوم ألمى علة ه هذا سلاح كامل وألَّه ه وذوغ اربين مربيم السلة .. ثمثه داخند متم صغوان وسهيل و عكر مة ، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد ناوشوهم شيئا ان قتال فقال (<sup>(())</sup> كرز بن جابر . أحد بنى محارب بن فهر وخنيس ابن خالد بن ربيعة بن أصرم حليف بنى منقذ وكانا فى خيل (<sup>(())</sup> خالد بن الوليد فنذا عنه فسلسكا طريقا غير طريقه فقتلا جميعا قتل خنيس بن خالد قبل كرز بن جابر فجاله كوز بن جابر بين رجايه ، ثم قاتل عنه حتى قتل وهو برتجز ويقول :

<sup>(</sup>١)كدى تقدم شرحه .

 <sup>(</sup>٢) مكان هذه في النسحة (ك): بياض .
 (٣) جبل أذاخر : هو الحبل المشرف على المعابدة من ناحية الشمال .

 <sup>(</sup>٤) في (م): ابن أبي أمية . (٥) جبل الحندمة: هو الجبل المشرف على سوق الليل، والتصل بجبل أبي قبيس .

<sup>(</sup>٦) في (ك) : فقيل . (ك) في (ك) : فقيل خالد فقط .

#### 

قال ابن هشام:وكان خيس بن خالد من خزاعة قال ابن إسحاق:وحدثنى عبد الله بن أبي نجيح وعبد الله بن أبي بكر قالا : وكان الخيس<sup>(۱)</sup> يكنى بأبي صخر ، وأصيب من جهينة سامة بن الميلامن حيل خالد<sup>(۲)</sup> بن الوليد ، وأصيب من المشركين ناس قريب من اثنى عشروجلا أو ثلاثة عشر ، ثم الهزموا فخرج حماس مهزما حتى دخل بيته ، ثم قال لامرأته : أغلني على باب ، قالت : فأين ما كنت نقول ؟ فقال :

قال ابن هشام: أنشدنى بعض أهل العم بالشمر قوله: كالمؤكمة . و تروى الرعاش الهذلى هذه الأبيات ، وكان شدار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ، وحنين ، والطائف شمار المهاجرين : با بنى عبد الرحن ، وشمار الخورج : يا بنى عبد الله ، وشمار الأوس : يا بنى عبيد الله . قال ابن إسحاق : وكان رسول الله صلى الله صلى الله صلى الله وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسادين حين أمرهم أن بدخهام اكن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم . إلا أنه قد عهد رسل أه موسلم قد من المسادين حين أمرهم أن بدخهام الله يقال الله من قاتلهم . إلا أنه قد عهد رسل الله وقطي الله وسعد أخو بنى عامر بن الري الله وكان يكتب لرسول الله وقطي فارتد مشركا راجعا إلى قريش ، ففورا الله وقطي في الله الله الله الله وأهل مكة والمسام عان بعن عنان وكان أحاه من الرساعة فنيهه الله تم قال : نع ؛ فلما انصرف عنه عمان قال رسول الله وقطي في فاستأمن له فزعوا أن رسول الله وقطي هو من الخطاب رضى الله عمان على حوله من الأنصار : فهلا أومأت إلى ؟ قال: لا ، إن الذي لا يقتل بالإشارة ، فال ابن هشام : ثم أما بعد فولاء عم بن الخطاب رضى الله عنه بعن الله ، ثم ولاه عمان رضى الله عنه إلا أن بن عال ابن هشام : ثم أما بعد فولاء عمان رخل الله عنه إلا تعمل بن عالم الله عنه إلى بن عمال و بن عبد الله بن عمان عنه ي تم بن عال ، بن عال ، ثم أمر بعد ولاه عمان رخل الله عنه عنه أن عبد الله بن عمان عنه بن عالم بن بن عبن عالب ،

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : وقيل كان خنيس . (٢) فى النسخة (ك) : خالد فقط .

<sup>(</sup>٣) « « (م): حضر . (٤) في النسخة (م):فغيهم .

<sup>(</sup>o) ما بين القوسين من زيادة النسخة (ك) . (1) في نسخة : عبد الله بن حنظل .

وإنما أمر بقتله أنه كان مسلما فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدها و بعث معه وجلا من الأنصار ، وكان معه مولى له يخدمه وكان مسلما فنزل منزلا وأموالمولى أن يذبح له تبياً فيصنع له طماماً فنام فاسنيقظ ولم يصنع له شيئا فعدا عليه فقتله . ثم ارتد مشركا ، وكانت له فينان : قرنتي وصاحبتها وكانتا تفنيان . فهجا رسول الله صلى الله عايه وسلم بقالمها معه . والحويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد قصى (() وكان بن يوذيه بمكة ، فال ابن هنام : وكان العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه حل فاطمة ، وأم كاثوم ، بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه حل فاطمة ، وأم كاثوم ، بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبله المنافزة في المنافزة في المنافزة عن من المنافزة عند من مثل ابن اسحاق : ومقيس بن سبابة أنه و إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبله التفاه الأنصارى الذي كان قتل أخاه خطأ ورمجومه إلى قو يش مشركا . وسارة مولاة لبني عبد المطلب ، وعكرمة بن أبي جهل ، وكانت سارة بمن تؤذيه بمكة . وأما عكرمة فهرب إلى المين وأسلمت اسمأته أم حكيم بنت الحرث بن هشام فاسنأمنت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنه فرجت في طلبه حتى أنت به رسول الله صلى عليه وسلم فأمنه فرجت في طلبه حتى أنت به رسول الله صلى عليه وسلم فأمنه فرجت في طلبه من قائد الله من قائله المؤومي وأبو برزة (<sup>(2)</sup> الأسلمي اشتركا في دمه ، وأما ميقيس بن صبابة (<sup>(3)</sup> فقتله نُمينه في قائه : «

لعمرى قد أخرى نميسلة رهطه ولجم أضيساف الشمّا ممقيس فلله عينا من رأى مثل مقيس إذا النفساء أصبحت لم تخرس

وأما قينتا ابن خطل فقتلت إحداهما وهر بت الأخرى حتى استؤمن لها (<sup>(A)</sup> رسول الله صلى الله عليــه وسلم بعـــد فأمنها . وأما سارة فاستؤمن لها فأمنها . ثم بقيت حتى أوطاها رجل من الناس فرسا <sup>(C)</sup> فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالأبطح، فقتلها على بن أبي طالب رضى الله عنه . قال ابن السحاق : وحدثنى سعيد بن أي هند عن ابن مرة (<sup>(C)</sup> مولى عقيل بن أبي طالب أن أم هانئ بنت (<sup>(C)</sup> أبي طالب

<sup>(</sup>١) في (ك): ابن عبد بن قصى .
(٣) في (ك): صبابة
(y) في (ك): من مكة يريد .
(a) « « زرة .
(b) « « زرة .
(c) » ( ( أ خت ) ) « ( أخت ) ( أ في النسخة (ك) ، فرشا .
(d) في النسخة (ك) من (ك) في النسخة (ك) : فرشا .
(e) في النسخة (ك) من (ك) في النسخة (ك) : ابنة (ك) : ابنة

رضى الله عنها قالت : لما نزل رسول الله صلى الله عليــه وسلم بأعلى مكة توارى <sup>(١)</sup> رجلان من أحمأًى من بنى مخزوم ، وكانت عنــد هبيرة بن أبي وهب المخزومي . قالتُ: فدخل على بن أبي طالب <sup>(٢)</sup> أخى فقال والله لأقتلمهما فاغلقت علمهما باب بيتي ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بأعلى مكة فوجدته ينتسل من (٣٠) جفنة وإن فيها لأترا المجن وفاطمة ابنته تستره بثو به ، فلما اغتسل أخذ ثو به وتوشح <sup>(+)</sup> به . ثم صلى ثمان ركمات في الضحى ، ثم انصرف إلى ، فقال : مرحبا وأهلا بأمهاني ، ما جاء بك ؟ فأخبرته خبر الرجلين ، وخبر على رضى رضي الله عنـه . فقال صـلى الله عليـه وسلم : قد أجرنا من أجرت ، وأمنا من أمنت ، فلا يقتلها . وقال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن صفية بنت شببة أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم لما نزل مكة ، واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت ، فطاف به سبعا على راحلته يستلم الركن بمحجن في يده ، فلما قضى طوافه دعا عُمان بن طلَّحة فأخذ منه مفتاح الـكعبة ، ففتحت له فدخلها ، فوجد فيها حمامة من عيدان فكسرها بيده ، ثم طرحها ، ثم وقف على باب الكعبة وقد استكف له الناس في المسجد قال ابن اسحق: فحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام <sup>(٥)</sup> على باب الكعبة فقال: لا إله ال الله وحمده ، لا شريك له ، صدق الله وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحمده ، ألا كل مأثرة ، أو دم ، أو مال ، يدعى به ، فهو تحت قدى <sup>(٢)</sup> ، إلا سدانة البيت ، وسقاية الحاج، ألا وقتيل الحطأ مشبه <sup>(٧)</sup> العمد بالسوط والعصا فغيــه الدية مغلظة مائة من الإبل ، أر بعون منها فى بطونها أولادها، يامعشر قريش إن الله قد أذهب عنـكم نخوة الجاهليــة ، وتعظمها بالآباء ، الناس من آدم ، وآدم من تراب . ثم تلا هــذه الآية : . « يا أيها الناس إناخلقنا كممن ذكروا ثني » الآية كلها . تمقال : يا.مشر قريش مانرون أبي فاعل فيكم قالواخيراأخ كريم وابن أخ كريم . قال : اذهبوا فأنم الطلقاء ، ثم جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقام إليه على بن أبى طالب رضى الله عنه ومفتاح الكعبة فى يده ، فقال : يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ، اجمع لنا الحجابة مع السقاية . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أين عثمان بن أبى طلحة : فدعى له فقال : هاك مفتاحك يا عثمان، إن اليوم يوم بر ووفاء ، قال ابن هشام : وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، دخل البيت يوم الفتح فرأى فيه صور لللائسكة وغيرهم فرأى إبراهيم مصوراً في يده الأزلام يستقسم بها ، فقال: قاتلهم الله قد جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام . ما شأن إبراهيم ، والأزلام ؟ (ماكان إبراهيم يهوديا ، ولا نصرانيا ، ولكن كان

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : فر" إلى" (٢) في النسخة (ك) : رضي الله عنه .

 <sup>(</sup>٣) في النسخة (ك): في
 (٤) في النسخة (ك): فتوشح

<sup>(</sup>٥) « (م) قام مكررة . (٢) في النسخة (ك) : قدمي هاتين

<sup>(</sup>٧) « (ك): شبه ·

ﻠﯩﺎ ﺑﻠﯩﻢ رسول الله صلى الله عليه وسلم ماصنع خراش من أمية قال: إن خراشا لقتال يعيبه بذلك . قال ابن إسحاق : وحــدثنى سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى شريح الحزاعي قال : لما قدم عمرو بن الربيرمكة لقتال أخيه عبد الله ابن الزيير جنَّنه فقلت له : ياهــذا إناكنا مع رسول الله صلى الله عايــه وسلم حين افتتــح مكة فلماكان الغدمن من يوم الفتيح عدت خزاعة على رجل من هذبل ، فقتاوه وهو مشرك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا فقال : «ياأيها الناس أن الله قد حرمكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام من حرام إلى بوم القيامة فلا محل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما ولا يعضد فيها سجرا . لم تحال لأحدكان قبلي ولا بحل لأحسد يكون بعدى ولم تحل<sup>(١)</sup> لم إلا هذه الساعة غصبا على أهلها ألا ثم قد رجعت كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد منكم الغائب فمن قال لـكم إن رسول الله صلى الله عليــه وسلم قاتل فيها فقولوا إن الله قد أحايا لرسوله ولم يحلمها لـكم ، يامعشر خزاعة ارفعوا أيديكم عن القتل فقد كثر<sup>(٢)</sup> إن نفع لقد قتلم قتيلا لأدينه فن قتل بعد مقامي هذا فأهل بخير النظرين : إن شاءوا فدم قاتله و إن شاؤا فعقله» نم ودى رسول الله صلى الله عايه وسلم ذلك الرجل الذي قتلته حزاعة . فقال عمرو لابي شريح : انصرف أيهـــا الشيخ فنحن أعلم محرمهما منك ، إيهـــا لا تمنع سافك دم ولا خالع طاعة ولا مانع جزية . قال أبو شريح : إنى كنت شاهـــدا وكنت عائبا وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسَمْ أن يبلغ شاهــدنا غائبنا . وقد أبلغتك فأنت وشأنك . قال ابن هشام : و باغنى أن أول قنيل وداه رسول الله صلى الله عليه وســلم يوم الفتــح جنيدب بن الا كوع قنلته بنو كعب فوداه مائة ناقة. قال مابن هشام : و بلغنى عن يحيى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح مكة ودخلها قام على الصفا يدعو ، وقد أحــدقت به الأنصار . فقالوا فيا بينهم : أنرون رسول الله صلى الله عليـــه وسلم إذ فتح الله عليه أرضه و بلده يقيم بها ؟ فلما فرغ من دعائه قال : ماذا قلم ؟ قالوا : لا شيء يارسول الله . فلم يزل بهم حتى أخبروه . فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم :« معاذ الله الحيا محياكم ، والمات مماتكم» ، وحدثنى من أثق به .ن أهل الرواية فى إسناد له عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : فدخل<sup>(٢)</sup> رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح على راحلته ، فطاف عليهــا وحول البيت أصنام مشدودة بالرصاص . فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشير بقضيب في يده إلى الأصنام . ويقول : « جاء الحق ، وزهق الباطل ، إن الباطل كان زهوقا » . فما أشار صلى الله عليه وسلم إلى صم منها في وجهه إلا وقع لقفاه، ولا أشار لففاه إلا وقع لوجهه، حتى ما بق منها صم إلا وقع . فقال تميم بن أسد الخزاعي :

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : ولا تحلل لى . (٢) فى النسخة (ك) : كره القتل.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ك) : دخل .

#### وفى الأصنام معتبر وعـلم للن يرجو الثواب أو العقابا

قال ابن هشام : وحدتني أن (١) فضالة بن عمير بن الماج الليثي أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يطوف بالبيت عام الفتح فلما دفيمنه ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه فضالة بارسول الله . قال : ماذا كنت تحدث به نفسك ؟ قال : لا شي " ، أذكر الله . فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم قال : استغفر <sup>(١٧</sup> الله ثم وضع يده على صدره فسكن قلبه فسكان فضالة يقول : واقد ما رفع يده من صدرى حتى مامن خلق الله شي " أحب إلى منه . قال فضالة : فرجعت إلى أهلي فمرت بامرأة كنت أتحدث إليها فقالت : هلم إلى الحديث فقلت : لا . وانبعث فضالة يقول :

> قالت: هلم إلى الحديث، فقلت: لا يأبى على الله والإسلام لوما رأيت محمداً وقبيسله بالفتح يوم تُكسَّرُ الأصنام لرأيت <sup>(1)</sup> دين الله أصبح ببَنًا والشرك ينشى وجهه الإظلام

ثم قال ابن اسحاق : وكان جميع من شهد فتح مكة من للسلمين عشرة آلاف، من بنى سلم سبعائة . و يقول بعضهم : ألف ، ومن بنى غلم سبعائة . ومن أسلم أربعائة ، ومن مزينة ألف وثلاثة نفر ، وسائرهم من قر يش (1) والأنسار ، وحلفائهم ، وطوائف العرب ، من بنى تميم ، وقيس ، وأسد ، ثم قال ابن اسحق : وحدثنى ابن شهاب الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : أقام رسول الله صلى الله عليوسلم بمكة بعد فنجها خمس عشرة ليلة يقسر الصلاة . قال ابن اسحق : وكان فتجمكة لمشر ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان (2) انتهى باختصار لمواضع من أنباء خبر فتح مكة للشار إليه ، ومن شعر تميم بن أمد ، فى اعتذاره من فراره عن منهه وشعر الأخرز من لعيط الديلي ، وما كان بين كنانة وخزاعة فى تلك الحرب ، وشعرلبديل بن عبدمناة ، ويقال : له بديل اين أصرم أجاب به الأخرز بن لعيط وشعر حسان بن ثابت رضى الله عنه فى المدى وخبر إسلام أبي سفيان بن الحرث فى إسلامه وخبر أبى قعافة والد أبى بكر الصديق رضى الله عنه لى طوق أخته كا سبق بيانه ، وغير ذلك من الأشعار التى بعنير شيبته ومناشدة أبى بكر الصديق رضى الله عنه طوق أخته كا سبق بيانه ، وغير ذلك من الأشعار التي منه الشوا الله عنه عنه الميش بينانه ، وغير ذلك من الأشعار التي منان الشمار التي المن الأشعار التي من الأشعار التي

<sup>(</sup>١) فى النسحة (م) : حدثنى ابن فضالة . (٢) فى النسخة (م) : استغفرن الله

<sup>(</sup>٣) في النسخة (م) : ورأيت .

<sup>(</sup>٤) كان فتح مكة أعظم انتصار ناله الإسلام على الوثنية ، وتحميما لقوىالعرب ، وتمهيدا لبدء نشر الإسلام فى العالم. وكان له من الآثار الجليلة ما يشهد بعبترية رسوانا العظم وإلهامه، وأنه مؤيد من الله، وفى موافف الرسول فى فتح مكة مايرشدنا إلى الحلق النبوى الشريف المصطفى .

<sup>(</sup>٥) المرجح أن الفتح كان لعشر مضين من رمضان عام ٨ هـــ أول يناير ٦٣٠ م .

استشهد بهما ابن هشام على بعض ما فسره من الشعر ، واختصرنا أيضا من خبر الفتح،وماقيل من الأشعار في الفتح وغير ذلك .

# ذكر فوائد تتعلق بخبر فتح مكة

هذه الفوائد بعضها بخالف ما ذكرناه عن ابن اسحاق وابن هشام من خبر الفتح، وبعضها يوضح بعض ما أجمعه ابن اسحاق ، وابن هشام ، في ذلك .

منها ، أن موسى بن عقبة ذكر فى مغازيه ما يقتضىأن إغارة بنى كنانةهلى خزاعةالتى هى السبب<sup>(1)</sup>فى فنج مكة كانت بعرفة ، لأنه قال فيا روينا، عنـ فى مغازيه فتح سكة ثم إن بنى نشائة من بنى الدبل أغاروا على بنى كسب وهم بعرفة انتهى . وهذا يخالف ما ذكره ابن إسحاق لأنه قال : ثم إن بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خزاعة وهم على مائهم بأسفل مكة يقال له : الوتير<sup>(17</sup> انتهى . و إذا كان الوتير بأسفل مكة كا هو مقتضى هذا الخبر فهو غير عرفة والله أعلم بالصواب .

وأفاد السمبيلي سبب تسميته الوتير لأنه قال: والوتير في اللغة الورد الأبيض، وقد يكون منه برى ، فيحتمل أن يكون هذا الماء سمي به اتتهى . ولا منافاة بين قول ابن عقبة، ثم إن بنى الديل الخاروا على بنى كسب و بين قول ابن إسحاق ، ثم إن بنى بكر بن عبد مناة بن كنانة عدت على خزاعة لأن بنى الديل (٢٣ الذى منه بنو نفائة هو الدول بن بكر بن كنانة على ماذكر ابن البطاح عن أبى اليقظان كا حكى عنه الحازى ؛ و يدل لذلك قول ابن إسحاق فيا بعد : فخرج نوفل بن معاوية الديلى فى بنى الديل انتهى . وذكر ابن إسحاق ما يوافق ماذكره ابن عقبة من نسبة هذه الإغارة إلى بنى نفائة لأنه أنشد أبياً التم بن أسد أولها :

وسها أن ابن عقبة بين البيت من خزاعة لأنه قال فيا رويناه عنه : فأغارت بنو الديل على بنى عمرو وعاسمهم فيا زعوا نساء وصبيانا وضعفة الرجال فيبتوهم وقتلوا منهم حتى أدخلوهم دار بديل بن ورقاء بحكة انتهى. و بنو عمرو وهؤلاء من بنى كسب لأن ابن عقبة قال فيا سبق : تم إن بنى نفائة من بنى الديل أغاروا على بنى كسب انتهى . و بنو كسب هم أحد بطون خزاعة من ولد عمرو بن لحى كا سبق بيانه فى نسبهم ، وليس من كلام ابن إسحاق ما يبين أنهم المبيتون من خزاعة لأنه قال : فخرج نوفل بن معاوية الديلى فى بنى الديل وهو يومئذ قائدهم ، وليس

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : التي هي سبب فتح (٢) الوتير ، ويقال الوتين: اسمِماء بأسفل مكة . غيرمعروفالآن.

<sup>(</sup>m) في النسخة (ك) : لأن الدئل (٤) في النسخة (م) من بني وهو تحريف .

كل بني بكر تابعة له في تبييت (1) خزاعة انتهى ...ومنهاأن ابن إسحاق لم يبين من رفد كنانة من قريش وقاتل معهم لأنه قال: ورفدت قريش بني بكر بالسلاح ، وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل مستخفيا انتهى . وقد بين ذلك ابن عقبة لأنه قال: ويذكر أن ممن أعامهم من قريش صفوان بن أمية ، وشبية بن عنان ، وسمهل بن عمرو انتهى . و بين ذلك الم بسعد أيضا ، وأفاد في ذلك ما لم يغده ابن عقبة لأنا روينا عن الحافظ أبي الفتح بن سيد الناس في سيرته بعد ذكره لقول ابن إسحاق : ووفدت بني بكر قريشاً بالسلاح ، ذكر ابن سعد منهم صفوان بن أمية ، وحويطب بن عبد الدى ، ومكرز بن حفص بن الأحنف انتهى . ولا منافاة بين ما ذكره ابن عقبة وابن سعد أعانوا بني بكر وابن سعد فيمن اعانوا بني بكر وابن سعد قيمن اعانوا بني بكر وزيش خسة بفر على مقتضى ما ذكر ابن عقبة وابن سعد بعضهم ، ويكون الدين لبني بكر من قريش خسة نفر على مقتضى ما ذكر ابن عقبة وابن سعد والله أغل .

وسها أن قريشا رفعت بنى كنانة بدقيق أفاد ذلك ابن عقبة لأنه قال: وأعانهم قريش بالسلاح والدقيق انتهى. وهذا لا يفهم مماذكره ابن إسحاق. ومنها أن الفاكهى ذكر خبرا يوهم أن سبب فتح مكة غير ماسبق لأنه قال : حدثنا سعيد بن عبد الرحمن ، حدثنا عبد الجميد بن أبى رواد عن ابن جريح ، قال: قال عطاء : وكانت خزاعة حلفاء رسول الله على وسلم ، فأصابت بنو بكر منهم قنيلا ، فقالت بنو بكر لقريش لا تسلموا بنى عمكم ، فركب بديل إلى رسول صلى الله على وسلم فإبصدة وأرسل معارسول الله صلى الله عليه وسلم طليعة يستطلمهم قال: فجاه به بديل بين ورقاء فجسل يقف به على قريش و يكلمهم ، فقسالوا : قد عرفنا إنما أنت مستطلم ، فوالله لا نسلمهم ، فرجم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبرة أنشا سينفذ يتجنز لنصر حلفائه .

ومنها أن ابن <sup>(7)</sup> سعد ذكر أنه خرج مع همر و <sup>(7)</sup> بن سالم الخزاعى لإعلام الذي الله صلى الله عليه وسلم بقمل كنانة فيهم أر بعون راكبا، وذلك لا يفهم من كلام ابن إسحاق، لأنه قال: فلما تظاهرت بنو بكر وقر يش على خزاعة ، وأصابوا منهم ما أصابوا ونقضوا ما كان بينهم و بين رسول الله صلى الله عليه وسلم من العهد والميثاق ، بما استحلاما من خزاعة ، وكانوا في عقده وعهده ، خرج عمرو بن سالم الخزاعي ، أحد بني كسب حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم للدينة انتهى . وكلام ابن سعد رويناه في الديرة لابن سيد الناس لأنه قال : بعد أن ذكر كلام ابن إسحاق هذا بعد قوله: خرج عمرو بن سالم الخزاعي قال ابن سعد : في أر بعين راكبا قال ابن سيد الناس بعد ذكره المول ابن إسحاق فيا بعد : ثم خرج بديل بن ورقاء في نفر من بني خزاعة حتى قدموا على رسول الله

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك):حتى يبيت خزاعة . (٢) فى النسخة (م): أسعد ، وستأتى فى هذه النسخة بلفظة سعد.

<sup>(</sup>٣) فىالنسخة (م): عمر ــ وفى نفس (م): بمد هذا عمرو .

صلى الله عليـه وسلم فأخبروه بما أصيب منهم وبمظاهرة قريش بنى بكر عليهم ، قلت : لعل الأربعين راكبا الذين ذكر ابن سعد قدومهم من خزاعة مع عمرو بن سالم هم هولاء اه .

ومنها: أن ابن عقبة ذكر في جواب أبي بكر الصديق (١) رضى الله عنه ، وعمر بن الخطاب ، لأبي سفيان ابن حرب ، رضى الله عنهم ، وعمر بن الخطاب ، لأبي سفيان ابن حرب ، رضى الله عنهم ، حين سألما أن يكما له رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى أبا بكر رضى الله عنه . أغى ابن عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتى أبا بكر رضى الله عنه ، ققال : جدد العقد ، وزدنا في المدة . فقال أبو بكر رضى الله عنه نه : جوارى في جوار رسول الله عليه وسلم ، والله ووجدت الذر تقاتلكم لأعنها عليكم . ثم خرج فأتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ف حكله فقال أبو سفيان أن من حلفنا جديدا فأخلقه الله ، وما كان منه متعلوعا فلا وصلم أله . وما كان منه متعلوعا فلا وصلم أله ي تعلق من عنها أبي بكر وعمر رضى الله عنها ، لأبي سفيان لأنه قال : ثم خرج \_ يعنى أبو سفيان \_ حتى أفي رسول الله صلى الله أبي بكر رضى الله عنها ، ثم أنى عرب إلى أبي بكر رضى الله عنه ف كلمه فقال : أنا أغفع لسكم إلى رسول الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه الله عليه الله على الله عليه الله على الله عليه وسلم ؟ فوالله له أبديالا أن (١) ربي هدا كم به ، اه . وغالفة هذا لما ذكره ابن عقبة جمل جواب عمر غير ماذكره ابن عقبة من جواب عمر فير ماذكره ابن عقبة من جواب عمر فير ماذكره . ابن عقبة من جواب عمر فير ماذكره . سفيات .

ومنها : أن كلام ابن إسحاق يقتضى أن أبا بنيان بعد جواب عمر له لما ذكره سأل عليا بن أبي طالب رضى الله عنه أن يجير بين الناس وأن عليارضى الله عنه أجابه بعدم الاستطاعة وأن أبا سفيان سأل بعد ذلك فاطمة الزهراء ابنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تأمر ابنها الحسن بن على أن يجير بين الناس ، وان اطمة رضى الله عنها أجابته أن إبنها ما بلغ أن يجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم . وذلك يخالف ماذكره ابن عقبه لأنه قال بعد ذكره لجواب عمر بماسيق ، ثم دخل على عنان رضى الله عنه والله عنه جوارى في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم المبم أشراف <del>قر ب</del>س والأنصار فسكلم ه فكل يقول : عقدنا في عقد رسول الله رسول الله عليه وسلم ثم المبم أشراف <del>قر ب</del>س والأنصار فسكلم ه فكل يقول : عقدنا في عقد رسول الله

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : أبى بكر الصديق وعمر بن الحطاب رضى الله عنهما، لأبى سفيان بن حرب رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) فى النسخة (ك) : رضى الله عنه (٣) فى النسخة (ك) : ( إلا الدر لجاهدتكم به انتهى ).

<sup>(</sup>٤) هي في النسخة (ك) : ابن إسحاق .

صلى الله عليه وسلم فلما أيس مما عندهم دخل على فاطمة ابنة رسول صلى الله عليه وسلم فسكامها، فقالت: إنما أنا امرأة ، و إنما ذلك إلى رسول صلى الله عليه وسلم قال : فأمرى أحد ابنيك ، فقالت : إنهما صبيان ليس مثلهما بجير . قال : فكلمي عليا ، قالت : أنت تكلمه ، فكلم عليا ، فقال : ياأ با سفيان ، إنه ليس أحد من أسحاب رسول الله يفتات على رسول صلى الله عليه وسلم بجوار . انتهى ووجه مخالفة هذا لما ذكره ابن إسحاق أنه يقتضى أن أبا سفيان كلم عنمان ثم أشراف قريش ، والأنصار ، ثم فاطمة <sup>(١)</sup> ، أن يجيروا قبــل أن يكلم عليا في ذلك ، وكلام ابن إسحاق يقتضي خلافه والله أعلم . وذكر الناكهي خبرًا فيه ما يدل لمــا ذكره ابن عقبة من سؤال أبي سفيات لفاطمة <sup>(٢٢)</sup> فيما يصلح به الإصلاح بين النساس . . ومها أن الفاكهي ذكر خبراً يوهم أن أبا سفيان لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء له من تجديد الحلف والإصلاح بين الناس لأنه قال : حدثنا محد بن إدريس بن عمر من كتابه قال : حدثنا سلمان بن حرب قال: حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن عكرمة ، فذكر خبرًا يقتضى موادعة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ، ودخول خزاعة في صلح رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخول بني بكر في صاح قريش، وماكان بين خزاعة و بني كمر سد ذلك من القتال ، وإعانة قريش كمم بالسلاح، والطعام . وتخوف قريش أن يكونوا قد نقضوا ، وإرسالهم أبا سفيان بن حرب إلى النبي صلى الله عليه وَسَلَّم ليجدد الحلف، ويصلح بين الناس ، وقدوم أبي سفيان إلى المدينة ، ثم قال : وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أبو سفيان فيرحع راجياً(٢٣ بغير حاجة . قال : فأتى أبا بكر رضى الله عنه فقال : ياأبا بكر، جـدد الحلف والصلح (<sup>۱)</sup> ، بين الناس أو قال : بين قومك فقال أبو بكر رضى الله عنه : الأمر إلى الله (<sup>(۵)</sup> ، وقد قال له فيها قال : إن أعان قوم<sup>(١)</sup> على قوم ، وأمدوهم بسلاح وطعام ما إن يكونوا نقضوا ، فقال أبو بكر رضى الله عنه : الأمر إلى الله و إلى رسول الله انتهى .

ومنها : أن الفاكهى ذكر مايوهم أن قدوم أبى سفيان من حرب اللدينة لتجديد الحلف والإصلاح بين الناس ، كان قبل قدوم وافد خزاعة على رسول الله صلى الله عليــه وسلم المدينة ، لإعلامه بماكان من قتال بنى بكر ، لهم ، ومعاونة قريش عليهم . لأن فى الخبر السابق بعد<sup>(۷)</sup> إنيان أبى سفيان لممر ، وقوله له نحوا بمــا قال لأبى بكر وجواب عر<sup>(۸)</sup> لأبى سفيان بنحو من جوابه الذى أجابه على نحو ماذكره ابن عقبة و إنيانه لفاطمة ، وسؤاله لها فى

(٢) في النسخة (ك): رضى الله عنها

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك): رضى الله عنها

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ك): راضيا بغير حاجته . (٤) في النسخة (ك): وأصلح .

<sup>(</sup>o) في النسجة (ك) : وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (٦) كذا في النسختين .

<sup>(</sup>ع) على المستحة (ك) : بعد ذكر إتيان . (A) في النسخة (ك) : رضى الله عنه . (V) في النسخة (ك) : بعد ذكر إتيان .

تجديد الحلف والإصلاح بين الناس، وقولها له : ليس الأمر إلى او إنيانه عليا ، وقوله له نحواً بمسا قال لأبى بكر ، و إشارة على (<sup>()</sup>له بالجيرة ، بين الناس : ثم انطلق \_ يعنى أبو سفيان—دين <sup>() ك</sup>قدم مكة فاخبرهم بالذى صنع فقالوا : مارأينا كاليوم وافد عشيرة ، والله ماأتيتنا اليوم مجرب فنحذر ، ولا أنيتنسا اليوم بصلح فنأمن · ارجم ، قال : وقدم وافد خزاعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذى صنع النوم ، ودعاه إلى النصر ، وأنشد فى ذلك شعراً ، انهى .

ومنها أن ابن عقبة ذكر ما يوهم أن بين خروج أبي سفيان إلى للدينة وتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مدة طويلة . لأنه قال بعد أن ذكر خروج أبي سفيان إلى مكة ووصوله إليها وحلقه رأسه عند السنمين اللذين عند الكحمية ليرى الناس أنه على الدين الدى كان عليه ، لأن الناس تحدثوا حين طال مكته أنه قد أسلم فكثور سول الله صلى الشعاب وسلم ما شاء الله أن يمكث ، بعد ما خرج من عنده أبو سفيان ثم اعتد (<sup>(7)</sup> الجهاد ،اه . وهذا لا يفهم من كلام ابن اسحاق والله أعلم بالصواب .

ومنها: أن ابن إسحاق ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مع على الزير بن العوام رضى الله عنهما في المحتفرار كتاب حاطب بن (1) بلتمة إلى المشركين بمكة يخبرهم فيه بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم البهم ، وذكر الحفاظ عبد المسرى في المهمات خبر كتاب حاطب ، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الهلب الكتاب عمر بن الخطاب ، وعلى "بن أبي طالب رضى الله عنهما ، وفي الخبر الذي ذكره الحافظ عبد الغني أمود لا تفهم من الخبر، الذي ذكره ابن إسحاق في ذلك ، فذكره لما فيه من الفائدة . قال الحافظ عبد الغني بعد أن ذكر حديثا ايس فيه بيان ما تعرف به المرأة التي حملت كتاب حاطب بن أبي لمن عبد المحافظ عبد المناب بن المجافزة على ما حدثنا المحسوب بن المباوك أن محمد بن جعفر بن أعين حدثنا المحسد بن المباوك أن محمد بن جعفر بن أعين حدثنا المحسد بن المباوك أن محمد بن جعفر بن أعين عن أنس رضى الله عنه عنه المال يعمد الله عن عن قادة عن أنس رضى الله عنه المال بن عبد الله عن عن قادة عن أنس رضى الله عنه المال بعبد الله بن حمل المهم بن صباية (أي سمد بن أبي سرح ، وسارة ، ثم قال بعد أن

(٢) كذا في النسختين، والظاهرأنه حتى .

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : رضى الله عنه .

<sup>(</sup>m) في النسخة (ك) : اعتد في الجهاد . (٤) في النسخة (ك) : ابن أبي بلتمة

<sup>(</sup>٥) في النسخة (م) : بومدون الناس. (٦) في النسخة (ك) : ضبابة .

الله صلى انفه عليه وسلم، فشكت إليه الجارية (<sup>(1)</sup>) وأعطاها شيئا ثم أناها رجل فدفع إليها كتابا لأهل مكة، يتقرب بذلك إليهم ليحفظ في عاله ، وكان له بها عيال فأخبر جبريل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك . فيث في أثرها عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبي طالب ، رضى الله عنهما فلحقاها فقتشاها فلم يعثرا على شئ ممها فأقبلا راجعين فقال أحدام الصاحبة: والله ما كذيناً ولا كَذِيناً ولا كَذَيناً ارجع بنااليها فرجعا إليها فسلا سيفيهما وقالا : والله انذيقنك الموت أولتدفعن إلينا الكتاب ، فأنكرت . ثم قالت : أدفعه إليكم على أن لا ترداني إلى رسولالله على أن من قرومها فرجعته (اليما المتعالم رسول الله عليه وسلم قدامه المه عليه وسلم قدفعاء إليه. انتهى باختصار .

ومنها :أن كلام ابن إسحاق لايفهم منه أن الذي سلى الله عليه وسلم بعث في طلب كتاب حاطب مع على غير ابن بين أبي الدين بن العوام لقوله (؟): وأتى رسول الله على الله عليه وسلم الخبر من السياء بما صنع حاطب فبعث على بن أبي طالب والزبير بن العوام رضى الله عليه المنها المنهى ، وذكر البخارى ما يقتضى أن الذي سلى الله عليه وسلم بعث مع على والزبير رضى الله عليه الما المرشد (١٠) ذكر ذلك في كتاب « استاية المرتدين» في باب ماجاء في المتأولين . لأنه ورفيه بسنده إلى أبي عبد الرحمن الله على بن أبي طالب ، أنه قال : بعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والزبير وأبا مرشد (٩٠) . وكما فارس . قال : انطاقوا حتى تأتوا روضة (٢٠) عليا رضى الله ما يفهم منه غير ما ذكر في هذا الباب لأنه روى بسنده عن عبيد الله بن ابي رافع قال : سعت (٢٠) عليا رضى الله عنه يقول : بعشى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ، والزبير ، والمتداد ، فقال : انطاقوا حتى تأتوا روضة خاخ . عنه يقول : انطاقوا حتى تأتوا روضة خاخ .

ومنها : أن كلام ابن إسحاق يقتضى أن المرأة التي معها كـتاب حاطب بن أبى بلتعة أخرجته لعلى ومن معه من قرون رأسها، لقوله فلما رأت الجدمنه قالت: أعرض ، فأعرض عنها فحلت قرون رأسها ، فاستخرجت الكتاب منها فدفعته إليه انتهى . وذكر <sup>(17</sup>ابن إسحاق قبل ذلك مايدل له، وذكر ابن عقبة ما يوافق ما ذكره ابن

(۱۷ \_شفاء \_ ثانی)

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : الحاجة، وهو المعقول . (٧) في النسخة (ك) : فدمعته

 <sup>(</sup>٣) في النسخة (م): لقومه
 (٣) في النسخة (ك): مرند

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ك) : أبا مرثد

<sup>(</sup>٦) روضة خامج: موضع بين الحرمين بقرب حمراءالأسد.. ياقوت \_ ولعلها قرب الموضع المسمى بالحمراء في طويق [٧] في النسخة (ك) : بعد رائع: بعد راغ: بعد راغ: بعد راغ: عمل

 <sup>(</sup>A) في النسخة (ك): الفتح
 (A) في النسخة (م): إسحاق

إسحاق. وذكر البخاري أيضا ما يوافق ذلك، لأن في الحديث الذي روامءن عبيد الله بن أبحرافع عن على رضي الله عنه ، فأخرجته من عقاصها، وذكر البخاري أنها أخرجته من حجزتها . لأن في الحديث الذي رواه في كتاب «استتابة المرتدين » الذي فيه ذكر أبي مرشد (1): فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء . فأخرجت الصحفة ، وذكر مثل ذلك في الحديث الذي أخرجه في باب « فضل من شهد بدراً» من رواية أبي عبد الرحمن السلمي عن على رضى الله عنه وفيه ذكر أبي مرشد. وقوله في هذين الحديثين أخرجته من حجزتها وهي محتجزة بكساء يقتضي أنها أخرجته من وسطها لأن السكساء لا يحتجز به في الرأس لسكبره و إنما يحتجز به من <sup>(۲۲)</sup> الجسد لسنره البدن، وذلك مخالف لله (٢٠) ذكره ابن إسحاق من أنها أخرجته من قرون رأسها، و يخالف أيضاً ما ذكره البخاري من حديث عبيد الله ابن أبي رافع عن على رضى الله عنه .

ومنها : أن ابن إسحاق ذكر أن اسم المرأة التي حمات كتاب حافلب :سارة ، وزعم لي غيره إنها سارة مولاة لبعض بني عبد المطلب انتهى. وقد سبق في الحديث الذي سبق ذكره عن الحافظ عبد الغني من أبي سعيد (1) المصرى أن حاملة كتاب حاطب أم سارة ، مولاة لقريش . وقد سبق ذكر ذلك قريبا .

ومنها : أن (ه) إن إسحاق لم يبين اسم المرأة المزنية التي قيل إنها حملت كتاب حاطب، لقوله : ثم أعطاه امرأة ، يزيم محمد من جعفر أنها من مزينة اه. وقد بين ذلك الحافظ مغلطاي في سيرته ، لأنه قال : فيما اخبرت به عنه : فكتب حاطب كتابا وأرسله مع أم سارة المزنية حاملة كتاب حاطب ، وفي هذا ما يفهم منه خلاف مافي الصحيحين ومنها أنابن إسحاق ذكر في الموضع الذي أدركت فيه المرأة حاملة كتاب حاطب ما يفهم منه خلاف مافي سحيح البخاري لأن ابن (٢) إسحاق قال: فخرجاً بعني عليا والزبير حتى أدركاها بالخليقة خليقة (٢) بني أحمد اه. والذي في البخاري عن على رضى الله عنه قال (٨٦) : بعنني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير والمقداد فقال : انطلقوا حتى تأنوا روضة خاخ، فإن بهــا ظمينة معهاكتاب . قال : فانطلقنا تمادي بنا خيلنا جتى أتينا الروضة . فإذا نحن بالظمينة اه باختصاروذكرالبقية من القصة . أخرجهذا الحديث فىغزوة الغم(٢٠)، وأخرج مثله فى تفسير سورة الممتحنة وفي إب<sup>(١٠)</sup> فضل من شهد بدراً . إلا أن في الحديث الذي أخرجه في هذا الباب : أبا مرشد بدل المقداد وأخرج مثله في هــذا الباب في باب ماجاء في المتأولين في كتاب استنابة المرتدين ، إلا أن أَبَاعُوَ انَهُ روى الحديث الذي أخرجه في باب ماجاءفي للتأولين قال : حاج ، بدل خاخ . ثم قال البخاري بعد تمام الحديث: خاخ أصح . ولكن

<sup>(</sup>١) في النسحة (ك) : أبي مرثد

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ك) : في (٤) في النسخة (ك) : عبد الغني بن سعيد (٣) في النسخة (ك) : ما

<sup>(</sup>٦) في النسخة (م) : لابن . (٥) في النسخة (م) : أن إسحاق.

<sup>(</sup>٨) في النسخة (ك) : رضى الله عنه بشي . (٧) الحليقة: قرية بينها وبين الدينة ستة أميال، كما في باقوت

<sup>(</sup>١٠) في النسخة (م) :باب من . (a) في النسخة (ك) : الفتح .

كذاقال أبو عوانه :خاج وخاخ تصعيف، وهوموضم وابن هنام يقول : خاخ اه. وخاخ الله فاشار اليهالبخارى أنه أصح بخاء من معجدتين ، وخاج الله فأشار إلى أنها تصحيف بخاء مهملة وأنف وجيم ذكر ذلك الحافظ أبو ذر المروى لأنه قال: في أثناء حديث أبى عوانة : حاج بحاء مهملة وجيم كذا الرواية هنما والصواب بخاءين معجدتين هكذا وجدته منقولاً بخط بعض الحمدثين عن أبى فرء وذكر ابن عقبة : أن عليا والزبير رضى الله عنهما أدركا المرأة حاملة كتاب حاطب ببطن ريم (<sup>(1)</sup> لأنه قال : فانطاقا حتى أدركا المرأة ببطن ريم انتهى . وذكر القاضى عياض في ه المشارق» أن ريم على أربعة بُرُد من المدينة على ماقال مالك : وقيل ثلاثين ميلا ، كما في مصنف عبد الرزاق وأن روضة خاخ موضع تحراء الأسد من المدينة وحكى العابدى أنه موضع قريب من مكة ، والأول أصح اه (<sup>(1)</sup>)

ومنها : أن ابن إسحاق لم يذكر مافي كتاب حاطب من اللفظ الذي عبر به عن المعنى الذي أخبر به أهل محكة ، وقد ذكر السهيل شيئا في بيان ذلك لأنه قال : فصل فيذكر كتاب حاطب إلى قويش . ثم قال : وقد قيل : إنه كان في الكتاب أن رسول الله صليه والله عليه وسلم قد توجه إليسكم بجيش كالليل يسير كالسيل ، وأقدم بالله لوسار إليكم وحده لنصره الله عليكم ، فإنه منجز له ماوعده . وفي تفسير ابن سلام <sup>(7)</sup> أنه كان في الكتاب الذي كتبه حاطب أن محمدا قد نفر إما إليكم ، وإما إلى غيركم ، فعليكم الحذر ، انتهى .

ومنها: أن ابن اسحاق لم يبين اسم اليوم الذى خرج فيه النبى صلى الله عليه وسلم من للدينة لقوله (1): لمشر مضين من شهر رمضان اننهى . و بين ذلك الحاكم النيسابورى فيا نقله عنه الحافظ مغلطاى فى سيرته لأنه قال: وخرج من للدينة فى عشرة آلاف رجل ، وقال الحاكم : فىائنى عشر، يوم الأربعاء ، بعد المصر لمشر مضين من رمضان اننهى . وذكر الأزرق عن الواقدى ما يوافق ما ذكره الحاكم ، وسيأنى ذلك فيا بعد عند طواف النبى صلى الله عليه وسلم بالكمية .

ومها : أن ان إسحاق ذكر : أن النبي صلى الله عليه وسلم . صام في خروجه إلى مكة حتى بلغ السكديد <sup>(\*)</sup> لقوله فصامرسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه <sup>(\*)</sup>حتى إذا كان بالسكديد بين عسفان واميم أفطر انتهى .

<sup>(</sup>١) ريم : واد قرب المدينة . (٣) في النسخة (ك) : أصح، انتهى بالمعنى .

<sup>(</sup>٣) في النسخة(ك) : اسلام . (٤) في النسخة (ك) : لقوله وخرج لعشر ،

<sup>(</sup>ه) الكديد ، والقديد : ماء فى طريق مكة ــ المدينة . بعد عسفان ، وهى مرحلة من مراحل الطريق بين مكة والمدينة ، مشهورة مهذا الاسم حتى الآن.

<sup>(</sup>٦) في النسخة (م) : معه إذا

وذكر الفاكهي خبربين يقتضيان (<sup>()</sup> خلاف ذلك ، لأنه قال : حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ، قال : حدثنا أبن (<sup>()</sup> عباس <sup>()</sup> ، قال : صلم رسول الله صلى الله أبي (<sup>()</sup> عباس <sup>()</sup> ، قال : صلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح حتى بلغ عسفان ، وقال أيضا : حدثنا هارون بن موسى اللرزوى (<sup>()</sup> قال : حدثى إبراهيم ، وحدثنا مجد بن يحيى الرمان (<sup>()</sup> ، وحسين بن حسن الروزى ، قالا حدثنا عبد الوهاب الثنقي جميعا ، عن جعفر بن محد بن عبد الله ، عن جابر بن عبد الله ، رضى الله عنهما ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح ، فضام حتى بلغ كراع (<sup>()</sup> الفتح ، فقيل له : إن النباس قد شتى عليهم الصيام فدعا بقدح من ماء بين السلائين فشر به ، والناس ينظرون إليه ، فأفطر بعض الناس ، وصام بعضهم . فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم . إن أناسا صاموا ، فقال صلى الله عليه وسلم : أوئك المصاة ثلاث مرات انتهى .

. وينها : أنابن إسحاق لم يبين الوقت الذي نزل فيهرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه مر الظهران<sup>(٧٧</sup> وقد يين ذلك ابن سعد<sup>٨٨٨</sup> مع<sup>ا</sup>مرين آخرين لا يفهمهما كلام ابن اسحاق لأن الحافظ أبا الفتح بن سيد الناس قال فى سيرته فيا أخبرت به عنه : فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مر الظهران ، وقال ابن سعد : نزله عشاء ، فأمر أصحابه فأوقدوا عشرة آلاف نار . وجعل على الحرس عمر بن الخطاب رضى الله عنه انتهى .

ومنها أن كلام أبن اسحاق يقتضى أن بديل بن ورقاء هو القائل لأبي سفيان : لا تسجين، لما رآه ( كامن الديان والمسكر بمر الفلهران : هذه والله خزاعة حشمها الحرب ، وكلام ابن عقبة يقتضى أن أبا سفيان ، وحكيم بن حزام ، و بديل بن ورقاء ، قالوا ذلك . وأنهم قالوا غيره ( الأ . و فلك أيضا لا يفهم من كلام ابن إسحاق لأن ابن عقبة قال : و بعثت قريش أبا سفيان بن حرب وحكيم بن حزام ، وخرج معهما بديل بن ورقاء فاظلموا على مر الفلهران حتى بلغوا لأراك . وذلك عشاء ، وإذا ( الله النيان والفساطيط ، والمسكر ، ومحموا صهيل الخيل فرعهم ( النه الك ) وفرعوا ، فقالوا : هذه بنو كعب حشتها الحرب . ثم رجعوا إلى أفسهم هوازن انتجعوا أرضنا ، ولا والله ما يعرف هذا أيضا انهى . وذكر الفاكمي من بني كعب ، ثم قالوا : فلعلهم هوازن انتجعوا أرضنا ، ولا والله ما يعرف هذا أيضا انهى . وذكر الفاكمي

<sup>(</sup>١) في النسخة (م) : يقضيان .

<sup>(</sup>٤) في النسخة (ك) : الغروى (٥) في النسخة (ك) : يحيي الرماني .

<sup>(</sup>٦) كراع الفديم : موضع بناحية الحيجاز بين كمّة والمدينة (ياقوت) ويقال له اليّوم: كراغ فقط، وهوموضع مشهور حتى الآن ميد الاسم، وهو في طريق مكة ــ المدينة .

 <sup>(</sup>٧) مر الظهران ، هو المسمى الآن : وادى فاطمة .
 (٨) هو صاحب الطبقات الشهوروقدتو ق عام ٢٣٠ هـ

<sup>(</sup>٩) في النسخة (ك) : لماتمجب بما رآ. (١٠) في النسخة (ك) : في ذلك غيره .

<sup>(</sup>١١) في النسخة (ك) : فإذا (١٢) في النسة (ك) : فراعهم

في الخبر الذي رواه عن محمد بن إدريس بن عمر المشار إليه ما يقتضى أن أبا سفيان لما سأل عن المسكر، والنبران، ولم له في ذلك : غير ما سبق، لأنه قال : فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بالرحيل ، فارتحلوا ، فسار حتى نزلوا مرّ ، وجاء أبو سفيان ليلا ، فرأى السكر والنبران ، فقال : ما هؤلاء ؟ قالوا : هذه تميم ، أتحلت بلادهاء والتتبحت بلادكم ، قال : مؤلاء ؟ قالوا : هذه تميم ، أتحلت بلادهاء والتتبحث بلادكم ، قال : مؤلاء ألله أن شريبهم في المسكرة بالمحباج الذبن بنزلون منى ، ويس المراد من ذلك أهل منى الذين هم سكانها دائما ، لقله أعل . وفي البخارى ما يقتضى أن أباسفيان شبه مارآه من النبران بمر الظهران بنبران عرفة ، وسيأتى ذلك قريباً ومراد أبي سفيان بنبران عرفة النبران التي يوقدها الحبساج بعرفة لكترتهم والله أعلم . ومنها : أن كلام ابن المسحاق يقتضى أن أباسفيان لهم يخبر ما رأى بمر الظهران من المسكر ، إلا من ومنها : أن كلام ابن المعرات أن يجد من يبعثه إلى أهل مكة المباس وضى الله عنه . لأنه قال بعد أن دكر خروج البساس عن السكر رجاء أن يجد من يبعثه إلى أهل مكة ليطم الحبر حتى بخرجوا فيستأمنوا الأنصبهم ومحاورة أبي سفيسان ، و بديل ، فيا رأما من النبران ، والمسكر ، لمات فعرف موته وته المباس لأنه قال: بعد فعرف صوته - يعنى أبا سفيان - فقلت : يأبا حنظاته ، فرف صوتى، فقال : أبو الفضل ، قلت : نم ، قال : فعرف موت وته الخبر من غير العباس لأنه قال: بعد قوله « وقال : مثل هل من » قال : دله فال : دلونى على العباس : فأتى العباس فأخبره العباس الخبر انهى .

 <sup>(</sup>١) في النسخة (ك): ليستأمنه له .
 (٢) في النسخة (ك): أخذ .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخة (ك): عمد رسول الله وجميع.
 (٤) فى النسخة (ك): فأسلموا.

لأبي سنيان ، وحكيم ، و بدبل . لأنه قال : ( بابب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الرابة يوم الفتح ؟ ) : حدثنى عبيد بن إسماعيل قال : طدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال : لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبلغ ذلك قويشا، خرج أبو سنيان بن حرب ، وحكيم بن حزام ، و بديل بن ورقاء ، ياتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأقبلها يسيرون حتى أنوا مر الظهران ، فإذاهم بنيران كأنها نيران عرفة ؟ قتال أبو سنيان : ما هذه من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخذوهم ، فأخذوهم ، فأنوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأحذوهم ، فأخذوهم ، فأنوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وسها : أن كلام ابن اسعاق يوهم أن حكيم بن حزام ، و بديل بن ورقاء ، لم بحضرا مع أبي صغيان عند النبي سلم أنه عليه وسلم بمر النظيران ، لقوله بعد ذكر ركوب (<sup>(1)</sup> أبي سغيان خلف العباس <sup>(1)</sup>: ورجع صاحباه ، وكلام ابن عقية يقتضى أنهها حضرا مع أبي سفيان عند النبي صلى الله عليه وسلم بحر الظهوران ، لأنه قال تلو قوله هادخلوا ، فأسلموا ، فنخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكنوا عنده عامة الليل بجادتهم ، ويسألم ، ثم دعاهم إلى الإسلام . فقال : اشهدوا أن مجد رسول الله فشهد حكم و بديل ، وقال أبو متنان : ما أعم ذلك ، فخرج أبو سفيان مع العباس رضى الله عنه انتهى ». وذكر ابن عقبة في هداء الخبر أن الذبي صلى الله عليه وسلم أمن من دخل دار حكم بن حزام ، قال : ودار حكم بأسفل مكة انتهى . والملها بالمورف بالخراوة والله أعلم .

وسها: أن كلام ابن اسحاق يقتضى أن أبا سنيان ، إنما أسلم في صبيحة الليلة التي حضر فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه قال : فلما أصبح غدوت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رآء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ويجك يا أبا سنيان، ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ إلى أن قال: فضهد شهادة الحق وأسلم انهي . وذكر ابن عقبة ما يوافق ذلك لأنه قال: فان أن تعلم أن لا إله إلا الله ؟ إلى أن قال: فضهد شهادة الحق وأسلم ما تريدون ؟ قال : الصلاة . ورأى الناس يتلقون وضوه رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال : ما رأيت ملمكا قط كالليلة ، ولا ملك كسرى ، ولا ملك قيصر ، ولا بنى الأصفر (\*\*) ، فسأل العباس أن يدخله على رسول الله صلى الله علمه وسلم فأدخله فقال : يا محمد قاسات عبطلا لقد غلبتك من مرة إلا ظهرت على . فلوكان إلي محقا، و إلهك مبطلا لقد غلبتك . فشهد أن مجمداً رسول الله وذكر القاكمي ما يقتضى أن

<sup>(</sup>١) مكان كلمة «ركوب» بياض فى النسخة : (م) . (٢) فى النسخة (ك) : رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٣) بنو الأصفر : هم الروم، وملكهم هو القيصر ، فني العبارة بعض الثبيء .

أيا سفيان أسلم ليلاً ، لأنه قال في الخبر الذي رواه عن ابن إدريس تلو قوله : فأخبره الدباس الخبر وانطلق به إلى رصول الله صلى الله عليه وسلم : رصول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا سفيان أسلم تسلم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا سفيان أسلم تسلم ، والله على مسلم بن جبير ، قال أيوب : فحدثنى أبر الخليل عن سعيد بن جبير ، قال : فقال له عمر وهو خارج من القبة ما قلبها أبدا . فقال أبو سفيان : فاسلم أبو سفيان وانطلق به قال أبو سفيان : يا أبا الفضل أو أسر الناس في بشئ ؟ قال : العبل الناس في بشئ ؟ قال : لا ، ولكنهم قاموا إلى الصلاة انتهى باختصار .

ومها: أن كلام ابن إسحاق لا بقهم السبب الذى لأجله أمر الذي سلى الله عليه وسلم السباس أن يجنس أبا سفيان بمضيق الوادى عند خطم الخيل حتى بمرّ به جنود الله، وقد ذكر الغاكمي شيئاً يدل على بيان سبب ذلك لأنه قال: حدثنى الحسين بن عبدالله بن عبدالله بن عاصم، عن حصين عن عبيد الله بن عبدالله و الخاجم الميسوا بحضرة عدوه . أبو سفيان يساير الدباس بن عبد الطلب ( ) رأى من الناس انتشاراً ، والناس في حوائمهم ليسوا بحضرة عدوه . قال: فنه بعد الطلب ( ) والناس في حوائمهم الميسوا بحضرة عدوه . قال: فنه بنه فتحلف عنه ( ) على المياس أ بنتى من خلق السماء ؟ قال: الله ، قال: فأ بنبتى من خلق الدماء ؟ قال: الله ، وجمل يسأله عن أشياء نحوها ؛ فمرف أن الإسلام لم يدخل قلبه فتخلف عنه ( ) ؟ نم أق الذي صلى الله عليه وسلم في الله عليه وسلم الله عليه وسلم : قال: ايا خالد بن الوليد فدى له وهو على مقدمة تمكن بحضرة عدوك يارسول الله ميل الله عليه والله الخيل ، قال: انع ، قال : انع ، والم اين الميلاء فتخلف عنه ، والم اين الميلاء فتخلف عليه وسلم . قال : والميلاء الخيل ، قال : انع ، قال : وتنى الميلاء فتخله عنه الميل الله عليه وسلم . في الفتحاء ، وفي الله الناس . قال : فضم اليه الناس ، قال : وقم مكان كذا ، وكذا . قال : فذهب الميل الله عليه وسلم . في الخيل نفله المكان الذي أمره رسول الله قال ياعياس . مكان كذا ، وكذا . قال : لا ؛ هذا آبو عبيدة بن الخيل . ثما راجه الخيل . مقال أبو عبيدة في الناس . قال : الم المناس الله عليه وسلم في الذيل . ثما الراه أن ، الميل ، مقال أبو عبيدة في الناس . قال ان مهم الله الراف ، والمشاة ، وضما الناس . قال ان مهم الراه أن ، والمشاة ، وضم الله الناس . قال : المهم الراه الذي ، والمشاة ، وضما الناس . قال : أول المناس الله عليه وسلم في الراف ، والمشاة ، وضما على الراه المهم الراه المواد ، هذا المناس الله عليه وسلم في الراف ، والمشاة ، وضما على الراف ، والمائة ، وشماله المائد ، والمائد ، وهذا أمون الله على وسلم في الراف ، والمائد ، وطمائه على وسلم في الراف ، والمائد ، وطمائه على وسلم في الرائد ، والمائد ، وسلم في الرائد ، وسلم في الميان

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٧) كان أبو سفيان زعم الشرك والوثنية ، ولم يسلم رغبة، بل رهبة وفزعا، وكان إسلامه معناه تحطيم الوثنية فى جزيرة العرب، وبدء حياة جديدة العرب وللمسلمين كافة .

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ك): في الناس (٤) في النسخة (ك): فمضى . (٥) هذه الكامة محذوفة .

الناس، ، فلما رَآهم عرف أن النبي صلى الله عليــه وسلم فيهم . فقال : يا عباس،هذا محمد ؟ قال : نعم،هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : يا عباس، لا تفلح قريش بعد اليوم<sup>(1)</sup> أبدًا . خذلى من عُمد الأمان . فأنى العباس الذي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن الله قد أرعبه و إنه يسأل الأمان . قال : نعم ، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن .انتهي. وذكر ابن عقبة ما يدل لسيب حبس أبي سفيان حتى تمر عليه جنود الله . وأفاد فما ذكره بيان الموضع الذي حبس فيه وذلك لا يفهم من كلام ابن إسحاق، لأنه قال : فلما توجهوا ــ يعني أبا سفيات ، وحكيم ابن حزام ، وبديل بن ورقاء ــ ذاهبين . قال ابن عبـاس : إنى لا آمرٍ أبا سفيان أن يرجم عرب الإسلام فيكفر فأروحه<sup>(٢)</sup> ، حتى تقفه ويرى من جنود الله ممك . فأدركه العبــاس فحبسه . فقال أبو سفيان:أغدرًا يابني هاشم ؛ قال : ستعلم أنا لسنا نفدر . ولكن لى إليك حاجة . فأصبح حتى تنظر إلى جنود الله، و إلى ما أعد الله للمشركين فحبسهم بالغميم دون الأراك إلى مكة . حتى أصبحوا وأمر رسول الله صلى الله عليــه وسلم مناديا فنادى لتصبح كل قبيلة قد ارتحلت ووقفت مع صاحبها عند رايته وتظهر ما معها من العدة فأصبح الناس على ظهر . وقدم النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه الكتائب فمرت كتيبة على أبي سفيان فقال ياعباس أفي هذه رسول الله صلى الله عليمه وسلم ؟ قال : لا ، قال : فمن هؤلاء ؟ قال : قضاعة ، تم مرت القبائل على راياتها فرأى أمرا عظيا رعبه الله به انهيي . وهذا يقتضي أن يكون النميم دون مر الظهران إلى مكة لأن أبا سفيان حبس بالغميم ليرى ما أعز الله به الإسلام من الجنود ، والجنود مرتُ عليه بالغميم ؛ بعد توجهها من مر الظهران إلى مكة فيُـكون الغميم بين مر الظهران ومكة . وإنما ذكرنا ذلك لأن كلام النووي يقتضي أن يكون بين مر الظهران وعسفان، لأنه قال : كراع الغميم هو بضم السكاف، والغميم بفتح الغين وكسرالميم وهو واد بين مكة وللدينة بينه و بين مكة مرحلتين وهو أمام عسفان بثمانية أميال؛ يضاق إليه هذا الـكراع وهو جبل أسود بطرف الحرة ( يمتد إليه )(٢<sup>)</sup> ونقل عن صاحب للطالع أنه بضم النين وفتح لليم نم قال : قلت هذا تصحيف. انتهى.

وسنهاأن ابن إسحاق ذكر ما يقتضى أن البي صلى الله عليه وسلم مر أبي سفيان فى كتيبته الحضراء، فيهاللهاجرون والأنصار. لأنه قال: بعد قوله فيقول: مالى ولبنى فلان حتى مر به رسول صلى الله عليه وسلم فى كتيبته الخضراء فيها للهاجرون والأنصار، وذلك مخالف مافى صحيح البخارى، لأن فيه أن كتيبة الأنصار جامت مع معد بن عبادة ومعه الراية ، قال: ولم ير مثلها، ثم جامت كتيبة أخرى هى أقل السكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه

<sup>(</sup>١) صدق أبو سفيان، فإن قريشا لم تفلح بعد ذلك إلا بعد أن أسلمت ودخلت فى دين الله أفواجا ، ولقد انسكسبرت وايتها وهى تفاوم الرسول ، وسقط جنودها صرعى فى المبدان أمام الإسلام ورسوله السكريم .

<sup>(</sup>٣) في النسخه (ك) : فأردده .

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين :من زيادةالنسخة (ك) .

وراية النبي صلى الله عليه وسلم مبارسم ، كذا وقع عند جميع الرواة ، وروى الجيدى في كتابه : هم أصل (1) الكتائب وهي الأظهر . كا قال الحافظ أبو الفتح بن سيد الناس على ما أخبرت به عنه في سيرته وسلم الله صلى الله عليه وسلم البخارى والحميدى ، وقوله في البخارى: ثم جاءت كتيبة ، وهي أقل الكتائب، فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المباه ، أخرج البخارى ذلك في الباب الذي ترج عليه بقوله : ( باباين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم السحابه ، أخرح البخارى ذلك عليه مسلم الراية يوم الله عليه وسلم المبادق ؟ ) وذكر ابن عقب ما يقتضى أن كتبية الأنسار حيث ٢٦ مروا بأبي سفيان كانت مع سعد بن عبادة . لأنه قال : ومرت الكتائب تتلو بعضها بعضا ، على أبي سفيان وحكيم وبديل ، لا تمر عليهم كتبية إلا سألوا عنها ، حتى من مفازى ابن عقبة : وابن حكيم ، والصواب وحكيم بإسقاط ابن لأن المكلام لايستقيم إلا باسقاط ابن . والله أعلى .

ومنها: أن كلامابن إسحاق يقتضىأن المهاجرين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين مر بأبى سفيان، وكلام ابن عقبة يتتضى خــلاف ذلك ، لأنه قال بعد قوله السابق : رعبه الله به ، و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام على المهاجرين ، وخيلهم . انتهى .

ومنها: أن كلام ابن إسحاق يقتضى أن أبا سفيان بعد أن أطلقه العباس أبلغ أهل مكة تأمين الذي سلى الله عليه وسنم لمن دخل دار أبي سفيان ، ومن أغلق عليه بابه ، ومن دخل للسجد<sup>(1)</sup> ، وذكر الفاكهي مايقتضى أن العباس بن عبد الطلب هو الذي أبلغ ذلك قريشا لأن في الخير الذي رواه عن ابن عباس : فقال العباس رضى الله عنه : يارسول الله أوأذنت لى فاتيت أهل مكة فدعوتهم وأحتهم وجعلت لأبي سفيان شيئا يذكر به (<sup>(2)</sup> قال : فاظلق العباس رضى الله عنه حتى ركب بغلة رسول الله على الشباء ، ثم انطلق ، حتى قدم على أهل مكة فقال: يأهل مكة أصلوا ، تسلوا ؛ قد استبطتم يأشهب بازل . قال : وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الزبير من قبل أعلى مكة ، فقال لم العباس : هذا الزبير من قبل أعلى مكة ، فقال لم العباس : هذا الزبير من قبل أعلى مكة ،

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : أفل (٢) في النسخة (ك) : ماذ كرناه

<sup>(</sup>٣) فى النسخ (ك) : حين

<sup>(</sup>ع)كان ذلك إبقاء من الوسول العظيم على مجد زعم ألقي السلاح . وهى حكمة جليلة ، ودليل تسامح مابعده من تسلمح ، وهذه هى شريعة الإسلام ، فأبين منها مايسنعه الغرب من إعدام القواد المستسلمين ومحاكتهم وبالقشاء عليهم بلا هوادة ولا رحمة ، ولقد أبقى الوسول على أبى سفيان وأبقى له ظلا ظليلا يلوذ به أتباعه وجنوده .

<sup>(</sup>٥) فى النسخة (م) : يذكر .

وخالد بن الوليد من قبل أبـفل مكة ، وخزاعة المخزعة الأنوف ، قال : ثم قال : من ألق سلاحه فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن ، قال : جاء<sup>(١)</sup> رسول الله صلى الله عليه وسلم فتراموا بشىء من النبل . انهى باختصار .

وسها: أن ابن إسحاق ذكر ما يتتفى أن النبى صلى الله عليه وسلم كان على رأسه يوم فتح مكة عمامة حراء لأنه قال: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى ذى طوى (٢) وقف على 
راحلته محتجزا (٢) بيشقة برد حبرة حراء، انتهى . وذكر الفاكمى مايقتضى خلاف ذلك لأنه قال: حدثنى أحد 
ابن عبيد (٢) عن عاصم بن مضرس (٥) الأنصارى ، قال: أخبرنى أبو بكر عرو الضبى ، عن المنيرة ، عن إبراهيم ، 
قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة معتجرا (٢) بهامة سوداء ، والدباس بن عبد المطلب كذلك . انتهى 
باختصار . وقال: الفاكمى أيضاً: وحدثنا محد بن يحيى بن أبى عرقال: حدثنا سفيان عن مساور الوراق ، 
قال: أخبرنى جعنر بن عمر بن حريب عن أبيه ، قال: رأيت على النبى ، صلى الله عليه وسلم عملمة 
سوداء يوم فتح مكة . قال الفاكمى : حدثناان (٣) أبى عمر حدثنا بشير بن السرى ، حدثنا حاد بن سلمة عن إن الزبير ، 
عن جابر رضى الله عنه ، أن الذبى صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى عملمة سوداء انتهى . ولا يعارض ذلك 
حديث أنس رضى الله عنه أن الذبى صلى الله عليه وسلم دخل يوم الفتح وعلى دأسه المفذر لإمكان أن تسكون 
العامة السوداء أو الشقة الحراء المثار إليها هنا من فوق النفر والله أعلى .

ومنها: أن كلام ابن اسعاق موهم في بيان الموضع الذي أمر الذي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام أن يدخل منه إلى مكة يوم فتحها ، لأنه قال : وحدثنى ابن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله عايه وسلم حين فرق جيشه من ذى طوى أمر الزبير بن العوام<sup>(40</sup> أن يدخل فى بعض الناس من كذا <sup>(40)</sup> انتهى. ووجه الإبهام فى كلام ابن اسعاق أن <sup>(11)</sup> لم يقل فى كذا التى أمر الزبير بالدخول منها بأعل مكة ولا بأسفلها ، ولم يقل مثل<sup>(11)</sup> ذلك فى

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : ثم جاء · (٧) قد سبق بيان موضعه .

 <sup>(</sup>٣) في النسخة (ك) : معتجراً (٤) في النسخة (ك) : حميد .

 <sup>(</sup>a) فى النسخة (ك): مغرس.
 (٦) من زيادة النسخة (ك).

<sup>(</sup>V) في المنسخة (م) : أبي ". (A) في النسخة (ك) : رضي الله عنه .

<sup>(</sup>ه) وكان الزمير على المجنبة اليسرى، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كداء \_ وكداء: جبل ألحى تك. ( د ) في النسخة (ك:أنه . ( ۱) في النسخة (م) : من .

كدى التى أمر سعىد بالدخول منها ، فإن كان مراده بكدا التى أمر الزبير بالدخول منها : گدى التى بأعلى مكة فسكلامه لايفهم ذلك ، و إن أراد بكدى التى أمر الزبير بالدخول منها التى بأسفل مكة ، فهو مخالف لما ذكره ابن عتبة ، لأنه قال : و بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن الموام على المهاجرين وضيلهم، وأمره أن يدخل من كدى من أعلى مكة وأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته وأمره أن يغرزها بالحيجون ولا يبرح حيث أمره أن يغرزها حتى يأتيه انتهى .

ومنها : أن ابن هشام ذكر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه سمع سعد بن عبادة حين قال :

## اليوم يوم الملحمــــة اليوم تستحل الحرمة

وأن عمر رضى الله عنسمه أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال : ما نأمن (¹¹ أن يكون له في قريش صولة ، وذكر الأموى مايخالف ذلك لأن الحافظ أباالتمتح بن سيد الناس قال فيما أخبرت به عنه : وقال الأموى : وكانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بيد سعد بن عبادة فاما مر بها على أبى سفيان وكان قد أسلم أبو سفيان فقال سعد إذ نظر إليه :

## اليوم يوم اللحمــــة اليوم تستحل الحرمة

اليوم أذل الله قريشا هـ فأقبل رسول الله صلى الله عليــه وسلم فى كتيبة الأنصار حتى إذا حاذى أبا سفيان نادى <sup>CT7</sup> : يارسول الله ، أمرت بقتل قومك ثانه زعم سعد ومن معه حين مر بنا أنه قاتلنا ، أنشك الله فى قومك ، فأنت أبر الناس وأرحمهم ، وأوصلهم ، وقال عثمان وعبــد الرحن بن عوف <sup>CT7</sup> : ما نأمن سعداً أن يكون ،نه فى قريش صولة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا أبا سفيان :

اليوم يوم المرحمة (\* \* \* اليوم أعز الله فيه قرّ يشا\_انتهى. وهذا مخالف لما ذكره ابن هشام من وجهين :

أحدها : أن أبا سغيان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمثالة سعد ، والآخر أن عثمان بن عنان ، وعبد الرحمن هما القائلان : ما نأمن أن يكون من سعد في قريش صولة . ووقوع ذلك منهما <sup>(ح)</sup> أقرب من وقوعه من عمر لشدته في دين الله . والله أعلم . وذكر ابن عقبه مايوافق ماذكره الأموى من أن أبا سفيان سم مثلة سعد وأخبر بها النبي صلى الله عليه على قريش ، وسيأتي ذلك قريبا ، وفي سحيح البخاري مثل ذلك ، لأن في حديث فتح مكة الذي ترجم عليسه بقوله ( باب أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الرابة يوم الفتح ؟ ): فلما مر

 <sup>(</sup>١) من زيادة النسحة (ك) .
 (٢) في النسخة (ك) : ناداه .

<sup>(</sup>٣) فى النسخة (ك) : بزيادة يا رسول الله والله

<sup>(</sup>٤) هذا شعار الرسول الكريم طول حياته ، للرحمة والسطف والشفقة بكل إنسان، حتى ولوكان العدو المحارب ، والوثنى المشرك كأب سفيان .

#### اليوم يوم الملح.\_\_ة اليوم تستحل الحرمة

<sup>(</sup>١) في النسخة (م) : قال. (Y) في النسخة (ك) قال.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ك) : والأنصار . (٤) في النسخة (ك) : بذاك .

 <sup>(</sup>٥) في النسخة (ك) : رضي الله عنه .
 (٦) في النسخة (ك) : وذكر.

## اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة

فلما جاز به رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجر بن والأنصار ، قال أبو سفيان أمرت بقومك<sup>77</sup>أن يقتلوا ، فإن سعد بن عبادة ومن معه حين مروا بي نادوني :

## اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الحرمة

و إنى أنشدك الله فى قومك فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فعزله (٢٠ وجعل الزبير مكانه على الأنصار مع المهاجرين ، فسار الزبير بالناس حتى وقف بالحجون وغرز راية رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى . فتحصل من هذه الأخبار فيمن أعطاه النبى صلى الله عليه وسلم الراية بعد أخذها من سعد بن عبادة ثلاثة أقوال، أولها أنه على بين أبي طالب رضى الله عنه ، على مقتضى ما ذكره البن اسحاق ، وثانيها أنه قيس بن سعد على ما ذكره الله اكبري والله انه الزبير بن العوام على ما ذكره الله اكبري أيضا وابن عتبة .

ومنها : أن ابن عقبة ذكر ما يقتضىأن سعداً كان قد أعطى رايته قبل أخذها لا بنه قيس . لأنه قال : وبعث سعد بن عبادة فى كتيبة الأنصار فى مقدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع سعد رايته إلى قيس بن سعد انتهى. وهذا لا يفهم من كلام ابن إسحاق .

ومنها: أن ابن اسحاق لم يبين صفة راية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتبح مكة ، وقديين ذلك الفاكهى لأنه قال : حدثنا الحسن بن على الحلوانى ، قال حدثنا يحيى بن آدم ، قال حدثنا شريك بن عبدالله النخص عن عمار الذهبى ، عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما، قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ولواؤه أبيض ، قال الحسن بن على : يمنى يوم الفتح انهمى .

ومنها: أن كلام ابن إسحاق يفهم أن أبا عبيدة بن الجراح كان يوم فتح مكة على المشاة بين يدى وسول الله صلى الله عليموسلم . لأنه قال: وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بصف<sup>(٢٢)</sup> من المسلمين ينصب لمسكة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم. و يتأكّد ذلك بما رويناه في صحيح مسلم من أن أبا عبيدة كان حلى البيادقة بعنى الرجالة ؛ وقد سبق ضبط البيادق<sup>(٢١)</sup> في الباب الأول فأغنى عن إعادته، وذكر الفاكهي ما يقتضى أن أبا عبيدة لم يكن يوم الفتح أى فتح مكة على الرجالة إلا في الخبر الذى سبق ذكره عنه في بيان سبب حبس أبي سفيان حتى مرت عليه جنود

<sup>(</sup>١) فى النسخة (م) : بقومك .

 <sup>(</sup>٧) يؤخذمن هذا أن أركان حرب القائد لا يسح لم أن يخالفوا قائدهم في رسم سياسة المعركة ، وأن القائد حر في في تنفيذ ما يشاء من الحطط المؤدية في المعركة لبلوغ إهدافه.

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ك) : بالصف. (٤) في النسخة (ك) : البيادقة .

الله . قال : ادعوا إلى أبا عبيدة بن الجراح ، فدعى له ، قال : ياأبا عبيمدة سم إليك الناس . قال : نع ، وضم إليه الناس ، قال : و بقى رسول الله صلى الله عليمه وسلم فى الضعفاء ، وفى المشاة ، وفى الردافى اهـ. ويتأيد ذلك من حيث للمنى بأن للقصود إرهاب أبى سفيان ، وإرهابه بمرور أبى عبيدة عليه ومعه غير المشاة أقوى من إرهابه بمرور أبى عبيدة عليه، وللشاة مع أبى عبيدة والله أعلم .

ومنها: أن كلام ابن إسحاق بقتضى أن الذي سلى الله عليه وسلم دخل مكة يوم فتحها من أذاخر (١) لأنه قال: ودخل الذي سلى الله عليه وسلم من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة ، وضر بت هنالك قبته اتنهى . وذكر ابن عقبة ويضم الله عليه وسلم من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة ، وضر بت هنالك قبته اتنهى . وذكر ابن عقبة عليه وسلم تنفل الله على رسول الله صلى الله المبارة قبل المبارة قبل المبارة قبل المبارأة قوتل و بدى " بالقتال فلم يكن له بد من أن يقاتل من قاتله ، وما كان (١) ليعنالف أمرك فبهمط رسول الله (١) من الناية ، فأجاز على الحجون انتهى . وذكر الفاكهى ما يوافق ما ذكره ابن عقبة لأنه قال : حدثنى عبد الله بن شبيب قال : حدثنا إبراهم بن المنذر ، قال: حدثنى معن بن عند الله بن عمر عن حفص عن نافع عن ابن عمر رضى الله عليه وسلم إلى أبى بكر، فقال : كيف؟ قال حسان بين ثابت بلطم، وقال : يا أبا بكر ، قال : كيف؟

عدمت ثنيق إن لم يروها تثير النقع من كتفى كداه (\*) ينازعن الأعنــة مشمفات (\*) يلطمهرن بالخر النساء

(١) أذاخر : جبل مشرف على المعابدة في الشمال الغربي لمسكة .

(٢) في النسخة (ك): مع .
 (٣) في النسخة (ك): يا رسول الله .

(٤) في النسخة (ك) : صلَّى الله عليه وسلم .

(ه) النقع : الغبار . وضمير « يروها » للخيل ، ويروى البيت : عدمنا خيلنا إن لم تروها .

(٦) فى النسخة (ك) : مشعفات . ورواية الديوان : مصعدات .

ر) ورواية هذاالشمركما في الديوان :

عدمنا خيلنا إن لم تروها نثير النقع موعدها كداء يبارين الأعنة مصعدات على أكنافيا الأسل الظماء

يبارين الاعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء تظل جيادنا متمطرات تلطمين بالخر النساء

النقع :الغبار الساطع المرتفع . كداء : جبل بحكة . يبارين : يسابقن. الأسل : الرماح . الظماء السعر . متمطرات:مسرعات يسبق بعضهم بعضا . تلطمهن : تضرب خد الحيل أو صفحة جسدها بالكف مفتوحة . فقال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادخلوا من حيث قال حسان : فدخل رسول الله صلى الله عليــــه وسلم من كـداء أعلى مكة انتهى .

وسنها : أن كلام ابن عقبة يقتضى أن القصة التى ذ كرها ابن إسحاق لحماش وقست لغيره لأن ابن عقبة قال : فدخل رجل من هذيل حين هزمت بنو بكر على امرأته فلامته ومجرته وايرته بالفرار فقال :

وأنت لورأيت يوم الحذمة اذ فر صفوان وفر عكرمة ولحقتنا بالسيوف المسلمة يقطعن كل ساءد وجمعية لم تنطق فى اللوم أدنى كلة

قال : وقال اين شهاب : قالها حماش أخو بنى سعد بن ليث انتهى. وذكر ابن إسحاق ما يقتضى أن هـذه الأبيات لبعض هذيل لأنه قال : ويروى لخواش الهذلى،فاستفدنا من هذا الخلاف فى صاحب هذه القصة هل هو خواش أو غيره(۱٬ ؟ والله أعلم بالصواب اه .

ومها: أن ابن إسحاق خواف فيا ذكره من عدد من قتل من المشركين يوم فتح مكة الأنه قال: وأصيب من المشركين ناسرقر يب من انني عشر أو ثلاثة عشر تم ابهزمواانهي. وقال ابن عقبة: واندفه خالد بن الوليد حين دخل من أسفل مكة فلقيته بنو بكر فقاتلوا فهزموا ، وقتل من بنى بكر قريباً من عشر ين ومن هذيل ثلاثة أو أر بعة والمهزموا وقتلوا بالحزورة ، حتى بلغ قعلهم باب المسجد اه ، وقال ابن سعد قتل أر بعة وعشرون رجلا من قريش . وأربعة من هذيل ذكر فلك عما ابن اسحاق والهزموا وقتلوا بالحزورة ، حتى بلغ قعلهم باب المسجد اه ، وقال ابن سعد قتل أر بعة وعشرون رجلا من قريش . في ذلك فيا خبرا فيه ما يقتصى أن المقتولين من المشركين يوم في في من الفائدة ، لأنفقال : حدثني الحديث ؟؟ بن في خلافهم من قدل وقال : حدثني الحديث ؟؟ بن عدائل من قل بن عاصم عن عطاء بن السائب قال: حدثني طادوس ، وعامر ، قالا : دخل رسول الله عبد المائد بن الوليد وقد أسرع في القت عليه وسلم لرجل من الأنصار عده : يا فلان ، والسلم الله عليه وسلم لرجل من الأنصار عده : يا فلان ، قال المنه على السول الله معذا خالد بن الوليد قد أسرع في القت قال الذي صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار عده : يا فلان ، قال المنه على الله عليه وسلم يأمرك (أن لا تقتل) ( عمر تقل من الناس . المناس المناس . المناس . المناس . المناس المناس المناس المناس المناس . المناس المناس . المناس المن

<sup>(</sup>١) ويروى للمرعاش الهذلي ، الحسن (٢) في النتخبات : الحسن

 <sup>(</sup>٣) في النسخة (م) : لا توجد هذه الكلمة (٤) في النسخة (ك) : من القل.

<sup>(</sup>o) فى النسخة (ك) : أن تقتل وهوالصواب .

فاندفع خالد فقتل سبعين رجلا بمكة ، قال فجاء النبي صلى الله عليــه وسلم رجل من قريش فقال : يارسول الله هلكت قريش ، لا قريش بعداليوم ، قال : ولم ؟ قال : هذا خالد لا يلتي أحدا من الناس إلا قتله . قال : ادع لى خالداً فدعي له قال: ياخالد ألم أرسل إليك أن لا تقتل أحداً ؟ قال: بل أرسلت إلى أن أقتل من قدرت عليه . قال : ادع لى الأنصاري ، فدَّعي له فقال : ألم آمرك أن تأمر خالدًا أن لا يقتل أحدًا ؟ قال : بلي ، ولكنك أمرت وأراد الله غيره، فكان ما أراد الله ، قال : يا خالد ، قال : لبيك يارسول الله . قال : لا تقتل أحداً ، ولم يقل للأنصارى شيئا اه . ومنها أن كلام ابن إسحاق يقتضى أن النبي صلى الله عليــه وسلم أمر أن لا يقتل يوم فتح مكة إلا من قاتل من المشركين ، لأنه قال : وكان رسول الله صلى عليه وسلم قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة أن لا يقاتلوا إلا من قاتلهم إلا أنه قد عهد في نفر سماهم أمر بقتلهم و إن وجدوا يحت أستار الكعبة اه . وذكر ابن عقبة ما يوافق ذلك لأنه قال : وأمرهم رسول الله صلى الله عليـــه وسلم أن يكفوا أيديهم ، ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم وأمرهم بقتل أر بعة نفر اه . وروينا في مسند ابن حنبل ما يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل غير من استثناه ، لأنه قال : حدثنا يحيي عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : لمـا فتُحت مكة على رسولالله صلى الله عليه وسلم . قال : كفوا السلاح إلا خزاعة عن بني بكر ، فأذن لهم حتى صلى العصر . ثم قال : كفوا السلاح ، الحديث بطوله '، وذ كر الفا كهى أنه قال : حدثنا حسن بن حسين أنْ ابن أبي عدى قال : حدثنا حسين للعلم ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ،عن جده أن رسول الله صلى عليه وسلم لما فتح مكة ، قال : كفوا السلاح إلا خراعة عن بني بكر ( فأذن لم حتى صلوا العصر ثم أمرهم أن يكفوا السلاح حتى إذا كان الند لتي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر ) (١) بالمزدلفة فقتله ، فلما يلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا وظهره إلى الكعبة ، فقال : إن أعتى الناس على الله من عدا فى الحرم ، ومن قتل غير قاتله ، ومن قتل بذحول الجاهلية انتهى باختصار .

ومنها: أن ابن سعد أحد بنى عامر بن لؤى الذى أمر رسول الله صلى الله على وسلم بقتله يوم فتح مكة ، هو ابن أبى سرح وذلك لا يفهم من كلام ابن إسحاق ، ووقع فى بعض نسخ سيرته تسميته بعبد الله وذلك لا يفهم أيضا أنه ابن أبى سرح وقد ذكره ابن عقبة بأوضح مما ذكره ابن اسحاق لأنه قال : وأمرهم بقتل أر بعة نفر عبدالله ابن سعد بن أبى سرح النهى .

ومنها : أن ابن إسحاق لم يذكر فى سبب أمر النبى صلى الله عليه وسلم بقتل ابن أبى سرح سوى ارتداده إلى الشرك بعد الإسلام وكتابته الوحى للنبى صلى الله عليه وسلم بأمره صلى الله عليــه وسلم قبل الفنج وهاجر وكان

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين من زيادة النسخة (ك).

يكتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم ارتد مشركا إلى قريش بمكة فقال لهم : إنى كنت أصرف محمداً حيث أديد ، كان يمل<sup>(1)</sup>عزبز حكيم فأقول أو عليم حكيم فيقول نع كل صواب <sup>(1)</sup> انتهى .

ومنها أن ابن اسحاق لم يبين أخوة الرضاع التي بين أبي سرح ، وغمان بن عفان ، و بين ذلك ابن عبد البر لأنه قال : تلوقوله كل صواب . فلماكان يوم الفتح أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله ، وقتل عبد الله بن خطل ، ومقيس بن ضباعة ، ولو وجدوا تحت ستار السكعبة . ففر عبد الله بن أبي سرح إلى عمان بن عفان رضى الله عنه وكان أخاء من الرضاعة أرضعته أم عمان رضى الله عنه انتهى .

ومها: أن كلام ابن اسحاق لا يفهم أن الذي صلى الله عليه وسلم فهم عنه أحد من الحاضر بن عنده لما جاء ابن أبي سرح أنه يريد قتل ابن أبي سرح لأنه قال: بعد أن ذكر بجيء عمان إلى الذي صلى الله عليه وسلم ، فوعوا أن رسول الله صبر طويلا ثم قال: بم قلما انصرف عمان رضى الله عنه . وفي الخير الذي سبق ذكره عن المحافظ لمن حوله من أصحابه: لقد صست ليقوم إليه بعضكم فيضرب عنقه انهي . وفي الخير الذي سبق ذكره عن المحافظ عبد الذي بن أبي سعيد المصرى ، ما يقتضى أن الذي صلى الله عايه وسلم ، فهم عنه بعض المحاضر بن عنده لما جاء ابن أبي سرح ، الأن في الخير الذكور ، ونذر رجل من الأنصار أن يقتل عبد الله ابن أبي سرح "، إذا رآه . وكان أخا عمان من الرضاعة ، فأنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشفم له ، فل يحده البنا في سرح "، إذا رآه . وكان أخا عمان من الرضاعة ، فإنى به رسول الله صلى الله عليه عليه عليه عليه ووجده في حلقة رسول الله ضلى الله عليه وسلم ، فهاب قتله ، فجمل يبرر ، ويكره أن يقدم عليه ، لأبه في حلقة أن توفى نذرك . قال : يا رسول الله مبتك أفلا أو مأت إلى ، قال : إنه ليس لنبي أن يومى ، أنهي . وكان ابن أبي سرح فارس بنى عامر بن لؤى معمدودا فيهم وهو أجل النجباء المقالاء الكرماء من قريش وكان بجال الدعوة من قل خلا أبي سرح هذا لما توجه ابن أبي سرح هذا لما توجه ابن أبي سرح هذا لما توجه ابن أبي سرح هذا لما توجه بان أبي سرح إلى عمان بن عنان من عان الدعية المفدى إلى عمان بن عنان من عاله المادية في النسخة (م) . هذه الكلمة الأولى بأم القرآن والعاديات (ل) هذه الكلمة الماكمة الأولى بأم القرآن والعاديات (ل) هذه الكلمة الماكمة المقافية في النسخة (م) .

( ۱۹ \_ شفاء \_ ثاني )

<sup>(</sup>۱) همده المستعمد مناطعه في المستحد (م) . (۲) كذب ابن أن سرح وافترى على الرسول السكريم أشد الافتراء ، فما كان ليسكنب محمد بن عبد الله على ربه ،

أو ليحرف الـكلم عن موصّعه ، إنما قال ذلك ابن أبى سرح بنيا وحسدا . (٣) فى النسختين بن سعيد : سرح .

<sup>(</sup>عُ) عسقلان: أسم لبلدة في الشام ، وكان ية ل لدمشق: عسقلان أيضا. وعسقلان اسم قرية في بلخ أو محلة من محالها (ه) الرملة : في فلسطين . والرملة : محلة من محالة المرملة : المدة في فلسطين . والرملة : محلة من محال بغداد أيضا

والرَّمَلة قَرَيَّة في البحرين ، والرملة : محلة في نجد ، والرملة : قرية في فارس أيضًا .

وفى الثانية بأم القرآن وسورة ثم سلم عن يمينــه وذهب ليسلم عن يساره فقبض الله روحه على ما ذكر يزيد بن أبى حبيب وغيره فيا حكاه عنه ابن عبد البر فى الاستيعاب ومنه لخصت ماذكرت من حاله ، وذكر ابن عبد البر أنه لم يبايم لعلى ولا معاوية رضى الله عنهما فانه توفى سنة ست أو سبع وثلاثين وقيل سنة ست وثلاثين <sup>(1)</sup>

ومنها : أن ابن اسحاق سمى اين خطل الذى أمر الذي صلى الله عليه وسلم بقتله عبد الله لأنه قال وعبد الله بن خطل رجل من بنى تم بن غالب انتهى . وقد اختلف في اسمه فقيل عبد الله كما قال ابن اسحق وقيل اسمه هلال رخل رجل من بنى تم بن غالب انتهى . وقد اختلف في اسمه هلال قال وقد قيل : هلال كان أخاه و يقال لها : الخطلان وها من تم بن غالب بن فهر انتهى ، وقال ابن بشكوال في « المهمات» لما تحكم على حديث قتل ابن خطل : اختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل عبد المرى وقيل هلال ذكر ذلك كله الدار قطنى في سنته ، وذكر ابن عقبة ما يقتضى أن اسمه قيل قال : وأمر بقتل قيس بن خطل يوم الفتح رسول الله صسلى الله عليه وهم أن اسمه عبد المر بر لأنه قال : حدثنا سعيد بن عبد الرحن ، قال : حدثنا هشام بن سايان الحجزومي عن ابن جريج ، قال : بلغنى أن الذي صلى الله عليه وسلم أمن الناس يوم الفتح حدثنا هشام بن سايان الحجزومي عن ابن جريج ، قال : بلغنى أن الذي صلى الله عليه وسلم أمن الناس يوم الفتح شبهه فى الصورة عبد العربز ، والله أنهى . ولعل عبد العربز كن في هذا الخبر تصحيف من الناسخ فان عبد المربي في شهده في الصورة عبد العربز ، والله أنهم .

ومنها أن ابن اسعاق ذكر أن الذى قتل ابن خطل سعيد بن حويث المخزوى وأبو برزة الأسلمى ، اشتركا في قتله ، وذكر القاكهى ما يخالف ذلك لأنه قال : حدثنا زيد بن حباب ، ثنا عمر بن عبان بن عبد الرحمن بن سعيد ، حدثنى جدى عن أبيه ، أن رسول الله عليه وسلم قال يوم فنح مكة : أر بعة لا أونهم في حل ولا في حرم ، الحارث بن قيد ، ومقيس بن صبابة ، وعبد الله بن أبي سرح ، وهلال بن خطل ، قال : فقتل على رضى الله عند الحارث بن قيد ، وقتل متيس ابن عم له ، وقتل هلال بن خطل الزبير بن العوام رضى الله عند اه .

<sup>(</sup>١) وقد تولى معاوية الخلافة عام ٤١ ه بعد تنازل الحسن بن على عليه السلام له عنها .

ومنها: أن ابن احاق ذكر أن الذى قصل مقيس بن صبابة : نميسلة بن عبد الله رجل من قومه · وذكر الله كرمى في الحبر الله وحل مقيس بن صبابة سعيد بن الفاكهى في الحبر الذى سبق ذكره قربا عن ابن جريج خلاف ذلك ، لأن فيه : وقتل مقيس بن صبابة سعيد بن حريث ، أو عمر ن حريث ، وأقادني هذا الحبر موضع قبله لأنه قال : وأما مقيس فتتل عند الرحم انتهى . والله أعلم بالرحم الدى ضع بالرحم : رحم بنى جح الذى قبل : أن الذي صلى الله عليه وسلم ولد فيه كا سبق في باب ذكر للوضع الذى وضع فيه رسول الله صلى المراح الذى وضع فيه رسول الله صلى المراح الذى والمعشرين من هدف الكتاب . وليس المراد بالرحم الرحم الدى بأعلى مكة لأنه لم يكن إلا فى خلافة عر بن الخطاب عمل صونا للمسجد حدين ذهب بالمقام عن موضعه .

وسنها: أن الحافظ أبا الفتح بن سيد الناس ذكر هبار بن الأسود بن المطلب فيمن أمر النبي صلى الله عليه وسنه بقتابهم وأنهم وجدوا تحت أستار السكعبة هبارا هذا ، وهو هبار بن الأسود للطلب بن أسد بن عبد العزى ابن قصى بن كلاب القرشى الأسدى . ولعل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لما صنع بزيف ابنة النبي صلى سلى الله عامه حين بعث با زوجها أبو السادر الله عليه وسلم بقتله لما صنع بزيف ابنة النبي صلى الله عامه ويشم ويشم في معرى هبارا ، فأحرى هبار النبها ونخس دانها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن وجدتم هبارا ، فأحرقوه بالنار ، ثم أشام هبار وحسن إسلامه ، وصحب النبي صلى الله عليه وسلم : وذكر ابن سيد الناس في سبب قتل هبار ماذكرناه بالمدنى ، لأنه قال: وأما هبار أسود فهو الذى عرض لزينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر ما سبق بالمدنى .

<sup>(</sup>١) هنا أبيات مكسورة الوزن ، مختلة الأسلوب ، لم نشأ ذكرها لذلك .

دخل المسجد فهو آمن ، ومن دخل دار أبي سنيان فهو آمن ، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن ، الا المستثنين ، وهم عبد الله بن سمح أسلم ، وابن خطل قتله أبو برزة ، وقينتان ، فو بما أسلمتا ، وسارة و يقال كانت مولاة عرو بن صيفى ، وهائم وأدنب وقريبه . فقلت : وتحكرمة بن أبي جهل أسلم ، والحو يرث بن شيذ قتله على، ومقيس ابن صبابة قتله نميلة الليني، وهبار بن الأسود أسلم وكعب بن زهير أسلم ، وهند بنت عقبة أسلمت، ووحشى بن حرب أسلم اهد . وقد سبق التعريف بشئ من هؤلاء المستثنين إلا كعب بن زهير فإنه ابن أبي سلمي للزني الشساعر المشجور صاحب :

☀ بانت سعاد قفاي اليوم متبُول (1) ﴿ القصيدة الشهورة التي مدح بها الذي صلى الله عليه وسلم ، وهند بنت عتبة وهي امرأة أبي سفيان أم معلوية بن أبي سفيان ، ووحشى هو قاتل سميدنا حمزة بن عبد العللب . ولسل الأمر بقتل وحشى وهند لمبا عتبة نقرت عن كبد حمزة الأمر بقتل وحشى وهند لمبات عتبة نقرت عن كبد حمزة فلا كتمها فلم كتمها فلم تستطع أن تستسيغها فلفظها ، وكانت هي ونسوة معها بجدعن الآذان ، والأنوف من قبلي المسلمين يوم أحد انهي . والله أعلم .

ومنها: أن ابن إسحاق لم يبين اسم قينتى ابن خطل و إنما بين اسم إحداهما وأنه فرتنى و بين ذلك ابن سيد الناس فى غير موضع، لأنه قال : وأما قينتا ابن خطل فرتنى وقر بية فقتات إحداهما واستؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الأخرى فأسنها ، فعاشت مدة ثم ماتت فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم . وقال أيضا بعد ذكره مقتل ابن خطل : وكان له قينتان فرتنى وقريبة انهى . أخبر فى بذلك عن سيد الناس غير واحد من أشياخى، وذكر السهيلى أن اسم قينتى بن خطل فرتنى . وسارة ، وهذا يخالف ماذكره ابن سيد الناس من أن اسم إحداهما قريبة والأخرى فرتنى . والله فركر كلام السهيلى .

ومنها : أن كلام ابن إسحاق أن إحدى قينتى ابن خطل قتلت والأخرى لم تقتل ، لأمه قال : وأما قينتا ابن خطل فقتلت أحداها وهر بتـالأخرى، حتى|ستؤمن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأمنها، انتهى. وذكر السهيلي ما يقتضى أنبها لم يقتلا وأنهها أمنتا . وسيأنى كلامه قريبا .

<sup>(</sup>١) تتمة البيت : \* متم إثرها لم يفد مكبول \* ، والتبول من تبله أى تيمه الحب وأسقمه . والسكبول : القيد . وكان كس بن زهبر شاعرا جبساء ، ورث الشمر عن أييه وقومه ، ومات عام ٢٤ من الهجرة . وهو أن زهير الشاعر الجاهل المنبور المدود من أصحاب الملقات

رجل من الناس فرساً فى زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه بالأبطح فقتلها انتهى . وذكر السهيلى ماية نضى أن مارة هـ ذه هى إحدى قينتى ابن خطل لأنه قال : وأما القينان اللنان أمر تنامها وها سارة ، وفرتنى فقداسلمت فرتنى وأمتنت سارة ، وعاشت إلى زمن عمر بن الخطاب ثم وط<sup>ا</sup>مها فرس فقنلها ، انتهى . وهـ ذا هو كلام السهيلى الذى أشرنا إلى أنه مخالف ماذكره ابن سيد الناس فى قتل إحـدى قينتى ان خطال وتأمين الأخرى و يخالف ماذكره ابن إسحاق أيضاً فى أن سارة إحـدى قينتى ابن خطل ، وأمهـا التى أمر الذي صلى الله عليه بقتامها ، ولا أعلم له سلماً فى ذكره والله أعلم .

ومنها: أن ابن إسحاق لم يبين قينة ابن خطل التي استؤمن لها رسول الله ، وقد بين ذلك الحافظ مغلطاى لأنه قال فيها أخبرت به عنه فى ذكر المستثنين من الأمان يوم الفتح : وامن خطل قتله أبو بمرزة الأسلمى ، وقينته فرنتا أسامت ، ثم قال : وقريبة قتلت انتهى .

ومنها: أن ابن إسحاق ذكر سارةفيمن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتنله يوم الفتح . و ذكر الفاكهي : عن ابن جريج مايقتضىأمها أمسارة ، وذكر الحافظ عبدالغنى بنسعيد المصرى فى مبهماته مايوافق ما ذكره الفاكهى عن ابن جريج كاسبق ، وسيأتى ذكر ماذكره الفاكهى فى ذلك .

ومنها: أن كلام ابن إسحاق يقنفي أن سارة لم تقبل في زمن الفتح، وذكر الفاكعي عن ابن جريج: أن أم سارة قتلت في النعتج، فإن كانت أم سارة التي ذكرها ابن جريج هي سارة التي ذكرها ابن إسحاق فقد حور ابن إسحاق في انتها وحياتها في زمن الفتح. و إن كانت أم سارة التي ذكرها ابن جريج غير سارة التي ذكرها ابن إسحاق فيكون ابن إسحاق بقون استهاد ذلك من ابن إسحاق فيكون ابن إسحاق ترك بعض من أمر الذي صلى الله عليه وسلم بقتله يوم فتح مكة، و يستفاد ذلك من كلام ابن جريج لا من كلام ابن إسحاق، وهي سبب أمر الذي صلى الله عليه وسلم بقتل أم سارة ، و إذا كان كذلك فيستفاد من الخبر الذي ذكره الفاكمي عن ابن جريج ظائمة لا تفهم من كلام ابن إسحاق، وهي سبب أمر الذي صلى الله عليه وسلم بقتل أم سارة ، ويظهر ذلك مع ما أشرنا إليه أولاً مذكر الخبر الذي ذكره الفاكمي لأنه قال : حسدتنا سعيد بن عبد الرحن ، حدثنا هميا بن أبي مسرح ، عبد النه بن أبي مسرح ، ومن بعن كانت تدعو على الذي صلى الله عليه وسلم جين يصبح ، وحين يمسى ، ظاما أم سارة وأم سارة حلها كتاب حاطب بن أبي مقتل المتهى لا ين بكنة بحديره فيه بمسير الذي صلى الله عليه وسلم إليهم ، كا هو مقتضى الخبر الذى سبق ذكر نا الله عليه وسلم أبلهم ، كا هو مقتضى الخبر الذى سبق ذكر نا لله عنه ، ألأن فيه : أمن رسول الله صلى الله عله وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أر بعة فذكرهم ، منهم أم سارة . ثم

قال : وأما أم سارة فانهاكانت مولاة لقريش . فأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم -كنت إليه الحاجة فأعطاها شيئًا ، ثم أناها رجل يدفع إليهاكتابا إلى أهل مكة يتقرب بذلك إليهم ليحفظ فى عياله ، وكان له مهما عيال وخُمر جبريل النبى صلى الله عليه وسلم بذلك ، فذكر بقية الخبر السابق ، وهذا يخالف ماذكره ابن حريج فى سبب فنل أم سارة والله أعلم بالصواب .

وضها: أن ابن إسحاق لم يبين سبب أمر الذي صلى الله عليه وسلم يقتل الحويرث بن نقيذ سوى أنه كان يؤذى الذي صلى الله عليه وسلم بمكة - لقوله بعد ذكره للعمو برث - : وكان بمن مؤذيه بمكة ، وذكر السهيلي ما يقتضى أن أمر الذي صلى الله عليه وسلم بقتل الحويرث بن هيذ الذى ما يقتضى أن أمر الذي صلى الله عليه وسلم حين أدركها هو وهبار بن أمر بقتله مع أبي خطل فهو الذى مخس بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أدركها هو وهبار بن الأمرود فسقطت عن دابها وألقت جنينها انتهى. وذكر ابن هشام ما يقتضى أن سبب أمر الذي سلى الله عليه وسلم يقتضى أن سبب أمر الذي سلى الله عليه وسلم يقتضى أن المبال الأمرض لما بشهما العباس من مكة إلى الله يذكر كلاما معناه هذا بعد قول ابن إسحاق في شأن الحويرث بن هيذ ، وكان كن يؤذيه بمكة والمعروف أن المشركين عرضوا لزينب بنت الذي صلى الله عليه وسلم لا لأختبها فاطمة وأم كلئوم والله أعلى الماسواب .

ومنها أن كلام ابن إسحاق يقتضى أن النمانى ركمات التى صلاها النبى صلى الله عليه وسلم فى يوم فتح مكة على الم ذكرت أم هافى " من الضحى . وذكر السهيلى ما يقتضى أسها صلاة الفتح ، لأنه قال : فصل وذكر صلاة النبى صلى الله عليه وسلم فى بيت أم هافى " ، وهى صلاة الفتح ، يعرف ذلك عند أهل الطم وكان الأمراء يصلونها إذا افتتحوا بلياً قال الطبرى : صلى سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ، حين افتتح للدائن ودخل إيوان كسرى قال فصلى فيه صلاة الفتح . قال وهى ثمان ركمات ، لا يفصل بينها ، ولا تصلى بإسام . فيين الطبرى سنة هذه الصلة وصفتها . ومن سنمها أيضا أن لا مجهر فيها بالقراءة والأصل ما تقدم فى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم المينة و ها .

ومنها : أن ابن إسحاق لم سين ماكان من حال فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مع أم هابئ وقد بين ذلك الفاكميى في خبر ذكره لأنه قال : حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا حقيان عن ابن مجلان ، عن للقبرى ، عن أبى مرة ، مولى عقيل بن أبي طالب رضى الله عنه قال : سمحت أم هابى بنت أبي طالب تقول : مماكان يوم الفتح، أتانى حوان لى فأمنهما فجاء على بن أبي طالب رضى الله عنه يريدأن يقتلهما فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قوجدت فاطمة ، وكانت أشد على من على بن أبي طالب رضى الله عنه فقالت : لم تؤمنين للشركين وتجبر ينهم ؟ فينها أنا عندها إذ دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه رهجة النبار ، فقلت : يارسول الله إنى أمنت حموين لى ، وإن ابن أمى على بن أبى طالب يريد قتلهما . فقال : ماكان ذلك له قد أجرنا من أجرت ، وأمنامن أمنت انتهم واختصار .

ومنها أن ابن هشام ، قال فى تفسير الرجلين اللذين أجارتهما أم هانى يوم الفتح : ها الحارث بن هشام ، وزهبر بن أمية بن للنسيرة انتهى . ونقل ذلك عن ابن بشكوال فى مبهماته ، عن ابن إسحاق ، وقال الخطيب البغدادى فى مبهماته : ها الحارث بن هشام وعبد الله بن أبى ربيعة انتهى . وقد تقدم قول بأن الذى أجارته أم هانى هو جداد بن هي مخزوم، هانى هو جداد بن مسلما المار والمحالية بن أبى رجلان مراحماى من بنى مخزوم، هانى هو جدادها بقولها : أحماى بسط العذر لها فى إجارتها لهما ، ولو كان المجار ابنها لقالت ابنى فإنه أولى فى بسط العذر لها فى إجارتها لهما ، ولو كان المجار ابنها لقالت ابنى فإنه أولى فى بسط العذر المار وفى حديث مالك وغيره أن الذى أجارته بعض بنى زوجها هبيرة بن أبى وهب لإمكان أن يكون ابن زوجها الذى أجارته من غيرها والله أعلى . وممن ذكر أن أحد الرجلين اللذين الجارتها أجماني الحرث بن هشام : الزبير بن بكار وغيره .

ومنها أن ابن إسحاق لم يبين اسم اليوم الذى طاف فيه النبي صلى الله عليه وسلم بالسكعبة بعد أن فتح الله عليه مكة، وذكر الأزرق عن الواقدى ما يبين ذلك لأنه قال حدثنى جدى عن محمد بن إدر يس عن الواقدى عن عبدالله ابن يزيد عن سعيد بن عمرو الهذلى قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الجملة لعشر ليال بقين من شهر رمضان فيث السرايا فى كل وجه انهى. و إذا كان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فى النوم المشار إليه فهو اليوم الذى طاف فيه بالسكعبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالسكعبة يوم دخل مكة فى الفتح على ما هو مقتضى الأخبار الواردة فى ذلك ، وصرح مفلطاى فى سيرته بأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بالسكعبة يوم الجمة لعشر بقين من رمضان لأنه قال فيا أخبرت به عنه : وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت يوم الجمة لعشر بقين من رمضان اله .

ومنها أن ابن إسحاق روى بسنده إلى صفية بنت شبيبة : أن رسول الله صلى الله على وسلم ، لما نزل مكة واطمأن الناس خرج حتى جاء البيت ، فطاف به سبعا على راحلتسه ، وهذا ليس فيه بيان ما تعرف به الراحلة التى طاف عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة لأن للنبي صلى الله عليه وسلم عدة رواحل وهي : العضباء ، والقصواء ، والجلدعاء ، و إن كان قبل في جميعهن أبهن واحدة ، وقد بين ذلك ابن عمر رضى الله عنه في حديثه في دخول الذي صلى الله عليه وسلم الكعبة يوم فتح مكة وصلاته فيها على ما رويناه عنه في الصحيحين وغيرها ؛ وفي لفظ البخارى عنه : حدثنا شريح بن النعان قال : حدثنا فليح عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : أقبل النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو مهردف أسامة على القصوا. ومعه بلال وغمان بن طلحة حتى أناخ عند البيت ، ثم غال لممان : اثننا بالمفاح ؛ فبحاءه بالمنتاح ، ففتح له الباب ، فدخل النبى صلى الله عليه وسلم ، وأسامة ، و بلال ، وعمان ، ثم أغلقوا عليهم الباب فحسك نهاراً طويلا انتهى باختصار .

وسها أن ما ذكره ابن إسحاق فى طواف النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح يقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته عن النبي على الله عليه وسلم يوم الفتح يقتضى أن النبي صلى الله عليه والحقيم مسلم وغيره . ولفظ مسلم : أخبرنا سنيات عن أبوب السجستانى عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما والله عنهما والله عنها الله عنها والله عليه وسلم يوم الفتح ('') ، على نافة لأسلمة بن زيد حتى أناخ بقناه البيت ('') ، ثم حما عامان بن طلحة ، فقال : التني بالمنتاح ، فذهب إلى أمه فابت أن تعليه ، فقال : والله لتعطينه ، أو ليخرجن هذا السيف من صلى . فأعطته إياه ، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه فقتح الباب ، فال : ثم ذكر مثل حديث حاد بن زيد اه . وفي حديث ابن عر رضى الله عليه وسلم فدفعه المنابي ما يقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم فالله عليه وسلم فالله عليه وسلم نافق عن بعده عن سفيان بن عيينة عن أيوب بن عور رضى الله عنهما السابق من صحيح مسلم أخرجه الأزرق فى تاريخه عن جده عن سفيان بن عيينة عن أيوب من غير إحالة فى نفسه على خلاف ما صنع مسلم .

ومنها أن ابن إسحاق ذكر أن الذي صلى الله عليه وسلم دعا عمان بن طلعة بسبب المقتاح أى منناح الكعبة وليس في كلامه ما يبين هل هذا الدعاء من الذي صلى الله عليه وسلم أو برسول إلى عمان لقول ابن إسحاق : فلما قضى طوافه دعا عمان بن طلعة اه . وفي حديث ابن عر رضى الله عنهما السابق من صحيح البخارى ما يدل على أنه دعاء بنفسه لقوله فيه ، ثم قال لدمان : اثننا بالمعتاح ، وذكر الأزرق خبراً يقتضى أن الذي صلى الله عليه وسلم أرسل في ذلك إلى عمان بلالا ، ثم أا بكر ، وعر ، لما أبطأ عمان ، لأو النتج بعد ما طاف على راحلته ، فبلس عن الواقدى عن أشياخه قالوا : انصرف رسول الله عليه وسلم يتم المناس حوله ، ثم أرسل بلالا إلى عمان بن طلحة قال صلى الله عليه وسلم : قل له إن رسول الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه بمنتاح السكعبة ، فجاء ، بلال إلى عمان قال : إن رسول الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه بمنتاح السكعبة ، فجاء بلال إلى عمان قال : إن رسول الله عليه وسلم يأمرك أن تأتيه بمنتاح السكعبة ، فخرج إلى أمه سلاقة بنت سعد بن شهيد الأنصارية ، ورجع

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : عام الفتح ،

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : الكعبة .

بلال إلى الدى سلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال: نعم، ثم جلس بلال مع اللس، ؤقتال عبان لأمه والفتاح يومئذ عنده : ياأمه أعطيى المتاح، فإن رسول الله طل الله عليه وسلم أرسل إلى وأمرنى أن آتى به إليه. فقالت له: أعيدك بالله أن سكون الذى تذهب مأثرة قومك على بديك. قال: والله لتدفعته أو ليأينك غبرى فيأخذه منك. فأحناته في حجرها وقالت: أى رجل يدخل يده همنا ؟ فينها هما كذلك إذ محمت صوت أبى بكر وحمر رضى الله عنها في الدار ، وحمر رافع صونه حين رأى عبان أبطأ : يا عبان أخرج، فقالت أمه: يا بنى خذ المقتاح فلازن تأخذه أنت أحب إلى من أن نأخذه تهم أفواه عبان فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فداوله إياه. فلما ناوله أحب إلى من أن نأخذه تتم أو عدى افاضات و منافذه عبان فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فداول إلى . فلما ناوله عليه وسلم بعث على برناف على مأن عبان م بكن حين أخذ ذلك منه مسلما ، وهو يخالف ماذ كره العلماء بهذا الشأن من كلا مسلماً ، وفي حديث أن الذي صلى الله عليه وسلم بنفسا من عان والله أعلى صلى الله عليه وسلم بنفساح من عنهان والله أعلى حرفى الله عنه السابق من صحيح البخارى ما يقتضى أن الذي صلى الله عليه وسلم لم بعن عر رضى الله عنه السابق من صحيح البخارى ما يقتضى أن الذي صلى الله عليه وسلم لم بنفساح رضى الله عله السابق من صحيح البخارى ما يقتضى أن الذي صلى الله عليه وسلم لم بنفساح المؤلم المؤلم و عنهان والله أعلى .

وسها : أن ما ذكره ابن إسحق يقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتح السكعبة يوم فتح مكة و إنجا فتحت له ، لقوله : فلما قضى طوافه دعا عبان بن طلحة ، فأخذ منه مفتاح السكعبة فقتحت له فدخلها ، وفى حديث ابن (<sup>(1)</sup> عر السابق من سحيح مسلم ما يقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعه إليه فقتح الباب . وفى الخير السابق من تاريخ الأرزق عن الواقدى ما بوافق ذلك الموله فيهه : فلما ناوله إياه فتح السكعبة ، و بوتب المجب الطبرى فى التروي على سعديث ابن عمر رضى الله عليه وسلم فتح البلت بنسه» اله . ولسكن فى حديث ابن عمر رضى الله عليه وسلم فتح البناري ما يقتضى خلاف ذلك لأن فيه فال العبان : اثننا بالمتاح، عام بالمنتاح ، ففتح له فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم اله . وهدذا يوافق ما ذكره ابن إسحاق والله أعلم بالصواب .

ومنها : أن ابن إسحاق ذكر دخول النبي صلى الله عليه وسلم البيت يوم الفنتح ، وليس فيا ذكره .ايبين هل طال مكثه صلى الله عليه وسلم أو قصر ولا هل كان البيت مغلقاً أو مفتوساً ولا هل كان على الباب أحد بذب الناس أم لا، فأما طول مكنه صلى الله عليه وسلم في البيت و إغلاق بابه فى يوم الفتح ؟ فنى حديث ابن عمر رضى الله عمهما السابق من صحيح البخارى ما يقتضى ذلك لقوله فيه : ثم أغلقوا عليهم الباب ، فمكث نهاراً طويلاً . وفى مسلم وغيره من حسديث ابن عمر رضى الله عنهما ما يدل على طول مكث الذي صلى الله عليه وسلم فى البيت ، وعلى إغلاق

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : بعد ابن عمر : رضى الله عنه . ﴿ ٢) في النسخة (ك) : بعد ابن عمر : رضى الله عنها .

الباب لما كان فيه . وفى حديث أسامة بن زيد رضى الله عنه أيضا ما يلل لإغلاق الباب لأن فى سن النسأى من حديثه ، أنه دخل هو ورسول الله صلى الله عليه وسم قامر بلالاً قاجاف الباب . اه باختصار . وحديث أسامة هذا يتضى أن بلالاً هو الذى أجاف البساب ؛ وفى صحيح مسلم ما يخالف ذلك لأنه قال : وحديث جميل ('' بن مسعدة ، قال : حدثنا خالد يعنى ابن الحرث ، قال : حدثنا عبد الله بن عون ، عن نافع عن عبد الله بن عرضى الله عنه أنه الخبرى الحرث ، قال : حدثنا عبد الله بن عون ، عن نافع عن عبد الله بن من طلحة عنه أنه انتهى إلى السكمية وقد دخلها الذي صلى الله عليه وسلم ، و بلال ، وأسامة ، وأجاف عليهم عنان بن طلحة والى تسكم الدار قطلى في رواية مسلم له فإنما ذلك لأن فيه ما يقتضى أن ابن عمر رضى الله عنه سال بالالا وأسامة ، وأبنات أسامة لسالاة وعنى الله عليه وسلم في السكمية ومن عليه عبد ما يخالف ذلك . والوهم في ذلك من ابن عون عن عمد ما يخالف نظك . والوهم في ذلك من ابن عون والله أعلى عن خالد بن الحرث عن ابن عون : عن النبي عون النبي على الله عليه الله عايه وسلم الله عليه وسلم الله الميا وسلم الله عليه وسلم اله عليه وسلم الله على الله على الله عليه وسلم الله على ال

ومها : أن كلام ابن اسحاق ليس فيه بيان للوضم الذى جلس فيه الذي سلى الله علم يوم الفتح بعد طوافه بالديت . ودخوله إليه ، وخروجه منه ، وخطبته على بابه ، لأنه قال بعد ذكره لذلك : ثم جلس رسول الله عليه وسلم المستحد أو في مقدمه، وقد أفاد في ذلك ابن عقبة مالم بني إسحاق، في أستحد في المستحد أو في مقدمه، وقد أفاد في ذلك ابن عقبة ما أمور أخرى صنعها الذي صلى الله عليه وسلم في المستحد في هذا اليوم لم يذكرها ابن إسحاق، فذ كر كلام ابن عقبة لما فيه من الفائدة ، ونص كلامه قال : فلما قضى صلى الله عليه وسلم طوافه ، وأخرجت الراحلة سجد سجدتين ، ثم انصرف إلى زمزم فاطلم فيها ، وقال : فولا أن يفلب بنو عبد المطلب على سقايتهم الزعت منها بيدى . ثم انصرف في ناحية المسجد قريبا من مقلم إبراهم ، وكان زعموا المقدام لاصقا بالبيت بالسكمية فأخره رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكانه هذا . ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتمجبون على وجوههم ، والمشركون ينظرون إليهم وينمجبون من رمزم فشرب وتوضأ والمسلمون يتبدرون وضوء يصبون على وجوههم ، والمشركون ينظرون إليهم وينمجبون ويقولون : مارأينا ملسكا قط بلغ هذا ولاشيها به اه .

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : حميد . (١) وانتج النه على وسلم فى الكعبة حين الفتح، فى الباب التاسع من هذا الكتاب ص ١٣٨ \_ ١٥٧ ج ١، وراحع ذلك أيشافى الأزرق ص ١٧٩ ج ١ .

وسها: أن كلام ابن اسحاق بقتصى أن على من أبى طالب رضى الله عنه سأل الذي صلى الله عله وسلم أن يجمع لمبنى هاشم المجابة ، والسقابة ، لأمه فال : فقام إليه على بن أبى طالب رسى الله عنه وممناح السكعبة فى يده ، فقال : يا رسول الله الحجابة ، مع السقامة صلى الله على وسلم اه . وذكر الوافدى ما يحالف ذلك لأن الأزرق قال : وحدثنى جدى عن عجد بن إدريس عن الواقدى عن أشياحه قالوا : فلما مزل رسول الله على الله عليه المتاج وصلم ومعه المفتاح تنجى ناحية من المسجد فعلس وكل الله عليه عنه وقيمن المنتاج من عالى بن طلحة ، فلما جلس بسط العباس بن عبد المطلب رضى الله عنه بده فقال : بأبى أحت وأمى يا رسول الله على الله على الله عليه وسلم : أعطيسكم ما تزروون فيه ولا أعطيسكم ولا أعطيسكم ما تزروون فيه ولا أعطيسكم ما تزروون فيه ولا أعطيسكم ولا تولك في خبر ولاية فعى .

ومنها: أن ابن إسحاق لم يذكر سببا لرد النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح السكعبة إلى عبّان بن طلحة ولا لأخده سه، وقد ذكر الأزرق ما يدل للأمرين، لأنه قال (أن وأخبرنى جدى عن سعيد بن سالم عن ابن جريح، عن بحاهد فى قول الله عز وجل : ( إن الله يأمركم أن تؤووا الأمانات إلى أهابا ) قال : نزلت فى عبّان بن طلحة ابن أبي طلحة ، حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هدفه الآية فدعا عبّان فدفع إليه المقتاح قلال : صلى الله عليه وسلم : خذوها بابني أبي طلحة عليه وسلم وهو يتلو هدفه الآية فدعا عبّان فدفع إليه المقتاح قلال : صلى الله عبيان وأما سبب أخده فقال : المأمانة الله لا ينتزعها منكم إلا ظالم أه ماختصار . فهذا يبين سبب دفع المقتاح إلى عبّان وأما سبب أخده فقال : الانزرق فيه (٢) : وصد ثني جدى عن محمد بن إدر بس عن الواقدى عن أشياخه فذكر خبرا فيه ما سبق من خروج اللهي صلى الله عليه وسلم : اجمع لنا النبي صلى الله عليه وسلم من البيت بوم الفتح و للفتاح في يده ، وقول العباس النبي صلى الله عليه وسلم : اجمع لنا وسلم أنه عبله وسلم عبّان المفتاح فقال : وعلى عبّان ، فقام عبّان بن طلحة وكان وسل الله عليه وسلم : الهاك سترى هذا المفتاح بوم عبد عبوه من الله عليه وسلم : العاك سترى هذا المفتاح بوم عبد عبوم الله عليه وسلم ، وما كان قال في ، فأقبلت فاسته بله والمن عليه وسلم ، وما كان قال في ، فأقبلت فاسته بله وسلم عليه وسلم ، وما كان قال في ، فأقبلت با سطحة بيا بشرواسته بلي وسلم ، وما كان قال في ، فأعبلت بالمن بن طلحة بيش واسته بلي وسلم ، وما كان قال في ، فأعبلت بالمن بن طلحة بيش واسته بلي وسلم ، وما كان قال في ، فأعبلت بالمن بن طلحة بيشر واسته بلي وسلم ، وما كان قال في عبان بن طلحة المنتاح بن بل حرت وعزت بوسلم ، وما كان قال في ، فأعبلت بالمن بن طلحة بيشر واستهبلي بيشر واستهبلي بيشر الحقود المناز بن طبحة اسبر و النبي صلى الله عليه وسلم ، وما كان قال في ، فأعبلت بالمن بين طلحة بيشر واستهبلي وسلم منتاح السكمية إلى عبان بن طلحة بيشر واستهبلي وسلم ، وما كان قال في عبان بن طلحة بيشر واستهبلي وسلم ، وما كان قال في عبان بن طلحة بيشر واستهبلي وسلم ، وما كان قال في عبان بن طلحة بيشر واستهبلي وسلم ، وما كان قال في عبان بن طلحة بيشر واستهبلي وسلم ، وما كان قال في كان بن طلحة بيشر واستهبلي وسلم أستون كان بين بلد أسبب رو استهبل المناز بين من المناز بين مناز ا

 <sup>(</sup>١) راجع ذلك في الأزرق : ص ١٧٧ ج ١ .
 (٢) راجع ذلك في الأزرق : ص ١٧٩ ج ١ .

وأخذه منه فى يوم الفتح . وذكر محمد بن سعد كانب الواقدى سبب أخذ المقتاح من عان وفيه ما يقتضى أن الدى وقع بين الذي صلى الله عليه وسلم وعان من القال كان عند إرادة الدي صلى الله عليه وسلم وحول البيت فى الجلاهلية ، وفيه ظائمة أخرى ليست فى الخبر الذى ذكره الواقدى ، وهذا الخبر رويناه فى السيرة للحافظ أبي الفتح ابن سحد التاس اليمرى فيا أخبر فى به غير واحد من أشياخى عنه ولفظه فى السيرة للذكروة : وروينا عن عمان ابن طلحة من ابن سعد قال : كنا نفتح المكمة فى الجاهلية موم الاندين والحبيس ، فأقبل الذي صلى الله عليه وسلم يوماً بريد أن يدخل المكعبة مع الناس فغلقت عليه ، ونلت منه، وحالم عنى ، تم قال : ياعمان المالك سترى هذا المنتاح يوماً بيدى أضعه حيث شقت ، فقلت : لقد هلكت قريش يومئذ (١٠) . ووجه أنه وعزت يومئذ (١٠) . ودخل السكعبة فوقت كانته منى موقعا ظننت أن الأمر سيصبر إلى ما قال . وفيحه أنه عليه الصلاة والسلام يوم الفنح قال : ياعمان التنى بالمنتاح فاليته من هم دفعه إلى وقال : خذوها تالمة خالدة ولا يزعها منكم إلا ظالم ، يا عمان إن الله استأمنكم على بيته ، فكاوا بما يصل إليه من هدا البت بالمروف . قالعمان : فلم يوما ليدى أصعه حيث شقت . فقلت : بلى أشهد أنك وسول الله .

ومنها: أن ابن همام ذكر ما يقنفى أن النبى صلى الله عليه وسلم دخل الدت بوم الفتح وفيه (الصور ، لأمه قال : وحدثنى بعض أهل العلم أن رسول الله سلى الله عليه وسلم دخل الديت يوم الفتح فرأى فيه صور الملائكة وغيرهم إلى آخر كلامه السابق، ورويناه من حديث ابن عباس رضى الله عنه ما يقتضى خلاف ذلك لأن البخارى قال فيا رويناه عنه : حدثنى إسحاق قال : حدثنا عبد الصعد قال : حدثنى أبى قال : حدثنا أبوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه المدون الله قاء رسها فأخرجت عباس رضى الله عنه اللهة فأه رسها فأخرجت وأن يدخل البيت وفيه الأهمة فأه رسها فأخرجت وأو خرجت صورة إبراهيم و إسماعيل وفى أيديهما الأزلام قال : قاتلهم الله لقد علموا أنهما ما استقسا بها قط . ثم دخل فكبر فى نواحى البيت وخرج ولم يصل ، تابعه معمر عن أبوب قال وهب : حدثنى أبوب عن عكرمة ، عن النبى صلى الله عليه وسلم .

ومنها: أن ابن هشام ذكر ما يتعنى دخول النبي صلى الله عليه وسلم السكعبة ، وأنه صلى فيها على ما روى ابن عمر عن بلال رضى الله عنهم، وقد روى من حديث أسلمة بن ز بد ، والفضل بن العباس ، وأخيه عبد الله بن العباس رضى الله عنهم ما يقتضى أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم بصل فيها لما دخاتها يوم الفتح ، وقد سبق ذلك في الباب التاسم من هذا السكتاب مع ما قبل من ترجيح رواية بلال على رواية من خالفه لمكونه أثبت مالم يثبته غيره .

<sup>(</sup>١) تنصة الرواية : فغشيت قومى فقدمت للدينـة وأسلمت ، وأقمت مه حتى خرج فى غزوة الفتح، فلسا دخل مسكم .

وقد قيل من الجمع ببن هذا الاختلاف ما فيه كفاية ، فأغنى عن إعادته هنا والله أعلم .

ومها أن كلام ابن هشام يقتضى أن أبا سفيان بن حرب ، وعتاب بن أسيد، والحارث بن هشام ،حين أذن بلال يوم الفتح كانوا جلوسا بفناء الكعبة لقوله : وأبوسفيان بن حرب ، وعتاب بن أسيد ،والحارث بن هشام ، جلوس بفناء الكعبة .

ومنها : أن كلام ابن هسام يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج على أبي سفيان بن حرب ، وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام فأخبرهم بما قالوا حين سمعوا أذان بلال على السَّكعبة . لأن في خـــبر ابن هشام : فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال : قد عامت الذي قلّم ثم ذكر ذلك لهم ، وذكر الفاكهي خبرا يقتضى أن أبا سفيات بن حرب ، وعتاب بن أسيــد ، وصفوان بن أمية ، وسهيل بن عمرو حين أذَّن بلال فوق الكعبة يوم الفتح كانوا جلوسا في الحجر ويقتضي أن النبي صلى الله عليــه وسلم أعلمه الله بقولهم وهو بالصفا ، وأنه بعث إليهم واستدعاهم إليه فلما حضروا إليه أخبرهم بمــا قالوا : وذلك يخالف ماذكره ابن هشام في موضع جلوس من سمع أدان بلال ومجيء الذي صلى الله عليه وسلم إلىهم، ونص الخبر الذي ذكره الفاكهي : حدثنا عبد الله بن أبي سلمة ، حدثنا أحمد بن محمد بن عبد العزيز عن أبيه عن ابن شهاب عن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عبد الله بن عباس ، قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح ثم خرج يسعى بين الصفا والمروة، وأبوسفيان بن حرب، وعتاب بن أسيد، وصفوان بن أمية، وسهيل بن عمرو مختبثون في الحجر فرقي بلال على ظهر الكعبة فأذن بالصلاة ، ففزع الصبيان ، وخرج النساء ، وسمعوا شيئا هالهم . فقال صفوان بن أمية : لو أن لهذا العبد أحدا . وقال عتاب بن أسيد : الحمد لله الذي أكرم أسيدا أن لا يرى هذا اليوم ، ومات أسيد قبل ذلك بيسير، قال : وقال سهيل بن عمرو : إن كان هــذا لغير الله فسيغير ، و إن كان من الله ليمضينه . قال : وقال أبو سفيان : لا أقول شيئًا لو تـكلمت لظننت هــذا الحصى ستخبر عنى . قال : فأوحى الله نمالى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بقولهم ، وهو على الصفا يدعو، فقال صلى الله عليه وسلم : على بالرهط فلانا ، وفلانا ، وفلانا ، وهم فى الحجر ، قال ذلك لرجل من الأنصار، فقال الأنصاري : أنا لا أعرفهم يارسول الله ، فابعث معنا من يعرفهم من المهاجرين فأتى بهمرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سفيان يذكر العهد الذي كان له و يخاف المذاب . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان قلت كذا وكذا الكلام الذي فاله ، وقال لعتاب : قلت كذا وكذا ، وقلت ياسهبل بن عمرو : كذا وكذا ، وقلت ياأبا سفيان كذا وكذا ، قال : فعرفهم بالذي قالوا . فحسن إسلام عتاب بن أسيد ، وصفوان ابن أمية ، وسهيل بن عمرو ، وفزع أبو سفيان وكاد أن يقع فقال أبو سفيان : أما أنا فأسلمت يومنذ فحسن إسلامه انتهى . وهــذا الخبر يقتضى أن صفوان بن أمية كان جالسا بالحجريوم فتنح مكة وسمع أذان بلال على ظهر الكعبة يوم الفتح ، وهــذا لا يصح لأن صفوان فر إلى جدة ليركب منها البحر ، ولم يرجع إلى مكة إلا بعد أن استأمن له عمير بن وهب ابن عمه ، وذهاب عمير إليه بأمان النبي صلى الله عليه وسلم له ، ورجوعه مع عمير إلى مكة لایکون فی یوم واحد. وفی مغازی ابن عقبة مایقنضی أن صفوان سأل عمیراً حین جاءه، أو أخبره بتأمین النبي صلى الله عليه وسلم: أن يرجع إلى النبي صلى عليه وسلم و بتأمينه من النبي صلى اللهعليه وسلم بشيء يعرفه ، وأن عميرا حاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخسره بقول صفوان فأعطاه النبي صلى الله عليـــه وسلم برد حبرة كانـــ معتجزا به حين دخل مكة ، فذهب عمير إلى صفوان فاطمأنت.نفسه وأقبل مع عمير حتى دخل المسجد على رسول صلى الله عليه وسلم اه بالمعنى . ومثل هــذا لا يكون في يوم ولا في نصف يوم فإن مقتضى الحبر الذي ذكره الفاكهي على تقدير صحة كون صفوان في الحجر حين سممأذان بلال على الكعبة أن يكون ذهاب عمير إلى صفوان ومجيئه معه فى نصف يوم ، لأن صفوان لم يقل ما قال ۗ إلا حين سمع الأذان ، أى أذان بلال للظهر على السكعبة . وذكر الأزرق خبر أذان بلال على ظهر الـكمبة في يوم الفتح . وفيه ما يخالف بعض ما ذكره الفاكهي فيه . وفيه ما يخالف ما ذكره ابن هشام في كون عتاب بن أسيد قال شبئا في آذان بلال على الـــكعبة . وفيه ما بوافق ما ذكره ابن هشام فى كون النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى أبي سفيان ، ومن معه فأخبرهم بقولهم في أذان بالال، وذلك يخالف ما دكره الفاكهي من أن النبي صلى الله عليــــه وسلم استدعاهم إلى الصفا وأخبرهم بما قالوا . وفي الخبر الذي دكره الأررق في أذان بلال غير ما في الحبر الذي ذكره الفاكهي فنذكره لما في ذلك من الفائدة والهظه : وأخبرى جدى عن محمد بن إدريس السَّافعيعن الواقدي عن أسْياخه فال : وحانت الظهر يوم الفتح فأمر رسول الله صلى الله عايه وسلم بلالا أن يؤذن بالظهر فوق ظهر الكعبة وقر يس فوق رؤوس الجبال ، وقد اصفرت وجوههم وتغيبوا خوفا من أن يقتلوا ، ومنهم من يطلب الأمان ، ومنهم من قد أمن . وأذن بلال ورفع صومه كأشد ما يكون ؛ فلما فال : أشهد أن محمدًا رسول الله ، تقول جو يرة بنت أبي جهل : قد لعمري رفع لك ذكرك ، أما الصلاة فسنصلي، ووالله ما خب من قتل الأحبة أبدا ، ولقد جاء إلى أبي الذي كان جاء إلى محمد من النبوه فردها ولم يرد خلافقومه ، وقال خالد بن أسيد : الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يسمع بهدا اليوم. وكان أسيد مات قبــل العتح بيوم . وقال الحــارث بن هــنام : وانــكلاه لينني مت قبل أن أسمع بلالاً بنهق فوق الكعبة ، وقال الحسكم بن أبي العاص : هذا والله الحدث الجال أن يصبح عبد بني جمح ينهق على ببت أبي طلحة ، وقال سميل بن عمرو : إن كانهذا سخطا لله فسيغيرهالله تمالي . وقال:أبو سميان بن حرب : أما أ.ا فلا أقول شيئًا ؛ لو قلت سُيئًا لأخبرته هذه الحصى . فأنى جبر بل عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبرهم فأقبل صلى الله عليــه وسلم حتى وقف عليهم فقال : أما أنت يا فلان فقات : كذا ، وأما أنت يا فلان فقلت :كذا ، وأما أنت يافلان فقلت :كذا ، فقال أبو سفيان : أ.ا أنا يارسول الله فحا قلت شيئا ، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم اه باختصار .

وفى هذا الخبر من المخالفة لما ذكره الذاكهى وابن هشام ما فيه من أن خالد بن أسيد هو القائل لما سمم أذان بلال على الكعبة المحدللة الذي أكرم أبى فلم يسمع بهذا اليوم . والخبر الذي ذكره ابن هشام والفا كهمى يقتضى بان قائل ذلك عتاب بن أسيد أخو خالد بن أسيد وهوالذي أسلم عام الفتح ، على ما ذكره ابن عبد البر وهو معدود فى المؤافة قلوبهم ، وذكر فى ترجمة أخيب عتاب ما يخالف ذلك لأزه قال : وأما خالد بن أسيد فذكر محمد بن إسحاق السراج ، قال : سممت عبد العزيز بن معافرية بمن ولد عتاب بن أسيد يقول : مات خالد بن أسيد وهو أخو عتاب بن أسيد لأبيه يوم فتح مكة قبل دخول رسول الله صلى الله عليسه وسلم مسكة اه .

ومنها: أن كلام ابن إسحاق يقتضى أن أبا شريح الخزاعي ذكر خطبة الذي صلى الله عليه وسلم بحسكة يوم الديم لعمر و بن الزبر بن العوام لما قدم لقتال أخيه عبد الله بحسكة لأنه قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبرى عن أبي شريح الخزاعي قال: لما قدم هموو بن الزبر مكه لقتال أخيه عبد الله بن الزير حشته اه ، وهذا وهم من ابي هشام على ما ذكر السهيلي . قال: وصوابه عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية وهو الأشدق ثم قال بعد استلاله على ذلك : فالصواب إذا عمرو بن سعيد لا عمرو بن الزبر، وكذا رواه يونس بن بكير عن ابن إسحاق ومكذا وقع في الصحيحين ، ذكر هذا التنبيه على ابن هشام أبو عمرو رحمه الله في كتاب « الأجو بة ، عن المسائل المستفر بة» وهي مسائل من كتاب « الجامع» البخاري تكلم عليها في ذلك السكال ، و إنما دخل الوهم على ابن هشام أو على البكائي في روايته من أجل أن عمرو بن الزبيركان معاديا لأخيسه عبد الله ، ومعينا لبني أمية عليسه في تلك المنتار والله أن عمرو بن الزبيركان معاديا لأخيسه عبد الله ، ومعينا لبني أمية عليسه في تلك

ومنها: أن كلام ابن هشام يقتضى أن فضالة بن عمير الليني هو القائل للأبيات التي أولها: قالت: هلم إلى الحديث، فقلت: لا يأبي على الله ، والإسسلام

وذكر الفاكهى خبرا بتضى أن قائل ذلك غبر فضالة ، لأنه قال : حــدثنى حسن بن حسين قال : حـــدثنا محمد بن أبى السوى ، عن هشام من السكلمي، عن عوانة ، قال : لما افتتح رسول الله صلى عليه وسلم مكة ، أشار إلى الأصنام فخرت لوجهها ، قتال : ف ذلك أبياتا رجل يقال له : راشد، قال أبو سعيد : هو راشد بن عبد ربه السلمي:

> قالت : هلم إلى الحديث ، فقلت : لا يأبى على الله ، والإسلام لو ما شهدت محمداً ، وقبيله بالفتح يوم تكسر الأصنام

زأيت دين الله أضحى ساطاً والشرك يغشى وجهه الإظلام . انتهى وذكر النساكهى فى موضع آخر قبل هـ لما ييسير، ما يقتضى أن هـ لمه الأبيات لفضالة الليثى ، كما هو مقتضى كلام ابن إسحاق ، ونص ماذكره الفاكهى فى ذلك: وقال فضالة ابن عمير بن الملوح الليثى يذكر كسر الأصاء رمئذ :

> لوما رأيت محمداً وجنوده بالفتح يوم تكسر الأصنام لأيت دين الله أصبح بَيْنًا والشرك ينشى وجهه الإظلام

ومنها: أن ابن اسحاق ذكر أن عدد من شهد فنح مكة من المسلمين عشرة آلاف وتكرر ذلك منه في موطنين، وأفاد في الموطن الثاني ملم يفده في الأول من بيان عدد بعض القبائل التي كانت مع النبي عسلى الله عليه وسلم ، ولقائل في هذا الموطن: وكان جميع من شهد فنج مكة من المسلمين عشرة آلاف ثم فَصَّلَهم ، وذكر موسى ابن عقبة ما يخالف ما ذكره ابن إسحاق في عدد المسلمين يوم الفتح ، لأنه قال : وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يوافق ماذكره ابن عقبة جزماً ، لأنه قال وخرج من المدينة ومعه عشرة آلاف رجل ، وقال الحاكم التي عشر، انتهى . وذكر القاكمي عن سعيد بن المسيب ما يوافق ما ذكره ابن عقبة في عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الما خرج افتتح عن سعيد بن المسيب ما يوافق ما ذكره ابن عقبة في عدد من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم الما خرج افتح

ومنها: أن ابن إسحاق ذكر فى عدد من كان مع النبى صلى الله عليه وسلم من مزينة فى فتح مكة ، أنهم ألف وثلاثة غفر ، وذكر ابن عقبة ما يخالف ذلك لأنه قال : ويقال : كان معه يوم حنين من مزينة ألف رجل وتمانية غفر اننهى . ويبعد أن يقال: محل كلام ابن اسحاق على من كان مع النبى سلى الله عليه وسلم فى الفتح ، وكلام ابن عقبة على من كان معه فى حنين لأن الذين كانوا فى حنين هم الذين كانوا فى الفتح والله أعمل . ولسل الثمانية فى قول ابن عقبة مصحفة بدل ثلاثة ، فإن ذلك متقارب فى الشبه والله أعلم .

صلى الله عليه وسلم من أهل المدينة بْمَانية آلاف أو عشرة آلاف ومن أهل مكة بألفين ، انتهى: . وهذا هو الخبر الذى أشرنا آنفا أن الفاكهي ذكره والله أعلم بصحة ذلك .

ومنها: أن ابن إسحاق ذكر في مقدار مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قدرا خولف فيه ، لأنه قال : وحدثني ابن شهاب الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال : أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحما خمس عشرة ليلة يقصر الصلاة ، انتهى . وقد حدث الحافظ علاء الدين ، ملطاي في سيرته عن الخلاف في مدة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعد فتحها مالم أر مثله مجموعاً في غير سيرته فنذكر ذلك لما فيه من الفائدة لأنه قال فيما أخبرت به عنه بعد أن دكر خبر فنح مكة قال : قال البخارى : وأقام بها خمس عشرة ليلة ، وفي رواية تسم عشرة ، وفي أبي داود سبع عشرة ، وفي الترمذي ثمان عشرة ، وفي الإكليل أصحها بضع عشرة ، يصلي ركمتين ، انتهى . ورأيت أنا فَى ذلك غير ماذ كره ابن إسحاق ومفاطاى وذلك فى كتاب الفاكهي ونذكر ذلك لما فيـه من الفائدة ، ونص ما ذكره الفاكهي : حدثنـا إسحاق بن إبراهيم الطبرى قال : حدثنا إسماعيل بن علية عن يحيي بن أبى إسحاق قال : سألت أنس بن مالك رضى الله عنه عن قصر الصلاة فقال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة ، فصلى بنا ركمتين حتى وصلنا ؛ فسألته كم أقام ؟ قال : نع أقمنا بمكة عشرا ، يعنى زمان الفتح انتهى ، والذي نقله مغلطاى عن الإكليل هو في مغازى موسى بن عقبة لأُنه قال : فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة بضع عشر ليلة انتهى .

وقد أتينا فيما يتعلق مخبر الفتح الذي ذكره ابن إسحاق، وابن هشام، بفوائد كثيرة لا توجد مجموعها في كتاب. ويتعلق بخبر الفتح المشار إليه مسائل كثيرة من الفقه واللغة العربية تركنا ذكرها لكونهما غير مقصودة بالذكر في هذا التأليف وخيفة من التطويل، ونسأل الله تعالى أن مهدينا إلى سواء السميل.



## البئائب ليتنابغ والثلاثون

## فی ذکر شیء مہ ولاۃ مکۃ المشرفۃ فی الاسلام

----

لما فتح الله تعالى مبروله صلى الله عليه وسلم مكة استخلف عليها عتاب بن أسيد ، بفتح الهمرزة ابن أبي السهم ، بن أمية ، من عبد شمس ، بن عبد مناف ، بن قصى ، بن كلاب ، القرشى ، عند غرجه إلى حنين ('' في السهم ، بن أمية ، من عبد شمس ، بن كلاب ، القرشى ، عند غرجه إلى حنين ('' في السهم الأول من شوال سنة كان من الهجرة لأن ابن إسحاق قال : لما ذكر غزوة حنين : واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد بن أبي السهم بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف ، على مكة أميرا على من تخلف عنه من الناس ، اأنهى . وذكر ابن عقبة ما يوهم خلف ماذكر بن جبل الأنصارى ، ثم السلمى ، على أهل مكة ، وسلم عائدا إلى المدينة ، عم صلار رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا إلى المدينة ، وخلف ماذ بن جبل في أهل مكة ، انتهى . وذكر أبو عمر سن عبد البر عن الطبرى ما يوهم خلاف ذلك أيضا لأنه قال : هيرة بن شِبل بن المجلان بن عتاب التنفي هو أول من صلى بمكة جماعة بعد النتج أمره الذي يصلى الله كله وسلم بذلك . وكان إسلامه بالحديبية واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة إذ ساز إلى الطائف فيا عليه وسلم بذلك . وكان إسلامه بالحديبية واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة إذ ساز إلى الطائف فيا عليه وسلم بدلك . وكان إسلامه بالحديبية واستخلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مكة إذ ساز إلى الطائف فيا عبد البر ما يوافق ماذكره ابن با سحاق في ترجة عتاب .

وما ذكره ابن إسحاق، فى تأمير النبي صلى الله عليه وسلم لعناب على مكة هو المعروف لسكون جماعة من أهل الأخبار ذكروا ذلك وسيأتى ذلك عن بعضهم . وسبق مايدل لذلك فى باب فضل أهل مكة وهو الباب السادس<sup>(7)</sup>، وذكر مناطاى ما يوضح تأخير تأميره صلى الله عليه وسلم لعتاب على مكة أكثر مما سبق لأنه قال فى سيرته : ثم خرج لست ليالخلون من شوال، ويقال : لليتين بقيتا من رمضان إلى حنين ، انتهى .

وأفاد السهيلي شيئا يستغرب في سبب تولية النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب على مكة لأنه قال : وقال أهل

<sup>(</sup>١) حنين: واد قريب من مكة معروف إلىالآن صمذا الاسم، ومن وادى حنين تا<sup>ق</sup>ق عين زبيدة إلى مكة لأن المياه تجتمع فيه لا نخفاضه وإحاطة الجبال به .

<sup>(</sup>٢) راجع ص ٨٤ وما بعدها من الجزء الأول من هذا السكتاب .

التعبىر: رأى رسول اللهصلىاللهعليه وسلم في للنام أسيد بن أبي العيص والياعلي مكة مسلمًا فمات على الـكفر ، وكانت الرؤيا لولده عتاب حين أسلم ، فولاه رسُول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو ابن أحد وعشرين سنة ، انتهى . وذكر الأزرق ما يوهم أن لتولية الذي صلى الله عليه وسلم عتابًا على مكة سببا غير السبب الذي ذكره السهيلي لأنه قال : حدثني جدى قال : حدثنا عبد الجبار بن الورد المسكى قال : سممت ابن أبي مليحكة يقول : إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لقد رأيت أسيدا في الجنة وأني يدخل أسيد الجنة فعرض له عتاب بن أسيد فقال : هذا الذي رأيت، ادعوه لى فدى لها فاستعمله يومئذ على مكة ثم قال لعتاب : أندري على من استعملتك ؟ استعملتك على أهل الله ، فاستوص بهم خيرا يقولها ثلاثًا ، انتهى ؛ ويمكن أن يجمع بين ما قال ابن إسحاق وغيره من تأمير النبي صلى الله عليه وسلم لعتاب على مكة و بين ما ذكره ابن عقبة والطبرى بأن يسكون النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتابا أميرا بمكة ومعاذا إماما بها ومفقها لمن فيها واشترك مع معاذ رضى الله عنه في الإمامة هبيرة المذكور ولا يعارض ذلك ما قيل في ترجمة هبيرة من أنه أول من صلى بمكة جماعة بعد الفتح لإمكان أن يكون حان وقت الصلاة وهبيرة حاضر في الناس ومعاذ غير حاضر لشغل عرض له فبادر هبيرة فصلى بالناس لتحصيل فضيلة أول الوقت والله أعلم. ويحتمل أن هبيرة كان يصلي بالناس قبل معاذ ثم يصلي معاذ بمن لم يدرك الصلاة خلف هبيرة والله أعلم، وهذا أولى من جعل الأخبار متعارضة في ولاية عتاب . وكان من أمره في ولاية مكة ما ذكره الزبير بن بكار لأنه قال : استعمل النبي صلى الله عليــه وسلم عتابًا على مكة ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وعتاب عامله على مكة انهمي . وذ كر ابن عبد البرما ذكره الزبير وزاد عليه في مدة ولايته لأنه قال : أسلم يوم فتح مكة واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم على مكة يوم الفتح في حين خروجه إلى حنين ، فأقام للناس الحج في تلك السنة ، وهي سنة ثمان. وحج للشركون على ماكانوا عليه . تُم قال: فلم يزل عتاب أميرا على مكة حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقره أبو بكر رضى الله عنه فلم يزل عليها إلى أن مات ، وكانت وفانه فيما ذ كر الواقدى يوم مات أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، وقال : مانا في يوم واحد ، وكذلك يقول ولد عتاب ، وقال محمد بن سلام وغيره : جاء نعي أبي بكر الصديق إلى مكة يوم دفن عتاب بن أسيد رضي الله عنه بها ، انتهى .

وذكر ابن عبد البرما يخالف ماذكره في ولاية عتاب على مكة في خلافة أبي بكر رضى الله عنه ، لأنه قال في ترجمة الحرث بن نوفل ، بن الحرث ، بن عبد المطلب ، بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن كلاب القرشى الهاشمى، بعد أن ذكر شيئا من حاله عن مصحب الزبيرى<sup>(۱)</sup> والواقدى ، وقال غيرها : ولى أبو بكرالصديق رضى الله عنه الحرث بن نوفل مكة ، ثم انتقل إلى البصرة من المدينة ، انتهى باختصار . ورأيت في مختصر تاريخ بن جرير أن عتاب بن أسيد كان على مكة في سنة أربع عشرة ، وخمى عشرة ، وست عشرة وسبع عشرة ، وتمان عشرة »

<sup>(</sup>١) كان مصعب من رواة الأخبار واللغة والأدب ، وتوفى عام ٢٣٦ ﻫـ

وتسع عشرة، وكل ذلك وهم ذكرناه للتنبيه عليه والله أعلم<sup>(١)</sup> ( ورأيت في تاريخ ابن الأنير ما يقتضى أنه كان على مكة في سنة أربع عشرة ، وخمس عشرة ، وكل ذلك وهم ذكرناه ) <sup>(٢)</sup> .

وممن ولميمكة فى خلافة الصديق رضى الله عنه: الحمرز بن حارثة ، بن ربيمة ، بن عبد العزى ، بن عبد شمس اين عبد مناف القرشى، فى سقرة سافرها عتاب على ماذ كر اين عبد البرر≺ه الله .

ثم وليها الحجرز للذكور لعمر بن الخطاب رضى الله عنه فى أول ولاية عمر على ما ذكر ابن عبد البر أيضا، وذكر ابن حزم ولايته لميكة لعمر رضى الله عنه . وذكر الزبير بن بكار ولايته على مكة عن عتاب .

ثم ولى مكة فى خلافة عمر رضى الله عنه: قنفد بن عمير بن جدعان التيمى بعد عزل المحرز على ما ذكر بن عبدالهر .

ثم ولیها نافع بن عبد الحارث<sup>(۳)</sup> الخراعی بعد عزل قنفذ علی ماذ کر ابن عبد البر أيضا ·

ورأيت فى الـكامل لا بن الأثير ما يقتضى أن نافع بن عبد الحارث كان على مكة فى سنة ثلاث وعشر بن، ولا أدرى هل هذه السنة أول ولايته بمكة ؟ ولا متى انقضت ولايته عنها والله أعلم .

ثم وليها الممر : أحمد بن خالد بن العاص بن هشام بن المغيرة الحزومي ، بعد عزل نافع .

وممن ولى مكة فى خلافة عمر رضى الله عنه: طارق بن المرتفع ( كن الحارث، بن عبد مناة على ماذكره الفاكهي ؟ وعبد الرحن بن أبيزى الخواطي وعبد الرحن بن أبيزى الخواطي وعبد الرحن بن أبيزى الخواطي وعبد الرحن على مكة لمفلم قدر أهما ا، وغضب عمر فى الله عنه بسمان ( حك أنكر عمر على نافع استخلافه عبد الرحن على مكة لمفلم قدر أهما ا، وغضب عمر فى ذلك ، حتى قام فى النوزة ، وقال نافم لعمر : إنه قارى، لكتاب الله عالم بالنوائض ، وفى رواية أن نافماً قال لعمر : لما المارية على مكتاب الله المكتاب الله ، وأعلمهم بدين الله تمالى ، المارية على أهل مكة إلى وجدته أقرأهم لكتاب الله ، وأعلمهم بدين الله تمالى ، والملك سكن غيظ عمر رضى الله عنه على نافع ، وخبر توليته لابن أبزى وماكان بينه و بين عمر من المقال المشار إليه مذكور فى تاريخ الأزرق وغيره .

ويمن ولى مكة لعمر رضىالله عنه على ماقيل: الحرث بن نوفل بن الحرث بن عبد المطلب الهاشمي المقدم ذكره، لأن

 <sup>(</sup>١) من قوله : وكل ذلك ــ من زيادة النسخة (ك) . (٧) ما بين القوسين من زيادة النسخة (م) .

<sup>(</sup>٣) « عبد » موجودة فى النسختين ، وإن كانُ بعض المؤرخين لا يثبتها ... راجع مرآة الحرمين ، والرحلة المحازبة صـ ٨٧ .

<sup>(</sup>٤) يجمل الؤرخون قبله : أحمد بن خالد بن الماس ــ ٨٣ الرحلة الحجازية ، وكما ذكر هنا

<sup>(</sup>٥) عسفان: ماء في طريق مكة المدينة، بعد مر الظهران ، ويعرف بهذا الاسم إلى الآن.

الزبير، قال فى ترجمته : وذكر أن أبا بكر أوعر رضى الله ضهما استعمله علىمكة ، انتهى. ورأيت فى تاريخ الإسلام المذهبى مايقتضى الجزم بولاية الحرث هـذا على مكة ، لأبى بكر وعر رضى الله عنهما لأنه قال فى ترجمته : له سحبة، واستعمله النبى صلى الله عليمه وسلم على بعض صدقات مكة و بعض أعمـال مكة ، ثم استعمله أبو بكر، ، وعمر، وعبّان ، رضى الله علهم على مكة ، انتهى ، والله أعلم بالصواب .

ثم ولى مكة على بن عدى بن ربيمة بن عبد العربي بن عبد اثمين بن عبد مناف القرشى العبشى ، ولاه عليها عثمان بن عفان رضى الله عنه حين وليا الخلافة على ماذكر ابن عبد البر وذكر ابن حزم ولايته على مكة لعثمان ، ولم يقل كا قال ابن عبد البر إنه ولاه مكة حين ولى الخلافة ثم ولى مكة أحد بن خالد بن العاص المخرومي المقدم ذكره لمنا المثمان أيضا على ماذكره ابن عبد البر وذكر مايقتضى أنه أقام على ولاية مكة إلى أن عزله على بن أبي طالب رضى الله عنه . وسيأتى هذا قريبا .

وممن ولى مكة لسمان رضى الله عنه : الحرث بن نوفل السابق ذكره كما ذكره الذهبي ، وممن ولى مكة لممان رضىالله عنه فيما ذكر الفاكمهى : عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبى العيص بن أمية بن عبد شمس الفرشى بن أخى عتاب بن أسيد المقدم ذكره .

وممن ولى مكة لمنان رضى الله عنه : عبد الله بن عامر الحضرمي على ماذكره ابن الأثير، وذكر أنه كان عامل عثمان على مكة وقت قتل عثمان . عثمان على مكة فى سنة خس وثالاتين . وذكر فى أخبار هـذه السنة مايشمر أنه كان على مكة وقت قتل عثمان . لأنه ذكر أن عائشة رضى الله عنها لمـا توجهت من مكة بعد الحج فى هذه السنة بلنها بنفسها قتل عثمان رضى الله عنه وجمت إلى مكة وحرضت على الطلب بلمنه ، فقال لها عبد الله بن عامر العامرى الحضرى وكان عامل عثمان على مكة : ها أنذا أول طالب ، فكان أول مجيد ، وتبعه بنو أمية على ذلك انتهى بالمنى ، وهـذا يشعر مخلاف . ماذكره ابن عبد البرمن أن خالد بن العاص لم يزل على مكة إلى أن عزله على رضى الله عنه فى أول.خلافته .

وَمَن ولى مَكَةَ لَمَهَانَ رضى الله عندعلى ما قبل : نافع بن عبد الحرث الخزاعى السابق ذكره لأن ابن الزييرذكر أفكان على مكة فى سنة ثلاث وعشرين عاملاً لمسر ، وأن عمر رضى الله عنه لما طمن فى هذه السنة أوصى أن تقر حماله سنة . فاقر عبان رضى الله عندعال عمر سنة على ماقيل ، ضلى هذا يكون نافع عاملة لميان رضى الله عنه ، والله أعلم . ثم ولى مكة فى خلافة على بن أبى طالب رضى الله عنه أبو قتادة الأنصارى فارس رسول الله صلى عليموسلم ، الحارث بن ربعى ، وقبل العبان بن ربعى ، وقبل على غير ذلك .

ثم قم بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشى الهاشمى ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، بعد عزل أبى قتادة الأنصارى على ما ذكر ابن عبـد البر . لأنه قال فى ترجمة : قم هذا وكان قم بن العبــاس واليًا لعلى بن أبى طالب رضى الله عنه على مكة، ذلك أن على بن أبى طالب رضى الله عنه لمــا ولى الخلافة عزل أحدين غالد بن العاص بن هشام بن المغيرة المخزومي عن مكة ، وولاها أبا قتادة الأنصارى تم عزله وولى قثم بن العباس، فلم يزل واليًا عليها حتى قتل على بن أبي طالب رضى الله عنه ، هذا قول خليفة ، انتهى . وذكر ابن الأثير ما يوافق ما ذكره خليفة فى ولاية قئم لمكة فى مدة خلافة على رضى الله عنه، وذكر ما يقتضى أن ولايته فى سنة ست وثلاثين، وأنه ولى مم مُمكة الطائف وما انصل بمكة .

وعن ولى مكنة لعلى رضى الله عنده على ماقيل : معيد بن العباس بن عبد الطلب أخو قتم السابق ، ذكر ذلك ابن حزم في الجمهرة ، لأنه قال لما ذكر أولاد السباس : ومعبد ولى مكة لعلى رضى الله عنه وقال قبل ذلك : وقتم ولى المدينة لعلى ؛ وما ذكره ابن حزم في بيان معبد يخالف ماذكره على المدينة ومأة م فلاء لإمكان أن يكون على جمع لتثم بين ولاية المدينة ومكة . ويصح تعريفه بأنه ولى المدينة والله أعل . ورأيت في نسخة من الثقات لا بين حبان ماصورته : قتادة بن ربعى له سحبة كان عامل على رضى الله عنه بكغة ، انتهى ، وهذا والله أهم أبو تسامة التي رأيتها من التقات ، و إنما ذكر ان ذلك لأن أبا قتادة ولى مكة لعلى رضى الله أعلى وضى الله عنه كا سبق . ولم أرفى الصحابة من اسمه قنادة بن ربعى، والله أعلى ؛ ورأيت في الكامل لا بن الأثير في أخبار سنة ست وثلاثين ذكر وفاة المحرز بن حارثة السابق ثم قال : واستعمله على رضى الله عنه على مكة ثم عزله . انتهى ، وعلى تصحيف لأن عمر رضى عنه الذى ولاه وعزله كا سبق والله أعلى .

ثم ولى مكة فى خلافة معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه جماعة لا أعرف من أولهم فى الولاية ، منهم أخوه عتبة بن أبى سفيان بن حرب الأموى ، وولايته على مكة لمعارية ذكرها الفا كهى .

ومنهم : أحمدبن خالد بن العاص بن هشام المخزومى المقدم ذكره . ورأيت فى الكامل لا بن الأثير أنه ولم مكة فى سنة اثنتين وأر بعين، وذكر ما يقتضى أنه كان على مكة فىسنة ثلاث وأر بعين أيضا . ورأيت فى مختصرا بن جرير ما يقتضى أنه كان على مكة فى سنة خمس وأر بعين وفىسنة ستوسيم وكمانوار بعين، وفيسنة ثلاث وأر بعين إيضا .

ومنهم :مروان بن الحسكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموى أبو عبد الملك على ما ذكر ابن عبد الله لأنه قال في ترجمت : وكان معاوية لمساحل الأمر إليه ولاء المدينة ، ثم جمع له إلى المدينة مسكة والطائف . ثم عز له عن المدينة ، سنة ثمان وأر بعين ، انتهى . وفي هـذا إشعار بأن ولايته . لمسكة قبل سنة ثمان وأر بعين ، والله أعلم .

ومهم : سعيد بن العساص بن سعيد بن العساص بن أمية بن عبد شمس القرشى ، الأموى ، أبوعمان ، ويقال ، أبوعمان ، أبو عبد الرحمن أحد أشراف قريش ، وأجوادها ، وفصحائها ، ذكر ما يدل لولايته على مكة صاحب المقد ابن عبد ربه لأنه قال : في الفصل الذي ذكر فيه الخطب عن المتبي قال : استعمل سعيد بن العاص وهو والى بن سعيد على مكة ، انتهى .

وسهم : عمرو بن سيد بن العاص القرشى الأموى المعروف بالأشدق ، ولد سعيد المقدم ذكره، وولايته على مكة لمعاوية ذكرها الفاكهي . وذكر ما يقتدى أنها فى حياة عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عمهما . وعلى هذافتكون ولابته فى أوائل عشر الستين من الهجرة ، لأن عبد الرحمن بن أبى بكر رضى الله عنه مات فى سنة ثلاث وخسين من الهجرة فى قول الأكثرين والله أعلى . وولابته لمعاوية على مكة ذكرها ابن الأثبير لأنه قال فى أخبار سنة ستين من الهجرة : لما ولى يزيد بن معاوية ، كان على مكمة عرو بن سعيد بن العاص ، انتهى .

ومن ولى مكة لمادية: عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي الميص القرضي القدم ذكره . وولايته على مكة لماوية ذكرها الفاكسي، وذكر الأزرق ما يفهم ذلك و يفهم تاريخ ولايته ، لأنه ذكر خبرا فيه ما يقتضي أن معاوية بن أبي سفيان اشترى دار الندوة من بعض بني عبد الدار فبحاء شبية بن عبان فقال له : إن لى فيها حقا فأخذتها بالنفعة ، فقال له معاوية : أحضر المال فأحضره وأخبر معاوية بإحضاره ، فدخل معاوية دار الندوة وضرج من بابها الأخروسافر وشبية لا يشمر به عيف بعد ذلك ما فصه: وخرج إليه والممكة عبد الله بن خالد بن أسيد فقام إليه شبية من بابها الأخروسافر وشبية لا يقل على الشام ، قال تسهده القصة في حجة معاوية الأولى لأن في الخبر المشار إليه : فلما حج معاوية حبتها لثانية فذكر قصة بني شبية بن عبان فنتح له الكمية، أنه لم يفتح لهالدكمية لما شأه معاوية وذلك، و بعث إليه حقيده شبية بن جبير بن شبية بن عبان فنتح له الكمية، وكانت حجة معاوية الأولى صنة أرمع وأربين على ماذكر العتيق في أمراء الموسم ، و حجته الثانية في سنة خسين على ماذكر العتيق أيضا وقيل في حجته الثانية : غير ذلك . فاستفدنا مماذكره العتيق في حجة معاوية الأولى أن على مكة في سنة أربع وأربين والله أعلى .

تم ولى مكة في خلافة بريد بن مماوية بن أبي سفيان جاعة ، وهم عرو بن سعيد بن العاص المعروف بالأمدى (1) القدم ذكره ، والوليد بن عقبة بن أبي سفيات صغر بن حرب بن أمية القرشي الأموى وعبان بن محد بن أبي سفيات بن حرب الأموى وعبان بن محد بن أبي سفيات بن حرب الأموى القدم وعبان بن محد بن أبي سفيات بن حرب الأموى القد عنه ذكر والده ، وعبد الرحمن بن ذيد بن الخطاب بن فقيل العدوى ابن أخي حر بن الخطاب رضي الله عنه ، ويجي بن حكيم بن صفوان بن أمية بن خلف الجمعى فأما ولاية عمرو بن سعيد الأبدق فذكرها ابن جرير لأنه ذكر في أخيار سنة ستين من الهجرة أن عرو بن سعيد حج بالناس فيها وهو على مكة والمدينة ، وأن يزيد بن معاوية ولاه بلدينة ، بعد أن عزل عنها الوليد بن عتبة ، في شهر رمضان ، وذكر ابن الأثير مثل ما ذكره ابن جرير بالمنى ، وذكر أن عرو بن سعيد قدم المدينة في رمضان ، ووجر منها إلى ابن الزبير بمكة أخاه عرو بن الزبير لما ينها من العداوة ، وأنيس بن عرو الأسلى ، في جيش نحو أنني رجل فقتل أنيس بذي طوى (1) انف بالأشدى النساحة ولاغته وقوة عارضته في الحطابة .

قتله أصحاب ابن الزبير بمكة وأسروا عمرو بن الزبير فأقاد منه أخوه عبد الله الناس بالضرب وغيره كا صنع بهم فى الملدينة حتى مات عرو تحت السياط . وأما ولاية المنفر بن عتبة فذكرها ابن الأثير وذكر سببها. وملخص ذلك أن بريد المهم عمرو بن سعيد بمداهنا المحين بن على بالمراق . (و بويم ) لهم عمرو بن سعيد بمداهنا المحين بن على بالمراق . (و بويم ) بعد ذلك ابن الزبير بمكة ؟ وقبل ليزيد : لو شاه عمرو بن سعيد سرح إليك ابن الزبير فعزل بريد عمراً وولى مكانه الوليد مقدل الوليد تقدم الوليد مكة وأظام بريدعم و ابن الزبير فلا مجدله إلا محترزا متنماً ، وكان ذلك فى سنة إحدى وستين، وذكر ابن جرير تحمو ذلك فى سنة إحدى وستين، أن بان الزبير كتب إلى يزبد فى أمر الوليد يقول له : إنك بعث إينا رجلا أخرق ، لا يتجه لرشد ولا يرعوى أن بان الزبير كتب إلى يزبد فى أمر الوليد يقول له : إنك بعث إينا رجلا أخرق ، لا يتجه لرشد ولا يرعوى له نفل المواقد وفي عنان ، وذلك في سنة اثنتين وستين . وذكر ابن جرير نحو ذلك مختصرا بالمنى . وأما ولاية الحرث بن خالد وعبدالرحمن بن زيد للذكور بن، فذكر خليفة بن خياط فيا حكى عنه الحافظ أبو الحجاج الرى فى تهذيبه أن يزيد لما عزل الوليد بن عبد الرحمن بن زيد لما الحواب عبد الرحمن بن ديد بن عبد الرحمن وعاد الحرث فنعه ابن الزبير الصلاة . فصلى بالناس مصعب بن عبد الرحمن ابن عوف اندهى .

وأما ولاية يحيى بن حكيم فذكرها الزبير بن بكار مع ولاية الحرث أيضا لأنه قال : فولد حكيم بن صفوان يحيى بن حكيم ولى مكتم بن محليم ولى مكتم بن حكيم ولى مكتم بن حكيم ولى مكتم بن الله بن الزبير مقيا معه بمكة نم نعرض له يحيى بن حكيم ولى الحلص بن هشام بن للنيرة يذكر له مداهنة يحيى بن حكيم لهيد الله بن الزبير فوزليزيد يحيى بن حكيم وولى الحرث بن خالد مكة فل يدعه ابن الزبير يعلى بالناس وكان الحارث يصلى في جرف داره بمواليه ومن أطاعه من أهله ، وكان مصمب بن عبد الرحن يصلى بالناس في المسجد الحرام فأمر عبد الله بن الزبير بالخلافة ، كذلك حتى وجه يزيد بن معاوية إلى عبد الله بن الزبير مسرف بن عقبة ، فبويع عبد الله بن الزبير بالخلافة ،

ثم ولى مكة عبد الله بن الزيير رضى الله عنه بعد أن لقى فى ذلك عناه شديدا سببه أن يزيد بن معاوية لما طرد أهل للدينة عامله عثمان بن محمد بن أبى سفيان وغيره من بنى أمية الا ولد عمان بن عفان رخى الله عنه ، بعث إليهم مسلم بن عقب قد لمرافع فى القتل بالمدينة . و بعث معه اثنى عشر أننا ، فيهم الحصين بن نمير السكونى ، وقيل : الكندى ليكون على العسكر إن عرض لمملم موت فإنه كان عليلا فى بطنه الله الأصفر ، وأمر يزيد مسرفا إذا بلغ للدينة أن يدعو أهامها ثلاثا فإن أجابوه و إلا فائلهم فإذا ظهر عليهم أباحيا ثلاثا ثم يكف عن العالم ، ويسير إلى مكة لقتال ابن الزير ، فأما بلغ مسلم للدينة بمن معه التتى مع أهماما بظاهر للدينة ، فاقتتاوا فقتل

من أولاً د للمهجر من ما يزيد عن ثلاثمائة نفر وجماعة من الصحابة ، ودخل المدينة وأباحيا اللاثا . وكانت الوقعة بمكان يقال له : الحرة ، وأقام لثلاث بقين من ذي الحجة سنسة ثلاث وستين من الهجرة . ثم سار إلى مكة . فلما كان بالمثلل مات وقيل مات بنية هرشا<sup>(۱)</sup> بعد أن قدم على عسكره الحصين بن نمير فسار الحصين حتى بلغ مكة لأر بع بغين من المحرم سنة أر بع وستين ، وقد بايـم أهل مكة والحجار وغيرهم ابن الزبير وأجموا عايه وانضم إليــه من أنهزم من أهل للدينــة وكان قد بانه خبر أهل للدينــة هلال المحرم سنــة أر بع وسنين مع المـــور بن مخرمة ، فلحقه منه أمر عظيم ، واعتدُّ هو وأصحابه واستعدوا للقتال وقاتلوا الحصين أيامًا وتحصن ابن الزبير وأصحابه في المسجد وحول الكعبة ، وضرب أسحاب ابن الزبير في المسجد خياما ورفاقا يكتنون بها من حجارة المنجنيق ، ويستظلون فيها من الشمس . وكان الحصين بن نمير قد نصب المنحنيق على أبي قبيس ، وعلى الأحمر ، فحكان يرميهم المعجارة ، وتصيب الحجارة الكعبة فتوهنت ، ودام الحرب بينهم إلى أن فرج الله على ابن الزبير وأصحابه بوصول نمى يزيد بن معاوية ، وكان وصول نميه ليلة الثلاثاء لثلاث مضين من شهر رَّ بيم الآخر سنة أر بع وستين و بلغ نعيه ابن الزبير قبل أن يبلغ الحصين وبعث إلى الحصين من يعلمه بذلك و يحسن له ترك القبال ، ويعظم إليه أمر الحرم ، وما أصاب الكعبة ، فمال إلى ذلك . وأدبر إلى الشام لحمس ليال خلون من ربيع الآخر سنة أربع وستين . بعد أن اجتمع بابن الزبير في الليلة التي تلي اليوم الذي بلغه فنيه نسي يزيد وسأله ابن آلزبير في أن يبايع آله هو ومن معه من أهل الشام على أن يذهب معهم ابن الزبير إلى الشام ويؤمن النساء، ويهدر الدماء التي كانت بيهم وبين أهل الحرم فأبى الحصين ذلك . وبوسع ابن الزبير بعد رحيل الحصين عن مكة بالخلافة بالحرمين ثيم بويع بها فىالعراق . والعين . وغير ذلك، حتى كاد تجتمع الأمة عليه . فولى فى البلاد التى بويم له فيها العال ودامت ولايتــه على مكة إلى أن قتله الحجاج قاتله الله في جمادى الأولى ، يوم الثلاثاء سنـــة ثلاث وسبعين من الهجرة عن ثلاث وسبعين سنة . بعد أن حاصره الحجاج بمن معه أزيد من نصف سنسة وهو ينتصف منهم . وينضل عليهم في القلب لأنه كان نهاية في الشجاعة . وكذا في العبادة . وكان في اليوم الذي قتل فيه حمل على أهل الشام لما دخلوا عليه في أبواب المسجد حتى أبلغهم الحجون . ولم يقتل حتى أدهش بأجرة رمى به وجهه ودمي فعند ذلك تعاونوا عليه وقتاوه . ولم يقتل إلا بعد أن لم يبق،معه من أصحابه إلا اليسير لميلهم عنه إلى الهجاج وأخذهم الأمان من الحجاج وكان بمن فعل ذلك ابناه حمزة وحبيب وكان ابتداء حصار الحجاج له فى ذى القمدة سنة اثنتين وسبعين . وكان الحجاج في حال محاصرته لابن الزبيريرمي الكعبة بالمنجنيق من أبي قبيس لكون ابن الزبيركان مكتنا في المسجد وكان الحجاج نازلا ببئر ميمون ومعه طارق بن عمرو مولى عُمان وكان

 <sup>(</sup>١) لعلها التلية البيضاء ، وهي عقبة قرب مكمة تهبطك إلى فخ (واسمها اليوم) مدرج العمرة قبل العلمين اللذين عند مسجد التنحم.

عبد الملك قد أمد الحباج بطارق لما سأله النجدة على ابن الزبير قدم طارق فى ذى الحبحة ، وممه خسة آلاف . وكان مع الحباج ألفان ، وقيل ثلاثة من أهل الشام وكان الحباج لما وصل من عدد عبد الملك نمل الطائف فكان بيث منه خيلاً إلى عرفة ويبحث ابن الزبير خيلاً إلى عرفة فيقتنلون بها فمبرم خيل ابن الزبير، وتعود خيل الحباج بها الخيارة ، ثم استأذن عبد الملك في منازلة ابن الزبير فأذن له ، فكان من الأمر ماكان ، وكان حصار الحباج لا بن الزبير سنة أشهر ، وسبع عشرة ليلة على ما ذكر ابن جرير وصلب ابن الزبير بعد قتله منكساً على التنفية النجى بالحبون ، وبعث رأسه إلى عبد الملك بن مروان قطيف به في البلدان.. وولى مكة لا بن الزبير فى خلافته الحرث بن الحاطب بن الحرث بن معر الجمعى على ما ذكر ابن عبد البرلانه قال فى ترجمته : واستعمل ابن الزبير الحارث بن حاطب على مكة سنة ست وستين ، وقيل : إنه كان بلى المساعى أيام مروان : انتهى .

ثم ولى مكة لعبد الملك بن مروان بعد قتل ابن الزبير جماء ، وهم : ابنه مسلمة بن عبد الملك ، والحجاج بن يوسف الثقني ، والحرث بن خالد المخزومى للمقدم ذكره ، وخالد بن عبدالله القسرى ، وعبد الله بن سفيان المخزومى، وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيس الأموى ، وفافع بن علقمة الكنانى ، ويجي بن الحسكم ابن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشى الأموى :

فأما ولاية الحبجاج فمشهورة ذكرها غير واحد ودامت إلى سنة خمس وسبعين . وولى مع مكة المدينة ، والحجاز، وقد ذكر ابن جرير ما يدل للناك والمنهمي ولايته على الحجاز لأنه ذكر في أخبار سنة أربع وسبعين أنه كان ولى على مكة والمدينة ، وذكر في أخبار سنة خمس وسبعين أنه ولى العراق وعزل عن الحجاز، وذكر أنه انصرف إلى للدينة في صغر سنة أربع وسبعين وأقام بها ثلاثة أشهر وأنه حج بالناس في هذه السنة .

وأما ولاية الحارث بن خالد المخزومى فذكر الزبير بن بكار ما يشهد بذلك لأنه قال بعد أن ذكر تولية بزيد ابن معاوية له على مكة ومنع ابن الزبير له من الصلاة ، ولم يزل معتزلا لابن الزبير حتى ولى عبد لللك بن مروان فولاه مكة ثم عزله ، فقدم عليه فى دمشق ولم ير عنده ما يحب فانصرف عنه وقال فى ذلك شعرا انتهى .

وأما ولاية خالد بن عبد الله القسرى فنى تاريخ الأزرق ما يدل لذلك لأنه روى بسنده أن جده عقبة بن الأزرق بن عمرو الفسانى كان يضع على حرف داره مصباحا عظاما فيضى لأهل الطواف وأعلا للسجد ، ثم قال : فني ران ذلك للصباح على حرف الدار حتى كان خالد بن عبد الله القسرى فوضع مصباح زمزم مقابل الركن الأسود فى خلافة عبد لللك بن مروان فنعنا أن نضع ذلك المصباح . وذكر فى الترجمة التى ترجم عليها أول من أدار الصفوف حول السكمية ما يدل الذلك ، لأنه روى فيها عن جده عن عبد الرحمن بن حسن الأزرق قال : فلسا ولى خالد ابن عبد الله القسرى لعبد الملك بن مروان فذكر إدارته الصفوف ، والممروف أن خالدا ولى مكة الموليد وسليان ولدى عبد الملك بن مروان والله أعلى ويبعد أن يقال : لمل الأزرق مها فيا ذكره من ولاية خالد

لعبد الملك لـكونه كرر ذلك فى غير موضع والله أعم . وخالد ألقسرى هو الذى حفر البئر التى ساق لماء منها حتى أخرجه فى المسجد الحرام عند زمزم ليضاهى به زمزم . وحكى عنه فى تفضيله على زمزم ، وتفضيل الخليفة الذى أمره بذلك ما يستبشع ذكره . وقيل إن ذلك لا يصحعنه والله أعلم .

وأما ولاية عبد الله بن سفيان الخزومي فذكر الأزرق ما يدل لها لأنه قال : لما ذكر سيل الجحاف وكان سيل الجحافسنة تمانين فيخلافة عبدالملك وذكر خبرا فيه،فكتب فيذلك إلى عبد الملك بن مروان ففز عملناك وبعث بمال عظيم وكتب إلى عامله على مكة عبدالله بن سفيان المخزومي ، و يقال : بلكان عامله الحارث بن خالد المخزومي، يأمره بعمل ضفاير الدور الشارعة على الوادى ، انتهى ، وما عرفت نسب عبد الله بن سفيان هذا إلاأبي لم أرله ذكرا فى غير تاريخ الأزرق وعلى ما ذكر فى تاريخ الجحاف وكتابة عبدالملك لعامله على مكة عبدالله والحارث المشار إليهما تحكُون ولاية من كان واليا بها في سنة ثمانين وفي التي بعدها لأن سيل الجحاف كان في زمن الحج وما يصل خبره لعبد الملك ويصل أمره ببناء ضفاير الدور إلا في سنة إحدى وثمانين والله أعلم . وأما ولا ية عبد العزيز فذكرها الزبير بن بكار لأنه قال : واستعمل عبدالملك بن مروان عبدالمزير بن عبدالله بن خالد بن أسيد على مكة انتهى . ورأيت في كتاب السكمال احبدالغني المقدسيما يوافق ذلك ولكنه لم يحكه إلا بصيغة التمريض لأنه قال: ولى مكة لسليان بن عبد الملك قيل إنه وليها لعبد الملك أيما ، انتهى . وأما ولاية نافع بن علقمة الـكنانى و يحيى ابن الحكم فذكر الزبير بن بكار ما يشهدلناك وفي ذلك طول اختصرناه ، ولأنا في الغالب لا نستدل إلا على ما يستغرب أويقع فيه اختلاف ، وولاية مسلمة بن عبدالملك حكاها ان قتيبة في«الإمامةوالسياسة»،وكلامه صريح في أنه وليها لأبيه وأن خالدا القسرى وليمــا أيضا لعبدالملك لأنه قال : وذكروا أن مسلمة بن عبدالملك كان واليا على مكة فبينا هو يخطب على المنبر إذ أقبل خالد بن عبدالله القسرى من الشام واليا عليهـــا ، فدخل المسجد فلما قضي مسلمة خطبته صمد خالد المنبر فلما ارتقى فى الدرجة الثانيــة تحت مسلمة أخرج كتاب عبد الملك ففضه ثم قرأه على الناس فإذا فيـه:

بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين إلى أهل مكة أما بعد ، فإنى وليت عليسكم خالد ابن عبد الله القسرى فاسمعوا له وأطيعوا ولا يجعلن امرؤ على نفسه سبيلا فإنما هو القتل لا غيره وقد برئت الذمة من رجل آوى سعيد بن جبير والسلام .

ثم التفت إليهم خالد فقال : والذي بحلف به ، وبحسج إليه ، لأأجده فى دار أحد إلا قتاته وهدمت داره ودار كل من جاوره واستبحت حرمه . وقد أجلت لسكم فيه ثلاثة أيام . ثم نزل ودعا مسلمة برواحله ، ولحق بالشام . فأنى رجل إلى خالد فقال له إن سعيد بن جبير بوادى كذا من أودية مكة تختفياً بمسكان كذا فأرسل خالد في وممن ولى مكة لعبد اللك بن سروان فيا أغلن : هشام بن إسماعيل المخزومي لأن الغاكمي ذكر مايدل لولايته لها إلا أنه لم يصرح بأنه ولى مكة لعبد الملك بن سروان وؤلايته لما لا يبعد أن تكون في زمن عبد الملك بن سروان لأنه ولى المدينة له ، وحج بالناس في خلافته عدة سنين و إذاكان ولى ذلك لعبد الملك فولايته على مكة لعبد الملك أقرب من ولايته على مكة عليها لغيره والله أعلم .

وممن ولى مكة لعبد الملك بن مروان فيما أظن: أبان بن عمان بن عفان والله أعلم .

ثم ولى مكة فىخلافةالوليدين عبدالملك بن مروان رجلان فيا علمت: الإمام المادل عربن عبدالمزيز (١) بن مروان الله عنه ابن الحسكم الأموى رضى الله عنه ابن الحسكم الأموى رضى الله عنه المن عبد الموزيز رضى الله عنه فقد ذكرها جاعة منهم ابن كثير وأفاد فيا ذكره الربح إبتدائها لأنه قال: في ترجعه: قالوا ولما مات عبد الملك حزن عليه وليس المسوح تحت ثيابه سبعين يوماً . وولى الوليد فعامله بما كان يعامله به ، وولاه المدينة ومكة والطائف من سنة ست وثمانين إلى سنة ثلاث وتسعين انتهى . وقيل إن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه عزل عن مكة في سنة تسم وثمانين وقيل سنة إحدى وتسعين .

. وأما ولاية خالد القسرى فاختلف فى أولهـا المخلاف فى تاريخ عزل عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ودامت ولايته إلى أن مات الوليد بن عبدالملك ، وكان موته فى جمادى الآخرة سنة ست وتسعين .

ثم ولى مكة فى خلافة سليمان بن عبد الملك بن مروان ثلاثة نفر :

خالد القسرى ، ثم طلحة بن داود الحضرى ، ثم عبدالمر يز بن عبدالله بن خالدبن أسيدبن إبيالسيص الأموى. فأما ولاية خالد القسرى لسلمان فذكر الأزرق مايدل لها وكذلك الزبير بن بكار وما ذكره فى ذلك أصرح بما ذكره الأزرق لأنه قال : وحدثهى محمد بن الضحاك عن أبيه أن خالد بن عبد الله القسرى أخاف عبدالله الأصغر ابن شيبة بن عمان وهو الأعجم فهرب منه فاستجار بسلمان بن عبد الملك، قال محمد بن الضحاك عن أبيه وخالد بن

<sup>(</sup>١)كانت توليته لمكة عام ٨٧ ه .

عبد الله يؤمنذ والى سايان بن عبد الملك على مكة فكتب سايان بن عبد الملك إلى خالد بن عبد الله ألا يهيجه وأخبره أنه قد آمنه فجاره الكتاب فأخذ الكتاب ، ووضعه ولم يفتحه وأمر به فبرز فجاره، نم فتح الكتاب فقال لو كنت قرأته ما جلدتك فوجع عبد الله إلى سايان فأخبره الخبر فأمر بالكتاب في خالد أن يقطم يده ، ف كلمه فيه يزيد بن المهلب وقبل يده ، وكتب مع عبد الله إن كان خالد قرأ الكتاب ، ثم جلده قطمت يده و إن كان جلد قبل أن يقرأ الكتاب أقيد منه ، فأقيد منه عبدالله ، انتهى باختصار . ولعل فعل خالد هذا سبب عزل سليان له وكان عزله في سنة ست وتسمين لما سأتى مانه .

وأما ولاية طلحة فذ كرها ابن جرير لأنه قال في أخبار سنة ستوتسمين من الهجرة:وعزلسليان بن عبدالمك خالد بن عبدالله القسرى عن مكة وولاها طلحة بن داود الحضرى وذكر ابن جرير أيضا ما يدل على خلاف ما ذكره في تاريخ ولاية طلحة لأنه قال في أخبار سنة سبع وتسمين : وفي هذه السنة قال الواقدى: حدثني إبراهم ابن نافع عن ابن أبي مليكة: قال لما صدر سليان بن عبدالملك من الحج عزل طلحة بن داود الحضرى عن مكة ، وكان عله عليها ستة أشهر انتهى .

وأما ولاية عبد العزيز بن عبدالله بن خالد فذ كرها ابن جرير وحكى خلافا فى ابتدائها لأنه قال فى اغبار سنة معشر أنه قال فى أخبار سنة ست وتسمين بعد أن ذكر ما سبق فى عزل سليان لخالدوتوليته طلحة. وحكى: من ابن أبي معشر أنه قال: كان الأمير على مكة عبد العزيز بن عبد الله بن أسيد ، وقال فى أخبار سنة سبع وتسمين بعد أن حكى عن الواقدى ما سبق فى عزله طلحة : وولى عليها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد ، وكان عبد العزيز على مكة فى ثمان وتسمين على ما ذكره ابن جرير أيضا .

ثم ولى مكة لمدر بن عبدالدز بز بن مروان رضى الله عنه في خلافته: عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد المذكر (1) على مقتضى ما ذكر اين جرير . لأنه ذكر في أخبار سنة تسع وتسعين أن عامل عمر بن عبد العزيز على مكة فى هذه السنة عبد العزيز بن عبدالله بن خالد بن أسيد وذكر فى أخبار سنة مائة ما يقتضى أنه كان و الى مكة وذكر الأزرق ما يقتضى ذلك أيضا لأنه روى عن أحمد بن ميسرة عن عبد الجيد بن أبي داود عن أبيه قال : قدمت مكة سنة مائة وعليها عبد العزيز بن عبد الله أميرا فقدم كتاب من عمر بن عبدالعزيز ينهى عن كراء بيوت مكة ويأم بيوت المكراء سرأ و يسكنون انتهى .

وولى مكة اممر بن عبد العزيز رضى الله عنه على ما قيل: عمد بن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكمر الصديق على ماذكر ابن حبان فها حكى عنه الذهبي في التذهب مختصر النهذيب، وعروة بن عياض بن عدى بن الخيار بن نوفل

<sup>(</sup>١)كانت ولايته لمكة عام ٩٩ه حتى عام١٠١.

بن عبد مناف بن قصىالفرشى النوفلي على ماذ كرصاحب السكامل ووجدت ذلك مخط الذهبى فى ترجمته فى تاريخ الإسلام، وعبدالله بن قيس بزغمره تربالطلب القرشى وغمان بن عبيد الله بن سراقة العدوى وولايتهما ذكرها الذاكهى وفى ولايتهما وولاية الذى قبلهما على مكة لعمر بزعبد العز نز فى خلافته نظر لما ذكره ابن جرير من أن عبدالعز بز بن عبد الله كان عامل مكة لعمر بن عبد العز بز مدة خلافته كما سبق . ولعل المذكور بن ولوا مكة لعمرفى زمن ولايته لها عن الوليد بن عبد المك فى المدة التى كان يقيمها بالمدينة . فإنها كانت فى ولايته أيضاً والله أعلم .

ثم ولى مكة فى خلافة بزيد بنعبد الملك بن مروان جماعة أولهم عبدالعز بز بن عبدالله بن خالد بن أسيد المذكور لأن ابن جرير ذكر أنه كان على مكة فى سنة إحدى ومائة . وذكر أنه كان على مكة فى سنة ائتتين ومائة .

ثم عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس القرشى الفهرى مع المدينة وولايته لمكة فى سنة ثلاثة ومائة ، وللمدينة فى سنة إحدى ومائة .

ثم ولى مكة عبد الواحد بن عبدالله النصرى من نصر بن معاوية ، بعد عزل عبدالرحمن بن الضحـــاك فى سنـــة أر بعرومائة مع الطائف والمدينـــة . ثم ولى مُكّمة فى خلافة هشام بن عبد الملك بن مروات جماعة أولهم عبد الواحد المذكور ، ومدة ولايته لذلك فى خلافة يزيد وهشام سنة وثمانية أشهر على ما ذكر ابن الأثير .

ثم ولى مكة أخوه محمد بن هشام بن اسماعيل الحخزومي ، ودامت ولايته إلى سنة خمس وعشر بن على ما قيل . وممن ولى مكة لهشام بن عبد الملك بن مروان: نافع بن علقمة الكنانى، ذكر ولايتــه الفاكهى وذكر أنه وليها لأبيه .

وممن وليها فى خلافة عبدالملك بن مروان أو فى خلافة أحد من أولاده الأربعة : أبو جراب محمد بن عبدالله ابن محمد بن عبدالله بن الحرث بن أمية الأصغر الأموى ، ذكر ولايته على مكمة الفاكهى ، وهكذا نسبه وذكر ما يقضى أنه كان والياعلى مكة فى زمن عطاء بن أبى رياح .

ثم ولى مكة فى خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بعد عزل محمد بن هشام خال الوليد المذكور: يوسف بن محمد بن يوسف الثغنى مع الطائف والمدينة فى سنة خمس وعشر بن ، وداست ولايته إلى انقضاء خلافة الوليد بن يزيد ، سنة ست وعشر بن .

ثم ولى مكة فى خلافة يزيد بن الوليد بن عبدالملك بن مروان الأموى : عبدالمزيز بن عمر بن عبد العزيز ابن مروان فيا أظن والله أعلم . ثم ولى مكة فى خلافة مروان ــالمعروف بالحمار ــ بن عمد بن مروان الأموى خاتمة خلفاء بنى أمية : عبدالمعز بز ابن مروان . ودامت ولايته إلى أن حج بالناس فى سنة ثمان وعشر بن ومائة .

ثم ولى مكة بعد عبد الواحد بن سليان بن عبد الملك بن مروان مع المدينة والطائف فى سنة تسع وعشر ين ودامت ولايته إلى أن حج بالناس فى همـذه السنة .

ثم ولى مكة بعد الحج من هذه السنة أبو حزة الخارجي الأباسي واسمه المختار بن عوف تعلب على مكة ، وفلك أن عبد الله بن عمي الأعور السكندي اللسي طالب الحق بعدان ملك حضر موت وصنعاه (١) وظفار (١) وطرد عنها عامل مروان القام بن عمر التقفي بعث إلى مكة أبا عزة الخارجي للذكور في عشرة آلاف فخاف منهم عبد الواحد ابن سليان و الى مكة وخذله أهلها فنارقها في النفر الأول وقصد للدينة فعليه أبو حزة على مكة ثم سار منها بعد أن استخلف عليها أبرهة بن الصباح الحيرى فلقى بقديد (٢) الجيش الذي أنقده عبد الواحد بن سليان القال أبي حزة فظفر أبو حزة وذلك في صغر من سنة الاثين وسار إلى المدينة فدخلها وقعل فيها جماعة منهم أر بعون رجلا من بني عبد العزي، والمن والمن عطية عبد المرى، ولما بلغ مروان خبره جهز إليه عبد لللك بن محمد بن عطية السدى في أر بعة آلاف فارس فسار ابن عطية حتى لقي بوادي (١) بلغ ومع أبي حزة حقم ألفا فن عرز أنها وابن علية الخيل من أسفل مكة ومن أعلاها ومن قبل فأوتتوا إلى نصف النهار فقتل أبو حزة مقتل خلق من جيشه . هدذا من خاط في خبر أبي حزة .

وفى تاريخ ابن الأثير ما يخالف ذلك فى مواضع :

منها أنه كان مع أبى حمزة لما وافى عرفة سبعائة رجل .

<sup>(</sup>١) حضرموت: غلاف من البمين أو هى النسمالثالث من البمين لأن البمين كانت تفسم قديما إلى ثلاثة أنسام أوثلاثة مخالف: غلاف الجنة بفتح الجموالدون، ومخلاف صنعاء، ومخلاف حضرموت . ولها ميناء على الجراسم (المسكلا) .

<sup>(</sup>٧) ظفار بالظاءالمعجمة : منطقة من مناطق البمن .

<sup>(</sup>٣) قديد بالتصغير: مكان معروف في طريق مكة المدينة ،وهو إلى مكة أقرب ، وما زال معروفا مهذا الاسم إلى ألآن.

<sup>(</sup>٤) وادى القرى، واد من أدوية الحجاز المشهورة ، ويقع فى الثنال بعد المدينة متجها إلى الشام . وهوكشير القرى والآبار والمزارع ، ولذلك قبل له : وادى القرى .

وسنهـــا أنه ذكر ما يقتضى أن أبا حمزة لتى ابن عطية بوادى القرى ، وأنه قتل فى الوقعة التى بوادى القرى والله أعـــلم .

وذ كر ابن الأنير أن ابن عطية لما سار إلى البمين لتنال طالب الحق استخلف على مكة رجلا من أهل الشاء ولم يسمه، ورأيت فى نختصر تاريخ ابن جرير أن هذا الرجل بقال له ابن ما عز ، وهذا يقتضى أن يكون عبد لللك بن عمد السمدى المذكور ولى مكة لمروان ، ولا يبعد أن يجمل ذلك مروان لعبد للملك أو نزع من أبى حرة ما تغلب عليه وقديسر الله ذلك لابن عطية وكان من أمره بعد مسيره من مكة لقتال طالب الحق أنهما التقيا فقتل طالب الحق وبث عبدالملك أبرهة إلى مروان وكتب مروان إلى عبد الملك كتابا بالقدوم إلى مكة لإفامة الحج الناس ، فسار فى نفر قليل فحرج عليه بعض العرب فقتلم بعد أن أظهر لهم كتاب موان يتأميره على الحج نم يقبلوا ذلك منه وفالوا له ولمن معه إنما أنتم لصوص. وولى مكة لمروان الوليد بن عروة السعدى ابن أخى عبد للملك على ما ذكر ابن جرير وذكر أنه كان على مكة فى سنة إحدى وثلاثين ومائة وعلى الطائف والمدينة من قبل عه وهـ ذا لا يعارض ما قتل من بي عه قبل فى سنة ثلاثين لإمكان أن يكون كتب إليه من المين بولاية ذلك وأقره مروان على ذلك بعد قتل عه والله أعلم .

وذكر ابن الأثير ما يقتضى أن محمد بن عبد الملك بن مروان كان على مكة وللدبنة والطائف فى سنة ئلائين وماثة وأنه حج بالناس فيها، ولم أر فى مختصر تاريخ ابن جرير ولايته لذلك و إنما فيه أنه حج بالناس في سنة للائين وماثة،على أن النسخة التى رأيت فيها ذلك من تاريخ ابن الأثير لا تمخلو من سقم ، والله أعلم بالصواب .

ورأيت فى نسخة من تاريخ ابن الأثير اضطرابًا فى اسم ابن أخى عبد الملك الذى ولى مكة كما سبق ذكره، هل هو الوليد بن عروة <sup>(۱)</sup> أو هو عروة بن الوليد؟ والصواب الوليدكا ذكره ابن جرير والعتبق فى أمراه الموسم والله أصلم .

ثم ولى مكة فى خلافة أى العباس عبد الله بن عمد بن على بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب أول خلفاء بنى العباس : عمه داود بن على بن عبسد الله بن العباس فى سنة ائنين وثالائين ومائة ، وولاه مع مكمة المدينة والعين والمجامة <sup>677</sup> ودامت ولايته حتى مات فى سسنة ثلاث والاثنين فى ربيع الأول بالمدينة بعد أن قتل من ظفر مه من بنى أمية بمكة وللدينة .

<sup>(</sup>١) أى الوليد بن عروة السعدى .

<sup>(</sup>٧) المجامة : منطقة فى نجد بينها وبين البحرين عشرة أيام وبها كانت منازل طسم وجديس، وبها كانت دعوة مسيلة الكنداب وفعمها خاله بن الوليد فى زمن أبى كمر الصديق وبها قتل مسيلة الكنداب وعادت إلى الإسلام . ويقال : إنها كانت من مخاليف مكم أى من ملعة انها ، وكان يشم إلى حكام مكم حكم المحامة أحيانا .

ثم ولى مكة بعد دواد : زياد بن عبيد الله بن عبد المدان الحارثى ، خال السفاح ، مع الطائف والمدينة والىمامة ، ودامت ولايته إلى سنة ست وثلاثين ومائة على مايقتضيه كلام ابن الأنير .

ثم ولى مكة بعده: العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب الهاشمى، فى سنة ست وثلانين ومائة للسفاح على ماذكر ابن الأثير، وذكر مايقتضى أن ولايته دامت على مكة حتى مات السفاح وسيأتى إن شاء الله تعالى ذلك . وذكر ابن حزم أنه ولى مكة للسفاح وقال :كان رجلا صالحاً . انتهى .

وممن ولى مكة للسفاح عمر بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب المدوى على ماذكر ابن حزم فى الجمهرة وذلك غير ملائم لمــا ذكره ابن الأثير من كون زياد بن عبيد الله الحارثى دامت ولايته على مكة إلى سنة ست وثلاثين ومائة ، وأن العباس بن عبد الله بن معبد وليها بعده حتى مات السفاح والله أعمل .

ثم ولى مكة فى خلافة المنصور أبى جعفر عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس أخى السفاح:العباس بن عبد الله ابين معبد المذكور، لأن ابن الأثير قال فى أخبار سنة سبع وثلانين : وعلى مكة العباس بن عبد الله بن معبد ومات العباس بعد انقضاء للرسم .

ثم ولى مكة بعده زياد بن عبيد الله الحارثى للقدم ذكره على ما ذكر ابن الأثير وغيره ، مع المدينة والطائف ، وداست ولايته إلى سنة إحدى وأر بعين ومائة ، وهو الذي تولى للمنصور عمارة ما زاده في المسجد الحرام .

ثم ولى مكة بعد عزل زياد : الهيثم بن معاوية العتكى الخراسا في مع الطائف فى سنة إحدى وأر بعين ومائة ودامت ولايته إلى ثلاث وأر بعين ومائة .

ثم ولى مكة بعدعوله : السرى بن عبدالله بن الحرث بن العباس بن عبد للطلب مع الطائف فسار السرى إلى مكة ودامت ولايته عليها إلى سنة خمس وأر بعين ومائة .

ثم ولى مكة بعده بالتغلب عمد بن الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي ألهاشي الجيفزي لأن عمد بن عبد الله بن الحسن بن طل بن أبي طالب الملقب بالنفس الزكية (<sup>۱۸</sup>كما ثار في سنة خس وأر بعين بالمدينة وغلب عليها استعمل مخدا هذا على مكة ، والقاسم بن إسحاق على الجين ، فسار إلى مكة فحرج إليها السرى ابن عبد الله للقدم ذكره فلقيهما بيطن أذاخر<sup>77</sup> فهزماه ودخل محدمكة وأقام بها يسيرا فأتاء كتاب عمد بن عبد الله ابن الحسن يأمره بالمسير إليه فيمن معه و يخبره بمسير عيسى بن موسى إليه لحجار بته، فسار إليه من مكة هو والقاسم

<sup>(</sup>١) كان ميلاد النفس الزكية عام ١٠٠ من الهجرة، وِوفاته عام ١٤٥ هـ .

<sup>(</sup>٢) هو الوادى الموصل بين الزاهد وفنح إلى جبل أذاخر بطريق مني .

فبلغه بنواحى قديد وقتل محمد النفس الزكيــة<sup>(١٦</sup> فهرب هو وأسحابه ونفرقوا فلحق محمّـذ بن الحسن بن إبراهيم بن عبد الله أخى محمد بن عبد الله فأمام عنده حتى قتل إبراهيم. ذكر هذا بالمعنى ابن الأثير .

ورأيت في كـتاب « النسب للزبير بن بكار » ما يقتضى أن الدى ولاه محمد بن عبد الله من الحسن على مكة حسن ابن معاوية والدمحمد بن حسن المقدم ذكره ، والله أعلم بالصواب .

ثم ولى السرى مكة ودامت ولايته عليها إلى سنة ست وأر بعين ومائة .

ثم ولى مكة بعده عبد الصد بن على بن عبد الله بن العباس العباسي عالمنصور والسفاح ، وولى معزلك الطائف ودامت ولايته إلى سنة تسع وأر بعين ومائة ، وقيل : إلى سنة خمسين ، وقيل : إنه كان على مكة فى سنة سبع وخمسين، وهذا إن صبح فهو ولاية ثانية لعبد الصمد على مكة ، والله أعلم. <sup>(77)</sup>

ثم ولى مكة بعد عبدالصمد: محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عبدالله بن العباس العباسي ودامت ولايته في غالب الظن إلى سنة ثمان وخسين .

ثم ولى مكة فى خلافة المهدى<sup>٢٦)</sup> محمد بن المنصور العباسى : ابراهيم بن يحيى بن محمد بن على بن عبدالله ابن عباس مع الطائف بوصية من المنصور .

ثم ولى مكة جعفر بن سليان بن على بن عبد الله بن العباس العباسي مع الطائف ، وكان على ذلك في سنة إحدى وستين<sup>(1)</sup> ، وفي سنة ثلاث وستين كان على للدينة في هذه السنة .

ثم ولىمكة عبدالله<sup>(ء)</sup> بن قم بن العباس بن عبيدالله بن العباس بن عبيدالمطلب مع الطائف وكان واليا على ذلك في سنة ست وستين، وفي سنة تسم وستين .

ونمن ولى مكة فى خلافة المهدى : محمد بن أبراهيم الإمام العباسى المقدم ذكره، ذكر ولايته على مكة للسهدى لفاكيس

وممن ولى مكة في خلافة المهدى: فيما أظن والله أعلم : قم بن العباس بن عبيدالله بن العباس بن عبد المطلب

- (١) « عمد النفس الزكية » لا توجد في النسخة (ك) وفيها : وقتل ، بدل : قتل .
- (٢) يذكر صاحب والرحلة الحجازية ، وصاحب مرآة ألحرمين: أن عبدالصمد ظل يلى أمر مكة إلى عام ١٤٧ ه، ولا أدرى بن أخذ هذا.
  - (٣) امتدت خلافة المهدى من عام ١٥٨ ه حتى عام ١٦٩ ه ، وهو ابن الحليفة النصور .
    - (٤) يريد : احدى وستين بعد المائة ، وكذلك فها بمدها .
- (ه) في جهرة أنساب العرب لابن حزم طبعة بروفنسال : عبيد الله ــ المرجع ص ١٧ . وكذك هي فموانسخة الحطلة المكتبة طلعت بالناهرة .

الهاشى ، والد عبيد الله المذكور؛ لأن ابن حزم قال في الجهرة (٢) لما ذكر أولاد عبيد الله بن السباس بن عبدالطاب، فمن واده قتم بن العباس بن عبيد الله بن العباس بن عبد المطلب ولى مكتواليماية وابته عبيد الله (٢) بن قتم ولى مكة المرشيد (٢) انتهى . و إنما ظننا أن ولاية قتم فى خلافة المهدى لأن ابن الأثير ذكر فى كل سنة من خلافة السفاح والمنصور من كان والى مكة ولم يذكر ولاية قتم هذا فى سنة من سفى خلافة السفاح والنصور . وذكر ابن الأثير أيضا ولا تمكة فى زمن الرشيد ، فى ترجمة ترجم عليها بقوله : ذكر ولاة مكة وسردهم كاسيأتى ذكره ولم يذكر قتم المذكور فيهم فعلب على الظن أنه ولى مكة فى خلافة المهدى لأنه لم يذكر فى كل سنة من خلافته من ولى فيها مكة . و إنما ذكر ذلك فى بعض السنين ولم يذكر ولاتها فى خلافته جلة كا ذكرها جلة فى خلافة الرشيد ويمتعل أن يكون وليها فى خلافة الهادى قبل ابنه عبيد الله بن قتم أو بعده والله أعلم .

ثم ولى مكة فى خلافة الهادى <sup>(4)</sup>موسى بن المهدى العباسى: عبيد الله <sup>أ</sup>بن فتم بن العباس القدم ذكره على مقتضى ما ذكر ابن جر ير لأنه قال فى أخبار سنة تسع وستين وهى السنة التى فى أولها أفضت الخلافة إلى الهادى بعد أن ذكر من كان فيها على ولاية للدينة : وعلى مكة والطائف عبيد الله بن فتم انتهى .

وولى مكة فى خلافة الهادى بالتغلب: الحسين بن على بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب الحسن ، لأنه ثار بالدينة وقتك بمن فيها من جماعة الهادى ها ابتدا الله وسنة بنيه ، وخرج هو وأصحابه إلى مكة است بقين من ذى القعدة سنة تسع وستين . ولما بلغوا مكة أمر الحسين فنودى فيها : أيما عبد أثانا فهو حر ؛ فأتاه السبيد ، وكان الهادى لما انتهى إليه خبره كتب إلى محمد بن سليان بن على بن عبد ان أبيه بن الحياس وسيد و وأصاب المحمد و به وكان جمد بن سليان قد توجه فيهذه السنةالمجج فى رجال أهل بيته ومعه خيل وسلاح فقدموا مكة وطافوا وسعوا وحلوا من العمرة وعسكروا بذى طوى وانفتم عليهم من حجم من شيعتهم ومواليهم وقوادهم والتقوا مع الحسين وأصحابه فقتل الحسين في ند من أصحابه وانهزم بعضهم إلى مصر وغيرها وكان القتال فى يوم التروية بفتح ، ظاهر مكة . وقبر الحسين هذا معرف إلى الآن فى قبة تسكون على يمين الداخل إلى مكة و يسار الخارج منها بقرب الموضع المروف بالزاهر ، وحمل راسه بعد قتله إلى الممادى فلم يعطبه شيئا . وكان كانكم قد جشم برأس طاغوت من الطواغيت إن أقل ما أجز يكم أن أحربكم جوائزكم ، فل يعطهم شيئا . وكان الحسين شجاعاً كريمًا قدم على المهدى فأعطاه أر بعين ألف دينار ، فترقها فى الناس فى بغداد والكوفة وخرج من الحدين شجاعاً لين منداد والكوفة وخرج من

<sup>(</sup>١) هي جمهرة أنساب العرب، وهي مطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: عبد الله: وفي الجميرة: عبيد الله ،وكذلك في الرحلة الحجازية ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) راجع صفحة ١٧ الجمهرة طبعة المستشرق برفنسال.

<sup>(</sup>٤) مدة خلافة الهادى عام واحد، من عام ١٦٩ ، إلى عام ١٧٠ ه.

الـكوفة لا يملك ما يلبسه إلا فروة ما تحتها فميص؛ فالله يرحمه ويغفر له(١).

ومن ولى مكة فى خلافة الهادى أو خلافة أخيه الرشيد: محمد بن عبد الرحن السفيانى ، وولايته لأمر مكة ذكرها الفاكمي لأنه قال : وكان من ولى مكة بعد ذلك محمد بن عبد الرحمن السفيانى كان على قضاء مكة وإمارتها انتهى. وذكر الزبير بن بكار : أن الهسادى استفضاه على مكة وأن الرشيد أقره حتى صرفه المأمون ، فولاه قضاء بغداد شهرا نم صرفه انتهى . ولمل محمد بن عبد الرحمن السفيانى هذا ولى إمرة مكة مع قضائها فى زمن الأخوين الهادى والرشيد، أو فى زمن أحدهم والله أعلم .

ثم ولى سكة فى خلانة الرشيد هارون بن المهدى العباسى<sup>٢١</sup> جماعة ذكرهم ابن الأثير من غير ترتيب فى الأسماء ولا فى الولاية ولا رفع فى أنسابهم ، ونحن نذكرهم مرتبين فى الأسمساء ونوضح فى نسبهم ما لم يوضحه ابن الأثير، وهم :

أحد بن إسماعيل بن على بن عبد الله بن عباس، وحاد البر برى، وسايان بن جعفر بن سايان بن على بن عبد الله ابن عباس ، والسباس بن محد بن على بن عبد الله ابن عباس ، والسباس بن محمد بن عباس ، والسباس بن محمد بن المحمد الله بن محمد بن عبيد الله النبي ، وعبيد الله بن محمد الله بن محمد الله بن محمد بن المحمد الله بن محمد بن ابراهيم الإمام ، وعلى بن موسى بن عبسى أخو السباس ، والفضل ابن السباس بن محمد بن عبد الله بن سعيد بن المغيرة ابن المحمد بن المحمد بن المحمد بن المغيرة بن عبد الله بن سعيد بن المغيرة ابن عموسى بن عبد الله بن عمالت المحمد بن المعمد بن المغيرة بن عموسى بن عمالت بن على والد السباس وعلى المقدد ذكرهما .

ولم يذكر ابن الأثير من تاريخ ولاية ولاة مكة الذين ذكرهم إلا ولاية عبيد الله بن قثم ، ذكر أنه كان على مكة سنة سبعين (٢٠)؛ و إلا ولاية حاد البربرى، والفضل بن العباس، وتلريخ ولاية حاد سنة أربع وتمانين، وتلريخ ولاية الفضل سنة إحدى وتدمين، وذكر أن الرشيد ولى حادا المجرّ مم مكة ، ورأيت فى تلريخ ابن جرير وابن كثير ما يقتضى أن ولاية محد بن إبراهيم الإمام فى خلافة الرشيد سنة تمان وسبعين ومائة ، ورأيت فى أخبار مكة لفنا كهى ما يقتضى أن المثانى كان واليا على مكة للرشيد سنة ست وثمانين ، وأن ولاية سليان بن جعفر بن سليان لمكة فى هذه السنة بعد عزل العثانى .

<sup>(</sup>١) وكان ميلاد الحسين عام ١٢٨ هـ، وقتل عام ١٦٩ هـ في يوم التروية بفيخ .

<sup>(</sup>٢) كانت خلافته بعد موت أخيه الهادى عام ١٧٠ ﻫ ، وامتدت ثلاثا وعشرين سنة حتى عام ١٩٣ ﻫ

<sup>(</sup>٣) أى بعد المائة .

وولى مكة فى خلافة الأمين محمد بن هارون الرشيد الساسى (1<sup>17)</sup> : داود بن عيسى ، بن موسى ، بن محمد ، بن على ، بن عبد الله ، بن عباس ، السباسى . وكان على مكة فى سنة ثلاث وتسمين ، ودامت ولايته إلى انقضاء خلافة الأمين .

وولى للأمين المدينة أيضا ، وهو الذي تولى خلع الأمين بمكة سنة ستْ وتسمين .

وولىمكة فىخلافة المأمون عبدالله بن هارون الرشيدالعباسى (٢٢) : داود بن عيسى للذكور لأنه لما خلع الأمين فى رجب سنة ست وتسعين لنقضه العهد الذي كان عهده الرشيد بينه و بين أخيه للأمون بايـم للمأمون بالحرمين ، وسار إلى المأمون حتى أعلمه بذلك وسر به المأمون وتيمنن ببركة مكة والمدينة واستعمل عليهما داودوأضاف إليه ولاية عك وأعطاه خمىمائة ألف درهم معونة له وسار إلى مكةودامت ولايته عليها إلى أن كان وقت الوقوف من سنة تسم وتسمين ومائة ثم فارق مكة متخوفا من الحسين بن الحسن بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب المعروف بالأفطس مع قدرة داود على الدفع والقتال ، وولى مكة بعد خروج داود منها الحسين الأفطس المذكور بالتفلب، لأن أبا السرايا السرى بن منصور الشيبانى داعية ابن طباطبا (٢٣ بعد استيلائه على الكوفة وضربه بها الدراهم وبعثه الجيوش إلى البصرة وواسط ونواحيها ولى الحسين للذكورمكة وجعل إليــــه الموسم، ووجهه أبو السرايا أيضا واليا على المدينة وواليا على العمن ولما بلغ داود بن عيسى توجيه أبى السرايا للحسين فارق مكة هو ومن بهامن شيعة بنىالعباس وقت الحج وكان الحسين خين بلغسرف <sup>(1)</sup> تخوف من دخول مكة حتى بلغه خلوها من ابن العباس فدخلها في عشرة أنفس فطافوا بالبيت وسعواً بين الصفا والمروة ومضوا إلى عرفة فوقفو ليلائم رجعوا إلىالمزدلفة فصلى حسين بالناس الصبح وأقام بمني أيام الحج ثم صار إلى مكة فلماكلن مستهل المحرم سنة مائتين نزع الحسين كسوة الكعبة وكساها الكسوة التي أنفذها معه أبو السرايا وكانت كسوتين من قر رقيق إحداهما صفراء والأخرى بيضاء وأخذ ما في خزانة الـكعبة فقسَّمه مع كسوتها على أصحابه وهرب الناس من مَكَةً لأن أصحاب الحسين كانوا يأخذون أموال الناس محجة أنها ودائم لبنى العباس <sup>(٥)</sup> ودامت ولاية الحسين على مَكَةَ إلى أن بلغه قتل أبي السرايا في سنة مائتين . وذكر العتيقي في أمرًاء الموسم ما يقتضي أن الحسين الأفطس ولى مكة قبل التروية لأنه قال : وكان أمير للوسم سنة تسع وتسمين عمد بن داود بن عيسى بن موسى ، فلما كان

<sup>(</sup>١) كانت خلافته خمسة أعوام ، بدأت بوفاة والده عام ١٩٣ ، وامتدت حتى مقتله عام ١٩٨ ه .

<sup>(</sup>۲) امتدت خلافة المأمون عشرين عاما من عام ١٩٨٨ هـ . وهو العام الذي قتل فيه أخود حتى عام ٣١٨ هـ،وكان قائد الحبيش المأمون طاهر بن الحسين وهو الذي تولى قتل المأمون .

<sup>(</sup>٣) ولد ابن طباطبا عام ١٧٣٨ ، وقتل عام ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>٤) سرف : موضع معروف بقرب مكة وبه قبر السيدة ميمونة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>ه) بجب أن يرتاب القارى: فى مثل هذه الروايات لأن دعاية العباسيين كانت تسىء إلى العلويين كما كانت دعاية الأمريين تسىء إليم أيضا ؟

يمنى قبل التروية بيوم وثب ابن الأفطس العلوى بمكة وغلب عليها وصار إلى منى فتنعى عنه محمد بن داودولم بمض إلى عرفة، ومفى الناس إلى عرفات بنير إمام ، ودفعوا بنير إمام ، وأقام الأفطس للوقف ليلا فوقف ثم صار إلى المزدلقة فصلى بالناس صلاة النجر ووقف بهم عند للشعر ودفع بهم غذاة جمع ، وصار إلى منى انهمى . وإنما ذكرنا ما ذكر المتيق لخالفته ما ذكرناه قبل فى وقت استيلاء الحسين على مكة، فإن الذى ذكرناه قبل يقتضى أنه لم يدخل مكة إلا ليلة عرفة والله أعلم .

ثم ولى مكة بعد الأفطس: محمد بن جعفر الصادق بن محمد الباقر بن زين المابدين على بن الحسين بن على بن أبي طالب الحسيني الملقب بالديباجة لجال وجهه ، وسبب ذلك أن حسينا الأقطس لما بلغه قتل أبي السرايا رأى أن الناس تغيروا عليه لقبح سيرته وسيرة أصحابه فأتى هو وأسحابه إلى محمد بن جعفر وسألوه في المبايعة له بالخلافة فكره محمد ذلك فاستعانوا عليه بابنه على ولم يزالوا به حتى بايسوه بالخلافة في ربيع الأول سنة مائتين ، وجمعوا الناس على بيعته طوعا وكرها وسموه أمير المؤمنين فبق شهورا وليس له من الأمر شيء وابنه على والحسين الأفطس وجماعتهم على أقبح سيرة ولم يلبثوا إلا يسيرا حتى قدم إسحاق بن موسى العباسي من الين فاراً من إبراهيم بن موسى بن جعفر ، فنزل المشاش<sup>(١)</sup> واجتمع إليه حساعة من أهل مكة هر بوا من العلويين واجتمع الطالبيون إلى محمد بن جعفر وجعوا الناس من الأعراب وغيرهم وحفروا خندقا فقاتلهم إسحاق ثم كره القتال فسار نحو العراق فلقيه الجند الذين أنفذهم هرثمة إلى مكة وكان فيهم الجلودي وورثاء بن جميل فقالا لإسحاق: ارجع معنا ونحن نكفيك القتال فرجع معهم ولقيهم الطالبيون ببئر ميمون وكان قد اجتمع إلى محمد غوغاء أهل مكة وسودان البادية والأعراب فالتتي الفريقان فقتل جماعة ثم تحاجزوا ثم التقوا من الفد فانهزم العلويون ومن معهم وطلب الديباجة الأمان فأجلوه ثلاثا ثم نزح عن مكة وتفرق كل قوم من الطالبيين من ناحيــة ، ودخل العباسيون مكة في جمادي الآخرة سـنة ماثنين ، وتوجه محمد بن جعفر نحو بلاد جهينة فجمع بهــا وقاتل والى المدينة هاروت بن المسيب عند الشجرة (٢٦ وغيرها مرات، والهزم همد بن جعفر بعد أن فقنت عينه بنشابة وقتل من أصحابه خلق كثير ورجع إلى موضعه ، ثم طلب الأمان من الجلودى ومن ورقاء فأمناه وضمن له ورقاء عن المأمون وعن الفضل (أله مان فقبــل ذلك وأنى مكة لعشر بقين من ذى الحجة ســنة ماثنين فصعد به الجلودى المنبر ممكة والجلودى فوقه فى المنبر وعليه قباء أسود ، فاعتذر من خروجه ، بأنه بلغه موت المأمون وقد صح عنده الآن حياته وخلع نفسه واستغفر ، ثم سار إلى العراق حتى بلغ المأمون بمرو فعفا عنه و بقي قليلا ثم مات فجأً ة

<sup>(</sup>١) للشاش : واد قرب عرفات ، أو جبل بقربها .

<sup>ُ(</sup>٧) الشجرة، مكان قرب المدينة النورة : كان النبي صلى عليه وسلم عمرم منه إذا أراد الحج أو العمرة · وهي غير شجرةاليمة المذكورة في القرآن السكريم ، فان هذه الشجرة في الحديثية قريبا من مكة المسكرمة في الطريق إلى جدة .

<sup>(</sup>٣) الفضل بن سهل: وزير المأمون .

بجرجان فصلي عليه المأمون ونزل فى لحده وقال هذه رحم قطعت من سنين وكان موته فى تسعبان سنه ثلاث ومائتين وجب موته على ماقيل أنه جامم ودخل الحمام وانتصد فى يوم واحد .

وولى مكة فى خلافة المأمون بعد هزيمة الطالبيين : عيسى بن بزيد الجلودى ؛ لأن فى خبر الديباجة الذى حكاه الذهبى فى تاريخ الإسلام : أن عيسى الجلودى لمــا خرج بالديباجة إلى العراق استخلف على مكة ابنه محمداً انهمى بالمغى .

وذكر ابن حزم فى الجميرة مايدل لولاية الجلودى على مكة لأنه ذكر أن يزيد بن تحمد بن حنفالة المخرومى استخلفه عيسى بن يزيد الجلودى على مكة فدخلها عنوة إبراهيم بن موسى (١٦) بن جغر بن عمد بن على بن الحسين وقتل يزيد بن محمد، انتهى . فاستفدنا من هذا ولاية الجلودى على مكة ونيابة ابن حنفالة له وقسله ، وكان قتسله فى سنة ائتين وماثنين و بان كان إبراهيم بن موسى المذكور واليًا على مكة فى هذه السنة كما سيأتى بيانه والله أعلم .

وولى مكة بعد عزل الجلودى : هارون بن للسيب لأى نقلت من كتاب«مقاتل الطاليبين » عن أبي العباس أحد بن عبد الله بن عمار التتخفى (٢٠ فيا رواه من كتاب هارون بن عبد الملك الزيات فال : حدثنى أبو جعفر عمد بن عبد اللهدين النصر بن القدم مولى عبد الصمد بن على أن عيسى بن يزيد الجلودى أقام بمكة وهى مستقيمة والمدينة حتى قدم هارون بن المسيب واليا على الحرمين فبدا منه بمكة فصرف الجلودى عنها وصبح بالناس وانصرف إلى للدينة فآقام سنة انتهى .

وولى مكة الدأمون حمدون بن على بن عيسى بن ماهان على ما ذكر الأزرق لأنه قال في أخبارسيول مكة : وجاء سيل فى سنة اثنتين ومائتين فى خلافة المأمون <sup>(7)</sup> وعلى مكة يزيد بن محمدين حنظاة خليفة المحدون بن على بن عيسى ابن ماهان انتهى . ولا تسارض بين ماذكره ابن حزم من ولاية ابن حنظاة للجاودى و بين ما ذكره الأزرق من ولاية ابن حنظاة للبن ماهان لإمكان أن يكون وليها للجلودى ولابن ماهان والله أغلم . ولا معارضة أيضا بين ماذكره الذهبي من ولاية محمد بن الجلودى على مكة لأبيه، وبين ماذكره ابن حزم من ولاية ابن حنظلة على مكة للبيه ولابن حنظلة على مكة للبعدودى لابن حرا من ولاية ابن حنظلة على مكة للبعدودى لابن حنظة أغلم .

وولى مكة للأمون إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أبي طالب،هكذا نسبه المتيقي <sup>(1)</sup> وذكر أنه حج بالناس سنة اثنتين ومائتين وهو أمير مكة للمأمون وأخوه على بن موسى الرضا ولى عهد

 <sup>(</sup>١) هو الملقب بالـكاظم .
 (٢) أديب عالم راوية توفى،عام ٣١٤ ه .

<sup>(</sup>٣) وكان يقال له سيلُ بن حنظلة ( ٢٦ - ٢ الأزرق ) (٤) يلقب الكاظم .

المأمون انتهى . ولا معارضة بين ما ذكره العتيق من أن إبراهيم كان طيمكة فى سنة انتين ومائتينو بين ماذكره الأزرق من أن ابن حنظلة كان على مكة فى سنة اثنتين ومائتين خليفة لحدون بن على لإمكان أن يكون حمدون كان على مكة فى أول سنة اثنتين ومائتين و إبراهيم كان على مكة فى آخر هذه السنة والله تعالى أعلم .

وولى مكة للمأمون عبيد الله بن الحسن بن عبيــد الله بن العباس بن على بن أبي طالب مع المدينة فى سنة أر بم وماثنين وكان على مكة وللذينة أيضا فى سنة خس وسنة ست وماثنين ، ولعل ولايته دامت إلى سنة تسع ·

ثم ولىمكة صالح بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس العباسى فيسنة عشر وماتتين () وداست ولايته فيها أظن إلى أن حج بالناس فى سنة اثنتى عشرة وماتتين ، ثم وليها بعده فيا أغان سليان بن عبد الله بن سليان بن على بن عبد الله بن العباس العباسى لأن يعقوب بن سفيان ذكر أنه ولى مكة والمدينة سنة أربع عشرة وماتتين وكان ابنه على مكة مرة وعلى المدينة مرة، وكان هو وأبوه يتداولان العمل على المدينة ومكة انتهى .

وولى مكة فى خلافة المأمون محمد بن سلمان المذكور لأن الأزرق قال فى الترجة التى ترجم عليها بقوله : 
هاجاء فى ول من استصبح حول الكعبة : فإيزل مصباح زمزم على عمود طويل مقابل الركن الأسود الذى وضعه خالد 
التسرى ، فلماكان محمد بن سليان على فى خلافة المأمون فى سنة ست عشرة وما تتين وضع عمودا طويلا مقابله بحذاه 
الركن الغربي انتهى . والظاهر أنه ابن سليان المذكور لقرب ولايهما ولتأخر ولاية محمد بن سليان الزينبي على مكة 
فإنه لم يلها إلا فى آخر خلافة للتوكل فيا علمت ، ولا هو محمد بن سليان بن على بن عبد الله بن عاس الذي أمره 
الهادى على حرب الحسين صاحب فنح الكوفة لكونه مات فى سنة ثلاث وسبعين ومائة على ماذكره السبعى 
وغيره ، والله أعلى .

وممن ولى مكة للمأمون: عبيد الله بن عبدالله بن حسن بن جغر بن حسن بن حسن بن على بن أبى طالب ذكر ولايته عليها الزبير بن بكار أفادنى ذلك بعض أصحابنا للمتمدين .

وممن ولى مكة للمأمون:الحسن بن سهل أخو الفضل بن سهل إلا أنه لم يباشر ذلك بنفسه و إنما عقدت له عليها الولاية لأن للأمون فى سنة تمان وتسعين بعد أن قتل الأمين استعمل الحسن بن سهل على كل ماافتتحه طاهر بن الحسين من كور الجبال والعراق وفارس والأهواز والحجاز والعين ، على ماذكراين الأثير وغيره .

وبمن ولى مكة في خلافة المعتصم <sup>٢٦</sup> محمد بن هارون الرشيد:صالح بن العباس المذكور ، وكان على مكة في سنة

<sup>(</sup>١) يجعل صاحب مرآة الحرمين وصاحب الرحلة الحجازية أنبدء ولايته كان عام ٢١٨ هـ (٨٣ الرحلة الحجازية ـ مرآة الحرمين ).

<sup>(</sup>٢)كانت خلافة المعتصم بعد موت أخيه المأمون عام ٢١٨ هـ ، وامتدت حتى عام ٢٢٧هـ .

تسع عشرة ومائتين على ماذكره الفاك*يي* .

تم وايها عمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبدالله بن عباس العباسي الملقب تُرِ'نجمة فى سنة انتنين وعشرين وماتنين ولعل ولايته داست إلى أثناء خلافة للتوكل والله أعلم .

وممن ولى مكة فى خلافة المنتصم: أشناس التركى أحسد كبار قواد المنتصم لأن ابن الأنير ذكر فى أخبار سمة ست وعشرين ومائتين أن أشناس لما أراد الحج فى هذه السنة جعل إليه المنتصم ولاية كل بلد يدخلها فحج فيها واستناب على الحج بالنساس محمد بن داود أى السابق ذكره ، ودعى لأشناس على منسابر الحرمين وغيرها من البلاد التى اجتاز بها حتى عاد إلى سامرا<sup>(١)</sup> انتهى . وذكر ابن الأثير أيضا أن أشناس هـذا مات فى سنة ثلاثين ومائتين .

وولى مكة فى خلافة للتوكل أبى الفضل جعفر بن الوائق هارون بن للمتصم<sup>(۲۲</sup>: على بن عيسى بن جعفر بن أبى جعفر المنصور العباسى سنة تمان وثلاثين وداست ولايته إلى أن توفى سنة تسم ونلائين هكذا ذكر ابتداء ولايته و انتهاءها بوفائه للسبحى فى تاريخه ، وذكر ابن الأثير مايقتضى أنه لم بكن واليا على مكة فى سنة تمان ونلاثين والله أعلم . وذكر ابن الأثير أيضا ولايته فى سنة تسم وثلاثين .

ثم ولى مكة بعده عبد الله بن عمد بن داود بن عيسى العباسى المقدم ذكر والده وذلك فى سنة تسع وثلاثين على ماذكر المسبحى، وذكر أن عبد الله حج بالناس سنة تسع وثلاثين وكلام ابن الأثير بقتضى أنه ولى مكة فى سنة تمان وثلاثين ودامت ولايته إلى آخر سنة إحدى وأربعين وماثنين على مقتضى ماذكر ابن الأثير وذكر ابن جرير مايقضى أنه كان على مكة فى سنة انتنين وأربعين وماثنين.

ثم ولى مكة بعده عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس|العباسى سنة اثنتين وأر بعين على ما ذكر ابن الأثير ، وذكر ذلك ابن كثير ، وذكر أنه حج بالناس سنة ثلاث وأر بعين وهو نائب مكة انتهى .

وولى مكة بعده محمد بن سليان بن عبد الله بن عمد بن إبراهيم الإمام المعروف بالزينبي على ماذكر ابن جرير لأنه ذكر أنه حج بالناس سنة خمس وأربعين وهو والى مكة . وولى مكة فى خلافة المتوكل ابنه المنتصر محمد الذى ولى الخلافة بعد أبيه لأن أباه ولاء الحرمين والطائف والعين فى رمضان سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ، ثم عقد له على ذلك وغيره فى سنة خمس وثلاثين وما أظنه باشر ولاية مكة والله أعلم .

<sup>(</sup>۱) سامرا أو سرمن رأى : بلد على دجلة بناها للمنصم العباسى ، وصارت العاصمة فى زمن النوكل ، وامتدت عمارتها ، ثم خربت بعد فترة قصيرة .

<sup>(</sup>٢) امتدت خلافته من عام ٢٣٧ ه إلى عام ٢٤٧ ه .

وممن ولى مكة فى خلافة المنوكل إيتاح الخوزى مولى للمقصم وأحد كبار قوادالمنوكل ، لأن ابن الأنير ذكر فى أخبار سنة أربع وثلاثين وماثنين: وضع على إيتاخ من حَسَّنَ له الحج فاستأذن فيه المتوكل فأذن له وصيره أمير كل بلد يدخله وخلع عليه ثم قال : وقيل: إن هذه القضية كانت سنة ثلاث وثلاثين ، ثم ذكر فى أخبار سنة خمس وذلائين أنه لما عاد من الحج احتيل عليه حتى قبض عليه ومات فى جادى الآخرة من هذه السنة .

وولى مكة فى خلافة للنتصر : محمد بن للتوكل للذكور<sup>(١)</sup> محمد بن سليان الزينبى للقدم ذكره فيا أغ*لت* والله أعلم .

وولى مكة فى خلافة الستمين أبى العباس أحمد بن المعتصم العباسي<sup>(٢٢)</sup> : عبدالصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام السابق ذكره، وكان على مكة فى سنة نسع وأر بعين على ماذكرابن جرير وابن الأثير.

ثم وليها بعده جعفر من الفضل بن عيسى بن موسىبن محمد بن على بنعبد الله بنعباس العباسىالمعروف بشاشان وذلك في سنة خسين ومائتين ودامت ولايته إلى سنة إحدى خسين .

ثم وليها بددف هذه السنة بالتفلب إسماعيل بن يوسف بن إبراهم بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على ابن أبي طالب لأنه ظهر بمحكة وهرب منه عاملها جعفر المذكور وقتل الجندوجاعة من أهل مكتوب منزل جعفر ومنازل أصحاب السلطان وأخذ من الناس نحو مائتي ألف وينار وأخذك وقتل الجندوجاعة من أهل مكتوب منزل جعفر ومنازل أصحاب السلطان وأخذ من الناس نحو مائتي ألف وينار وأخذك وقتل المحمية وما في الكعبة وخزائها من الأموال وما حمل من لمال لاصلاح الدين ، ونهب مكة ، وأحرق بعضها ، ثم خرج مها بعد مقامه فيها خسين يوماً في شهر ربيع الأول إلى المدينة فتوارى عنه عامله ثم رجع إلى مكة في رجب فحاصرهم حتى مات أهلها جوعاً وعطشاً ويلم الخبر ثلاث أواق بدره ، وايق أهل مكة منه كل بلاء ، ثم مار إلى جدة وأفى أموالها وما ذكر ناه من يوماً فيسم من الناس الطمام وأخذ الأموال التي المتجار وأصحاب المراكب ثم وافى الوقف بعرفة فأضد فيه كثيرا خبره نامره بعرفة ما سنذكره بعد. و بعد انفصاله من الموقف بعرفة سار إلى جدة وأفنى أموالها وما ذكر ناه من خبره خصين موائتين لأن فيه أنه خرج من مكة إلى المدينة وربيم الأول بعد خسين يوماً ؛ وذكر ابن حزم في الجمرة المتنفى أن نامهور اسماعيل بمكة كان في صفر من سنة إحدى وخسين ومائتين لأن فيه أنه خرج من مكة إلى المدينة وربيم الأول بعد خسين بالجدرى . عن اثنتين وعشرين سنة وذكر المسمودى ما يقتضى أن ظهوره كان سنة ائتين وخسين .

<sup>(</sup>۲)کانت خلافته مابین عامی ۲۶۷ و ۲۶۸ ه ، وهو الذی دبر مؤامرة قتل والده المتوکل ولولی بعده الحلافة بمونة الحزب العسکری الترکی .

<sup>(</sup>٢) ولى المستمين الخلافة من عام ٢٤٨ هـ إلى عام ٢٥٢ ه.

وولى مكة فى خلافة المستعين ابنه العباس لأن المسمودى ذكر فى أخبار سنسة تسع وأر بعين ومائتين أن المستعين عقد لابنه العباس على مكة والدينة والبصرة والكوفة وعزم على البيعة له فأخرها لصفر سنه انتهى بالمغي.

وولى مكة فى خلافة المستمين أيضا محمد بن عبدالله بن طاهر بن الحدين لأن ابن الأثير ذكر فى أخبار سنة ثمان وأر بعين أن للسنمين عقد لمحمد بن عبدالله بن طاهر على العراق وجعل إليه الحرمين والشرطة ومعادن السواد وأفرده به انتهى .

وولى مكة فى خلافة الممتز (<sup>11</sup>محد وقيل طلحة وقيل الزيو بن المتوكل العباسى : عيسى بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الحديث بن أبي عرو بن حفص بن المغيرة الحخزومى على ما ذكر ابن حزم وهسكذا نسبه، وهو عيسى بن محمد المخزومى اللذى ذكر ابن الأثير أن الممتز أنفذه مع محمد بن إسماعيل بن عيسى بن المنصور الملقب كعب البقر لحرب إسماعيل بن يوسف العلمى واصل الممتز ولى عيسى مكة فى السنة التى بعنه قيمها إلى مكة وهى سنة إحدى وخسين (<sup>17</sup> والله أعلم ، وما عرف وألى عيسى هذا المحكة وأنه كان واليا عليها فى سنة ثلاث وخسين ومائتين وفى سنة أر بع وخسين ومائتين ؛ وذكر الفاكهى ما يتضفى أنه ولى مكة مرتين .

وممن ولى مكة في خلافة للمتر أو في خلافة المبتدى محمد بن الوائق السادى "أو في خلافة المتعد العبادى (1) بحد النصورى ، هكذا رأيته مذكورا في كتاب الفاكهى ؛ وذكر ما يدل لولايته على مكة لأنه قال فى الأوليات التى انتقت بمكة وأول من استصبح فى للسجد الحرام فى القناديل فى الصحن محمد بن أحمد المنسورى، جعل الأوليات التى انتقت بمكة وأول من استصبح فى للسجد وجل يشهما حبالاً وجعل فيها قناديل يستصبح بها فسكان كذلك فى ولايته حتى عزل محمد بن أحمد هدا ووقع فى نصب محمد بن أحمد هدا ووقع فى نسبه لأنه قال : وحج بالناس سنة ثلاث وخسين ومائتين محمد بن أحمد بن عيسى بن النصور بعرف بكمب البقر ؟ وفال بعد ذلك : وحج بالناس سنة ست وخسين محمد بن أحمد بن عيسى بن النصور ، وقال أيضا : وحج بالناس سنة سبع وخسين محمد بن أحمد بن عيسى بن النصور ، وقال أيضا : وحج بالناس سنة سبع وخسين محمد بن أحمد بن عيسى بن النصور كب البقر انتهى . فاستفدنا مماذ كره العتيتي زيادة فى يسبه وحسين ومائتين محمد بن أحمد بن عيسى بن النصور كب البقر انتهى . فاستفدنا مماذ كرنا من ابن الأثير من

<sup>(</sup>١)كانت خلافة المعتز بن المتوكل ثلاث سنوات ، من عام ٢٥٢ هـ حتى عام ٢٥٥ هـ .

<sup>(</sup>٢) لعل صحة الـكلام : في سنة اثنتين وخمسين ، وهي السنة التي ولي المعتر فيها الحلافة .

<sup>(</sup>٣) كانت خلافة المهتدى من عام ٢٥٥ حتى عام ٢٥٦ه .

<sup>(</sup>٤) كانت خلافة المعتمد عام ٢٠٥ حتى عام ٢٧٩ه .

كون المعتز بعثه مع عيسى بن محمد الحخزومي لحرب إسماعيل بن العلوى يقتضى أنه عمد بن إسماعيل بن عيسى، ولعل إسماعيل تصحف ماحمد؛ فإن النسخة التي رأيت فيها ذلك من تاريخ ابن الأثير كذيرة السقم والله أعلم .

وممن ولى مكة فى خلافه المهتدى عمد بن الوائق العباسى : على بن الحسن الهاشمى على ماذكر الفاكهى ولم يزد فىذكره على اسمه واسم أبيه ، وذكر فى غير موضع أنه هاشمى ، وذكر الفاكهى أنه ولى مكة فى سنة ست وخمسين وماثنين ، وذكر مايقتضى أنه كان واليا على مكة فى المخرم وصغر وفى شهر ربيم الأول منها وأنه فى ولايته حملًى المقام وزاد من عنده فى حليته ، وذكر فى الأوليات بمكة أنه أول من فرق بين الرجال والنساء فى جلوسهم فى المسجد الحرام أمر بميال فر بطت بين الأساطين التى تقمد عندها النساء فسكن يقمدن دون الحبال إذا جلسن فى السجد الحرام والرحال من وراء الحيال انهى .

وولى مكة فى خلافة المتند أحمد بن المتوكل العباسى جاعة ؛ وهم : أخوه أبو أحمد الموفق واسمته طلحة وقبل : عمد بن المتوكل العباسى ، و إبراهيم بن عجمد بن إسماعيل بن جعفر بن سليان بن على بن عبد الله بن عباس العباسى الملقب بزيه ، وأحمد بن طولون صاحب مصر ، وعمد بن أبى الساج ، وأخوه يوسف بن أبى الساج ، وشمد بن عبد بن عمد بن عمد بن عمد الوهاب ابن محمد بن عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب ابن عبد الله بن أبى عمو بن حفس بن المغيرة المخزوسى ، وهارون بن عمد بن إسحاق ابن موسى بن عيسى بن موسى بن عمد بن الحسين بن المحلس بن عمد بن الحسين بن المحسل بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن الحسين بن عمد المهاسى .

فأما ولاية الموفقي<sup>(1)</sup> فذكرها ابن الأثير لأنه قال في أخبار سنة سبع وخمسين وماتنين : لما اشتد أمر الزنج وعظم شرهم وأفسدوا في البلاد، أرسل الممتمد على الله إلى أخيه أبي أحمد الموفق فأحضره من مكة ، فلما حضر عقد له على السكوفة وطريق مكة والحرمين والين ، انتهى باختصار لبعض ماذكره من البلاد ، وإنما ذكرنا كلامه بنصه لإفادته ولاية الموفق للحرمين ولما فيه من إحضاره من مكة فإنه يبعد أن يكون فيها وولايتها لغيره والله أعلم .

وأما ولاية إبراهيم الملقب بزيه فذكرها ابن الأثير وذكر أنه كان على مكة فى سنة ستين ومائتين، ولعله كان عليها فى التى قبامها ، وذكر ابن الأثير أنه رحل من مكة للغلاء الذى كان بها فى سنة إحدى وستين لما جلا الناس عنها لغلائها .

وأما ولاية ابن طولوت فذكر ابن جرير ما يدل لها ولولاية هارون بن محمد المذكور لأنه قال في أخبار سنة تسع وستين ومائتين وفي ذى الحبية كانت وقعة بين قائدين وجههما أحمد بن طولون في أربعائة وسبمين فارسا وألني

<sup>(</sup>١)كان الموفق هو صاحب الأمر فى ولاية أخيه المعتمد ، ولم يكن للمعتمد شيَّ من السلطان والنفوذ .

راجل فوافيا مكة للينين فيتا من ذى القددة ؛ فأعطوا الجزارين والحناطين دينارين دينارين ، والرؤساء سبعة ، وهمارون بن محمد علمل مكة ، فوافاه جعفر بن الباعردى الملات خادن من ذى الحبحة فى نحو مائتى فارس ، وكان هارون فى مائتى فارس ، وكان هارون فى مائتى أسود ، فقوى بهم فالتقوا وأسحاب ابن طولون فقتل من أصحاب ابن طولون ببيان مكة نحو مائتى رجل والبهر والمن والمناطن والجزار بن المحمد تحتو مائتى رجل والبهر مائتى والحافظين والجزار بن الأنبر نحو وقوى ، كتاب فى المسجد الحرام بامن أحمد بن طولون وسلم الناس أموال التجار انهى . وذكر ابن الأنبر نحو ذلك مختصرا وأفاد فياذكره أن هرون حين وافاه المصريون كان بيستان ابن عامر قد نارق مكة خوفاً من المصريين انتهى . و ستان بن عامر هو نحاية الله في سيرته ؛ لما ذكر سرية عبد الله بن جحش وذكر \_ يعنى ابن معد \_ أن النبى مطى الفي عليوته بن عامر النبى بمتقبان بعيرا إلى بطن نخلة . وهو بستان ابن عامر انتهى ، أخبرنى بذلك عن سيد الناس غير واحد من أشياخى عنه ، شيان بنبله عن سيد الناس غير واحد من أشياخى عنه .

وأما ولاية عمد بن أبى الساج فذكرها ابن جرير لأنه فال فى أخبار سنة ست وستين وماثنين وفى شهر ربيع الآخر <sup>٢٦</sup> مات أبو الساج بجنديسابور ، وولى ابنه محدالحرمين وطريق مكة انهمى.همكذا وجدته فى مختصر تاريح اس جرير ، وذكر ابن حمدوت فى تذكرته وابن الأثير فى كامله ولاية محمد ابن أبى الساج كا ذكر فى التاريخ للذكور وذكر أن عمرو بن الليث الصفار ولاه ذلك ، ولمل الصفار لم يفعل ذلك إلا بعد أن جعل إليه ذلك الخايفة للمنمد آواخوه أبو أحمد للوفق والله أعلى . وهذا يدل على ولاية عمرو بن الليث لمسكة والله أعلى.

وأما ولاية أخيه يوسف بن أبي الساج فذكرها ابن الأثير لأنه فال فى أخبار سنة إحدى وسبعين ومائتين : وفيها عقد لأحمد بن محمد الطائى على للدينة ، وطريق مكة ، فوثب يوسف بن أبي الساج وهو والى مكة على بدر غلام الطائى وكان أميراً على الساج فحار به وأسره ؛ فتار الجندوالحاج بيوسف فقاتلوه واستنقذوا بدرا وأسروا يوسف وحماوه إلى بغداد وكانت الوقعة ينهم على أبواب السجد الحرام انتهى .

وأما ولاية أبي للنيرة وأبي عيسى المحيزوميين فذكرها ابن حزم لأنه قال بعد أن ذكر نسب أبي النيرة وإلى عيسى ودخل أبو المنيرة اللي عيسى وكان المعتمدة قد ولى أبا عيسى ودخل أبو المنيرة الذكور فتحار با فقتل أبو عيسى ودخل أبو المنيرة مكة ورأس أبي عيسى بين بديه انتهى . ولم أدر متى كانت ولاية أبي عيسى ؟ وذكر الفاكهى ما بقتضى أن أبا عيسى محمد بن مجيى المحيزومي ولى مكة نيابة عن الفضل بن العباس لأنه فال : وكان محمد بن بحيى المحيزومي وليها استخله علمها الفضل بن عباس .

 <sup>(</sup>١) نخلة : اسم التلائة مواضع : نخلة القسوى ، ونخلة النهالية ، ونخلة البائية . والقسود هنا نخلة النهالية . وهي
قريبة من مر الظهران وكلها قريبةمن مكة .
 (٢) في نسخة : الأول .

ولا مانع من أن يكون أبو عبسىولى مكة عن العصل بن عباس نيابة كما ذكر الفاكهى وعن المعتمداستقلالا كما ذكر ابن حزم والله أعمل .

وأما ولاية أبي المنبرة فرأيت في كتاب الفاكهي ما يقتضي أنه كان أميرا على مكة في سنة ثلاث وستين ومائتين الأنه فال في الفرجة أبي المبتبة على ما وصفنا حتى لأنه فال في الفرجة التي ترجم عليها بقوله: وتجمر يد السكمية»: فسكانت السكسوة على السكسبة على ما وصفنا حتى كانت سنة ثلاث وستين فورد كتاب من أبي أحمد الموقى الله على بخد بن عيسى وهو يومئد على مكة يومئذ يأمره بالتير يد أي تجمر يد السكسبة فقرأ السكتاب في دار الإمارة لنسع ليال بقين من ذي الحجة انتهي . وما ذكر ناه من كلام الفاكهي يشعر بأن أبا المفيرة ولى مكة عن أبي أحمد الموفق . وذكر ان الأثير ما يدل على أنه وليها بعد ذلك لصاحب الزنج قال في أخبار سنة خس وستين ومائتين وفيها : كانت مواظاة أبي المفيرة عيسى ان محمد المخزومي إلى مكة لصاحب الزنج انتهى . وما ذكر ابن الأثير في اسم أبي المفيرة وأبيه عكس ما ذكره ابن حزم في ذلك ولدله سقط من كتاب ابن الأثير ابن بين أبو المفيرة وعيسى . وبذلك يتفق ما ذكره مع ما ذكره ابت حزم والله أعلى .

وصاحب الزنيج هو على من أحمد العلوى بزعمه لأنه كان ينتهي إلى يحيى بن زيد بن على بن الحسين بن على ابن أبي طالب وهو ممن أكثر شبنا من حال أبي المسبورة (أوذكر ابن الأثير شبنا من حال أبي المسبورة لأنه قال في أخبار سنة ست وسنين وفيها قدم محمد بن أبي الساج مكة غار به ابن الحزومي فهزمه محمد واستباح ماله وذلك يوم التروية انتهى . وقال أبيها في أخبار سنة تمان وستين وفيها : سار أبو المنترة إلى مكة وعاملها هارون اب محمد الهاشي فجمه هارون جما احتمى بهم. فعار المخزومي إلى مشاش فنور مامها ، وأتى جدة فهب العامام وأحرق بيوت أهلها وصار الخبز في مكة أوقيتين بدهم تم قال : وحج بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق الهاشمي و ابن أبي الساج جيشابهد ماانصر ف من مكة فسيره إلى جدة وأخذ للمخزومي مركبين فيهما مال وسلاح انتهى .

وأما ولاية هارون بن محمد بن إسحق العباسى فسبق مايدل لها من كلام ابن جرير وابن الأثير وذكرهاابن حزم وأقاد فى ذلك مالم يفده غيره لأنه قال بعد أن نسبه كما سبق ذكره ولى المدينة ومكمة وحيح بالناس من سنة ثلاث وستين ومانتين إلى سنة ثمان وسبمين ولاء، ثم هرب من مكة عند الفتنة فنزل مصر ومات بها وألف نسب العباسيين

<sup>(</sup>۱) لمل الدعايات أساءت إلى على بن أحمد العلوى صاحب الزنج لأنه حرر العبيد من الرق ، فاستاء منه الأمراء والحسكام وشايعهم على ذلك من كانوا يسخرون العبيد لمصالحهم . والعلك لقبوء بصاحب الزنج ، وكان الأولى أن يسمى عمرد العبيد .

وغير ذلك انتهى . وما ذكره ابن حزم من أنه حج بالتاس من سنة ثلاث وستين ومائتين إلى سنة نمان وسبين و وثير ذلك انتها والوقتي ولا ، ذكر أن أول حجاته سنة أربع وسبمين . وذكر ابن الأثير مايوافق ماذكره ابن حزم والعتيتى فى بعض ذلك لأنه ذكر أن هارون بن عمد بن اسحاق الهاشمى حج الناس سنة ثمان وستين ومائتين وأما ولاية الفضل بن عباس فذكرها الفاكهى وذكر أنه كان واليا على مكة سنة ثلاث وستين ومائتين واقتصر فى نسبه على الفضل بن العباس . وما ذكرناه فى نسبه ذكره العتيق وذكر أنه حج بالناس سنة ثمان وخسين ومائتين إلى آخر سنة ثلاث وستين ولاء إلا سنة ستين فذكر فيها غيره .

ثم ولى مكة فى خلافة المتضد أبى العباس أحمد بن أبى أحمد الموفق بن المتوكل العباسى (1) وفى خلافة أولاده المسكتنى أبى بعض والقاهر أبى منصور محمد (1) وفى خلافة الراضى أبى العباس المسكتنى أبى العباس أحمد بن المقتدر (2) وفى خلافة المدتى عبد الله بن المسكنى عبد الله بن المسكنى عبد الله بن المستكنى عبد الله بن المستكنى عبد الله بن المستدد (2) وفى خلافة المطبح أبى القامم الفضل بن المقتدر العباسي (1) جماعة ما عرفت منهم غير عبح بن عالم ومونس المقافر وابن ملاحظة . وما عرفته بغير هذا ، وابن مخلب أو ابن محارب على الشائد منى ، ومحمد بن طنج الأخشيدى صاحب مصر وابنيه أبى القامم أونجور ، ومعنى أونجور ، محمود ، وأبى الحسن على ، والقاضى أبى جمفر عمد ابن الحسن بن عبد العزيز العباسى قاضى مصر .

فأما ولاية عج بن حاج (٢٧ فذكرها إسحاق بن أحمد الخزاعي راوى تاريخ الأزرق في خبر زيادة دار الدوة وترجم طي ذلك بقوله : « بابدذكر بناه المسجدالجديد» الذيكان دار الدوة وأضيف إلى المسجد السكبير لأنه قال : بعد أن ذكر أن المستعمل على بريد مكة : كتب في ذلك إلى الوزير عبيد الله بن سليمان في سنة إحدى وتمانين وماثيين وشرح ذلك اللأمير بمكة عج بن حاج مولى أمير المؤمنين انهي . وذكر ابن الأثير مايدل على أنه كان واليا على مكة في سنة خس وتسيين وماثيين . لأنه قال : في أخبار هــذه السنة . وفي هذه للسنة كانت وقعة بين عج بن حاج مولى أمهم جماعة لأنهم طلبوا جائزة بيمة المقتدر وهرب الناس حاج وبين الأجناد بحنى ثانى عشر ذى الحجة فقتل منهم جماعة لأنهم طلبوا جائزة بيمة المقتدر وهرب الناس

<sup>(</sup>١) تولى الحلافة بعد موت للعتمد عام ٢٧٩ هـ . وظل فها إلى أن مات عام ٢٨٩ هـ .

<sup>(</sup>٢) ولى الخلافة من عام ٢٨٩ هـ . حتى عام ٢٩٥ هـ .

<sup>(</sup>٣) ولى الخلافة من عام ٢٩٥ ه . وخلع ثم أعيد وتوفى عام ٣٢٠ ه .

 <sup>(3)</sup> ولى الخلافة من عام ٣٢٠ هـ حتى عام ٣٢٢ ه.
 (٥) ولى الخلافة من عام ٣٢٢ ه. حتى عام ٣٢٢ ه.

<sup>(</sup>٢) ولي الخلافة من عام ٣٢٨ ه . حتى عام ٣٣٣ ه . (٧) ولي الخلافة من عام ٣٣٣ ه . حتى عام ٤٣٣ ه .

 <sup>(</sup>A) ولى الخلافة من عام ٩٣٤ ه . حتى عام ٣٩٣ ه .

<sup>(</sup>٩) يذكره صاحب الرحلة الحجازية باسم : عج بن مخلب (ص ٨٤ المرجع المذكور ) .

وأما ولاية مونس فذكرها ابن الأثيرلأنه قال : فى أخبار سنة ثلثمانة : وفيها قلد مونس للظفرالحرمين والنغور انتھى .

وأما ولاية ابن ملاحظ فذكر النسابة أبو محد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانى فى كتابه الإكليل مايدل لما لأنه قال: فى أيام بنى حرب فى وقتنا وقبله لما لأنه قال: فى أيام بنى حرب فى وقتنا وقبله لما لأنه قال: فى أيام بنى حرب فى وقتنا وقبله بمديدة يوم الحرة ثم قال: ومنها يوم سرف الأثابة يوم سار إليهم ابن ملاحظ المفال مكة فتتاوا أصحابه وأسروه فأقام عندهم وقتا، ثم منوا عليه وخلوا سبيله انهى. وما عوفت اسم ابن ملاحظ المذكور ولا متى كانت ولايته على سكة غير أنى أظن أنه كان على ولايتها بعد سنة ثلاثمائة أو قبلها بقليل ومؤلف هـذا الكتاب الهمدانى النسابة كان حيا فى سنة اثنتين وعشر بن وثلاثمائة وعاش بعدها إلى سنة تسع وعشر بن فها أحسب والله أعلى .

وأُما ولاية ابن مخلب فذ كرها ابن الأثير لأنه قال :بعدما ذكرمافعا. أبو طاهر القرمطى من القبائع بمكة فى سنة سبع عشرة وثلثمائة : فحرج إليـــه ابن مخلب أمير مكة فى جماعة من الأشراف فسألوه فى أموالهم فلم يسمفهم فقاتلوه فقتاهم أجمين انتهى .

وأما ولاية ابن محارب فذكرها النهمي لأنه قال: لما ذكر خير أبي طاهر ومانعل بمكة: وقتل ابن محارب أمير مكة انتهى . هكذا قال: في تاريخ الإسلام . وقال في المهر: وقتل أمير مكة ابن محارب انتهى، وأغلن والله أم أن ابن مخلب أصوب لأنى وجدت في تاريخ المسبحى مانصه في أخبار سنة إحدى وعشرين وثلمائة: وفيها التقى محمد بن اسماعيل بن مخلب منها معونة الحباز مع أحمد بن الحسين الحسنى انتهى . نقلت ذلك من خط الرشيد بن الذك المنتفرى في تاريخه المختصر لتاريخ المسبحى ، والظاهر أن أمير مكة الذي سماه ابن الأثير ابن مخلب هذا والله أعلم .

وأما ولاية الأخشيدية فذكرها النويرى فى تاريخه لأنه ذكر أن الملتى ( الخليفة الساسى ولى محمد بن طفح الحرمين ومصر والشام ، فى سنة إحدى وثلاثين وثلاثماتة وعقد لولديه أبى القاسم أو نجور وأبى الحسين ( المختلف المقدم ذكرها من بعده على ذلك على أن يسكفلهما خادمه كافور الملقب بالاخشيدى وذكر المسبحى ما يدل لذلك لأنه قال : لأنه ذكر فى أخبار سنة ثلاث وأر بعين وثلاثمائة أنه حج جاعة من أعيان للصربين فى هذه السنة ثم قال : ووقع الخلف بين المصربين والعراقيين فى ذى الحجة ضها بمكة فىإقامة الدعوة لمدر الدولة ولأخيه ركن الدولة

<sup>(</sup>١)كانت ولايته للخلافة عام ٣٢٨ وظل حتى عام ٣٣٣ هـ .

<sup>(</sup>٢) كلمة : وأبى الحسين من زيادتنا لتصحيح الحقائق التاريخية .

ولولده عز الدولة بعد المطيع ، ومنعه من ذلك المصر يون وتمسكوا بعقد المنتق للإخشيد ولولده بعده من غير واسطة 
بينه و بين المطيع ، وكثرت الحسكايات في شرح ما جرى بينهم انتهى . وذكر العتنقى في أمراء الموسم ما يدل 
لذلك لأنه قال : وحج بالناس سنة سبع وأر بعين محمد بن عبد الله العلوى وعلى الصلاة عر بن الحسن بن عبد العربير 
الهاشي ، ومضى إلى مصر في هذه السنة ومات بالقرب منها ووفن بها. وقلد بعده الصلاة : عبد السميع ، وعبد العربير 
ابنا عمر بن الحسن بن عبد العربير مكان أييهما عمس ، والحرمين انتهى . ووجه الدلالة من هسذا على ولاية 
الإخشيدى للحرمين أن تقليدهم الصلاة فيهما يقتضى أنهما في ولايتهم وهو كذلك بدليل ما حكى من عقد المتقى لهم 
الولاية على ذلك ، وسيأتى ما يدل لولايتهم على مكة ، وما عرفت من كان يباشر اللاخشيدية ولاية مكة ، ولا من 
باشر ذلك لمونر، والله أعلى .

وأما ولاية القاضى أبي جعفر محمد بن الحسن بن عبد العزيز العباسى فذكرها بعض مؤرخى مصر فى كتاب له ذكر فيه ولاة مصر وقضاتهها (<sup>1)</sup> وأخبار النيل وغير ذلك ورتبه على ترتيب السنين ، وجعل فى كل سنة جداول تحتوى على المشار إليهم ، فذكر فى سنة نمان وثلاثين وثلاثمائة أن عاضى مصر فى هذه السنة كان أبا جعفر محمد بن الحسن بن عبد العزيز العباسى إلى أن عزل وولى إمارة مكة . وهذا يشعر بأن محمد بن الحسن المذكور باشر ولاية مكة لعل بن الإخشيدى، والله أعلم .

ثم ولى مكة فى زمن الإخشيدية بالتغلب جعفر بن عمد بن الحسن بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن موسى ابن عبد الله بن موسى ابن عبد الله بن موسى ابن عبد الله بن ابن طالب الحسفى على ماذكر ابن حزم فى الجميرة، لأنه قال بعد أن نسبه مكذا: الذى غلب على مكة أيام الإخشيدية وولده إلى اليوم ولاة مكة انهى . ولعل ولاية جعفر هذا بمكة بعد موت كافور الإخشيدي وقبل أخذ العبيديين (١٦ لمسر من الإخشيدية ولي دولهم لم تتلاش إلا بعد موت كافور ، وكان موت كافور أن المنتجد عاتين السنتين ، أو في سنة ثمان وخسين ، فإن فيها: كان إنقصاء دولة الإخشيدية على يد القائد جوهر مولى الممز العبيدي صاحب المترب ، ولا تخرج ولاية جعفر من أن تسكون فى هذه السنة أو فى إحدى السنتين بن المها موتى تقديم موت كافور وخسيد المتوار بن عزم : إن جعفر غلبا غلب على مكة أيام الإخشيدية وتصدى على ما بعد موت كافور وحصول مصر المغار بة فى بسفة ثمان وخسين انها أيام الإخشيدية ، ويبعد أن يل جعفر هذا على مكذ فى المذابر بمكة والله أعلى المنابر بمكابر للعلى المنابر بمكابر المكابر بعدى المنابر بمكابر المكابر بعدى له على المنابر بمكة والله أعلى المنابر بمنابر المكابر بعدى المنابر بعدى له على المنابر بمكابر بعدى المنابر المكابر بعدى المنابر بعدى المنابر بعدى لمنابر بعدى المنابر بعدى المنابر بمكابر بعدى المنابر بعدى المنابر بمنابر بعدى المنابر بعدى المن

<sup>(</sup>١) هذا الكتاب لمؤرخ مصر المشهور الكندى محمد بن يوسف ( ٣٨٣ ـ ٣٥٠ هـ ) .

<sup>(</sup>١) هم الفاطميون .

وذكر شيخنا ابن خلدون في نسب جعفر هذا ما ذكره ابن حزم في نسبه ، وحكى في نسبه وجها آخر وهو أنه من ولد محمد القائم بالمدينة أيام المأمون بن سليان بن داود بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب . وذكر نسب جعفر إلى محمد بن سليان ، قفال : جعفر بن أبى هاشم الحسن بن محمد بن سليان ، وذكر أن محمد بن سليان من ولد مخمد بن سليان القائم بالمدينة أيام الأمون ، وكلامه يقتضى ترجيح هذه المثالة في نسب جعفر وفي ذلك نظر والله أعلم . وذكر أن جعفرا هذا دعا للمز العبيدى لما استولى خادمه جوهر على مصر .

ثم ولى مكة بعد جعفر هذا ابنه عيسي على ما ذكر شيخنا ابن خلدون . وذكر أن في أيامه حضر جيش المر يز<sup>(١)</sup> بن المعز العبيدي مكة وضيقوا على أهام كثيرا لما لم يخطبوا للعزيز بعد موت أبيه ، ودامت ولايته على مكة إلىسنة أربع وثمانين وثلاثمائة على ما ذكر ابن خلدون ؛ وذكر ابن حرم في الجهرة ما يفهم أنه ولي مكة في الجلة . ثم ولى مكة بعده أخوه أبو الفتوح الحسن بن جعفر الحسني على ما ذكر شيخنا ابن خلدون . وذكر أنه ملك المدينة وأزال عنها إمرة بني المهنا الحسينيين في سنة تسمين وثلاثمائة بأمر الحاكم(٢٦)العبيدي. وولاية أبي الفتو حملكة مشهورة و إيما عزوناها لابزخلدون لإفادته تاريخ ابتداء ولايته فإنها بمدأخيه عيسي ولم أر ذلك لنيره وكذا ما ذكره فى ملـكه للمدينة والله أعلم . ودامت ولاية أبي الفنوح على مكة فيما علمته إلى أن مات في سنة ثلاثين وأر بعائة إلا أن الحاكم العبيدى ولى ابن عم أبى الفتوح مكة فى المدة التى خرج فيها أبو الفتوح عن طاعة الحاكم ثم عاد أبوالفتوح إلى إمرة مكة لمــا رجع إلى طاعته وكان سبب عصيانه أن الوزير أبا القاسم بن المغربي لما قتل الحاكم أاباه هرب من الحاكم واستجار ببعض آل الجراح فبعث الحاكم إليهم من حاربهم فـكأن الظفر لآل الجراح فعند ذلك حسن لهم الوزير مبايعة أبي الفتوح بالخلافة فمالوا إلى ذلك فقصد أبو القسم أبا الفتوح وحسن له طلب الخلافة فاعتذر له أبوالفتوح بقلة ذات يده فحسن أبو القاسم/أبي الفتوح أخذ مافي الكعبة المعظمة من للمال فأخذ أبو الفتوح ذلكمع مال عظيم لبعض التجار ، مات بجدة وخطب لنفسه ، و بايعه بالخلافة شيوخ الحسنيين وغيرهم بالحرمين ، وتلقب بالراشد وُخرج من مكة إلى الرملة<sup>(٣)</sup> قاصدا آل الجراح في جماعة من بني حمــه وألف عبد أسود على ما قيل ومعه سيفه ، زعم أنه ذو الفقار ، وقضيب زعم أنه قضيب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما قرب من الرملة تلقاء العرب وقبلوا له الأرض وسلموا عليه بالخلافة ونزل الرملة ونادى بالعــدل والأمر بالمعروف والمهي عن المنــكر ، فانزعج الحاكم لذلك وما وسعه إلا الخضوع لآل الجراح فاسبال حسان بن مفرج من آل الجراح و بذل له ولأخوته أموالا

<sup>(</sup>١) ولى العزيز بعد وفاة والده المعز الفاطعي ، وذلك من عام ٣٦٥ هـ حتى عام ٣٨٦ هـ

<sup>(</sup>٢) تولى الحاكم حكم مصر من عام ٣٨٦ ه حق عام ٤١١ هـ

 <sup>(</sup>٣) الرملة : مدينة بفلسطين معروفة .

جزيلة جدا فتخلوا عن أبي الفتوح فعرف أبو الفتوح ذلك فاستجار بمفرج والدحسان من الحاكم فسكتب مفرج إلى الحاكم فرده إلى مكة وكان الحاكم قد ولى الحرمين لابن عم أبى الفتوح وأغذ له ولشيوخ بني حسن أموالاً، وكان عصيان أبي الفتوح في سنة إحدى وأر بعائة ، على ما ذ كر صاحب المرآة وغيره . ورأيت في تاريخ بعض شيوخنا أن ذلك في سنة اثنتين وأر بعائة، ورأيت في تاريخ النويري ما بشهد لذلك كما سيأتي قريبا و إنما نبهناعلي ذلك لأن الذهبي ذكر في تاريخ الإسلام أن ذلك في سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة ، وذلك وهم بلا ريب لأن الحاكم لم يل الحلافة إلا في سنة ست وثمانين وثلاثمائة كما ذكر الذهبي وغيره . ووجدت في بعض التواريخ أن ابن عُم أبى الفتوح الذى ولاه الحاكم الحرمين يقال له : أبو الطيب ، ولعله والله أعلم : أبو الطيب بن عبد الرحمن ابن قاسم بن أنَّى الفاتك بن داود بن سلمان بن عبدالله بن موسى بن عبد الله بن الحسن ابن الحسن بن على ابن أبي طالب الحسني، هكذا رأيت أبا الطيب هذا منسو با في حجر بالمعلاة مكتوب فيه أنه قبر يحيي بر\_ الأمير المؤيد بن الأمير قاسم بن غانم بن حمزة بن وهاس بن أبى الطيب وساق بقية النسب كما سبق،وذ كر ابن حرَّم في الجمرة أبا الطيب هذا وساق ٰنسبه كما ذكرناه إلا أنه أسقط في النسخةالتي رأيتهامن الجمهرة قاسمًا بين عبدالرحمن وأبي الفاتك وسمى أبا الفاتك عبـــد الله وذكر فيها أن لعبد الرحمن هذا اثنتين وءثمرين ذكرا فذكرهم وذكر أبا الطيب فيهم ثم قال : سكنواكاېم أذنة <sup>(١)</sup> حاشا نعمة وعبد الحيد وعبد الحليم فإنهم سكنوا اميج<sup>(١)</sup> بقرب مكة انتهى. ولعل سكناهم أذنة للخوف من أبي الفتوح بسبب تأمر أبي الطيب بعـده ، واستبعد والله أعلم أن يكون الذي ولاه الحاكم عوض أبى الفتوح أبا الطيب بن عبد الرحمن لـكون ابن حزم لم يذكر لأبى الطيب بن عبـــد الرحمن ولايته والله أعلم . ورأيت في تاريخ النو برى مايقتضي أن أبا الفتوح لما عصى على الحاكم خرج عليــه بمكة أخوه لأنه حسكي أن أبا الفتوح لما بلغه استمالة الحاكم لآل الجراح قال لهم أبو الفتوح إن أخى قد خرج بمكة وأخاف أن يستأصل ملسكى بها فأعادوه إلى مكة فى شهر ربيع الآخر سنة ثلاث وأر بعائة انتهى وهذا هو الذى ذكرنا أنه يشهد لمنقال إن تاريخ عصيان أبى الفتوح سنة اثنتين والله أعلم .

وولى مكة بعد أبى الفتوح ابنه شكر بن أبىالفتوح ودامت ولايته فيا علمت إلىأن مات سنة ثلاث وخسين وأر بهائة. وذكر شيخنا ابن خلدون أنه حارب أهل المدينة وملسكها فى بعض حروبه وجمع بين الحرمين .قال وذكر الديهتى وغيره : أنه ملكا الحجاز ثلاثا وعشر بن سنة انتهى. وذكرابن حزم فى الجمورة مايفهم فى الجملة ولاية أبى الفتوح وابنه شكر لمسكة. وذكر ما يقتضى أن عقبهم انقرض وأن مكة وليها بعد شكر عبدكان له لأنه قال: وقد انقرض عقب جعفر المذكور لأن أبا الفتوح لم يكن له ولد إلا شكر ومات شكر ولم يولد له قط، وصار أمر مكة إلى عبدكان له . انتهى .

<sup>(</sup>١) أذنة : جبال شمالي شرقى الحجاز

<sup>(</sup>٢) امج : بلد أو جبل غربى المدينة المنورة ولعلها البلدة المسهاة باملج الآت .

وذكر صاحب المرآة عن محمد بن هلال الصابى ما يقتضَى أن السّكر بنتا ، وسيأتى ذلك قريبا . وهو بخالف ما ذكره ابن حزم والله أعلم .

وولى مكة بعد شكر بنوأبي الطيب الحسنيون ، ثم على بن محمد الصليحي صاحب اليمن ، ثم أبو هاشم محمد بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن أبي هاشم محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن الحسن بن الحسين بن على بن أبي طالب الحسني لأن صاحب الرآة قال في أخبار سنة خمس وخمسين وأر بعائة : وفيها دخل الصليحي إلى مكة واستعمل الجيل مع أهابها ، وأغلهر العدل والإحسان والأمن ، وطابت قلوب الناس ، ورخصت الأسعار ، وكثرت له الأدعيــة . ثم فال : وكسا البيت ثيا! بيضا ورد بني شيبة عن قبيح أفعالهم ، ورد إلى البيت من الحلي ماكان بنو أبي الطيب الحسنيون أخذوه لما ملكوابعد شكر . وكانوا قد غيروا البيت والميزاب، ثم قال : بعد أن نقل عن محمد بن هلال الصابي بعد ماذكره من دخول الصليحي إلى مكة ، وما فعله من الجميل . فيها : وأقام إلى يوم عاشوراء وراسله الحسنيون ، وكانوا قد أبعلوا من مكة : أخرج من بلد ا ورتب منامن نختاره، فرتب محد بن أبي هاشم في الإمارة ، ورجع إلى العين . ومحد بن أبي هاشم صهر شكر على ابنته وأمره على الجماعة وأصلح بين العشائر ، واستخدم له العساكر . وأعطاه مالا وخمسين فرسا وسلاحا . ثم قال : وفي روابة : أنه أقام بمكة إلى ربيع الأول . فوقع في أصحابه الوباء فمات منهم سبعائة رجل . ثم عاد إلى الىمين لأن العلويين جمعوا عليه ولم يبق معه إلا نفر يسير ، فسار إلى النمن وأقام محمد بن أبي هاشم بمكة نائبًا عنه ؛ فقصده الحسنيون بنو سليان مع حزة بن أبى وهَّاس ، فلم يكن له به طاقة فحار بهم وخرج من مكة فتبعوه ، فرجع فضرب واحدا منهم ضر بة فقطع ذراعهوفرسه وجسده ووصل إلىالأرض ، فدهشوا ورجعوا عنه وكان تحته فرس ٌ تسمىدنالير لا تكل ولا تمل، وايس له فى الدنيا شبيه . ومضى إلى وادى الينبع وقطع الطريق عن مكة والقافلة وسهب بنو سلمان مكة ومنم الصليحى الحج من اليمن فعلت الأسعار فزادت البليَّة انتهى ؛ ولعل بني أبي الطيب المشار إليهم في هــذا الحبر من أولاد الطبيب الذي ذكرنا نسبه ، ولعل حزة بن أبي وهاس المذكور في هــذا الخبرأيضا حفيد أبي الطبيب المشار إليه لأن ذلك يوافق مافى الحجر الذي رأيته بالمعلاة والله أعلم · وهــذا الذي ذكره صاحب المرآة يتضمن ولاية ابن أبي الطيب لمسكة بعد شكر ، ثم ولايةالصليحي لها · ثم ولاية ابن أبيوهاس<sup>(١)</sup> وذكر شيخنا ابن خلدون مايقتضى أن ابن أى هاشم ولى مكة فى سنة أربع وخمسين بعد أن قاتل السليانيين قوم شكر وغلمهم ونفاهم عن الحجار والله أعمر بذلك. وعاد ابن أبي هاشم بعد خَروجه من مكة إلى إمرتها. ودامت ولايته عليها فيما أحسب إلى أن مات في سنة بضع<sup>(۱۲)</sup> وثمانين وأر بعاثة <sup>'</sup>. إلا أنه خرج منهاهاربا من التركمان الذين استولوا عليها في سنة أر بع وثمانين وأر سائة

<sup>(</sup>١) فى المخطوطتين : هاشم ، وفى بعض النسخ : وهاس

<sup>(</sup>٢) في منتخب شفاء الغرام المطبوع في أوربًا ص ١١ : سبع ، بدل بضع

كا ذكر ابن الأثير وغيره ورأيت في تاريخ ابن الأثير أن هؤلاء التركان طلبوا من ابن أبي هاشم أموال الكعبة التي أخذها وأمهم نهبوا مكة وكانت فتلة عظيمة انهي بالمدنى . وهو أول من أعاد الخطبة العباسية بكذ ، بعد قطعها من الحبوان كومائة سنة . ونال بسبب ذلك مالا عظيا من السلطان البارسلان السلبوق فإنه خطب له بمكة بعد التأتم الخليفة العباسي (١) وصار بعد ذلك يخطب حينا للمقتدى عبد الله بن محمد الله خيرة بن القائم عبد الله السمالي (١) وحينا للسمنتمر العبيدى صاحب مصر (١) ويقدم في ذلك من تكون صلته أعظم . ولمل ذلك سبب المبالدي (١) ويقدم في المك المدينة والله أهلم بذلك، إرسال التركان إليه ، وذكر شيخنا ابن خليون أن مدة إمرته على مكة ثلاثون سنة . وأنه ملك المدينة والله أهلم بذلك، وقد بالغ إبن الأثير في ذم ابن أبي هاشم هذا لأنه قال : لما ذكر ابن الأثير ، ولأخذه لحلية الكعبة في سنة اثنتين والله أعلى .

وولى مكة بعده ابنه قاسم بن محمد مدة يسيرة ثم وليها بعده أصبهيد بن سارتكين لأنه في هـ ذه السنة استولى على مكة عنوة . وهرب منها قاسم الذكور وأقام بها أصبهيد إلى شوال سنة سبع وتمانين ، ثم إن قاسها جمع عسكرا وكسم أصبهيد بسنان فأنهزم أصبهيد إلى الشام فدخل قاسم مكة . ودامت ولايته عليها فيا علمت حتى مات سنة ثمان عشرة وخسهائة هكذا ذكر وفاته ابن الأثير وغيره ووجدت بخطى فيا نقلته من تاريخ الإسلام الذهبي أنه توفى سنة تمان عشرة وووجدت أيضا ذلك بخطى فيا نقلته من تاريخ شيخنا ابن خلدون وقال شيخنا ابن خلدون :

وولى مكة بعده ابنه فليته بن قاسم هكذا سماه ابن الأثير وغيره وسماه الذهبي فى تاريخ الإسلام أبو فليته فى موضمين من تاريخه ودامت ولايته حتى مات فى سنة سبم وعشرين وخممائة .

وولى مكة بعده ابنه هاشم بن فليته . ودامت ولايته حتى مات فيسنة تسعواًر بعين وخمسائة لأن ابن خلسكان ذكر أن الفقيه عمارة الشاعر النميني (<sup>4)</sup> حج في هذه السنة فسيره قاسم بن هاشم بن فليته صاحب مكة رسولا إلى الديار المصرية . فدخلها في شهر رمضان سنة خسين انتهى . وهذا يقتضى أن هاشما توفى في هذه السنة لأن قاسها ابنه إنما ولى بعده فوجدت بخط بعض فقهاء المسكيين ما يقتضى أن هاشما مات في سنة إحدى وخمسيائة

<sup>(</sup>١)كانت ولاية الحليفة القائم بن القادر الحلافة من عام ٤٣٢ حتى عام ٤٦٨ هـ

<sup>(</sup>٢) المقتدى حفيد القائم وقد ولى الحلافة عام ٢٦٨ ه حق عام ٤٨٧ ه

<sup>(</sup>٣) ولى المستنصر الحكم عام ٤٣٧ ه حق عام ٤٨٧ ه

<sup>(</sup>ع) هو شاعر سیامی کمپر ولد سنة ٥٠٥ ه وتوفی عام ٥٩٥ ه مصلوبا بأمر صلاح الدین الأبوبی لأنه کان من حزب الفاطمیین وانهم بأنه بممدللإعادة دولتهم، وله مرتبة فیالدولة الفاطمیة من أبلغةصائد الرثاء ، وهی لامیة مشهورة.

وأن قاسما ولى بعده ولم يختلف عليه اثنان انتهى. ودامت ولاية قاسم بن هاشم بعد أبيه إلى سنة ست وخمسين لأنه فارق مكة متخوفا من أمير الحاج العراقي وقت الموسم من هذه السنة لإساءة السيرة فيها .

وولى مكة بعده عمه عيسى بن فليته .

ثم إن قاسما استولى على مكة فى شهر رمضانسنة سبع وخمسين وأقام بها أياما يسيرة . ثم قتل . ووجدت بخط بعض السكيين ما يقتضى أنه قدل سنة ست وخمسين والله أعلى ، واستقر الأمر العمه عيسى ، ودامت ولاية عيسى فيا علمت على مكة إلى أن مات سنة سبعين وخمسائة إلا أن أخاه مالك بن فليته كان نازعه فى الإمرة واستولى على مكة نحو نصف يوم لأم دخل مكة فى يوم عاشوراه فى سنة ست وستين وخمسائة وجرى بين عسكره وعسكر أخيه فننة إلى وقت الزوال ثم خرج مالك واصطلحوا بعد ذلك .

فولي مكة بعد عيسى ابنه داود بن عيسى، بن فليته ، بعهد من أبيه ودامت ولايته إلى ليلة النصف من رجب منه إحدى وسبعين .

فوليها بعده أخوه مكثر بن عيسى، ثم عزل مكثر فى .وسم هذه السنة ، وجرى بينه و بين طاشتكين أمير الركب العراق حرب شديدة فى موسم هذه السنة كان الظفر فيها للأمير طاشتكين .

ثم ولى مكة الأمير هاشم<sup>(1)</sup> بن مهنا الحسينى أمير المدينة ، وكان الخليفة المستضى<sup>(17)</sup> قد عقد له عليهـــا الولاية بعد عزله لمـكثر وأقامت مكة فى ولايته ثلاثة أيام ثم إنه رأى من نفسه العجز عن التيام بإمرة مكة .

فولى مكة أمير الحج فيهما داود بن عيسى وشرط عليه أن يسقط جميع المكوس وما عرفت إلى متى دامت ولاية داود هذا . وكان بعدها يتداول هو وأخوه مكثر إمرة مكة ثم انفرد بها مكثر عشر سنين متوالية آخرها سنة سبع وتسمين على الخلاف فى انقضاء دولة مكثر وهو آخر أمراء مكة المعروفين بالهواشم ولاية .

وولى مكة فى ولايته أو فى ولاية أخيه داود سيف الإسلام طنتكين بن أيوب أخو السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب . وذلك فى سنة إحدى وتمانين وخمسائة لأنه فى هذه السنة قدم مكة ومنع من الأذان فى الحرم بحى على خير العمل وقتل جماعة من السبيد كانو يفسدون ، وهرب منه أمير مكة إلى قلمة بأبى فييس وشرط على العبيد أن لا يؤذوا الحاج . وضرب الدانير والعراهم فيها باسم أخيه السلطان صلاح الدين .

ثم وليها بعد مكثر أبو عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن بن عبد السكريم بن عيسى بن حسين بن سليمان

<sup>(</sup>١) في رواية : قاسم .

<sup>(</sup>٢) ولى المستنى بن المستنجد الحلافة العباسية عام ٥٦٦ هـ وتوفى عام ٧٧٥ هـ .

ابن على بن عبد الله بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن على بن أبي طالب الحسنى الينبعى فى سبع وتسعين و خسيائة وقيل فى سنة المحسنى الينبعى فى سبع وتسعين و خسيائة وقيل فى سنة سبع عشرة وقيل سنة ثمان عشرة وسيائة لتسع وتسعين و خسيائة . ودامت ولايته إلى ألف ماث فى سنة سبع عشرة وقيل سنة ثمان عشرة وسيائة فتكون ولايته عشر بن سنة أو نحوها للاختلاف فى منتهاها وكانت ولايته عمدة إلى ينبع (١٠ والى حلى (٢٠ وكان على المرب صاحب للدينة ويفلب كل منها الآخر حينا وولى مكة فى زمن ولاية قتادة أقباش الناصرى فتى الخليفة الناصر لدين الله العباس و المرة الحج لعظم مكانته عده وقتل بمكانك عدد وقتل بمكالم الله المنات فيها قتادة .

وولى مكة بعد قتادة ابنه حسن بن قتادة وقتل أسحاب أفباش الناصرى لاتهامهم له بأنه واطأ راجح بن قتادة على أن يوليه مكة عوض حسن ودامت ولاية حسن إلى سنة تسم عشرة وقيل إلى عشر بن وسمائة .

ووليها بعده الملك للمسعود واسمه يوسف ويلقب بأفسيس بن الملكالسكامل محمد بن الملك العادل أبى بكر بن أيوب صاحب النمين لأنه سار إليها وتحارب هو وحسن بن قتادة بالمسمى فانهزم حسن وفارق مكة فيمن معه ومهمها عسكر الملك المسعود إلى العصر ودامت ولايته عليها إلى أن مات في سنة ست وعشرين وسمائة .

ووليها نيابة عن الملك المسعود فور الدين عمر بن على بن رسول الذى ولى السلطنة بعده ببلاد النين وقصده حسن بن قتادة مجيش جاء بهمن يذبع فخرج إليه نور الدين وانكسر حسن .

وولى مكة للملك للسعود الأمير حسام الدين باقوت بن عبد الله للسكي المسعودى . لأنى وجـــــــــدت مكتو با بهيع دار بمكة بأمر ياقوت المذكور ، وترجم فيه بأمير الحاج والحرمين ومتولى الحرب بمكة ومدبر أحوال الجند بهـا والرعية بالتولية الصحيحة للمكية المسعودية المتصلة بالأواس الممكية السكاملية وتاريخ المبيع ثالث جادى الآخرة سنة خمس وعشرين وسيّائة فاستغداً من هذا ولاية ياقوت لمكة في هذا التاريخ .

<sup>(</sup>۱) ينبع:بلد حجازى هلى ساحل البحر الأحمر من جهم النجال الغربي لمسكة المسكرمة ، ويتال لها ينبع البحر وقريب منها فى الغاخل بلد يقال لها ينبع النخل وهى قرية غناء ذات عيون ومزارع وقد كانت عامرة وقال يانوت فى معجمه : قال الشريف بن مسلمة بن عياش الينبعى : عددت بها مائة وسبعين عينا ، وقد أهمل أمر هذه العيون مع الزمن حق لم يتق منها إلا الفيل فجذا لوانتفتت إليها الأذهان لتعمير العيون واستغلال هذه التربة الزكية حتى تعود بالحير والرخاء على كل عامل فها .

<sup>(</sup>٢) حلى : بلد حجازى على ساحل البحر الأحمر من جهة الجنوب الغربي لمسكة .

<sup>(</sup>٣) ولى الناصر بن المستضى الحلافة العباسية من عام ٧٧٦ ه حتى عام ١٩٢٧ ه

وولى مكة بعــد الملك المسعود والده الملك الــكامل . ودامت ولايته إلى شهر ربيع الآخر ســنة تسع وعشرين .

ثم وليها نائب ابنه المسعود ونائيه أيضا على المين نور الدين بين عمر بن على بن رسول بعد أن بو يع بالسلطان في بلاد الين . لأنه بيث إلى مكة بيشا معهم راجع بن قتادة الحسنى فأخرجوا من مكة متوليها الملك الكاملة لكبر البدر الله ينبع وعرف الملك الكاملة الكامل الملك المجاهز البه جيشاً كثيفا مقدمهم الأمير فحر الدين بن الشيخ على ما فيل ووصل ملته نافر مكة فأخرجوا منها راجعا ومن معه من أهل المين واستولى عليها طنتكين وقتل على الدرب كيرا من أهل مكة فخذالهم له في النوية الأولى . وكان اسنيلاؤه على مكة في ومضان من هذه السنة . وذكر اين عفوظ مايوم أن أمير مكة من قبل الملك الكامل الذي أخرجه صاحب المين وأضرجهم هو منها في السنة . وذكر ورق غير طنتكين لأنه قال : وفي سنة تسع وعشر بن وسيانة جهز الملك المنصور في أولها جيشا إلى مكة من والمناهل الكامل يسمى شجاع الدين الدغد كيني فهرب خارجا إلى نخلة (٢٠ وتوجه منها إلى ينبع ، وكان الملك الكامل وجه إليه بجيش ثم جاء إلى مكة في رمضان فأخدها من نواب الملك المناهل الكامل وجه إليه بجيش ثم جاء إلى مكة في رمضان فأخدها من نواب الملك السيسة على من بمكة انتهى . وهو الذي ذكره ابن عفوظ في تسيت أمير منه فير والمدواب أنه الأمير طنتكين المنفر فير والمدواب أنه الأمير طنتكين في منه نتس عسكر عاصب المين مع راجع بن قتادة بنير قتال في صفر سنة ثلاثين ، ثم وليها المين في سنة تسعوعشر بن ثم وليها عسكر صاحب المين مع راجع بن قتادة بنير قتال في صفر سنة ثلاثين ، ثم وليها المين في سنة تسعوعشر بن ثم وليها عسكر صاحب المين مع راجع بن قتادة بنير قتال في صفر سنة ثلاثين ، ثم وليها أميرا بقال له : الزاهد وترك في مكة أميرا بقال له : ابن مجلى .

ثم وليها في سنة احدى وثلاثين عسكر الملك المنصور صاحب اليمين مع راجح بن قتادة .

ثم وليها عسكر الملك الحكامل وكان عسكرا كبيرا فيه ألفائوس ، وقيل : سبعائة وقيل : خمسائة فارس وخسة من الأمراء مقدمهم الأدبر جفريل . ودامت ولايته عليها الهلك الحكامل<sup>(٢٢)</sup> إلى سنة خمس وثلاثين .

ثم وليها الملك المنصور في هذه السنة وكانسار إليها بنفسه دخلها بعد أنفارقها جفريل ومن معه . وكاندخول

<sup>(</sup>١) نخلة : واد يمتدمن بطن مر ( وادى فاطمة ) إلى الضيق أو وادى الليمون. وهذه نخلة الشامية .

<sup>(</sup>۲) الملك الكامل الأيوني ولى عرش مصر من عام ٣٦٦ ه حتى عام ٩٣٥ هـ ، بعد الملك الدادل أخى السلطان صلاح الدين الأيوبي ، وقد ولى العادل الحكم عام ٥٩٠ ه حتى عام ٣١٦ هـ

المنصور إلى مكة فى رجب وكان معه ألف فارس على ماقيل ودامت ولايته عليها إلى سنة سبع وفلابين وقرر فيها رتبة مائة وخمسين فارسا ، وقدم عليهم امن الوليد وابن النغرى .

ثم وليها الملك الصالح أيوب بن الملك السكامل صاحب مصر<sup>(۱)</sup> لأنه جهز إليهاألف فارس مع السُر بف شيحه صاحب المدينة ، واستولوا على مكة بغير قنال في سنة سبم والالاين .

ثم وليها عسكر الملك النصور بعد أن هرب منها شيحة ومن معه لمــا سمعوا بقدوم عسكر صاحب العين . ثم وليها عسكر للمك الصالح في سنة تمان وللانين .

وممن وليها للملك الصااح : الأمير شهاب الدين أحمد التركاني .

ثم وليها لللك للنصور في سنة تسع وثلاثين . وسار إليها في هذه السنة بنفسه ودخلها في رمضان بعد أن فارقها للصر يونخوفا منهودامت ولايت عليها حتى مات. وأمر على مكافى هذه السنة مماوك الأمير فخرالدين الشلاح وابن فيروز وجل الشريف أبا سعد بن على بن قدادة الحسنى بالوادى مساعدا امسكره ، وكان قد استدعاه من ينجع وأحسن إليه واشترى منه قلمة ينجع وأمره بخزابها حتى لابهتى قوار للمصريين واستمر مملوك الشلاح على نيابة مكة إلى سنة سمت وأربعين وسائة على ماذكر بعض مؤوخي المين في عصرها .

ووليها للمنصور فى هــذه السنة ابن المسيب ، ووجدت بخط الميورق أن ابن المسيب قدم مكة لعزل الشلاح فى منتصف ربيم الأول سنة خمس وأربعين . وهذا يخالف ماسبق والله أعلم

وولى مكة بعد ابن المسيب أبو سعد حسن بن على بن قنادة الحسنى بعد قبضه على ابن المسيب فى ذى القعمة وقيل : فى شوال سنة سبع وأر بعين . ودامت ولايته إلى أن قتال لثلاث خلون من شعباں سنة إحدى وخمسين وسيمائة . وقيل : إنه قتل فى رمضان منها .

ثم ولى مكة بعده أحد قتلته جماز بن حسن بن قتــادة الحــنى . ودامت ولابته إلى آخر .وم .ن ذى الحجة سنة إحدى وخمــين .

ثم وليها بعد جماز عمه راجح بن قتادة الحسنى الذي كان يليها مع عسكر صاحب النمين . ودامت ولابته عليها إلى شهر ر بيع الأول سنة اثنتين وخمسين .

ثم وليها بعده ابنه غانم بن راجح ، ودامت ولايته إلى شوال سنة اثنتين وخمسين .

<sup>(</sup>١) تولى حكم مصر من عام ٦٣٧ ه حتى ليلة النصف من شعبان عام ٦٤٧ ه.

ثم وليها بعده إدريس بن قتادة وأبو نمى بن أبى سعد بن على بن قتادة بعد قنال مات فيه ثلاثة غىر ودامت ولايتهما عليها إلى الخامس والعشر بن من ذى القعدة سنة انتين وخمسين وسيانة .

ثم وليها للبـــارز على بن الحسين بن برطاس لأن الملك المظفر بن الملك المنصور صاحب النمين جهز ابن برطاس إلى مكة في مائتي فارس وتقاتل مع إدريس وأبي نمى ومن معهما فــكان الظفر لابن برطاس ودامت ولايته عليها إلى يوم السبت لأربع ليال بقين من الحجرم سنة ثلاث وخسين وسيّائة .

ثم وليها إدريس وابن أخيه أبو نمى لأنهم فانلوا ابن برطاس فى هذا النار يخوسفكت الدماء بالحجر من المسجد الحراموأسر ابن برطاس ففذا نفسه وخرج ابن برطاس ومن معه من مكة .

ثم وليها أبو نمى بمفرده ( وهو الأول ) في سنة أربع وخمسين لما راح عمه إدريس إلى أخيه راجح بن قتادة .

ثم عاد إدر بس لمشاركة أبى نمى فى الإمرة لأن راحيح بن قتادة جاء مع عمه إدر يس وأصلح بينه و بين أبى نمى على ذلك .

ثم ولى مكة أولاد حسن بن قتادة وأقاموا بها سنة أيام من سنة ست وخمسين بعد أن لزموا إدريس بن قنادة. ثم جاء أبو نمى وأخرجهم منها ولم يقتل من بينهم أحدا ودامت ولاية إدريس وأبى نمى على مكة إلى سنة سبم وستين وسألة.

ثم انفرد فيها أبو نمى بالإمرة قليلا ثم اصطلح مع إدر بس وعاد للإمرة فى السنة للذكورة ودامت ولايتهما إلى ر بيع الأول سنة تسم وستين وستمائة .

ثم انفرد بها إدر يس أر بعين يوما ثم قتل بعدها فى هذه السنة بخليص <sup>(1)</sup>

ووليها أبو نمى ودامت ولايته عليها إلى سنة سبعين وسمائة .

ثم وليها فى صفر منها جماز بن شيحة صاحب المدينة وغانم بن إدر يس بن حسن بن قتادة صاحب ينبع .

تم وليها أبو نمى بعد أر بعين يوما من سنة سبعين وسمائة وأخرج منها المذكورين ودامت ولايته عليها إلى سنة سبع وتمانين وسمائة .

ثم وليها جماز بن شيحة صاحب المدينة وأقام بها إلى آخر السنة وذلك مدة يسيرة .

ثم وليها أبو نمى ودامت ولايته عليها إلى قبل وفانه بيومين ، وكانت وفانه يوم الأحد رابع صفر سنة إحدى وسبعائة وكانت إمرته على مكة خسين سنة شر يكا ومستقلا . وإمرته للسنقلة تزيد على ثلاثين سنة بسيرا ؛ وذكر

<sup>(</sup>١) خليص : قرية قريبة من مكة في طريق المدينة المنورة.

صاحب بهجة الزمن أن إمرته أزيد من خمسين سنة ، وفى ذلك نظر بيناه فى ترجمته ويظهر ذلك ممـــا ذ كرناه فى تاريخ ابتداء ولايته .

وأما يامرة عم إدريس التي اشترك فيها مع أبى نمى فنحو تمانية عشرة عاما وإمرة عمه المستقلة أربعون يوما . وولى مكة فى حال ولايتها السلطان الملك الظاهر بيبرس <sup>(1)</sup> صاحب مصر أمير يقال له شمس الدين مروان نائب الأمير عز الدين أمير خازندار ، ولاء الملكالظاهر بسؤال إدريس وأبى نمى له فذلك ليرجع أمرها إليه، ويكون الحل والمقد على يديه على ما ذكر مؤلف سيرة الملك الظاهر وذلك فى السنة التى حج فيها الملك الظاهر سنة سبح وستين وسيائة وخرج مروان هذا من مكة سنة تمان وستين .

وولى مكة بعد أبى نمى ابناه حميضة ورميثة ابنا أبى نمى فى حياته ودعى لهما على قبة زمزم يوم الجمة ثانى صفر سنة إحدى وسبعالة قبل وفاة أبيهما بيومين ودامت ولايتهما إلى موسم هذه السنة ثم قبض عليهما .

وولى عوضهما أخواهما أبو النيث وعطيفة وقيل أبو النيث وعمد بن إدريس بن قتادة الحسنى، وكان المتولى لذلك الأمير بيبرس الخاشنكير الذى كان ستادار الملك الناصر محمد بن قلاوون (١٦ وصار سلطانا بعده في آخر سنة ثمان وسبعائة بمواققة من حج معسه من الأمراء في هسذه السنة تأديبا لحيضة ورميثة على إسامهما إلى أخويهما إفي النيث وعطيفة .

ثم عاد حيضة ورميثة إلى إمرة مكة في سنة ثلاث وسبعائة ، وقيل في سنة أربع وسبعائة ، بولاية من الملك الناصر صاحب مصر وداست ولايتهما إلى موسم سنة ثلاث عشرة وسبعائة ، ثم وليها أبو الفيث بن أبى نمى بولاية من الملك الناصر وجهز له عسكرا من مصر والشام بعد أن عزل حيضة ورميثة لكثرة الشكوى إليه منهما ولم يصل أبو الفيث والعسكر الجميزة ، ولم تطل ولاية أبى الفيث على مكة لأنه بسوء تدبيره قصر فى حق من جهز معه من العسكر ، وطاف منهم فسكتب لهم بخطه باستفنائه عنهم فنارقوه بعد شهر يين فل يك بعد أن فارقوه إلا جمعة حتى وصل إليه حيضة وحار به فغلب حيضة أبا الفيث وبناً إلى هدذيل بنخلة من مارسل أبو الفيث يستنصر بنخلة من المسكر ، وذي المجمعة فلم يرض عنمه وأرسل أبو الفيث يستنصر المناوان في أربع ذي المجمعة أبا الفيث ثم قدمة المنافية أبي المسادان فوعده بالنصر ، ثم التني الأخوان في أربع ذي المجمعة سنة أربع عشرة فأسر حيضة أبا الفيث ثم قدما

<sup>(</sup>١) من أشهر الملوك في دولة الماليك البحرية ، ولى مصر من عام ١٥٨ حتى عام ٢٧٦ هـ ( ١٢٦٠ – ١٢٧٧ م )

<sup>(</sup>١) حكم الناصر مصر من عام ٩٩٣ ه حتى عام ٧٤١ ه (١٣٤١ - ١٣٤١ م)

<sup>(</sup>٢) نخلة السانية، وهى فيجنوب مكة وتمند إلى نخلة الشامية، ونخلة اليانية مشهورة عند أهل مكة فيقولون طريق السانية للذاهب إلى الطائف عن طريقها.

ودامت ولايته على مكة إلى شعبان سنة خمس عشرة وسبعائة .

ثم وليها رميثة فى هذه السنة بولاية من الملك الناصر وجهز معه عسكرا كثيرا ولم يصلوا مكة إلا بعد أن فارقها حميضة فقصدوه إلى الحلف <sup>(١)</sup> والحليف وكان لجأ إليه يستحصن به فلم يظفروا به وانهزم إلى العراق وقصد خر بندا ودامت ولاية رميثة إلى اتفضاء الحج من سنة سبع عشرة أو أول سنة ثمان عشرة .

ثم وليها حيضة بصد رجوعمن العراق وأخرج منها رميئة إلى تخلة بموافقة أهل مكة له على ذلك، ويقال : إن ذلك بموافقة رميئة أيضا . ويقال : إنه قطع خطبة الملك الناصر وخطب لصاحب العراق أبى سعيد بن خر بندا ولم تعلل ولاية حيضة همذه لأن الملك الناصر لما علم بفعله جهز إليه في ربيع الآخر سنة ثمان عشرة جيشا وأمرهم أن لايمودوا إلا بحميضة فل بظفروا به ودام مهججا في البرية إلى أن قعل سنة عشر بن وسبعائه، ولما انقض الموسم من سنة ثمان عشرة قبض على مقدم المسكر الأمير بهادرالإبراهيمي لامهامه بالتقصير في القبض على حميضة وعلى رميئة لامهامه بأن ما يفعله أخوه من التشميث بموافقته وحلا إلى القاهرة .

وولى مكة عطيفة بن أبي نمى بولاية من الملك الناسر وجهز معه عسكرا،وذلك في الحمر سنة تسع عشرة وسبمائة . ولما وسلوا إلى مكة كثر بها الأمن ، والمدل ، ورخصت الأسمار ، ودامت ولاية عطيفة على مكة إلى وسبمائة ، أوائل سنة إحدى وثلاثين وسبمائة ، أم انفرد رميثة بالإمرة بعد وصول العسكر الذى جهزه الملك الناصر إلى مكة بسبب قتل الأمير الدمير أمير خازندار بمكة في الرابع عشر من ذى الحبق سنة ثلاثين وسبمائة، وكان هذا العسكر نحو سمائة فارس ولما سمع بهم رميثة وعطيفة هر بوا من مكة ، ثم إن الأمراء أرسلوا إلى رميثة بأمان فحضر إليهم فولوه مكة وأحسنوا إليه،وذلك فد يسح الآخر أو جمادى من الستة للذكورة ودامت ولايته بمفرده إلى سنة أربع وثلاثين .

ثم شاركه فيها أخوه عطيفة بلا قتال .

ثم انفرد رمينة بإمرتها بعدأن خرج منها عطيفة ليلة رحيل الحاج من مكة سنة أربع وثلاثين .

واستمر منفردا إلى أن كان للوسم من سنة خمس وثلاثين ثم شاركه عطيفة فى هذا التاريخ الإمرة وتوافقا إلى أثناء سنةستوثلاثين .

ثم حصلت بينهما وحشة فأقام عطيفة بمكة ورميثة بالحديد من وادى مر .

ثم هاجم رميشة بمسكره مكة فى رمضان من سنة ست وثلاثين فل يظفر وخرج منها بعد أن قتل وزيره الزياع بزاى معجمة وعين مهملة و بعض أصحابه وعاد إلى الحديد تم اصطلحا فى سنة سبع وثلاثين .

<sup>(</sup>١) لعلماً القرية المسهاة بذي الحليفة، وهي قريبة من المدينة المنورة . وتسمى الآن أبيار على .

ثم انفرد فيها رمينة بالإمرة بعد أن حضر هو وأخوه عطيفة عند الملك الناصر بمصر فعوق عطيفة و بعث رميثة إلى مكة متوليا وأقام فى الولاية إلى أن تركها لولديه ثقبة وعجلان فى سنة أر بع وأر بعين ولم يمض له ذلك ولاقالأمر يمصر وكتبوا له بالولاية .

فلماكانت سنة ست وأربعين وليها عجلان بن رمينة بمفرده بتوليته من الملك الصالح إمماعيل ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون ثم من أخيه السكامل شعبان بعد وصول عجلان إلى القاهرة، ووصل منها إلى مكة فى جمادى الآخرة سنة ست وأر بعين وسيمائة فى حياة أبيه وقطع الدعاء لأبيه ومات أبوه فى ذى القعدة من السنة المذكورة .

ودامت ولاية عجلان بمفرده إلى سنة تمان وأر بعين .

ثم وليها معه أخوه ثقبة ودامت ولايتهما إلى سنة خمسين وسبعمائة ثم استقل ثقبة بالإسمة فى هذه السنة لمــا توجه فيها عجلان إلى مصر ثم استولى عجلان على مُكة فى خامس شوال من سنة خمسين ودامت ولايته إلى موسم سنة ائتين وخمسين .

ثم وليها ثقبة مع أخيه عجلان فى موسم هذه السنة بموافقة منهما على ذلك وكان ثقبة قد وليها بمفرده فى هسذه السنة فلما وصلا إلى مكة فى ذى القعدة من هذه السنة لم يمكنه عجلان من البلاد فأقام بجُمُلَيْسَ حتى جاء مع الحاج وأصلح أمير الحاج بينه و بين أخيه على المشاركة فى الإمرة .

ثم استقل ثقبة بالإمرة في أثناء سنة ثلاث وخمـين بعد قبضه على أخيه عجلان واستمر ثقبة إلى أن قبض عليه عليه في موسم سنة أر بع وخمسين .

فوليها بعده أخوه عجلان واستمر عجلان منفردا بالإمرة إلى أن اصطلح هو وأخوه ثقبة على الاشتراك فيها في تاسم عشر المحرم سنة سبم وخمسين .

ثم انفرد ثقبة بالأمر في ثالث عشر من جمادي الآخرة من هذه السنة .

ثم وايها مجلان بمفرده فى موسم هذه السنة .

ثم اشتركا فى الإمرة فى موسم سنة ثمان وخسين وداست ولايتهما إلى أن عزلا فى أثناء سنة ستين وسبعائة بأخيهما سند بن رميئة وابن عمهما عمد بن عطيفة بن أبى نمى وجهز مع ابن عطيفة من مصر عسكرا فيه أر بعة أمراء مقدمهم الأمير جركتمر الماردين صاحب الحجاب بالقاهرة وكان وصولهم مع ابن عطيفة إلى مكة فى جادى الآخرة سنةستين وسهمئة وكان سند بالمين مع إخوته وصل إلى مكة ولامم الأمراء وداست ولايته وولاية ابن عطيفة إلى أن دخل الحاج من مكة فى سنة إحدى وستين وسبعائة . ثم زالت ولاية ابن عطيفة بإثر ذلك، وسبب زوالها أن بعض بنى حسن جرح بعض الترك الذين جهزم الملك الناصر محمد بن لللك الناصر محمد بن قلاوون المرقامة بمكة عوض جركتمر ومن معه من الأحرار لتأبيد سند الملك الناصر محمد بن عطيفة عن الفريقين وابن عطيفة في المرة سكة يكون مستقيا و إن لم يكن العسكر بها مقها، فقدر أن الترك انكسروا وفي المسجد حصروا وعلى أن أمره بمكة يكون مستقيا و إن لم يكن العسكر بها مقها، فقدر أن الترك انكسروا وفي المسجد حصروا وبما خف من أموالهم رحلوا فرحل ابن عطيفة في أثرهم لتخوف في المتام بسدم بسب ماكان بين ذرى عطيفة والقواد من القتل ، هكذا ذكر لى رحيل ابن عطيفة بعد العسكر من يعتمد على خسيره من أهل مكة ووجدت يخط بعض أسحابنا فيا نقله من خطابين محفوظ مانصه بعد ذكره لهذه الحادثة: وراحوا<sup>(١)</sup> الأمراء وقعد عمد بن عطيفة وسند في البلاد النهي والله أعمل بصحة ذلك .

وكان ثقبة جاء إلى مكة بإثر هــذه النتنة واشترك مع أخيــه سندفى هذه الإمرة إلى أن مات فى شوال سنة النتين وستين وسبمائة .

وولى مكة فى هذه السنة عجلان وكان بمصر معتملا فأطلقه الأمير تيأثينا المروف بالخاصكى لما صار إليه تديير الممكة بعد قتل اللمكة بعد قتل اللهاكة بعد اللهاكة وقتل اللهاكة وقتل اللهاكة وقتل اللهاكة وقتل اللهاكة وقتل اللهاكة وقتل اللهاكة المتال المتولى على مجادة ونازع فى اللهمرة اللهاكة أم إن سندا استولى على مجادة ونازع فى اللهمرة المياكة ثم اللهاكة ثم انفرد أحمد بن اللهمرة بعد إلى اللهاكة أم اللهاكة ثم انفرد أحمد بن المياكة اللهاكة على زمزم فوفى الخليات اللهاكة اللهاكة على نمزم فوفى الخليات والدعاء على زمزم فوفى الحالك بلك بالله اللهاكة اللهاكة والدعاء على زمزم فوفى المحلك اللهاكة اللهاكة والدعاء على زمزم فوفى الحلك .

واستمر أحمد منفردا بالإمرة إلى أن وليهما معه ابنه محمد بن أحمد بن مجلان فى سنسة تمانين وسبعاته بسؤال أبيه على ما بلغنى إلاأن أباه لم يظهر لولاية محمد أثرا لاستبداده بالأمر وذلك لصغر سن ابنه ودامت ولايتهما إلى أن مات أحمد بن مجلان فى حادى وعشر بن من شعبان سنة تمان وثمانين .

ثم استقل عمد بن أحمد بالإمرة حتى قتل فى مستهل ذى الحجة من هذه السنة وكان عمه كبيش يدبر له الأمر ولما قتل هرب وكان رأيه أن ابن أخيه لا يحضر لخدمة المحمل فلم يسمع منه وحضر فقتل ولكنه فاز بالشهادة .

ثم وليهابعد قتل محمد:عنان بن مغامس بن رميثة بن أبي نمي، واستولى على جدة أيضا، ثم استولى على جدة كبيش بمن معه

<sup>(</sup>١) هذه لغة ضعيفة ، والصواب أن يقال : وراح الأمراء

من العرب وغيرهم، ونهبت الأموال التي بجدة للحضارم <sup>(1)</sup>والفلال التي فيهاليمض الدولة بحصر، والتف عليهم الطمع بصض أصحاب عنان ثم انتقافيا إلى الوادى وعاث العبيد في الطرقات، وعنان مقيم بحسكة .

واشترك معه في الإمرة بنوعمه أحمد بن ثقبة وعقيل بن مبارك بن رميثة ، ثم اشرك عنان في الإمرة على بن مبارك بعد مفارقته لكبيش ومن معه وملاءمته لعنان، وكان يدعى لهم معه على زمزم ورأى، أن ذلك تقوية لأمره فحكان الأمر بخلاف ذلك لكثرة ماحصل عليه من الاختلاف ، ونمى الخبر إلى السلطان بمصر فعزلءنانا وولى عوضه على ابن عجلان بن رميثة ووصل الخبر بولايته في شعبان سنة تسمونما نين وتوجه على مع كبيش وآل عجلان ومن جمعوا إلى مكة فلم يمكنهم منها عنان وأصحابه واقتتاوا في التاسع والعشر بن من شعبان سنة تسم وثمانين بأذاخر<sup>٢٧)</sup> فقتل كبيش وغيره ممن معه ورجع آل عجلان إلى الوادى ودخل عنان وأصحابه مكة وأقاموا بها إلى أن كان الموسم من سنة تسع وثمانين ثمم قارقوها وقصدوا الزيمة <sup>(٢)</sup> من وادى نخلة ودخل مكة على بن عجلان وجماعته وكان قد توجه معه وقصد أذاخر والسلطان بمصر فولاه نصف إمرة مكة وولى عناما النصف الآخر بشرط حضور عنان إلى خدمة المحمل المصرى وبلغ عنان ذلك فتهيأ القاء المحمل فلماكاد أن يصل إليه خاف من آل عجلان عنان ففر وتبعه أصحابه إلى الزيمة و بعد رحيل الحاج من مكة نزلوا الوادي وشاركوا على بن عجلان في إمرة جدة تمسافرعنان إلى مصر في أثناء سنة تسعين، واعتقل بها في السنة التي بعدها واصطلح على بن عجلان والأشراف واستمر منفردا بالإمرة إلى أن شاركه فيه عنان في أثناء سنة اثنتين وتسعين وسبعائة بولاية من الملك الظاهر<sup>(1)</sup> في ابتداء دولته الثانية ووصل إلى مكة من القاهرة في نصف شعبان من السنة للذكورة واصطلح مع آلعجلان وكان معه القواد ومع على الشرفاء وكانوا غير متمكنين من القيام بمصالح البلدكما ينبغي لمعارضة بني حسن لها في ذلك وداء ت ولايتهم على هذه الصغة إلى الرابع والعشرين من صفر سنة أربعة وتسعين وسبعائة ثم انفرد بها على بن عجلان وسبب ذلك أن بعض جماعة مَمَّ بالفتك بعنان في المسمى فلم يظفروا به افراره منهم ولم يدخل مكة إلا بعد أن استدعى هو وعلى بنءجلان للحصور إلى السلطان بمصر ودخلها ليتجهز منها بعد أن أخليت له من العبيد وأفام بها مدة يسيرة ثم خرج فتوجه إلى

<sup>(</sup>١) فى النسخة ك: السكارم بدل : الحضارم

<sup>(</sup>٢) أذاخر : اسم للجيل الذى بشبرقى مكة فى المابدة ، وخلفه وادى أذاخر ، ويقول له للمكيون خربق العشر وهو من الزاهر إلى للعابدة .

<sup>(</sup>٣) الزيمة معروفة في طريق الطائف وبها بسانين ومزارع .

<sup>(</sup>غ) هو الظاهر برقوق أول المعاليك الجراكية وكان أمير مائة ألف في الجيشي الصرى وقد خلع آخر المعاليك البحرية السلطان الملك الصالح بن الأشرف شعبان قلاوون تولى مكانه يوم الأربياء انسم عشر شهر رمضان عام ١٨٨٤هـ وقد جهز في أيامه مالا لعارة الحرم المسكى وصار الركب الرجبي من مصر إلى مكة بعد انقطاعه .

مصر ولحقه على بن عجلان وترك بمكة أخاه تحدين عجلان مع العبيد وتخلف عنان بمصر وجاء على إلى مكة فى موسم سنة أربح وتسعين منمردا بولاية مكة ودامت ولايتسه عليها إلى أن استشهد فى تاسع شوال سنة سبع وتسعين. وكان فى غالب ولايته مفاد با مع الأشراف وسبب ذلك أنه بعد شهر من وصوله من مصر قبض على جماعة من أعيان الأشراف والقواد ثم خودع فيهم فأطلقهم وصاروا بشوشون عليه ويكلفونه مالا تصل قدرته إليه وأفضى الحال من تشو يشهم عليه إلى أن قل الأمان بمكة وجدة فقصد التجار ينبع ولحق أهل مكة من ذلك شدة.

ولما قتل قام بأمر مكة أخوه محمد بن عجلان مع العبيد إلى أن وصل أخوه السيد الشريف حسن بن عجلان من الديار المصرية بولاية مكة عوض أخيه وكان قدم مصر فى سنة سبع وتسين مغاضبا لأخيه فاعتقله السلطان ثم رغى عنه وولاه مكة بعد قتل أخيه ورخل مكة فى الرابم والمشرين من شهر ربيم الآخر سنة تمان وتسبن وضبط أحوال البلاد وحسم موادالفساد وأخذ بثأر أخيه من الأشراف فى حرب كان بينه و مبهم بمكان من وادى مر يقال له الزبارة فى يوم الثلاً ما مصرين عشرين شوال من السنة لملذ كورة وكان المتولين من الأشراف وجماعتهم نحو أربعين نفراً ولم يقتل من عسكر السيد حسن إلا واحداً واثنان .

واستمر منفردًا بالولاية إلى أن اشترك معه فيها ابنه السيد بركات وذلك فى سنة نسع ونمانمائة ووصل توقيعه بذلك فى موسم هذه السنة وهو مؤرخ بشعبان منها .

ثم سمى لابنه السيد شهاب الدين أحمد بن حسن فى نصف الإمرة التى كانت ممه فأجيب إلى سؤاله وولى نصف الإمرة شريكا لأخيه وولى أبوها نيابة السلطنة بجميع بلاد الحباز وذلك فى ربيع الأول سنة إحدى عشرة وتمانمائة وجرى توقيمهم بذلك فى أوائل النصف الثانى من شهر ربيع الآخر من السنة الذكورة وصار يدعى له ولولديه فى الخطبة بمكة وعلى قبة زمرم ويدعى للسيد حسن بمفرده فى الخطبة بالمدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وسبب ذلك أنه كان ولى المدينة مجالان بن نمير بن منصور من جاز بن شيعة الحسينى عوض أخيه ثابت بن نمير فإنه كان وفى إمرتها فى هذه السنة ومات ثابت فى صغر من هذه السنة قبل وصول توقيمه واستمرت الخطبة باسم الشريف حسن بالمدينة النبوية إلى أن عزل عنها عجلان بابن عمه سليان بن هبةالله بن جاز ابن منصور فى موسم سنة اثنتى عشرة وتمانمائة وكان يقدم فى الخطبة على عجلان .

وفى هذه السنة أيضا عزل الشريف حسن وابناه عن ولايتهم ولم يظهر لذلك أثر بمكة لأن السلطان الملك

الناصر (1) فرج بن الملك الظاهر برقوق أسر أمر عزلهم تم رضى عليهم بعد توجه الحجاج من القاهرة في هذه السنة فأعاده إلى ولايهم وبعث إليهم بتقليد وخلع صحبة خادمه الحلج فروز الساق وكتب إلى أمير الحج المصرى بأمره بالكف عن محاربهم فأخد الله القدائية الخدائية و بدا من الشريف حسن بعد دخول الحجاج إلى مكة أمور محمودة من حرصه على الكف عن إذاية الحجيج ولولا ذلك لعظم عليهم البحكاء والضجيج والله يزيده توفيقا و يسمل لله إلى كل خير طريقا. وتاريخ ولايمهم في هذه السنة الثاني عشر من ذى القعدة الحرام ووصل الخبر بهافي آخر يوم من ذى القعدة ولى السيد حسن المذكور تدبير الأمور والقيام بمصالح العسكر والبلاد ودامت ولايمهم على ذلك إلى أثناء صفر سنة تمان عشر، و

ثم ولى مكة بعد ذلك السيد رميشة بن عجمد بن عجلان بن رميئة وما دخل مكة ولا دعى له فى الخطبة وطلى زمزم إلا فى العشر الأول من ذى الحجة من السنة للذكورة وكانت قراءة توقيعه فى يوم دخوله إلى مكة وهو مسلمل ذى الحجة من السنة للذكورة ونار بحه رابع عشر من صفر ؛ وصرح فيه بأنه ولى نيابة السلطنة بالحجاز عوضا عن عمه ولمرةمكة عوضا عن ابن عمه ، والله يسدده وإلى الخير برشده .

ثم عزل عن ذلك فى ثامن عشر من رمضان من سنمة تسع عشرة وتمانمائة وولى عمه السيد الشريف حسن بن (١) نزل له أبوء عن السلطنةوسنه عشرة أعوام ، وعين الأتابك ابتمش البجاشي لتدبير المملكة ، وتوفى برقوق عام ٨٠١ هـ وفه قدل الدى :

> مضى الظاهر السلطان أكرم مالك إلى ربه برقى إلى الحلد فى اللدرج وقالوا ستأتى شدة بعد موته فسامحهم ربى وما جا سوى فرج وكان برقوق قد خلع وحبس ثم هرب من الحبس واستعاد ملكه إلى أن مات .

وفي عهد فرج وقع آلحريق في المسجد الحرام في ليلة السبت اليلتين بقيتا من شوال عام ٨٠٧ ه. وسبب ظهور نار من رباط رامشت لللاصق لباب الحزورة من أبواب المسجد في الجانب الغربي ــ ورا شت: هو الشيخ السوق. الفارسي أبو القاسم إبراهم بن الحسين وقفه على الصوفية عام ٢٠٥ ه ، ولما احترق رباط رامشت عام٢٠٨ هم أعيد بناؤه وسمى رباط الحاس ، وسار ما احترق من المسجد الحرام أكواما عظاما تمنع من رؤية الكعبة التعريفة ومن المسلاة في الجانب المحروق من المسجد . وقد أني هذا الحريق على ثلث للسجد الحرام . ثم قدر الله تعالى عمارة المسجد في مدة يسيرة على بد الأمير بيسق الظاهري وكان قدومة أميرا للماح للصرى في موسم عام ٨٠٣ هـ، هم وتخلف بمكمة لتعمير المسجد . المحروف المحابد الحرام المحد المحدد على المحدد المحدد على المحدد المحد

وفى عهد فرج كرّت القتن بمصر من الأمراء الظاهرية ، مماليك الظاهر برقوق إلى أن ضجر فرج وهرب من القلمة فى ٦ ربيح الأول عام ٨٠٨ هواختنى عند سعد الدين إبراهم بن عراب أحد رؤساء المباشرين فلما أسبيح الأمراء وقدوا السلطان أقاموا أخاء مقامه فىالسلطنة وهو الملك النصور عبد العزيز بن برقوق وكان صغيرا . ثم ظهر أخوه فرج وننى النصور .

محلان دون ولدره إمرة مكة ودخلها لابسا خلمة السلطان الملك المؤيد نصره الله تمالى بالولاية في بكرة يوم الأربعاء السادس والعشر بن من شوال من هــذه السنة و بإثر طوافه بالبيت قرئ توقيعه وكان يوما مشهودا ، وفي ليلة يوم الأربعاء للذكور فارق مكة السيد رميثة ومن معه بعد حرب شديدة كانت بينهم وبين عسكر السيد حسن بالمعلاة في يوم الثلاثاء خامس عشرين من شوال استظهر فيه عسكر السيد حسن بن عجلان على من عاداهم لأنهم لما أقبلوا من الأبطح ودنوا من باب المعلاة أزالوا من كان على الباب وقر به من أصحاب رميثة بالرمى بالنشاب والأحجار وعمد بعضهم إلى باب للعلاة فدهنه وأوقد تحته النار فاحترق حتى سقط إلى الأرض وقصد بعضهم طرف السور الندى يلي الجبــل الشامي نما يلي المقبرة فدخل منه جماعة من الترك وغيرهم ورقوا موضعا مرتفعا من الجبل ورموا منه بانشاب والأحجار من كان داخل الدرب من أصحاب رميثة فتعبوا لذلك كثيرا ونقب بعضهم مايلي الجبل الذي هم فيه من السور نقبًا متسماحتي اتصل بالأرض ودخل منه جماعة من الفرسان من عسكر السيد حسن إلى مكة ولقيهم جماعة من أصحاب رميثة وقاتلوهم حتى أخرجوهم من السور ، وقد حصل فى الفريقين جراحات وهى فى أصحاب رميثة أكثر، وقصد بعض أصحاب حسن السور مما للي بركة العارم فنقبوه نقبا متسما ولم يتمكنوا من الدخول منه لأجل البركة فإنها مهواة ونقبوا موضعا آخر فوقه ، ثم إن بعض الأعيان من أصحاب السيد حسن أجاز من القتال وكان السيد حسن كارها للقتال رحمة منه لمن مع رمينة من القواد العجرة ولو أراد الدخول إلى مكمة بكل عسكره من الموضع الذي دخل منه بعض عسكره لقدر على ذلك وأمضى الخيرة بترك القتــال ، و بإتر ذلك وصل إليه جماعة من الفقهاء والصالحين بمكة ومعهم ربعات شريفة وسألوه في كف عسكره عن القتال ؛ فأجاب إلى ذلك على أن يخرج من عانده من مكة ؛ فمضى النقهاء إليهم وأخبروهم بذلك فتأخروا عنه إلى جوف مكة بعدأن توثقوا عن أجاز من القتــال ، ودخل السيد حسن من السور بجميع عسكره وخيم حول بركتى الملاة وأقام هناك حتى أصبح وأمن المعاندين له خمسة أيام توجهوا في أثنابها إلىجهة العين. وفي صغر من سنة عشرين وتمانمائة أتى السيد رميثة خاصما اممه واجتمعا بالشرف فأكرم عمه وفادته وتآلفا على الكرامة فلله الحمد .

ثم فى أول سنة أربع وعشر بن وثمــاعاتة فوضت إمرة مكة للسيد حسن بن عجلان وابنه السيد زبن الدين بركات فى أول دولة للك للظفر أحد بن الملك المؤيد<sup>(1)</sup> ، وكتب عنه بذلك عهد شريف مؤرخ بمستهل صفر سنة

<sup>(</sup>١) قتل لللك الناصر فرج عام ٨٨٥ ، وتولى بعده الخايفة العباسى المستمين بالله أبو العباس محمد بن أبى بكر العباسى المصرى مع كراهية شديدة منه ، وكان القائم بتدبير المملكة الأمير شيخ المحمودى ، ثم خام المستمين وتولى السلطنة مكانه ، وقت بالمؤيد شيخ وذلك فى مستهل ثعبان عام ٨١٥ وظل فى الملك إلى أن توفى يوم الاثنين من من المحرم عام ٨٤٤ قتولى بعد ابنه الملك المظفر أحمد بن المؤيد شيخ بعهد منه وكان محمره سنة وتحانة أشهر فتولى تدبير المملكة الأمير ططر ، ثم خلع ططر الأمير الملك وتولى مكانه وذلك لليسلة بقيت من شعبان عام ٨٢٤ ه ومات مقتولا عام ٨٨٣ه .

أرم وعشرين وتمانمائة ، وحيجز لها تشريفتين من خزانته الشريفة ووصل ذلك مع السهد لمسكة في نانى عشر ربيم الأول وقرئ السهد بالمسجد الحرام بظل زمزم في الحطيم بحضور القضاة والأعيان في بكرة بوم الأربعاء رابع عشر ربيع الأول وقرئ السهد بالمساحلة المساحلة المسلحات المشاحدة على تحت الملك وغير ذلك من الأمور التي آصنع الملوك ومباهة أهل الحل والمقد له بذلك بعد واقة أبيه وجلوسه على تحت الملك وغير ذلك من الأمور التي تصنع الملوك وتفويضه لهرة مكة للسيد حسن بن عجلان وابنه السيد بركات ومجميعًا على مصالح الرعية والتجار وغير ذلك من مصالح السلمين بمكة وتاريخه الرابع عشر من صفر، وفيه أنوفاة الملك المؤبد في بوم الانتين ثانى الحرم ، ولبس السيد بركات نشر يفته وطافى عقب ذلك بالكعبة الشريفة والمؤفن يدعو له على حسب العادة فوق زمزم وخرج من باب الصغما فركب ودار في شوارع مكة وكان أبوه إذذاك غائبا بناسية الوديين من المين ودامت ولاية السيد حسن بن عبد البه الميد بركات إلى أوائل سنة سبع وعشرين وثماغاتة .

ثم ولى إمرة مكة السيد على بن عنان بن مفامس بن رمينة الحسنى بقوده وتوجه إليها من مصر صحبة المسكر النصور الأشرفي واستولى على مكة بغير قد ال لأن السيد حسن وابنه وجماعتهم فارقوها ودخل السيد على بن عنان الم مكة لابسا خلمة الولاية ضحوة بوم الخميس سادس جمادى الأولى سنة سبع وعشر بن وتمانمائة وطاف بالسكمية المعظمة سبعا والمؤوذن يدعو له على زمزم وبعد فراغهمن صلاة الطواف قرى توقيمه بالولاية بظل زمزم وبعد فراغهمن صلاة الطواف قرى توقيمه بالولاية بظل زمزم وفيه أنه ولى إمرة مكة عوض السيد حسن بن عجلان وركب بعد ذلك من باب الصفا ودار فى شوارع مكة والخلمة عليه ؟ ثم مضى فى ثالث يوم إلى جدة لتنجيل (10 ما وصل إليها من الهند وغير ذلك ورفق بالقادمين ودعا بالمسكر لملنصور إلى مكة فى سابع جمادى الأولى .

واستمر ابن عنان متوليا إلىأول ذى الحبح سنة نمان وعشرين ، وفى هذا التاريخ وصل السيد حسن بن عجلان إلى مكة المشرفة بأمان من صاحب مصر السلطان الأشرف برسباى ودخل مكة لابسا خامة الولاية فى يوم الأربساء رابع ذى الحجة من السنة وفوضت إليه إمرة مكة وخطب له وتوجه بعد الحج إلى مصر فنال إكراما كثيرا وقرر فى إمرة مكة فى العشرين من جمادى الأولى سنـة تسع وعشرين وهو عليل واستمر كذلك حتى توفى فى سادس عشر جادى الآخرة من السنة الذكورة بالتاهرة بعد أن تجهز للسفر إلى مكة .

ثم إنه استدعى السلمان ولده السيد بركات بن حسن بنعجلان إلى مصر فقدمها فى ثالث عشر ين من رمضان وفوض إليه إمرة مكة عوضا عن أبيه من سادس عشرين من رمضان من السنة واستمر أخوه السيد إبراهيم نائباعنه وخلع عليهما تشريفتين وتوجها إلى مكة فى عاشر شوال من السنة فوصلوا إليها فى أوائل العشر الوسط من ذى القعدة منها وقرئ عهد الشريف بركات بالولاية ولبس الخلمة .

<sup>(</sup>١) التنجيل : إنزال التجارة من السفن إلى البر \_ وهي كلة شائعة على ألسنة سكان جدة .

هذا ما علناه من خبر ولاة مكة في الإسلام ، وقد أوعينا في تحصيل ذلك الاجهاد ، وما ذكر ناه من ذلك غير واف بكل المراد لأنه خفي علينا جماعة من ولاة مكة وخصوصا ولاسها من زمن المتضد و إلى ابتدا ، ولاية الأشراف في آخر خلافة المطبع العباسي . وخفي علينا كثير من تاريخ ابتدا ، ولاية كثير منهم وتاريخ انهائها ، ومع ذلك فيذا لك والتقدي العباس المنه في كتاب نظير ، والذي لم نذكره من الولاة هو اليسير ، وسبب الإقلال في ذلك والتقسير ماذكر ناه من أنا لم نر مؤلفا في هذا المهني نستضى ، به وذلك مع المقدور لعدم العناية بمندو بن كل قضية من أحوال الولاة عند وقوعها . وقد شرحنا كثيرا من أحوالحم وما أجماناه من أخبارهم في كتابنا المسمى « بالعقد الثمين في تاريخ أمالقرى » فن أراد معرفة ذلك فليراجع أحد الكتابين ؛ فإنه يعلمن أحوالحم أمورا كثيرة ، وفي هذبن الكتابين فوائد كثيرة مستغر بة

والحدد لله على التوفيق ، ونسأله الهداية إلى أحس طربق (١) .



<sup>(</sup>١) تولى بعد السيد بركات بن حسن إلى اليوم كثير من الولاة على مكَّة ، وسنذكرهم إن شاء الله فى آخر هذا الكتاب فلا داعى لذكرهم هاهنا .

## البائب لثافن والثلاثون

## فى ذكر شىء مه الحوادث المتعلقة بمكة «فى الإسلام»

----

لا شك أن الأخبار في هذه المعني كثيرة جدا ، وخفي علينا كثير من ذلك لعدم العناية بتدوينه في كل وقت . وقد سبق مما علمناه من ذلك أمور كذيرة في مواضِع من هذا الكتاب ؛ بعضها فيما يتملق بسور مكة في الباب الأول من هذا الكتاب ، وبعضها فما يتعلق بأنصاب الحرم ؛ وذلك في الباب الثالث من هذا الكتاب، وبعضها في أخبار المقسام ؛ وذلك في الباب السادس عشر من هذا الـكتاب ، و بعضها في الأخبار المتعلقة بالحجر بسكون الجيم، وذلك في الباب السامع عشر من هذا الـكتاب، و بعضها في الأخبــار المتعلقة بالمسجد الحرام ، وذلك في الباب الثامن عشر ، والناسع عشر من هذا الكتاب ، و بعضها في الأخبار المتعلقة بزمزم وسقاية العباس ؛ وذلك في الباب العشرين من هذا الكتاب، وبعضها في الأخبار المتعلقة بالأماكن المباركة بمكة وظاهرها؛ وذلك في الباب الحادي والعشرين من هذا الكتاب ، وبعضها في الأخبار المتعلقة بالأماكن التي لها تعلق بالمناسك ، وذلك في الباب الثانى والعشرين من هذا الكتاب، و بعضها في الأخبار المتعلقة بالمآثر بمكة كالربط والمدارس وغير ذلك، وذلك في الباب الثالث والعشرين من هذا الكتاب ، وبعضها في الأخبار المتعلقة بولاة مكة في الإسلام ؛ وذلك في الباب السابع والثلاثين من هذا الكتاب ، وبعضها يأتى ذكره فى الأخبار المتعلقة بسيول مكة وماكان فيها من الغلاء والرخص والوباء وذلك في الباب الناسع والثلاثين من هذا الكتاب، و بعضها أيضا يأتي في الأخبار المتعلقة بأسواق مكة وذلك في البابالأر بعين من هذا الكناب. والمقصود ذكره في هذا الباب وهو الباب الثامن والثلاثون أخبار تتعلق بالحجاج ولها تعلق بمكة أو باديتها ، وحجُّ جماعة من الخلفاء واللوك في حال خلافتهم وملـكمهم ، ومن خطب له من الملوك وغيرهم في خلافة بني العباس وما جرى بسبب الخطبة بين ملوك مصر والعراق ، وما أسقط من المكوسات المتعلقة بمكة، ورغبتنا<sup>(١)</sup> في ذكر ذلك تاريخ وقوعه لامناسبة كل حادثة لما قبلها مع مراعاتنا للاختصار

فمن الأخبار المقصود ذكرها هنا : أن أبا يكر الصديق خليفة رسول اللهصلى الله عليه وسلم ـــ ورضى الله عنه ـــ حج بالناس سنة اثنتى عشرة من الهجرة ، وهو الذي حج بالناس سنة تسع من الهجرة .

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : ( وراعينا ) ، بدل : ورغبتنا .

ومنها أن عمر من الخطاب رضىاللهءنه حج بالناس فى جميع خلافته إلا السنة الأولى منها وهى سنة ثلاثة عشرة فحج بالناس فيها عبد الرحمن بن عوف الزهرى رضى الله عنه .

نها أن عَمَان بن عَمَان رضى الله عنه حج بالناس فى جميع خلافته إلا فى السنة الأولى منها وهى سنة أر بع وعسر بن فحج بالناس فيها عبد الرحمن بن عوف الزهرى رضى الله عنه ، و إلا السنة الأخيرة وهى سنة خمس وثلاثين . من الهجرة حج بالناس فيها عبد الله بن عباس من عبد المطلب رضى الله عهما .

ومنها أنه في سنة تسع وثلاثين من الهحره كاد أن فقع بمكة قتال بين قنم بن العباس عامل مكة لعلى بين أبي طالب و بين يزيد بن شجرة الرهنوى الذي بعنه معاوبة لإقامة الحجروأخذ البيهة له بمكة ونفي عا لم على عنها . ثم وقع الصلح بينهما على أن يعتزل كل منهما الصلاة بالناس و يختار الناس من بصلى بهم و يمتح بهم . فاختاروا شببة بن عمان الحجى فصلى بهم وحج بهم

ومنها أنه فى سنة أر بعين من الهجرة وقف الناس بعرفة فى اليوم النامن وضحوا فى اليوم الناسع على ما ذكر السيق فى أمراء الموسم لأنه فال : وأقام للناس الحج لسنة أر بعين المنيرة بن شعبة رضى الله عنه بكتاب افتحله على السيق معاوية رضى الله عنه أنه ولاه الموسم ثم خشى أن يفعان لذلك فوقف بالناس يوم التروية على أمه يوم عرفة النامى موفة المنترية والما المنترية بن سعد ما يدل لما ذكره العليق . وأفاد فى ذلك ما لم يفده العليق لأنه قال فى أخبار سنة أر بعين الم المحبرة : حج بالناس المغيرة بن شعبة ، ودعا لمداوية ، وقال اللهيث بن سعد : حج الحاوية سنة أر بعين لأنه كان معترلا بالطائف؛ فاقتمل كتابا عام الجماعة تقدم الحج يوما خشية أن يحيى ، أمير ، فتخلف عنه ابن عمر رضى الله عنهما ، قال الليث: قال الليث: قال دالله عنه المنافق عنه ابن عمر رضى الله عنهما ، وصار معظم الناس مع ابن عمر رضى الله عنهما ، قال الليث: على المنافق فنا أخروا عنه عنده رؤ به هلال ذى الحبحة (1) على وفق ما فعل ، ولم يصح ذلك عند من خالفه فنا خروا عنه فلدال والله أعلى -

ومنها أن معاوية بن أبى سفيات حج بالناس سنة أربع وأربعين من الهجرة ، وسنة خمسين منها على ماذكر العتيقي .

ومنهما أن عبد الله بن الزبير بن العوام رضى الله عنهما حج بالناس تسع حجج ولاء ؛ أولها سنة ثلاث وستين ، وآخرها سنة إحدى وسبمين على ماذكر العتيقى ، وكان فى سنة ائدين وسبمين محصورا حصره الحجاج .

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : الحجة بدل : ذي الحجة .

ومنها أنه فى سنة ست وستين من الهجره وقف بعرفة أر بعة ألوية : لواه ابن الزبير على الجماعة ، ولواه لابن عامر على الخوارج ، ولواء محمد بن الحنفية على الشيعة ، ولواء لأعل الشام من مضر لبنى أمية ، وذكر ذلك هكذا للسبحى قال : وحج بالناس عبد الله بن الزبيررضى الله عنهما .

ومنها أن عبد الملك بن مروان حج بالناس فى سنة خمس وسبعين وفى سنة ثمان وسبعين على ماذ كر العتيق . ومنها أن الوليد بن عبد الملك بن مروان حج بالناس سنــة إحدى وتسعين . وفى سنــة خمس وتسمين ماقيل .

ومنها أن سليان بن عبد الملك بن مروان حج بالناس سنة تسع وتسعين .

ومنها أن هشام بن عبد الملك بن مروان حج بااناس سنة ست ومائة .

ومنها أنه في سنة تسع وعشر بن ومائة بينما الناس بعرفة ما شعروا إلا وقد طلمت عليهم أعلام وعمائم سود على رووس الرماح. ففزع الناس حين رأوهم وسألوهم عن حالهم فأخبروهم بخلافهم مروان ، وأل مروان . فراسلهم عبد الواحد بن سليان بن عبد اللك بن مروان وهو بومثلا على مكة والدينة وطلب مهم الهدنة فقالوا نحن بحجنا أحق وعليه أخيح فصالحهم على أنهم جيما آمنون بمضهم من بعض حتى ينفر الداس النفر الأول فوقفوا بعرفة على حدة ودفع بالناس عبد الواحد ونزل بحق في منزل أنساطان ونزل أبو حزة الخارجي مقدم الفريق الأخر بقرن (١٦) الشمال، فلماكان الفر الأول نفر فيه عبد الواحد وخلى مكة ، فدخلها أبو حزة (٢٦) بغير قتال . وكان من أمره ما سبق في باب الولاة عكة .

ومنها أن أبا جعفرالنصور ثانى خانما بنى العباس حج بالناس على ماذكر العتيقى فى سنة أر بعين ومائةمن الهجرة، وفى سنة أر م وأر بعين ، وفى سنة سبع وأر بعين ، وفى سنة اثنتين وخمسين من الهجرة ، وهو الذى حج بالناس سنة ست وثلاثين قبل أن تفضى اليه الخمسافة وفيها أفضت إليه وأراد الحج بالناس فى سسنة تمان وخمسين ومائة من الهجرة فحالت المنية بينه و بين ذلك بعد أن كاد يدخل مكة ، وكانت وثاته ببئر ميمون <sup>(٢)</sup> ظاهر مسكة .

ومها : أن المهدى محمد من أبى جعفر المنصور <sup>(1)</sup> العباسى حج بالناس سنة ستين ومائة من الهجرة وفى سنة أربع وستين ومائة من الهجرة وفى كل منهما أمر بتوسعة المسجد الحرام وفى الأولى جرد الكعبة ممما عليها من

<sup>(</sup>١) قرن الثعالب ، ويقال له قرن المنازل : ميقات أهل نجد . قال ياقوت : تلقاء مكة على يوم وليلة .

<sup>(</sup>٧) أبو حمزة الإباضي هذا: من زعماء الخوارج وله خطبة مشهورة في مكة .

<sup>(</sup>٣) برر ميمون في طريق مني. مكه . وهي من آ بار عين زبيدة . ألحقت بها حديثا.

<sup>(</sup>٤) تولى الخلافة من عام ١٥٨ ه حتى عام ١٦٩ ه .

الكسوة مخافة النقل عليها وكساها كسوة جديدة وأنفق في حجته الأولى في الحرمين أموالا عظيمة بقال إنها ملائون ألف ألف درهم وصل بها من العراق . وثلاثمائة ألف دينار وصلت إليه من مصر ، ومائنا ألف دينار وصلت إليه من اليمن ، ومائة ألف ثوب وخمسون ألف ثوب . وما ذكرناه من حج المهدى مرتين سنة ستين وفي سسة أربع وستين ذكره الإمام الأورق في تاريخه ، وذكر أنه في كل مهما أمر بالزيادة في المسجد الحرام ولم بذكر المتيقي إلا حجته الأولى وذكر أنه في سنة أربع وستين خرج إلى الحج فرجع من العتبة (١) العلة أصابته وهو أول خليفة حل إليه التلج إلى مكة وذلك في حجته الأولى .

ومنها: أن هارون الرشيد بن المهدى المباس <sup>77</sup> حج بالناس على ماذ كر المتيق تسع حجج متفرقة . وذلك في سنة سيمين ومائة ، وسنة ثمن وسيمين ومائة ، وسنة أدبع وسيمين ومائة ، وضنة أعان ومائة ، وذكر أبن ألا أو مستعن ومائة ، وأدبع بالناس في هذه السنين وذكر أنه في سنة سيمين قسم بالحرمين عطاء كثيراً وأنه في سنة أدبع وسيمين قسم في المناس بالمناس في هذه السنين وذكر أنه في سنة شموين قسم في الناس ملاك كثيرا وأنه في سنة أدبع وسيمين قسم في الناس ملاك كثيرا السنة شكرا أنه أنه أمال على قتل الوليد بن طريف وعاد إلى المدينة ، فأقام بها إلى وقت الحج وحج بالناس وفعل ماميق وأنه في سنة ست وتمانين بلغ عطاؤه في الحرمين أنف أنف دينار وخيين أنف دينار ، وجمل في السكمية العملا الذي عهده بين ولديه الأمين والمأمون بسداً أن وكانين قسم أموالاً كثيرة قال : وهي آخر حجة حجها في قول بعضهم انتهي ، وهو آخر خليفة حج من العراق .

وضها : أنه في سنة تسموتسمين وسائة وقت الناس بعرفة بلا إمام وصلوا بلا خطلة . وسبب ذلك أن أبا السرايا داعية ابن طباطبا (٢٠ بعث حسينا الأقطس للاستيلاء على مكة . وأقام للوسم بها . فلما آن وقت الحج فارق مكة واليها داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس ، ومن كان معه بها من شيعة بنى العباس مع قدرته على القتال والدفع وافتعل كتابا من المأمون بتولية ابنه محمد بن داود على صلاة الموسم وقال له : اخرج فصل بالناس بمنى الظهر والمصر والمغرب والمشاء ، و بت بمنى وصل الصبح ، ثم اركب دابتك فانزل طريق، وقة ،

<sup>(</sup>١) العقبة : هي الحد الطبيعي للحجاز وهي بلدة حجازية على حــدود مصر وشرقي الأردن .

<sup>(</sup>٢) ولى الخلافة من عام ١٧٠ هـ حتى عام ١٩٣ هـ وهو خامس الخلفاء العباسيين .

<sup>(</sup>٣) من زعماء الشيعة ودعاتهم مات عن ستة وعشرين عاما ( ١٩٩ ه ) .

وخذ على يسارك فى شعب عمرو (1) حتى تأخذ طريق المشاش حتى تلحقى ببستان ابن عامر ففعل ذلك فلما زالت الشمس يوم عرفة تدافع للصلاة قوم من أهل مكة وقيل لقانمى مكة : اخطب بالناس وصل بهم ، قال : فلن أدعو؟ وقد مرب مؤلا، وظل هؤلا، وظل هؤلا، وطال الخول : فقيل له : لاندع لأحد فإيفعل وقدموا رجلا فصلى بالناس الصلاتين بلاخطبة ثم مضوا فوقفوا بعرفة ثم دفعوا بغير إمام ولما بلغ الأقطس خلو مكة من بنى العباس دخاما قبيل الدوب فى نحو عشرة من أصحابه فطافوا وسعوا ومضوا إلى عرفة فوقفوا بها ليلا وأنوا مزدافة فصلى حدين بالناس فيها صلاة الفجر ودفع إلى ما المبنى ذكره فى باب الولاة من الأفعال القبيحة .

ومنها : أنه في سنة ماتين من الهجرة نهب الحجاج بستان ابن عامر<sup>(77)</sup> وسبب ذلك أن إراهيم بن موسى بن جعفر الصادق أخا على بن موسى السكاظم بعد استيلائه على اليمن في هذه السنة وجه إلى اليمن رجلا من ولد عقيل ابن أبي طالب في جند ليحج بالناس ، فصار المقيل حتى أفي بستان ابن عامر فبلغه أن أبا إسحق المعتمم قد حج في جماعة من القواد فيهم حدويه بن على بن عيسى بن ماهان ، وقد استعمله الحسن بن مهل على اليمن فعلم المقبلي أنه لا يقوى بهم فأقام بيستان ابن عامر فاختار فافلة من الحلج ومعهم كدوة الكعبة وطيبها فأخذوا أموال التجار وكسوة الكعبة وطيبها وقدم الحجاج مكة عماة منهو بين فاستشار للمتصم أصحابه قال الجلادى : أنا أكفيك ذلك فانتخب مائة رجل وسار إلى العقبل فصبحهم فقائلهم فاجرهوا وأسر أكثرهم وأخذ كسوة الكعبة وأموال التجار إلا ماكان مع من هرب قبل ذلك فرده فأخذ الأمرى فضرب كل واحد منهم عشرة اسواط وأطلقهم فرجعوا إلى يستطعمون الناس فهلك أكثره في الطريق انهي . و بستان ابن عامر هو بيعان اثان كالم كالمذكات كاسبق بيانه .

واشتد البرد عليهم بعد ساعة من ذلك الحر وسقطت قطعةمن الجبل عندجرة العقبة فقتلت جماعة من الحبحاج انهى . وصنها : أنه فى سنة إحسدى وخمسين ومائتين (<sup>٧٧)</sup> لم يقف الناس بعرفة لا لياد ولا نهارا وقنل فيها خاق كثير وسبب ذلك أن إسماعيل بن يوسف العلمى السابق: كره فى باب الولاة بمكة بعد ظهوره فيها فى هذه السنة وما فعلم فيها من الأفعال القبيحة بمسكة وللدينة وجدة ووافى الموقف بعرفة وبهما محمد بن إسماعيل بن عيسى بن المنصور لللقب كمب البقر وعيسى بن محمد المخزومى وكان المعتز وجههما إليها فقاتامهم إسماعيل وقتل من الحبحاج نحو أنف ومائة

ومنها : أنه في سنة ثمان وعشرين ومائتين (٤) أصاب الناس في الموقف حر شديد . ثم أصابهم مطر فيه برت

<sup>(</sup>١) شعب عمرو: من شعاب مكة ، والمشاش: جبال تنصل ببعضها من عرفة إلى الطائف

<sup>(</sup>٧) بستان ابن عامر قريب من مزدلعة . (٣) في النسخة (ك) : ( بطن ) بدل بيطن .

<sup>(</sup>٤) وذلك في خلافة الواثق ( ٢٢٧ ـ ٣٣٧ هـ ) (٥) وذلك في خلافة المستعين السباسي ( ٢٤٨ ـ ٣٥٢ هـ ) .

وسلب الناس وهر بو إلى مكة . ولم يقفوا بعرفة لا ليلا ولا نهار . ووقف إسماعيل وأصحابه انتهى .

ومنها : أمه فى سنة اثنتين وستين ومائيين خاف الناس أن يبطل الحج. وسبب ذلك أنه فى هذه السنة وقع بين الجزارين والحناطين بمكة قتال يوم النروية فخاف الناس أن يبطل الحج ثم تحاجزوا إلى أن يحج الناس وقتل منهم تسعة عشر رجلا .

ومنها : أنه في سنة ست وستين وماثنين <sup>(١)</sup> وثب الأعراب على كسوة السكعبة وانتهبوط فصار بعضها إلى صاحب الزنم وأصاب الحجاج فيها شدة شديدة .

ومنها أنه فى سنة تسع وستين<sup>٢٦)</sup> ومائتين كان قتال بين الحجاج للصريين أصحاب أحمد بن طولون والعراقيين أصحاب أبى أحمد الموفق وكان الظفر لأصحاب للموفق . وقد سبقت هذه الحادثة فى باب الولاة مبسوطة .

ومنها: أنه فى سنة خمس وتسعين ومائتين كانت وقيمة بين عج بن حاج و بين الأُ جناد بمنى أنى عشر ذى الحجة فقتل منهم جماعة لا بهم طالبوا جائزة بيمة المقتدر وهرب الناس إلى بستان ابن عاسم . وأصاب الحجاج فى عودهم عطش عظيم فمات منهم جماعة وحكى أن أحدهم كان يبول فى كفه نم يشر به .

وسنها : أنه فى سنسة أربع عشرة وثلاثمائة وفى سنسة خمس عشرة وثلاثمائة وفى سنسة ست عشرة وثلاثمائة لم يحج إلى مكة أحد من العراق على ما ذكر العتيقى فى أخبار هذه التلاث سنين للخوف من القرمطى . وذكر ما يقتضى أن الحج فى هــذه السنين لم يبطل من مكة وذكر أنهم يعنى أهل مكة حجوا فى سنة أربع عشرة على قلة من الناس وخوف .

ومنها أن فى سنة سبع عشرة وثلاثمائة حج الناس من بنداد مع منصور الديلى وسلموا فى طريق مكة من الترمعلى فواناهم القرمعلى بحبكة وأسرف فى قتلتهم وأسرهم. وفعل فى الكعبة ومكة أفعالا قبيحة وقد ذكر أفعاله فى هذه السنة جماعة من أهل الأخبار منهم أبو بكر عربن على بن القاسم الذهبى فى تاريخه فيا حكاه عنه أبو عبد البكرى فى كتابه «المسالك والمالك» وأفاد فيا ذكرهمالم يفده غيره فاقتضى ذلك ذكرنا لما ذكره بنصه وذلك أنه قال: إن أبا طاهر القرمطى وافى مكة يوم الاثنين لسبع خلون من ذى الحبحة سنة سبع عشرة وثلاثمائة فى سبحائة رجل من أصحابه فقتل فى للسجد الحرام نحو أنك وسبحائة من الرجال والنساء وهم متعلقون بأستار السكمية (٢٠)

<sup>(</sup>١) وذلك في خلافة المعتمد العباسي ( ٢٥٦ ــ ٢٧٩ هـ ) .

<sup>(</sup>۲) فى نسخة : وتدمين ، فيسكون ذلك فى خلافة المقتدر العباسى الدى ولى الحلانة من عام ٢٩٥ هـ . وقد خلع مرارا وظل خليفة حتى ماتـعام ٣٢٠ هـ .

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ك) : ( متعلقون بالكعبة ) .

وردم بهم زمرم وفرش بهم السجد وما يليه وقتل في سكك مكة وشعابها من أهل خواسان والمنار بة وغيرهم ذها . ثلاثين أنفا وسي من النساء والصديان مثل ذلك وأما بمكة ستة أيام ولم يقف أحد نلك السنة بعرفة ولا وفي نسكها وهي التي يقال لها سنة الحامى وأخذ على السكمية وهنك أستارها وكان سدنة للسجد قد تقدموا إلى حل القام وتشيبه في بعض شعاب مكة فتألم لفتده وذكر من قامه وتاريخ قلمه ما شالماه عنه فتأ لفتده وذكر من قامه وتاريخ قلمه ما شالماه عنه في أخبار الحجر الأحود فقامه وذكر من قلمه وتاريخ قلمه ما شالماه عنه في أخبار الحجر الأحود ثم فال : ولم يأخذ الميزاب وكان من الذهب الأبر يز وسبب ذلك أنه لم يقدر على قلمه أحد من القرام القرارة الله تعالى عبرة في نصافتهمي . وأما ففات . فال : ورحى الله المترمطي في جسده وطال عذابه حتى تقطعت أوصاله وأراه الله تعالى عبرة في نصافتهمي . وأما قول المنتبق في أخبار هذه السنة ولم يحيح أحد من العراق فنيه نظر لأنه إنأراد بالعراق عراق العجم . فهو يخالف مقتمي عول الذهبي السابق « وتتل في سمكك مكة وشعابها من أهل خراسان والمنار به وغيرهم زهاه ثلائين ألفا انتهى » وهدذا بدل لحيح أهل خراسان وهم من عراق العجم ، و إن أراد عراق العرب فهو يخالف ماذكره ابن الأثير لأنه قال : في أخبار سنة سبع عشرة وثلاثمانة : حجع بالناس منصور الديلي هذه السنية شار بهم من بغداد إلى مكة فعدوا في الطريق فوافاهم أبو طاهر القرمطي بمكة يوم التروية فذكر من أضاله القبيحة بمكة بمض ما سبق ذكره .

ومنها: أنه في سنة تسع عشرة وثلاثمائة لم يحج ركب العراق . على ماذكر الذهبي في تاريخ الإسلام .

ومُنها : أنه فى سنة عشر بن وثلاثمائة بطل الحج من العراق على ما ذكر العتبقى والدهبى وذكر العنبقى أنه فيها حج ناس من أهل المغرب واليمين .

ومنها : أنه في سنة ثلاثوعشر «رونلاتمانة<sup>(1)</sup> بطل الحجون هنداد على ما دكر العنيق وابن الأثير لا عتراض القرمعلى لهم فى الطربق فها بين القادسية والكوفة .

ومنها : أنه في سنة أر بع وعشرين وثلاثمائة بطل الحج •ن ناحية العراق على ما ذكر العتيقي .

ومنها : أنه في سنة خمس وعشرين بطل الحج من العراق على ما ذكره العتيقي والذهبي .

ومنها : أنه فى سنة ست وعشر بن بطل الحج من العراق على ماذكره الذهبى، وأما العنيقى فقال فى أخبار هذهالسنة : وخرج من بغداد نفر يسير من الحجاج رجالة وقوم اكبروا من العرب ونحروا فى مكة وحجوا وعادوا على<sup>(۲)</sup> طريق الشام وعاد منهم قوم على طريق الجادة انهمى .

<sup>(</sup>١) وذلك في خلافة الراضي العباسي ( ٣٢٢ – ٣٢٨ هـ ) .

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ك) : وخادوا طريق الشَّام بحدف (على) .

ومنها : أنه في سنة اثنتين وثلاثين وثلاثمائة بطل الحج من العراق<sup>(١)</sup> لبعداللتقى عن العراق واضطراب البلاد على ماذكر العتيفى .

ومبها : أنه في سنة أربع وثلاثين وثلاثمائة بطل الحج على ما ذكر العتيقي .

ومنها أنه فى سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة <sup>CP</sup> وسنة سبع وثلاثين وثلاثمائة وسنة نمان وثلاثين وثلاثمائة لم يحج أحد من العراق على ماذكر الله هميفى تاريخ الإسلام، وذكر العتيق مايقتضى خلاف ذلك لأنه قال : وحج بالناس فى سسنة خمس وثلاثين وست وثلاثين وسبع وثلاثين وثمان وثلاثين وتسع وثلاثين عمر بن يحيى العلوى بولاية السلطان له بذلك انتهى .

ومنها : أنه في سنة إحدى وأر بمين وثلاثمائة أو في التي قبلها كان بين الحجاج العراقيين والمصر مين قتال بسبب الخطبة بمكة على ماذكر المتنبق لأنه قال : وحج بالناس سنة أر بعين وثلاثمائة وسنة إحدى وأر بعين وثلاثمائة أحمد امن الفضل بن عبد الملك من مكة وعارضه أهل مصر مع عمر بن الحسن بن عبد العزيز وصحت الصلاة لأحمد ابن الفضل وكان أمير الحاج في بغداد عمر بن يحيي العلوى ووقع بين عمر بن يحيى العلوى وابن الحسين محمد بن عبيد الله الملوى وكان حاجا وبين للصريين قتال عظيم ، وخطب أحمد بن الفضل بن عبدالملك على صنادق لسرقة للصريين للنبر بعرفة . وأفام الحج عمر بن الحسن بن عبد العزيز ناحية بالأنراك والمصريين وأقام لهم الحج انهى . وذكر المسبحي مايدل على أن هــذه القصة كانت في سنة أر بعين وثلاثمائة لأنه فال: في أخبار هذه السنة: وحج بالعراقيين أحمد بن عمر بن محيي العلوي وخطب بهم أحمد بن الفضل بن عبد الملك الهاشمي . وحبح بالمصريين أبو حفص عمر بن الحسن بن عبد العزيز . وكانت سنة خلاف وفتنة حدثت بمكة انتهى . وذكر غيره مايدل على أن ذلك في سنة إحدى وأر بمين ، لأنه قال : في أخبار هذه السنة : وفهما كان حرب بين أصحاب معز الدولة ، وأصحاب ابن طفح وكائب الظفر لأصحاب معز الدولة انتهى . ووقع مثل ذلك في سنة اثنتين وأربعين وفي سنة ثلاث وأربعين على ما ذكر ابن الأثير لأنه قال في أخبــار ســنة النتين وأربعين وثلاثمائة: فيها سير الحجاج الشريفان أبو الحسن محمد بن عبد الله ، وأبو عبد الله أحمد بن عمر بن يحيي العلويان ، فجرى بينهما وبين عساكر المصربين من أصحاب ابن طغج حرب شديد فكان الظفر لهما فخطب لمعز الدولة بمكة فلما خرجًا من مكة لحقهما عساكر مصر فقاتالهما فظفر به أيضاً ، وقال في أخبار سنة ثلاث وأر بعين وثلاثمائة : فيهما وقست الحرب بمكة بين أصحاب معز الدولة ، وأصحاب ابن طغم من المصريين . فــكانت الغلبة لأصحاب معز الدولة فخطب

<sup>(</sup>١) وذلك في خلافة المنتى العباسي ( ٣٢٨ – ٣٣٣ ) هـ.

<sup>(</sup>٧) وذلك في خلافة المطبع ابن عم المستكفى العباسي ( ٣٣٤ - ٣٦٣ ه )

بمكة والحباز لركن الدولة ومعر الدولة وولده عز الدولة بختيار و بعدهم لابن طفح انتهى . وذكر المسبحى ماكان بين الفريقين في سنة ثلاث وأر بسين وذكر ذلك غيره وأفاد فيذلك غير ماسبق لأنه قال : في أخبار سنة \*لاث وأر بسين : وكان بها أيضا حرب عظيمة بين أصحاب معر الدولة بن بو يه والأخشيدى بن محمد بن طمنح صاحب الديار المصرية ومنع أصحاب معر الدولة ومنع أصحاب الأخشيد من الصلاة بخنى، والخطبة، ومنع أصحاب الاخشيد أصحاب معز الدولة من الشخول إلى مكة ، والطواف انتهى باختصار .

وضها: أنه كان يدعى على المنابر بمكة والحبعاز جميعه لسكافور الاخشيدى صاحب مصر ذكر هـــذه الحادثة اللك المؤيد ما المسلمانة المنافقة والظاهر أن الدعاء لسكافور بمكة كان فى سنة خمس وخسين وثلاثمائة لأنه ولى السلمانة فى هذه السنة بعد موت ابن أستاذه على بن محمد بن طنح الاخشيدى وكان هو المتولى تلدير المسكمة فى سلمانة ابن أستاذه المذكور وسلمانة أخيه أبى القاسم (أونجور) ومعناه بالعربى: محمود بن محمد بن طنح ولعله كان يدعى لسكافور فى حال سلمانة المذكور بن تتوليه تدبير المملكة لهما والله أعلم .

ومنها أنه في سنة سبع وخمسين وثلاثمائة لم يحج أحد من الشام ولا من مصر على ماذكر الذهبي .

ومنها : أنه فى سنة ثمان وخسين وثلاثمائة خطب للمعز أبى تميم ممد بن المنصور العبيدى صاحب مصر يمكة والمدينة والين وبطلت الخطبة لبنى العباس وفرق فيها قائد حج من مصر أموالا عظيمة فى الحرمين ذكر ذلك كله صاحب المرآة وذكر أن نقيب الطالبيين حج بالناس من بغداد فيها

ومنها على ماقال ابن الأثير: في أخبارسة تسع وخسين وثلاثمائة وفيها كانت الخطية بمكة للعطيع لله (10 والقرامطة الهجريين وخطب بالمدينة للمعن لدين الله العلوى (17) ، وخطب أبو أحمد الموسوى والد الشريف الرضى خارج المدينة للعطيع لله وذكر صاحب المرآة أن فيها خطب للعطيع والمهجريين بعده بحكة وأن الفاعل لذلك أبو أحمد النقيب الموسوى ، وذكر أنه حجج بالناس في سنة سين وثلاثمائة وهدا يخالف ماذكره المتيتى من انقطاع الحج في هذه المدنة ، وفي سنة تسع وخمين لأنه قال : وبطل الحج من العراق سنة تسع وخمين وسنة ستين وثلاثمائة من العراق والمشرق فم يحمج أحد من هذه الجمات لاختلاف كان وقع من جهة القرامطة انهى . ودامت الخطبة للعظيم بمكة والحجاز فيا علت إلى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة .

ومها: أنه فى سنة ثلاث وستين وثلاثمائة خطب للمز لدين القصاحب مصر بمكة والمدينة فى الموسم وفيها خرج بنو هلال وجمعن/العرب على الحجاج فقابوا منهم خلقا كثيرا وضاق الوقت و بطل الحج ولم يسلم إلا

<sup>(</sup>١)كانت خلافته من عام ٣٣٤ هـ حتى عام ٣٩٣ هـ . (٢) الفاطمي أمير مصر وخليفتها المتوفى عام ٣٩٥ هـ

من مضى مع الشريف أبى أحمد الوسوى والد الرضى على طريق للدينة فتم حجهم انتهى من تاريخ ابن الأثير .

وسها: أنه فى سنة أربع وستين وثلاثمائة بطل الحج من العراق مع توجههم منه لأنهم قدروا أنهم لا يدركون الحج لأمر عرض لهم فى الطريق فعدلوا إلى المدينة النبوية فوقفوا بها ذكر ذلك بالمعنى ابن الأبير وأما المتبقى فقال فى أخبار <sup>(۱)</sup> هذه السنة : وحج بالناس سنة أربع وستين وثلاثمائة ابن القمر صاحب القرامطة انتهى .

ومنها على ماقال العتيق : و بطل الحج فى سنة خمس وستين وثلاثمائة من ناحية العراق والمشرق باضطراب أمور البلاد انتهى وفى هذه السنة وهى سنة خمس وستين على ما ذكر صاحب الرآة حج بالناس <sup>(۲)</sup> علوىمىن جهة العزيز بن المعز العبيدى صاحب مصر وخطب فيها بمحكة وللدينة العزيز انتهى بالمهنى وذكر غيره ما يوافق ذلك وأن العزيز أرسل جيشا فى هذه السنة لحصروا مكة وضيقوا على أهلها .

ومنها: أنه في سنة ست وسنين والانمائة حجت جيلة بنت ناصر الدولة أبي محمد المضرب به المثل في التجول وأفعال البر لأنه كان معها أر بهائة محمل على لون واحد فل يعلم الناس في أيها كانت حجدا يضرب به المثل في المجود وأفعال البر لأنه كان معها أر بهائة محمل على لون واحد فل يعلم الناس في أيها كانت وكست المجاورين في الحرمين وأنفقت فيهم الأموال المنظيمة ولما شاهدت الكدية نترت عليها عشرة آلاف في أخبار ضرب أيبها انتهى بالمدنى من المرآة وقد ذكر وحجهد المرأة جماعة من أهل الأحبار منهم الذهبي لأنه قال في أخبار سنة ست وستين: وفيها حجت جيلة بنت الملك ناصر الدولة بن حمدان وصار حجها يضرب به المثل فإنها أغنت المجلور بن وقيل كان معها أربعائة محل لا يدرى في أيها هي لكومهن كلمين في الحسن والزينة نسبة (") ورشرت على المكمبة لما دخاتها عشرة آلاف جل على المكمبة لما دخاتها عشرة آلاف حيار والمنتموب وحج معها النساس من أفطار الأرض وأنفقت بمسكة عشرين ألف دينار ودامة وخسين ألف دينار والا وحميم الملاينة مثلها . ثم قال : ويقال : إنها أنفقت في هدنه عشرين ألف دينار ومائة وخسين ألف دينار ، ولما رجعت اله بغداد . صادرها عضد الدولة بن بويه واستصفى عشرين أراد حلها إليه فخرجت مع رسله وتميلت حتى ألقت نفسها في دجلة وكانت من أزهد الماس وأعيدم وأموالها نم أراد حلها إليه فخرجت مع رسله وتميلت حتى ألقت نفسها في دجلة وكانت من أزهد الماس وأعيدم وأمراهم دمعة فيكانت تقوم نافلة الليل وتسمه المظات وتكثر الصدقات التهى .

ومنها: أنه فى سنة سبع وستين على ما قال ابن|لأثير : سير العزيز بالله العلوى صاحب مصر وأفريقية <sup>(1)</sup> أميرا

<sup>(</sup>٣) في النسخة (م) : شبة . (٤) امتد حكمه من عام د٣٩ ه ٠ - ت عام ١٨٨٩ ه .

على الوسم ليحتج بالناس وكانت المحطبة له بمكة وكان الأمير على الوسم باديس بن زيرى أخا يوسف بلسكين خليفته يافريقية فلما وصل إلى مكة أناه اللصوص بها فقالوا له نقبل منسكم <sup>(۱۱)</sup> تخسين الف درهم ولا تتعرض لنا فقال لهم : أفعل ذلك ، اجموا إلى أصحابك حتى يكون الفقد مع جميكم فاجتمعوا وكانوا نيفا وتلاثين رجلا فقال هل بقى منسكم أحد؟ فحلفوا له أنه لم يبق منهم أحد ، فقطم إيديهم كلهم انتهى .

ومنها: أنه فى سنة سبعين وثلاثمائة خطب بمكة والمدينة لصاحب مصر العزيز العبيدى دون الطائع العباسي<sup>(٢</sup>) على ما ذكر صاحب المرآة وابن الأثير إلا أنه لم يقل الطائم .

ومنها على ماقال صاحبالمرآة فى أحبار سنة تمانين وللانمائة : حج بالناس أبو عبدالله أحمد بن محمد بن عبيد الله العلمى نيابة عن الشريف أبى أحمد للموسوى وكأن لهم من سنة إحمدى وسبعين لم يحبح أحمد من العراق بسبب الفتن والخلف من العراقيين وللمريين، وقيل إنهم حجوا فى سنة اثنين وسبعين مع أبى الفتيح العلمى وفى سنة ثمان وسبعين وثلاث وأربع وخسى وثلاثمائة والله وأله المنافق الم

ومنها : أنه في سنة أربع وتمانين وثلاثمائة لم يحبح من العراق ولا من الشامأ حد على ما قال ابن الأثيرلأناقال في أخبار هذه السنة : فيها عاد الحجح <sup>(7)</sup> من التعلية ولم يحج من الشام والعراق أحد وسبب عودهم أن الأصغر أمعر العرب اعترضهم وقال إن العرام التي أرسلها السلطان عام أول كانت نقرة مطاية وأريد العوض وكانت المخاطبة والمراسلة فضاق الوقت على الحجواج فرجعوا انتهى . وأما الذهبي فقال في أخبار هذه السنة : لم يحجج من العراق ولا الشام من مصر انتهى .

ومنها : أنه فى سنة اثنتين وتسمين وثلاثمائة بطل الحج على ماقال العتيقى لأنه قال : و يطل الحج ســـنة اننتين وتسمين وثلاثمائة لبعد السلطان واختلاف بين العرب .

وسنها : أنه فى سنة ثلاث وتسمين وثلاثمائة لم يحج من العراق أحد خوفا من الأصفر الأعرابي ذكر ذلك هكذا صاحب للرآة وغيره وذكر العتيقى ما يخالف ذلك لأنه قال : وحج بالناس سنة نلاث وتسمين وأربع وتسمين أبو الحارث بن محمد بن عمر بن يحيى العلوى اننهى .

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : نتقبل منك الموسم يخمسين ألف درهم .

<sup>(</sup>٢) ولى الحلافة العباسية من عام ٣٦٣ هـ . حتى عام ٣٨١ هـ . وهو ابن المطيع .

<sup>(</sup>٣) فى النسخة (ك) : عاد الحلج ، والتعلبية : منسوب إلى نعلبة بن مالك ، وقيل : صيت بشطبة بن عمرو مزيقاء ابن عامر بن ماء الساء ، وهى من منازل طريق مكة . ( مراصد الاطلاع \_ ١ \_ ص ٣٩٣ ) .

ومها : أنه في سنة ست وتسعين وثلاثائة خطب بمكة واللدينة للحاكم صاحب<sup>(۱)</sup> مصرعلى جارى<sup>(۲)</sup>العادة وأمر الناس بالقيام عند ذكره بالحرمين<sup>(۲)</sup> وكذلك كانت عادتهم بمصر والشام .

ومنها : أنه فى سنة سبع وتسعين وثلاثمائة لم يحج الركبالعراق مع توجههم لاعتراض ابن الجراح لهم بالتعلبية . ومطالبته لهم بالمال فرجعوا إلى بنداد لضيق الوقت عليهم وحج الناس من مصر وبعث الحاكم كدوة الكعبة . ومالا لأهل الحرمين ذكر ذلك صاحب لمرآة وغيره .

ومنها : أنه في سنة ثمان وتسمين وثلاثمائة لم يحج من العراق أحد على ماذكر صاحب المرآة .

ومنها على ماقال العتيقى : و بطل الحج من العراق سنة إحدى وأر بعائة ورجع الححاج من بغداد .

وضها : على مافال العتيقى : و بطل الحج فى سنة ثلاث وأر بعائة بمسير رجل من التراسطة يعرف بأبى عيسى المشقق والناير الخويلدى وجماعة من العرب إلى ظاهر السكوفة فحاصروها وانصرفوا وقد فات الحجاج للسير نعادوا من السكوفة إلى بفداد انتهى .

ومها : على ماقال العتيقى : و بطل الحج فى سنة ست وأر بعائة لحراب الطريق واستيلاء العرب عليه . قال : و بطل الحج سنة سبع وأر بعائة بتأخر أهل خراسان انهى .

ومنها : أنه في سنة ثمان وأر بعاثة لم يحج أحد من العراق على ماذكره (\*) صاحب المرآة وغيره .

ومنها : على ماقال العنيقى: وبطل الحج فى سنة تسع وأربعائة (<sup>دى</sup> فخرجوا من بغداد مع عمر بن مسلم فاعترضتهم العرب فيما بين القصر والحاجر والتمسوا منهم زيادة على رسومهم فرجعوا من القصر وبطل الحج فى هذه السنة وبطل فى سنة عشر وأربعائة بتأخر ورود أهل خراسان عن الحضور فى هذه السنة للحج وفى سنة إحدى عشرة وأربعائة بتأخر ورود أهل خراسان فى هذه السنة . انتهى وذكر صاحب المرآة مايوافق ذلك .

ومنها : على ماقال العتيقي و بطل الحج في سنة ثلاث عشرة وأر بعائة بتأخر ورود أهل خراسان انتهي .

ومنها : أنه فى سنة أربع عشرة وأربعيائة كان بمكة فتنة قتل فيها جماعة من الحجاج للصربين وسهبوا بسببها ، وتجرأ بعض لللاحدة على الحجر الأسود بضربه الحجر بديوس وقد ذكر هذه الحادثة جماعة من أهل الأخبار منهم ابن الأثير لأنه قال فى أخبار سنة أربع عشرة وأربعائة : ذكر الفتنة بمكة فى هذه السنة ،كان يوم النفر الأول بوم جمعة فقام رجل من مصر بإحدى يديه سيف مسلول وبالأخرى ديوس بعد ما فرنج الإمام من الصلاة فقصد ذلك

<sup>(</sup>١) حكم مصر من عام ٣٨٦ ه حتى ءام ٤١١ ه (٢) في المسخة (م) : على جرى العادة .

<sup>(</sup>٣) في النسخة (ك): وأمرالناس بالحرمين بالقيام عند ذكره . ﴿ ٤) في النسخة (ك): على ماذكر .

<sup>(</sup>٥) وذلك في خلافة القادر العباسي (٣٨١ ــ ٢٢٢ هـ) .

الرجل الحجر الأسود يستله فضرب الحجر ثلاث ضربات بالدبوس وقال إلى متى يعبد الحجر الأسود ومحمد وعلى، فليستنى مانع من هدندا فانى أريد أن أهدم (١) الميت فخاف أكثر الحاضرين وتراجعوا عنه وكاد يفلت فتار به رجل فضر به بخنجر فقتله وقطعه الناس وأحرقوه وقتل بمن انهم بمصاحبت جماعة وأحرقوا فئارت الفتنة وكان الظاهر من القتل أكثر من عشرين رجلا غير ما أخفى منهم وألح الناس ذلك اليوم على المغار بةوالمصريين بالنهب والسلب وعلى غيرهم فياطريق منى إلى البلد فعل مجمع أمام الناس واضعار بوا وأخذوا أر بعة من أصحاب ذلك الرجل وقالوا من ما تقد رجل فضر بت أعناق مؤلاء الأربعة انهي باختصار لما يتعلق بأمر الحجر الأسود . وذكر الذمج به مسدة عمن مائة رجل فضر بت أعناق مؤلاء أكر بعانة وشهاد الأثيرين (٢) محد بن على بن عبدالرحمن العلوى وذكر القصة بمعمداذكر ابن الأثيروزيادة منها أنه كان على باب للسجد عشرة من الفرسان على أن ينصروا المذى ضرب الحجر وأنه كان أحمر أشقر تام القامة جسبا ، ونقل عن هلال بن المحسن أن الفنارب للحجر (٢) كان بمن استفوام الماكم السبدى صاحب مصر وأفعد أدرائهم على مائيل انهى . وذكر بعضهم مايوهم أن هذه الحادثة انتقت في سنة نيف السبكاسك فائة بثيبه .

ومهما على ما فال العتيقى : أن الحج بطل من العراق لتأخر أهل خراسان فى سنة خمس عشرة وفيا بعدها إلى سنة ثلاث وعشرين وأر بعمائة إلا أنه قال فى سنة إحدى وعشرين : حج من الكموفة قوم من العرب فافلة كبيرة ورجعوا سالمين إلى الكوفة فى آخر الحرم ، وقال فى سنة اثنين وعشرين : وحج<sup>(٥)</sup> من الكوفة قوم من الرجالة ومات منهم خلق عظيم فى الطريق . وذكر الذهبى : مايوافق ذلك إلا أنه لم يذكر شيئا فى سنة خمس عشرة ولا فى سنة اثنين وعشرين.

ومنها على ما قال العتيقى : و بطل الحج فى سنة ثلاث وعشرين وأر بعائة <sup>(١٧</sup> ورد أهل خراسان وكان وصوفم إلى بغداد سلخ شوال وتأخروا عن الخروج وأهاموا إلى سلخ ذىالقعدة ورجعوا إلى خراسان ، وحج قوم من الرجالة يسيرانتهى . وقال الذهبى فى أخبار هذه السنة : ورد من مصر كسوة للسكعبة وأموال للصدقة وصلات لأمير مكة

( 19 \_ mil \_ 19)

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : أريد أهدم . (٢) في النسخة (ك) : فلما كان الغد ماج الناس ...

<sup>(</sup>٣) فى النسخة (ك): ونقل ذلك عن أبى الزسى . (٤) فى النسخة (ك): الحجر .

<sup>(</sup>٥) في النسخة (ك) : وجمع .

<sup>(</sup>٦) وذلك فى خلافة القائم بن القادر العباسى ( ٤٢٢ - ٤٦٨ هـ ) وأثناء حكم الظاهر الفاطعى لمصر ( ٤١١ ــ ٤٣٧ هـ ) .

ولم يمج ركب العراق لفساد الطريق انتهى . وقال ابن الأثير فى أخبار هذه السنة : خرجت العرب على حجاج البصرة فأخذوه ومبهوهم وحج الناس من سائر البلاد إلا من العراق .

ومنها على ماقال العتيقى : و بطل الحج فى سنة أر بع وعشرين وأر بعائة انتأخر أهل خراسان فى هذه السنة ، وخرج نفر يسير من الرجالة وعمر الطريق ، وقال : و بطل الحج فى سنة خمس وعشرين وأر بعائة كم يحمج العراقيون ولا للصريون خوفاً من البادية ، وحج أهل البصرة مع من يخترهم فغدروا بهم ونهبوهم انتهى .

ومها : أنه في سنة ست وعشرين وأربعائة لم يحج أحد من أهل العراق وخراسان .

ومنها أنه فى سنة نمان وعشرين وأر بعانة لم يحبح أحد من أهل العراق لفساد البلاد واختلاف الكلمة.وذكر هانين الحادثين مكذا ابن كنير .

وضها : أنه فى سنة ثلاثين وأر بعيانة لم يحج فيهما من العراق ومصر والشام أحد، ذكر ذلك هكذا الذهبى فى تاريخ الإسلام: وأما ابن كنير فقال فى أخبار هذه السنة لم يحج فيها أحد من أهل العراق وخراسان انتهى. ومنها : أنه فى سنة النتين ثلاثين وأربعائة لم يحج فيها أحد من أهل العراق .

ومنها : أنه فى سنة أر بع وثلاثين وأر بمائة <sup>(١)</sup> لم يجيج فيها أحد ولا فى اللواتى قبلها .

ومنها: أنه في سنة سبع وثلانين وأر بعائة (٢) لم يحج أهل العراق في هذا العام .

ومنها: أنه في سنة تسع وثلاثين وأر بعائة لم يحج أحد من ركب العراق في هذ العام .

ومنها : أنه فى سنة أر بعين وأر بعائة لم يحج أحد من أهل العراق ذكر هذه الخمس الحوادث هكذا ابن كثير وذكر ما يتنفى أنه لم يحيج أحد من أهل العراق فى سنة إحدى وأر بعين وكذلك عام ثلاثة وأر بعين ، وكذلك عام ستة وأر بعين ، وكذلك عام تمانية وأر بعين .

ومنها : أنه فى سنة إحدى وخمسين لم يمج أحد من أهل العراق فى هذه السنة . وكذلك سنة اثنتين وخمسين غيرأن جماعة اجتمعوا إلى الكرفة وذهبوا مع طائفة من الحضر .

ومنها: أنه فى سنة ثلاث وخمسين وأر بعائمة لم يحبح أحد فى هذه السنة ذكر هذه الحادثة هكذا ابن كثير وذكر اللتين قبلهاكما ذكرتنا .

<sup>(</sup>١) هذه المكلمة (وأربعائة) ليست مذكورة في النسخة (ك).

<sup>(</sup>٢) وذلك في خلافة المستنصر الفاطءي (٤٣٧ – ٤٨٧ هـ ) .

ومهما : أنه في سنة خمس وخمسين وأربعانة حج على بن محمدالصايدى صاحب العمين وملك فيهما مكة وفعل فيها أهداً وأهداً فعالم أهداً أنه الأجميلة من الدحم من المحمد من المحج من ذكر دخول الصليعي مكة في سادس ذي الحجة واستماله الجميل مع أهلها ، وإظهاره العدل فيهما . وأن الحجاج كانوا آمدين أمنا لم يعهدوا مثله الإقامة السياسة ، والهيبة ، حتى كانوا يعتمرون ليلاً ومهماراً وأموالهم عفوظة ، ورحاله ( المحكومة على المحكومة على المحكومة على المحكومة على عنوطة ، ورحاله ( المحكومة على المحكومة المحكومة على المحكومة على المحكومة المحكومة المحكومة المحكومة على المحكومة المحكومة المحكومة على المحكومة المحكو

ومها: أنه في سنة النتين وستين وأر بهائة أعيدت الخطبة العباسية بمكة وخطب فيها بمكة السلطان البارسلان السلجوق مع القائم الخليفة العباسى، والقاعل لذلك محمد بن إلى هاشم أمير مكة على ماذكر غير واحدد من أهل الأخبار منهم ابن الأنبر، لأنه قال: في أخبار سنة انتين وستين وأر بهائة. وفيها ورد رسول صاحب مكة محمد ابن أبي هاشم ومعه وأمده إلى السلطان البارسلان ، غيره بإقامة الخطبة القائم والسلطان بمكنة و إسقاط خطبة العلوى صاحب مصر (۲۷) ، وترك الأذان مجى على خير العمل فأعطاه السلطان الاثين الف دينـار وخلها نفيـة ، وأجرى له كل سنة عشرة آلاف دينار ، وقال: أو فعل أمير المدينة مهنا كذلك أعطيته عشرين ألف دينار ، وكل المن وخسين وأر بهائة : حج بالناس أبو الفنائم النقيب وخطب بمكة القائم بأمر التاباء المنابعية ، وذكر بعض مشايخنا في تاريخه ما يقتضى أن ذلك وقع في سنة تمان وخسين وأر بهائة بإشارة العباس انتهى . وذكر بعض مشايخنا في تاريخه على ما فسل لقطع الميرة من مصر عن مكة انتهى بالمهنى. فهذه النقيب أبي الغنسائم على رأى هاشم فعذله أحله على ما فسل لقطع الميرة من مصر عن مكة انتهى بالمهنى. فهذه أقوال في ابتداء الخطبة السباسية بمكة وإلله الله الورف.

وسها : أنه فى سنة سبع وستين قطعت الخطبة الساسية بمكة ، وأعيدت خطبة المستنصر صاهب مصر لإرساله هدية جليلة لابن أبى هاشم ذكر ذلك ابن الأثير بالمدى ، فال : وكانت مدة الخطبة العباسية بمكة أربع سنين وخسة أشهر انتهى . وذكر ابن كثير أن إعادة الخطبة للمستنصر فى ذى الحجة من هذه السنة .

ومنها : أنه فى سنة تمان وستين وأر بعائة<sup>07</sup> أعيدت الخطية العباسية فى ذى الحجة منها على ماذكر ابن الأثير وابن كثير، إلا أنه لم يقل فى ذى الحجة<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : ورجالهم . (٢) وهو الستنصر العباسي(٤٣٧ ـ ٤٨٧ هـ) .

<sup>(</sup>٣) في النسخة(ك): ليست هذه الكلمة سوجودة (٤) في عهد الستنصر الفاطمى أيضا قام المدر بن باديس أمير المنرب بإزالة ذكر الفاطميين من فوق المنابر في القبروان وغيرها ، وفي عهده كذلك عام ٤٤٤ هـ كتب محضر من ديوان الحليفة العباس القائم بأمر الله بإنكار نسب العبيديين

ومنها : كانت بمكة فتنة بين أمير الحجاج العراقي خيلع التركي مقطع الكوفة وبين بعض العبيد لأنه لما حج في هذه السنة ترافى بعض دور مكة فكبسه بعض العبيد فقتل منهم مقتلة عظيمة وهزمهم هزيمة شنيعة ، وكان بعد ذلك ينزل بالزاهر ذكر هذه الحادثة عمني ما ذكر نا<sup>(1)</sup> ابن الساعي فيا نقله عنه ابن كثير.

ومنها : أنه فى سنة سبمين وأر بعائة أرسل وزير الخليفة العباسى من بغداد منبرا هائلا عمله لتقام عليه الخطبة العباسية بمكة . فلما وصل للنجر إليها إذا الخطبة قد أعيدت للمصريين فكسرذلك للنبر وحرق ، ذكر ذلك ابن الجوزى يمعنى ما ذكرناه وذكر ذلك غيره .

ومها : أنه فى سنة اثنتين وسيمين وأر مهائة قطعت خطبة المصر يين بمكة ،وخطب فيها العقندى<sup>77)</sup>والسلطان. ومها : أنه فى سنسة تسع وسيمين وأر بعائة قطعت خطبة المصر يين من مكة والمدينة ، ذكر هاتين الحادثتين هكذا اين كثير .

ومنها: أنه فى سنة خمس وتمانين خطب بمكة للسلطان محود بن السلطان ملك شاه السلجوقى من بعد وفاة والده ، وخطب له أيضا بالمدينة وفى جميم ممالك أبيه .

ومنها : أنه في سنة ستوتمانين رار بيمائة على ماقال اين الأثير في أخبار هــذه السنة : انقطع الحاج من العراق لأسباب أوجبت ذلك وسار الحاج من دمشق مع أميرا قامه تاج الدولةنش صاحبها فلما قضوا حجهم وعادوا سائر بن سير أمير مكة وهومحمد بن أبي هاشم عسكرا فلحقوهم بالغرب من مكة ونهبوا كثيرا من أموالهم وجمالهم فعادوا إليها وأخبروه وسائومان بهيد إليهم ماأخذه منهم وشكوا إليه بعد ديارهم فأعاد بعض ما أخذه منهم فلما أيسوا منه ساروا من مكة عائدين على أقبح صورة انتهى باختصار لمــا تم عليهم من البلاء في عودهم من العرب وأهلك الله ابن أبي هاشم في السنة التي بعد هذه السنة .

ومنها:أنه في سنة سبع وتمانين لم يحج فيها أحد من الناس لاختلاف السلاطين .

ومنها: أنه فى سنة تمان وتمانين وأر بعمائة لم يحبح أحد من أهل العراق فيها ذكر هاتين الحادثتين هـكذا ان كنبر .

ومنها:أنه في سنة تسع وثمانين (٢٠) وأر بعائة ذهب للحجاج وهم نازلون بقرب وادى نخلة ، كثير من الأموال

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : ذ كرناه .

<sup>(</sup>٢) هو حفيد القائم وقد تولى الحلافة العباسية من عام ٤٦٨ ه . حتى عام ٤٨٧ ه .

<sup>(</sup>٣) وذلك في خلافة المستظهر العباسي بن المقتدى (٤٨٧ – ١١٥ ).

والدواب والأزواد ، وذلك أنه أصابهم سيل عظيم فأغرقهم (١١) ولم ينج منهم إلا من تعلق بالجبال .

ومنها :أنه فيسنة ست عشرة وخمسائة <sup>77</sup> لم يحج الركب العراقى على ما وجدت بخط بعض المسكميين. وأما اين كثير قتال وفى سنة ست عشرة وخمسائة حج الناس وفيه نظر .

ومنها :أنه في سنة ثلاثين وخمسائة لم يحج الركب العراقي على ماوجدت بخط بعض المسكيين .

ومنها :أنه فى سنة اثنتين ونلاثين وخمسائة <sup>(٢)</sup> لم يحج من العراق أحد على ما ذكر فى المرآة .

ومنها :أنه فى سنة تسع وثلاثين وخمسائة نهب أسحاب هاشم بن فليتة أمير مكة الحجاج، وهم فى المسجد الحرام يطوفون، ويصلون ، ولم يرقبوا فيهم إلاَّ ولا ذمة . وذلك اوحشة بين أمير مكة و بين أمير الحساج . ذكر هذه الحادثة بمنى ما ذكره ابن الأثير ونيره .

ومها : أنه فى سنة أربع وأربعين وخميانة أقام الحجاج بمكة إلى انسلاخ ذى الحجة من هذه السنة ومهبهم العرب بعد رحيلهم من مكة . فى ثالث عشر المحرم سنة خمس وأربعين .

ومنها تأنه فى سنة ست وخمسين وخمسيانة <sup>(۱)</sup>حج السلطان نور الدين مجود بن زنسكى للعروف بالشهيدصاحب دمشق وغيرها .

وضها نأته فى سنة سيم وخسين وخسيانة كانت فيها فننة بين أهل مكة والحاج العراقي سببها أن جاءة من عبيد مكة أفسدوا فى الحاج بمنى فنفر عليهم بعض أصحاب أمير الحاج فقتلوا منهم جماعة ورجع من سلم إلى مكة وجعوا جوعوا وأغاروا على جمال الحلج . وأخدفوا منها قريبا من ألف جل ، فنادى أمير الحاج فى جنده بسلاحهم ووقع القتال بينهم فقتل جماعة ونهب جماعة من الحجاج وأهل مكة فرجع أمير الحاج ولم يدخل مكة . ولم يقم بالزاهم غير يواحد وأعاد كثير من الناس رجالة لقلة المجال ولقوا شدة ورجع بعضهم قبل إكال حجه وهم الذين لم يدخلوا مكة يوم النحم للطواف والسمى ذكر هذه الحادثة هكذا ابن الأثير وذكر صاحب للنتظم أن أمير مكة بمنزل المحاج يستعطفه لبرجع فلم يغمل ثم جاء أهل مكة بخرق الدم فضرب لهم الطيول ليعسلم أنهم قدد أطاءوا انتهى .

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك): (غرقهم) بدل فأغرقهم . (٢) وذلك في خلافة المسترشد المباسيُ حفيد المستظهر (١٢٥-٥٣٠هـ).

<sup>(</sup>٣) وذلك فى خلافة المقتفى العباسي ( ٣٦٥ ــ ٥٥٥ هـ ) وهو عم الحليفة العباسي الراشدبن المسترشد(٣٠٠هـ٥٣١هـ).

<sup>(</sup>٤) وذلك في خلافة المستنجد العباسي ( ٥٥٥ – ٥٦٦ هـ ) .

ومنها : أنه فى سنة إحدى وستين وخمسانة أطلق الحاج من غرامة السكس إكراما لصاحب عدن عمران بن محمد بن الزريع اليامن الهمدانى فإنه حل إلى مكة فى هذه السنة ميتا لكونه كان شديد الغرام إلى حج بيت الله الحرام واخترمه الحام ، قبل بلوغ المرام ، ووقف به بعرفات والمشعر الحرام ،وصلى عليه خلف للقام ، ودفن بالمعلاة ، فى السنة للذكورة .

ومنها : أنه فى سنة خمس وستين وخمسهائة بات الحبحاج بعرفة إلى الصبيح وخاف الناس خوفا شديدا لما كان بين أمير مكة عيسى بن فليته وأخيه مالك ولم يحبح عيسى وحبح مالك .

ومنها : أن السلطان فور الدين محمود بن زنكى للعروف بالشهيد صاحب دمشق خطب له بالحرمين والبمن لمسا كان ملكها الملك للعظم توران شاه أخو السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب ذكر هذه الحادثة الملك المؤيد صاحب حماة وكان ملك توران شاه لليمن فى سنة ثمان وستين وخمسائة فتسكون الخطبةللسلطان نور الدين بالحرمين فى هذه السنة .

ومنها : أنه فى سنة سيمين وخمسائة <sup>(1)</sup> بات الحاج العراقى بعرفة . ولم يبت بمزدانة ولم يصل إليها إلا فى يوم عرفة ولما دخل أميرالحاجالعراقى طائتكين الوداع هم أهل مكة بكبسه لمنازعة جرت يين بعض جماعة أمير الحاج و بعض أهل مكة . وسلامهم أمير الحاج إلى أن خرج إلى الزاهر ثم حصل بين الفريقين قتال يسير بالزاهر بعد ذلك قتل فيه من أصحاب أمير الحاج رجلان وجرح أناس من أهل المجاز .

ومنها: أنه في سنة إحدى وسعين وخسانة لم يتمكن الحيجاج العراقيون من إقامة غالب مناسك الحجافتنة كانت بين أميرهم طاشتكين و بين صاحب مكة مكثر بن عيسى وكانت فتنة عظيمة انتقت فيها أمور عجبية على ما ذكر غير واحد من أهل الأخبار منهم ابن الأثير لأنه قال في أخبار هذه السنة : في ذى الحجة كان بمكة حرب شديد بين أمير الحاج طاشتكين و بين الأمير مكثر بن عيسى أمير مكة وكان الخلية قد أمم أمير الحاج بعزل مكثر و إقامة أخيد داود مقامه، وسبب ذلك أنه كان قد بنى قلمة على جبل إلى قبيس فلما سار الحاج من عرفات لم بينيوا بالمزدلة وإنما اجتاز وا بها ولم يموا الجار إنها رمى بصفهم وهو سائر وزلوا الأبعلج فخرج ناس من أهل مكة فحل بهم وقتل من القريقين جماعة وصلح الناس النزاة إلى مكة فهجموا عليها فهرب أمير مكة مكثر فصد إلى القلمة التى بناهاعل جبل أبى قبيس فحصرومها فقا وتها وسار عن مكة وولى أخوه داود الإمارة بها ونهب كثير من الحاج بمكتر أخدوا من أموال التجار المقيمين بهاشيئا كثيرا وأحرقوا دورا كثيرة ، ومن أعجب ماجرى أن إنسانا زرانا ضرب دارا فيها بقارورة أخرى ليضرب بها مكانا آخر فأناه حجرفاصاب القارورة المفرية فا حرفها وكانت لأيتام فاحترق ما قيها ثم أخذ قارورة أخرى ليضرب بها مكانا آخر فانام حجرفاصاب القارورة والمين المخروب المكانا آخر فارام وخرفاصاب القارورة المناء على المياء المحرفة المناسة والمناس المنات في المناس المنابع أنها ثم أخذ قارورة أخرى ليضرب بها مكانا آخر فانام حجرفاصاب القارورة وسائلة المناس المنابع فاحرفا ميا المنابع المنابع القرق المناسة على المرابع المنابع المنابع المنابع المناسفة المناسفة المناسبة المناسفة المناسفة

<sup>(</sup>١) وذلك فى خلافة المستضىء العباسى ( ٥٦٦ – ٥٧٦ هـ ) .

فكسرها واحترق هو فيها فيق ثلاثة أيام يتعذب بالحريق تمهات انتهى وقدسيق في باب الولاة أن أمير اللدينة قاسم اين مهنا الحسيني والى مكة في هذه السنة بعد هرب مكثر لكون الخليفة المستضى "العبامي عقد له الولاية على مكة . ولما رأى من نفسه العجز عن القيام بأمر مكة ولى فيها أمير الحياح أضا مكثر بن داود بن عيسى وهذا لايفهم من كلام اين الأثير بل يفهمته أن الخليفة ولى داود وها ذكر ناه من ولاية الخليفة مكة الأمير المدينة ذكره ابن الجوزى وكلام ابنا المؤتبر بل يفيم بن المجوزى من عنه إلى الما كان من تجرؤ أما مكن من تجرؤ أما مكن على أميرا لحلج في السنة التي قبلها فاتهم هموا بكبسه فيها وفعلوا معه ما أوجب غيظه و ووجدت بخطبهض ألم المكت في يوم النحو وثالته وفي اليوم الرابع المكرين أن الحجاج لما نزلوا الأبطح في هذه السنة تفاتلوا مع أهل مكة في يوم النحو وثالته وفي اليوم الرابع المأمير مكة الحمن لأمير الحاج فهدمه بعد ذلك وذكر أنه لم يحبح من أهل مكة إلا القليل وذكر ما سبق من إحراق الدور بمسكة ونهبها وأن من الدور المنهو به الدور التي على أطراف البلد من ناحية المملاة .

ومنها: أنه فى سنة النتين وسبعين وخسائة أسقط للسكس عن الحجاج إلى مكة فى البحر على طريق عيذاب (الكلى على المدخل أو بشاء فى ذيل الروضتين لأنه قال فى أخبار هذه السنة كان الرسم بمكة أن يؤخذ من حجاج المغرب على عدد الرؤوس بما ينسب إلى الفرائب والمسكوس ومن دخل منهم ولم يفعل ذلك حبس ستى يفوته الوقوف بعرفة ولوكان فقيرا لا يملك ثينا فرأى السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب إسقاط ذلك و يعوض عنه أمير مكة فقرر معه أن محمل إليه فى كل عام مبلغ ثمانية آلاف أردب قمح إلى ساحل جدة . ووقف على ذلك وقوفا وخلد بها إلى قيام الساعة معروفا فانبسطت لذلك النفوس ، وزاد السرور ، وزال البؤس، وصار يرسل أيضا المجاورين بالحرمين من الفقراء والشرفاء، ومده على ذلك ابن جبير بقميدة أولها :

## رفعت مغارم مكس الحبجاز بإنعامك الشامل الغامر الحبجاز بإنعامك

وذكر ابن جبير في أخبار رحلته شيئا من أخبار هـذا للسكس فقال : إنه كان يؤخذ من كل إنسان سبعة دنانير مصرية ونصف فالت عجز عن ذلك عوقب بأليم المذلب من تعليقه بالأشيين وغير ذلك وكانوا پؤدون ذلك بعيذاب فمن لم يؤدها ووصل جدة ولم يعلم على اسمه علامة الأداء عذب لها أضعاف المذاب بعيذاب إن لم يؤد، وكانت هذه البلية فى مدة دولة العبيديين وجعلوها معلوماً لأمير مكة وأزالها الله تعالى على يد السلطان صلاح اللعين وعوض أمير مكة عن ذلك ألنى دينار وألف أردب قمح وإتعااعات بصعيد مصر وجهة اليمن انتهى بالمعنى .

ومنها: أنه كان بخطب، كمة السلطان صلاح الدين يوسف بنأ يوبوما عرفت وقت ابتداء الخطبة له بمكة و إنما ابن جبير

<sup>(</sup>١) مكان هذه الـكلمة فراغ في النسخة (ك) . وعيذاب : على شاطىء البحر الأحمر قرب القصير .

ذكر فى أخبــار رحلتــه . أنه كان يخطب بمـكة للنــاصر العباسى <sup>(١)</sup> ثم لمـكثر صاحب مكة ثم<sub>ر ا</sub>لسلطان صلاح الدين<sup>(٢)</sup> وكانت رحلة ابن جبير سنة تسم وسممين وخمــائة .

ومهما : أنه فى سسنة إحدى وتمانين وخمسائة ازدحم الحجاج فى الكعبة . فمات سهم أر بعة وثلاثون نفرا <sup>(٣)</sup> ذكر هذه الحادثة ابن الفادس ، وابن البزورى فى ذيل للتنظم لا بن الجوزى .

وسها: أنه فى سنة ثلاث وتمانين وخمسائة كانت بعرنة فتنة بين الحجاج العراقيين والشاميين [ استظهر فيها. العراقيون على الشاميين وقتل من الشاميين جماعة وحبيت أموالهم [<sup>13</sup> وسييت نساؤهم إلا أنهن رددن عليهم وجرح ابن المقدم مير الركب الشامى جراحات أفضت به إلىالموت فى يوم النحر، وسبب هذه الفتنة أنه لم يسهل على طاشتكين أمير الركب العراق ما قصده ابن للقدم من الدفع من عرفات قبله فنهاء عن ذلك فلم يقبل ابن للقدم ذلك فأفضى الحال إلى قتال الفريقين . فسكان ما جرى .

وسها : على ما وجدت بخط ابن محفوظ فى أخبار سنة سبع<sup>(د)</sup> وستمائة كانت فيها وقعة عظيمة<sup>(۱)</sup> بمنى بين الحلج العراقى وأهل مكة وقتل فيهما عبد للشريف قتادة يسمى بلالا وهى مشهورة بسنة بلال انتهى . ولم أر من ذكر هذه الحادثة بين العراقيين وأهل مكة فى هذه السنة ، وإنما رأيت فى أخبار هذه السنة أن قتسادة صاحب مكة نهب الحلج النمنى ولو وقع بينه و بين الفريقين فتنة لذكر ذلك والله أعلم .

وسها : أنه في سنة نمان وسيانة كان بمنى ومكة فتنة عظيمة قتل فيها الحجاج العراقيون وسهوا بهبا ذريعا . وقد ذكر هذه الحادثة جماعة من أهل الاخبار ولم يشرحوا من أمرها مثل ما شرحه أبو شامة المقدسى في ذيل الروضتين فاقتضى ذلك ذكرنا لمساذ كره وشيع ذلك 2 كرنا لمساذ كره وشيع ذلك ذكره المساذ كرا المساذ في اخبار هذه المساد : فيها بهب الحجاج العراق وكان حج بالناس من العراق علاه الدين محمد بن ياقوت نيابة عن أبيه ومعه ابن أبي " فراس يفقه ويدبره . وصبح من الشام الصمصام اسماعيل أخو شاروخ النجعى على حاج دهد في عالم القدس الشاد المساد المساد المساد المساد المساد المساد المساد على بعن بعد مارمى الشبح على بن سلار ، وكانت ربعة خاتون أحت الملك ("العادل في الحج ، فلما كان يوم النحر بمنى بعد مارمى الناس الجرة وثب الإسماعيلية على رجل شريف من بنى عم قتمادة أشبه الناس به ؟ وظنوه إياه فقتاق عند الجرة .

<sup>(</sup>١) هو الناصر بن المستضى. (٧٦ - ٢٢٢ هـ ).

 <sup>(</sup>۲) هذه العبارة ليست في النسخة (ك): وصلاح الدين هو صاحب مصر وقد حكمها من عام ۲۷ هـ . حق وفاته .

<sup>(</sup>٣) فى النسخة (ك) نفسا بدل نفرا . ﴿ ٤) هذه العبارة ليست مذكورة فى النسخة (ك) .

<sup>(</sup>٧) هذه السكامة ( الملك ) غير مذكورة في النسخة (ك).

وضر بوا الناس بالحجارة وللقاليم والنشاب ومهبوا الناس يوم العيد والليلة واليوم الثاني ، وقتل من الغريقين جماعة ؛ فقال ابن أبى فراس لمحمد بن ياقوت : ارحلوا بنا إلى الزاهر منزلة للشاميين ، فلما حملت الأثمــال على الجال حمل قتــادة أمير مكمة والعبيد فأخذوا الجيع إلا القليل . وقال قتــادة : ماكان للقصود إلا أنا والله \_ لاأبقيت من حاج العراق أحدا . وكانت ربيعــة خانوـــ بالزاهر ومعها ابن السلار وأخو شاروخ وحاج الشام ، فجاء محمَّد بن ياقوت أميرالحج العراق فدخل خيمة ربيعــة خاتون مستجيرا بها ومعه خاتون أم جلال الدين ؛ فبعثت ربيعة خاتون مع أبن السلار إلى قتادة تقول له : ما ذنب الناس قد قتلت القاتل وجعلت ذلك وسيلة إلى نهب المسلمين ، واستحللت المماء في الشهر الحرام في الحرم والمال ( وقالت له ) : قد عرفت من نحن والله لئن لم تنته لأفعلن وأفعلن ، فجاء إليه ابن السلار فخوفه وهدده وقال: ارجع عن هذا و إلا قصدك الخليفة من العراق ونحن من الشام فكف عنهم وطلب مائة ألف دينار فجمعوا له ثلاثين ألفا من أمير الحاج العراقي ومن خاتون أم جلال الدين وأقام الناس ثلاثة أيام حول خيمة ربيعــة خاتون بين قتيل وجريح ومسلوب وجائع وعريان . وقال قتادة : ما فعل هذا إلا الخليفة وائن عاد يقرب أحدا من بغداد إلى هنا لأقتلن الجميع . ويقال إنه أخذ من المال والمتاع وغيره ماقيمته ألفَ ألف دينار وأذن للناس في الدخول إلى مكة فدخل الأصحاء والأقوياء فطافوا وأي طواف ومعظم الناس مادخل، ورحلوا إلى المدينة ودخلوا بغداد على غاية الفقر والذل والهوان ولم ينتطح فيها عنزان انتهى . وأما قول أبي شامة ولم ينتطح فيها عنزان فسببه أن قتادة أرسل ولده راجحا وجماعة من أصحابه إلى بفـــداد فدخلوها ومعهم السيوف مسلولة والأُ كفان فقبلوا العتبــة واعتذروا بما جرى على الحاج فقبل عذرهم، ووصل لقتادة في سنة تسع وسمائة مع الركب العراقي مال وخلع ولم يظهر له إنكار عليــه فيا تقـــدم من مهب الحاج ولــكنه استدرج باستدعائه بالحصور إلى بعداد فلم يفعل . وقال في ذلك أبياتًا مشهورة، وذكر ابن الأثير ما يقتضي أن الحجاج العراقيين رحلوا من مني ونزلوا على الحجاج الشاميين بمني ثم رحلوا جيما إلى الزاهر لأنه قال بعد أن ذكر مبيت الحجاج بمني بأسوء حال من خوف القتل والنهب في الليلة التي تلي يوم النحر فقال بعض الناس لأمير الحاج : انتقل بالناس إلى معرلة حجاج الشام فأمر الناس بالرحيل ثم قال بعد أن ذكر مهبهم في حال رحلتهم : والتحقُّ من سلم بحجاج الشام فاجتمعوا بهم ثم رحلوا إلى الزاهر انتهي . وهذا بخالف ماذكره أبو شامة فان كلامه يقتضي أن العراقيين لما رحلوا من منى نزلوا على الشامبين بالزاهر وذكر ابن الأثير أن القاتل للشريف بمنى كان باطنيا وذكر ابن سعيد المغربي هذه الحادثة في تاريخه، وذكر فيهاأن القاتل للشريف بمنى شخص مجهول فظن الأشراف أنه خشيش <sup>(١)</sup> فقتلوه . وذكر قتلهم للحجيج العراقيين ومهبهم لهم بمني، ثم قال : وفعلوا مثل ذلك بمن كان من الحاج في مكة وذكر ماسبق في أخذ أهل مكة ثلاثين ألف دينار من الحجاج العراقيين على تمكيبهممن دخول مكة لطواف الإفاضة وذكر ابن محفوظ هذه الحادثة وذكر فيها أن القاتل للشريف خشيش ، وأن للفتول يسمى هارون ويكنى أبا عزيز ثم قال وخرج

<sup>(</sup>١) أى دخيل بلغة العامة فى الحجاز .

من كان بمكة من نواب الخليفة ومن المجاورين منتقلين من مكة إلى سائر الأقطار انتهمي باختصار .

ومنها : أنه في سنة إحدى عشرة وسنانة حج الملك المظم عيسي بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب وتصدق في الحرمين بن المك العادل أبي بكر بن أيوب وتصدق في الحرمين بمال عظيم وحمل المنقطعين وزودهم وأحسن إليهم وجدد البرك والمصانع ، وراعى في حجه مايطلب فعله ، وما فعله من ذلك أنه بأت بمن ليلة عرفة وصلى بها الصلوات الحمس ثم سار إلى حرفة ولما وصل إلى مكة تلقاه قتادة وحضر في خدمته . فقال له المغلم : أين تنزل ؟ فقال قتادة : هناك وأشار بسوطه إلى الأبطح فاستكثر ذلك منه المعظم . لأن صاحب المدينة أنزل المنظم في داره بالدينة وسلم إليهمناتيح المدينة و بالغ في خدمته و الإهداء إليه ولأجل ذلك أنا المنظم أمير المدينة بحيش حارب به قتادة .

ومها : أنه كان يخطب بمكة للمادل أبى بكر بن أيوب صاحب مصر والشام . وأطن أن ذلك بعد ملك حفيده الملك المسعود بن الملك الكامل بن العادل لليمن وكان ملكه لليمن فى سنة اثنتى عشرة وسيمائة وقيل سنة إحدى عشرة وستمائة .

ومها: أنه في سنة تسع عشرة وسانة كان بمكة وقت الحج فننه غلقت فيها أبواب مكة دون الحجاج وقتل فيها أمير الحاج العراقيين أقباش الناصرى وسبب ذلك أنه لما حج في هذه السنة اجتمع به في عرفات راجح بن قتادة وطأله أن يوليه إمرة مكة لأن أباه مات في هذه السنة فل يجبه أقباش وكان مع أقباش خلع وتقليد لحسن بن قتادة فظن حسن أن أقباش ولى أخاه فأغلق أبواب مكة ووقعت الفتنة بين حسن وأخيه ، ومنع حسن الناس من الدخول إلى مكة ؛ فرك أقباش من الشيكة وكان زل بها بعد أيام منى ليسكن الفتنة ويصلح بين الأخوين ، فخرج أصحاب حسن من باب الملاة يقاتلونه و تحاو أراحه إلى حسن بقالة غلق والمحاج بين الأخوين ، فخرج أصحاب حسن من باب الملاة يقاتلونه و حادا رأسه إلى حسن بقادة على رمح فنصبه بالمسمى عند دار الساس ثم رده إلى جسده فوقع إلى الأرض فقتلوه وحادا رأسه إلى حسن بن قتادة على رمح فنصبه بالمسمى عند دار الساس ثم رده إلى جسده ودفنوه بالمحالاة ، وأراد حسن نهب الحاج العراق فنعه أمير الحاج الشامى وخوفه من الأخوين السكامل ملك مصر والمعظم ملك دعش ، مقرك ذلك على المحال ملك مصر المحال به عند على المحال على عند من تعادة أمير مكة بها أله المن عالى وطون نال داخل مكة فقال له : قد أخبرت ألمك خير أهل الشام أن حسن بن قتادة أمير مكة جاء إليه وهو نازل داخل مكة فقال له : قد أخبرت ألمك خير أهل الشام فأريد أن تسير (() معمى إلى دارى فلمل ببركتك تول هذه الشدة ، فسار معه إلى دارى خام من الدمقية كانت في سنة نمان عشرة وسيائة تراس وذال ذلك الاستيماش انهى. وذكر ابن الأثير ما يقتضى أن هذه القضية كانت في سنة نمان عشرة وسيائة أقباش وزال ذلك الاستيماش انهى. وذكر ابن الأثير ما يقتضى أن هذه القضية كانت في سنة نمان عشرة وسيائة

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : تصير .

وأن أقباش أجاب إلى توليدة راجع لأنه ذكر موت قنادة فى هذه السندة ، ثم قال بعد شرح شىء من حاله : فلما سار حجاج العراق كان الأمير عليهم عملوكا من بماليك الخليفة الناصر لدين الله اسمه أقباش ، وكان حسن السيرة مع الحاج فى الطريق كثير الحاية فقصده راجح بن قضادة و بذل له والخليفة مالا يساعده على ملك مكة ، فأجابه إلى ذلك ووصلوا إلى مكة فنزلوا بالزاهر وتقدم إلى مكة مقائلا لصاحبها من وكان قد جم جموعا كثيرة من العرب وغيرها لحرج إليه من مكة وقائله وتقدم أبير الحاج من بين عسكره منفردا وصعد جبلا إدلالاً بنفسه وأنه لا يقدم أحد عليه فاحتاط به أصحاب حسن وقتلوه وعلقوا رأسه فأبهزم عسكر أمير الحاج وأحاط أصحاب حسن بالحاج لينهبوهم فأرسل اليهم حسن عامته أمانا للحاج فعاد أصحابه عنهم ولم ينهبوا منهم شيئا وسكن الناس وأذن لهم فى دخول مكة وفعل ما يريدون من الحج والبيم وغير ذلك وأعلموا بمكة عشرة أيام وعادوا فوصلوا إلى العراق سالمين وعظم الأمر على الخليفة فوصلته رسل حسن تعتذر وتطلب العفو منه فأحيب إلى ذلك .

ومنها :أنه في سنة سيم عشرة وسنائة لم يحيج أحدمن المجم بسبب التتار على ما ذكره أبو شامة فيذيل الروضين.
ومنها : أنه في سنة تسم عشرة وسنائة لم يحيج أحدمن الدجم بسبب التتار على ما ذكره أبو شامة في هذه السنة
من العراق والشام وفيها حيج من البمين صاحبها الملك المسعود و بدا منه ما هو غير محمود على ما ذكر أبو شامة لأنه
قال : قال أبو المفافر بعني سبط اين الجوزى : وحيج بالناس من البحين أقسيس () بن الملك السكامل وقعبه المسعود (؟)
في عسكر عظيم فجاء إلى الجبل وقد لبس هو وأصحابه السلاح ومنع عم التطيفة أن يصعد به إلى الجبل وأصد علم
أبيه السكامل وعلمه وقال لأصحابه إن أطلع البفادة علم الخليقة فاكسروه والمهبوه ووقوا تحت الجبل من الظهر إلى
غوب الشمس يضر بون المسكوسات ويتعرضون للعراق وينادون ياثارات (؟) ابن للقدم فأرسل ابن أبي فراس
المه شيئتا كبيرا إلى أقسيس وأخبره بما يجب من طاعة الخليفة ومايازمه في ذلك من الشناعة فيقال انه أذن في صعود
المه فيميل الغروب وقيل لم يأذن قال و بدا من الحقيس هذا في تلك السنة جبروت عظيم حكى لم شيخنا جال الدين
الحساس قال: وأيت أقسيسا قد صعد على قية ذمزه وهو يرمى حما مكة بالبندق قال فرأيت غلمانه فيالمسمى بضر بون
المساسوف في أرجلهم ويقونون اسعوا قليلا قليلا في مكة واعملما وأذل للفسدين فيها وشعت شملهم وهو الذي
يبي اقتبة على منام إيراهيم عليه السلام وكثر الجلب إلى مكة من مصر والعين في أيامه فرخصت الأسعاد ولعظم من

<sup>(</sup>١) وفي نسخة طلعت : أقشيش .

<sup>(</sup>٢) في النسخة ( ك) : المسعودي . (٣) في النسخة (ع) : وينادون ابن المقدم .

طلوع علم الخليفة كان في سنة تمان عشرة لأنه قال في أخبار سنة ثمان عشرة بعد ذكره لشيء من خبر قتادة وابنه حسن وخبر أقباش وفي هذه السنة حبح بحجاج الشام كريم الدين الخلاطي وحضر الملك المسعودي صاحب المين مكة ومنع أعلام الخليفة من الطلوع إلى جبل عرفات ومنع حاج العراق من الدخول إلى مكة يوما واحداثم بعد ذلك لبس خلمة الخليفة واتفق الأمر وفتح باب مكة وحج الناس وطابت قلوبهم اتنهى . وهذا الذي ذكره ابن الأثير من منع الملك المسعود للحاج العراق من دخول مكة لم أره (<sup>17</sup> لغيره والله ألم انتهى .

ومنها: أنه أبا شامة قال في أخبار سنة إحدى وعشرين وسائة وهي أول السنين الأربع المتصلة التي وجد الحج فيها هنيئا مرينا من رخص الأسمار والأمن في الطريق الشامية وبالحرمين، أما في اللدينة فسبيه أن أميرها كان من أتباع صاحب الشام للك للعظم عيسى فكان يدور الحرس على الحجاج الشامي ليلا واما بمكة فسبيه أنها صارت في المماكة السكاملية المسمودية فاقعم بها الفسد وسهل على الحجاج أمر دخول الكعبة فل يزل بإبها مفتوحاً ليلا ونهارا مدة مقام الحج فيها وكان السكامل قد أرضى بني شيبة سدنة الكعبة بمال أطلته لهم عما كانوا يأخذونه بإغلاق الباب وقتسلق يأخذونه بإغلاق الباب وقتسلق بعض يأخذونه بإغلاق الباب وتتسلق بعض رقاب بعض لأن الباب مرتفعين الأرض بنجو قامة رجل قيتع بعضهم على بعض فيموت بعض ويتكسر بعض ويتكسر بعض ويتكسر بعض ويالسلة انهى .

ومنها : أنه كان يخطب بمسكة للملك السكامل بن الملك العادل صاحب الديار المصرية وأظن أن ذلك وقع بعد أن ملك ابنه لملك للسعودى مكة وقد سبق أنه ملك مكة بمد. أبيه المسعود وما جرى بين عساكره وعساكر صاحب البين الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول فى أمر ولاية مكة واستيلاء عسكر كل منهما عليها وكان يخطب لسكل منهما فى حال استيلاء عسكره على مكة والله أعلم .

ومنها : أنه فى سنة خمس وعشر ين وسمائة ، وفى سنة ست وعشر ين ، وسبم وعشر ين وسمائة ، لم يحج أحد من الشام فى هذه الثلاث سنين على ما ذكر ابن كثير وذكر أبو شامة ما يدل لذلك لأنه قال فى أخبار سنة أر بع وعشرين: وانقطم ركب الحج بعدها بسبب ما وقع بالشام من الاختلاف والفتن انهى .

ومنها : أنه فى سنة سبع<sup>٢٦</sup> وعشر بن وستمانة حج من مَيَافار قبن<sup>٢٦</sup> سلطانها الشهاب غازى بن العادل بن أبى بكر بن أيوب وكان ثقله على سمانة جمل على ما ذ كر سبط ابن الجوزى .

 <sup>(</sup>١) فى النسخة (ع): بدون (لم).

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ك) : أر بع وعشرين وسمائة .

<sup>(</sup>٣) أشهر مدن ديار بكر وهي من بناء الروم (ص ١٣٤١ ج٣٠راصد الاطلاع).

ومنها : أنه في سنة تسع وعشر بن وسنائة خطب بمكة للملك للنصور نور الدين صاحب اليمن وهي أول سنة خطب له فيها مسكة وكان تخطب له في المدة التي تسكون في ولاية عسكره .

ومنها: أنه فى سنة إحدى وثلاثين وسيّانة حج الملك للنصور نور الدين صاحب اليمن على النجب حجاهنيا ورجا أن يصله بمكة تقليد من الخليفة الستنصر العباسي <sup>(١)</sup> وخلمة لأنه كان سأل ذلك من المستنصر وأهدى إليه هدية فوعده المستنصر بإرسال ذلك إليه إلى عرفة فل يصله ذلك فى سنة حجه ووصله فى التى بعدها .

ومنها : أنه فى سنة أربع وثلاثين وسيمائة على ما ذكر ابن البرُورى لم محج فيها ركب العراق ولم محج أيضاً العراقيون خمس سنين متوالية بعد هــذه السنة من سنة خمس وثلاثين إلى سنة أر بعين ذكر ذلك ابن البزورى فى ذيل المنتظ ووجدت محتط ابن محفوظ مايقتضى أن الحجاج العراقيين لم محجوا سنة ثلاث وثلاثين لأنه قال فى أخبار سنة أر بعين وسيانة وحج العراقى فى تلك السنة بعد أن أقام سبع سنين لم محجج انتهى . ولا يستقيم ماذكره من أن العراقى لم محجج سبم سنين إلا بأن يكون انقطم من الحج سنة ثلاث وثلاثين وسيائة .

ومنها أن فى سنة سبع وثلاثين وسيانة خطب بمكة لصاحب مصر اللك الصالح نجم الدين أيوب بن الملك السكامل أخى الملك للممود وقد سبق ماكان بين عسكره وعسكر صاحب البمن المنصور من استيلاء كل من المسكريين على مكة حينا .

وسها: أنه فى سنة تسع وثلاثين وسيمائة حج الملك المنصور نور الدين عمر بن على بن رسول صاحب اليمين وصام رمضان فى هـذه السنة بمكة .. وفيها أبطل السلطان نور الدين المذكور عن مكة سائر المسكوسات والجيايات والمظالم وكتب بذلك مربعة وجعلت قبالة الحجر الأسود ودامت هـذه المربعة إلى أن قلمها ابن للسيب لمـا ولى يمكة فى سنة ست وأر بدين وسيمائة وأعاد الجيايات والمسكوس بمكة .

ومنها : أن فى سنة أربع وأر بعين وستانة، وسنة خمس وأر بعين وستمائة ،وسنة خمس وأر بعين وستمائة، لم يحج الحاج العراق على ماوجدت بخط ابن المحفوظ .

ومنها : على ماوجدت بخطه أن فى سنة خمسين وسمائة فيها حج العراقى ولم يذكر أنه حج فيا بين سنة خمس وار بعين وهذه السنة وذلك مشعر بتخلف العراق عن الحج فى هذه السنة والله أعم .

ومنهــا : أنه فى سنة اثنتين وخمسين وستمائة خطب بمكة لصاحب مصر الملك الأشرف موسى بن الملك الناصر يوسف بن الملك المسعود أقسيس بن الملك الـــكامـل، ولأتابك الملك المعز أيبك التركمإنى الصالحى .. وفيها تسلط، أيمك المذكور فى شعبان .

<sup>(</sup>١) تولى الحلافة العباسية من عام ٣٢٣ ه حتى عام ٣٣١ ه . بعد الحُليفة الظاهر (٣٢٢ – ٣٢٣ ) -

ومنها: أنه فى سنة ثلاث وخمسين وستمائة كادت أن تقع الفتنة بين أهل مكة والركب الفراقى ، وسكن الفتنة الملك <sup>(۱)</sup> الناصر داود بن للمظم عيسى صاحب السكرك بعد أن ركب أمير الحاج العراقى بمن معه للقتال لأن الناصر اجتمع بأمير مكة وأحضره إلى أمير الحاج مذعنا بالطاعة وقد حل عملته فى عنقه فرضى أمير الحاج وخلم عليه وزاده على ما جرت به المدادات من الرسم وقضى الناس حجتهم وهم داعون الدلك الناصر شاكرون صنعه .

وصها: على ما وجدت مخط الشيخ أبى العباس اليورق أنه لم يحج سنة خس وخسين وسمانة من الآفاق ركب سوى حجاج (٢٠ الحجاز انتهى . وماعرفت المنام لحجاج مصر والشام من الحج فى هذه السنة ، وأما العراقيون ظلمانع لم التناز الإفساده فيها وقصدهم الاستيلاء على بغداد وتم لمم ذلك فى سنة ست و خسين وتناوا الحملينة المستعصم (٢٠ وغيره وأسرفوا فى الفتل حتى قبل إن هولا كو ملك التنار أمر بعد الفتل فيلنوا أأن أأن وعامائة أف فإنا في وإنا إليه راجبون (١٠ وكثر بعد هذه السنة انقطاع الحجاج العراقيين من الحج ولا سيا فى بقية هذا القرن فإنى لا أعلم من حجهم فى ذلك إلا اليسير كما السأنى بول المجال العراقيين تقدم فى أمر الحج وفى مشاعره كما كان لم ذلك فى زمن الخلفاء العباسيين لأن التنار بعد إزالتهم للخلافة العباسية من بغداد لم تكن لحم ولاية على الحرمين وصار الفقدم فى إقامة الحج بمشاعره لأمير الحاج المصري الكون السلمان بالديارالمصرية المؤمن والم المن قام بذلك بعد العاسيين والخلفاء من ملوك (10 من قام بذلك بعد العباسيين والخلفاء من ملوك (10 من قام بذلك بعد العباسيين والخلفاء من ملوك (10 من قام بذلك بعد العباسيين والخلفاء من ملوك (12 مصر الظاهر بيبرس البندقدارى الصالحي (27 وقام بذلك بعد ملوك مصر إلا أن

<sup>(</sup>١) في النسخة (م) : الملك ابن الناصر . (٢) في النسخة (م ) : الحجاج الحجاز.

<sup>(</sup>٣) هو آخر خلفاء الدولة العباسية ( ٣٣١ ـ ٣٥٦ هـ ) .

<sup>(</sup>ع) في عام ٢٥٣ ه في عصر الماليك في مصر وقت بغداد صربعة تحت أفدام التتار المخربين ، وكان جيش التتار وصل في غزوه بقيادة جنكر خان إلى بحر بنطش ( البحر الأسود ) ثم توفي منه ٢٧٤ ه عن ٧٧ سنة ، وقد تولى المساسكة ٢٧ سنة ، وكان من أحفاده هو لا كو الدى كان من نصيبه في هذه المملكة الواسعة ، بلاد فارس ، ملكها سنة ٢٥٤ ه ثم أقدم على مالم يقدم عليه أحد من أسلافه ، فقصد بغداد وزحف علها ، وخدم الحليفةالمستصم ملكها سنة ٢٥٤ ه ثم أقدم على مالم يقدم عليه أحد من أسلافه ، فقصد بغداد راحلافة ، فاستولى على ما بها ، وقتل أهلها وسي أطفالها ، ثم أباح بغداد أربين يوماً كانت كفيلة أن تمحو سها كل فضل تجمع لها في خمسة قرون ظلت فيها عاصمة الإسلام ، وشائه العلم لله هو قضاؤه على التراث العلمي للسلمين .

قضى على كل ذلك يين غمشة عين وانتباهتها ، وأودى بآلكتب الني كانت أنفس ذخائر المدينة حرقا وإغراقاً ، حتى لقد اسود ماء دجلة من كترة مارمى به من الـكتب التي تراكت . فـكانت جسراً بعبر عليهجندهـذاالغازىالأثيم. دكرة بالنبات كري مر المثال المسلمين من الله

<sup>(</sup>٥) في النسخة (م): بعد الخلفاء العباسيين من ملوك مصر .

<sup>(</sup>٦) هو المؤسس الفعلى لدولة الماليك البحرية بمد سقوط الدولة الأيوسة.

كسوة السكعبة صارت تعمل من غلة قرية ظاهر القاهرة وقفها الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر على كسوة الكعبة في كل سنة ومع ذلك فيكتب في كسوة الكعبة اسم السلطان بمصر . وكان أمر بيبرس نافذا في الحجاز وخطب له به وكذلك غالب من بعده من ملوك مصر والذي أشك في الخطبة لهم بمكة من ملوك مصر بعد الظاهر بيبرس أبناءه السعيد وسلامش والعــادل كتبغا ولاجين المنصوري ويغلب على ظنى أنه خطب لجميعهم غير سلامش إلا أنه ربمــا قطعت خطبة بعضهم من مكة حينا وخطب عوضه لصاحب اليمن ، واتفق ذلك لصاحب مصر الأشرف خليــل بن الملك المنصور قلاورن الصالحي ولا يبعد أن يكون انفق قبل ذلك للمنصور قلاوون وللظاهر بيبرس وابنه السعيد والله تعالى أعلم لاضطراب حال أبي نمي أمير مكة في الميل حينا إلى صاحب اليمن وحينا إلى صاحب مصر ــ وأما ملوك مصر بعد الأشرف خليل غير كتبغا ولاحين فما علمت أن أحدا منهم انقطعت خطبته من مكة إلا ما قيل من أن حميضة بن أبي نمي لمــا استولى على مكة بعد رجوعه من العراق قطع خطبة الملك الناصر صاحب مصر وخطب لملك العراق أبي سعيد بن خدابنده وذلك في آخر سنة سبع عشرة أو في أول سنة ثمان عشرة وسبعائة وبعض ملوك مصر هؤلاء لم يخطب له بمكة وهو للنصور عبد العزيز بن لللك الظاهر برقوق<sup>(١)</sup> لقصر مدته فإنهاكانت سبعين يومًا في مدة اختفاء أخيه الناصر فرج وما انفق أنه أرسل نجابا<sup>(۲۲)</sup> إلى مكة يخبر بولايته حتى يخطب له وابكن وصل الخبر بذلك من غير نجاب له فترك الخطيب الخطبة للناصر وصار يدعو لصاحب مصر بها فلمــا عاد الناصر إلى السلطنة صرح باسمه في الخطبة وكان ذلك في النصف الأول من سنة ثمان وثمانمائة وكان للملك الناصر محمد بن قلاوون الصالحي من نفوذ الكلمة بالحجاز مالم يكن لأحد قبله من ملوك الترك بمصر بسبب أن لللك الناصر للذكور أرهب أولاد أبي نمي بالولاية والعزل لهم في أمر مكة والقبض على بعضهم وتجهيز العساكر غير مرة إلى مكة لإصلاح أمرها وتقوية من يوليه أمرها، وتم لملوك مصر بعد الملك الناصر مثل ماتم له من كثرة نفوذ أوامرهم بالحجاز وانفردوا بالولاية فيه دون ملوك اليمن وغيرهم .

ومنها : أنه فى سنة تسع وخسين وستمائة حج اللك المظفر يوسف بن اللك النصور نور الدين عمر بن على بن رسول صاحب المين وتصدق بصدقة جيدة عمت الناس وغسل السكعبة بنفسه وطيبها ونثر عليها النهب والفضة وكسا البيت وأقام بمسا يطلب مرت مصالح الحرم وأهله وهو أول من كسا البيت بعد الخلفاء العباسيين وقام

 <sup>(</sup>١) هو ثالث ماوك الجراكسة وكان صغير السن وطعع فيهالقواد ، وكانت مرة ملسكة شهر بن وعشرة أيام وهو
 أخو الناصر فرج بن برقوق .

بمصالح الحرم وتولى ذلك مع تولى ملوك مصر له فى سنين وكان يخطب له فى مكة فى غالب.مدةسلطنته وخطب بمكة من بعدد لذريته ملوك البمن إلى تاريخه بعد ملوك مصر .

وسنها: على ما قال الميورق أنه لم ترفع راية لملك من الملوك سنة ستين كسنة خمس وخمسين وستمائة انتهى . منقولا من خطه وأراد بذلك وقت الوقوف بعرفة .

ومنها : أنه فى سنة ست وستين وستمائة على ما قال الظهير الكازرونى فى ذيله : أمّن الصاحب غرب طريق الحجاز ، وتوجه الحاج من بشداد فى أمن انتهى ، وهذه السنة أول سنة حج فيها العراقييون بعد استيلاء التتار على بنداد فها علمت .

ومنها : أنه فى سنة سبع وستين وستمائة حج السلطان الظاهر بيبرس الصالحى صاحب مصر والشام فى ثلاثمائة مملوك وجماعة من أعيان الخليفة وغيرهم وتصدق فى الحرمين بمال عظيم وأحسن إلى أمراء الحجاز إلا أمير المدينة جماز ابن شيحة وابن أخيه ما لك ابن منيف لأنهما لم يواجهاه خوفا منه وغسل السكعبة بنفسه وزاد أميرى مكة إدريس ابن قنادة وأبا نمى جلة من للال والفلال فى كل سنة بسبب تسبيل للسجد الحرام .

ومنها : على ما وجدت بخط ابن محفوظ أن فى سنة سبع وستين وستمائة : لم يحبج فيها أحد من مصر لا فى البر ولا فى البحر انتهى .

ومنها : على ما قال الظهير الـكازروني في أخبار سنة تسع وستين وسمّائة : وحج الناس من بغداد انتهي .

وسنها : أنه فى سنة أربع وسبعين وسمائة أقام الحجاج بمكة تمانية عشر يومًا وبالمدينة عشرة أيام ، وهذا شئ ً لم يعهد " دكر هذه الحادثة ابين الجزرى .

ومنها : على ما وجدت بخط الميورق أنه فى يوم الخميس رابع عشر ذى الحجة سنة سبع وسيمين وسنانة ازدحم الحجاج فى خروجهم إلى العمرة من باب المسجد الحرام المعروف بباب العمرة فمات بالزحمة جمع كثير يبلغون تمانين نفرا ، وقال لنا مكى : عددت خسة وأر بعين ميتا ، انتهى باختصار . ووجدت هذه الحادثة بخط غيره وذكر أنها فى ثالث عشر ذى الحجة وأنها اتفقت حين خرج الحجاج إلى العمرة من باب العمرة من للسجد الحرام .

ومنها : أنه فى سنة ثمانين وسمّانة وقف الناس بعرفة يومين يوم الجمعة والسبت احتياطاً وذكر هذه الحادثة ابن الفركاح فى تاريخه .

ومنها : أنه فى سنة ثلاث وثمانين وسمّائة كان بين أبى نمى صاحب مكة وأمير الحاج المصرى علم الدين الباشقردى كلام أفضى إلى أن أغلق أبو نممّ أبواب مكة ولم يمكن أحداً من دخولها فلما كان يوم التورية أحرق الحباج بالبالملاة ونقبوا السور وهجموا على البلد فهرباً بو نمى وجمعه، ودخل الناس مكة ووقع الصلح بينهم و بين أهم أمكة على بدن الساحب بدر الدبن السنجارى ، وذكر بعضهم أن سبب هذه الفتنة أن بعض أمراء بنى عقبة حج في هذه السنة وكان بينهم و بين أبى نمى ماداة فتخيل أبو نمى أنه انما جاء لياخذ مكة وغلق أبوابها ولم يمكن أحدا من دخولها فكان ماذكون اه وقد ذكر هذه الحادثة ابن الفركاح تاج الدين مفتى الشام بمنى ماذكر ناه مختصرا. وقال بعد ذكر هذه الحدد المدين برجاعة وأنه حدثه أن ابن العجيل بعنى شيخ المين أحمد ابن موسى لم يحج فى هذه السنة وقيل له فى ذلك فقال: السنة ما أسبح ولا بد أن تقع فتنة فى مكة . قال وهذا من كرامته نفعنا الله به .

ومنها : أنه فى سنة ثمان وثمانين وسيمائة على ما ذكر ابن الفركاح وصل من العراق ركب كبير ولم يصل ركب المين وانما جاء منهم آحاد ووقف الناس يومين يوم الجمة و يوم السبت لأنه ثبت عند القاضى جلال الدين ابن القاضى حسام الدين وكان فى الركب الشامى : إن أول الشهر كان يوم الخيس ولم يوافقه الشيخ محبالدين الطبرى شيخمكة وفقيها لحجاز ، وقال : كان أول الشمد الجمعة انهمه . .

ومنها : أنه في سنة تسع وتمانين وسيّانة على ما قال ابن الفركاح كانت فيها فتنة بين الحجاج وأهل مكة وتغاللوا في الحرم وكان الأصل في ذلك أجناد من الصريين بسبب فرس قانهي الأمر إلى أن شهرت السيوف بالحرم الشريف نحوا من عشرة آلاف سيف ونهبت جماعة من الحجاج وجهاعة الحجاز بين وقعل من الفريقين جم كثير قبل فوق أر بعين نفسا وجرح خلق كثير ولو أراد الأمير أبو نمي أخذ الجميع أخذهم ولسكه تئبت ، انهمي . وقال ابن المجزرى في أخبار سنة تسع وتمانين وسائة : وكان مع ركب الشام الأمير عبية أمير بني عقبة وكان بينه و بين أن المجزرى في أخبار سنة تسع وتمانين وسائة : وكان مع ركب الشام الأمير عبية أمير بني عقبة وكان بينه و بين أن يحب صاحب مكة مماداة فتخيل صاحب مكة ما أمير على المحتلف واشقوا منه فيها وأحرق المصريون باب مكة من المحلك على المحتلف والمقالم المحتلف على المحتلف المحافظة على المحتلف المحافظة على المحتلف ومتعلف المحتلف المحتلف المحتلف وقع معتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف ومتعلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف ومتعلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف المحتلف ومتعلف المحتلف المحتلف

ومنها : أن ابن محفوظ قال : في أخبار سنة انتنين وتسعين وستمائة ووقف الناس الاننين والثلاثاء انتهى .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل في جميع النسخ ولعله بتشديد االام .

ومنها : على ماوجدت بخط ابن محفوظ فى أخبار سنة ثلاث وتسعين وسنمائة: وحصل بعرفة جفلة عظيمة شنيعة وكان سببها أن سف أولاد أبى نميّ نهى مملوكاً فأخطأ عليه المملوك فجفل الناس انتهى .

ومنها : أنه فى منة أر بعروتسعين حج فيها الملك المجاهد أنس ابن السلطان لللك العادل كتبغا المنصورى صاحب الديار المصرية والشامية وحج فى خدمته جماعة من الأمراء والأدر السلطانية ( أو حصل لهم رفق كذير لأهل الحرمين وشكرت سيرة لللك أنس للذكور و بذل للال لصاحب مكة وأنباعه، ويقال : إن الذى نال صاحب مكة منه نحو سيمين ألف دره .

وحجت في هـذه السنــة عمــة صاحب ماردين مع الركب الشامى وكانـــ لها محمل كــيبر وسبيل كـنير وتصدقت بمال كنير وانتفع بهــا الحاج وأهل الحرمين وأمراء مكة وللدينــة وذكر هــذه الحاذثة بمعنى ما ذكرناه ابن الجزرى وغيره .

ومنها : أنه فيسنة سبع وتسمين وستائة حجالخليفة أبو الساسي أحمد بن الأمير حسن بن على بن أبي بكر <sup>(۱۲)</sup> إن الخليفة المسترشد بالله السباسي الملقب بالحاكم ثانى الخلفاء السباسيين بعد المستعصم وأول من أقام بمصر من الخلفاء المباسيين وحج معه عياله وأعطاء صاحب مصر المنصور لا جين سبعائة ألف درهم وحج فيها أمير العرب مُهمّّنا بن عيسى بن مهنا وشكرت سيرته لأنه تصدق بأشياء كثيرة وحل المنقطين وأطعم العيش للناس كافة .

ومنها : أنه فى سـنة ثمان وتسعين وستانة حصل للحاج تشويش بعرفات وهَوشَة فى نفس مكة ونهب خلق كثيرون وأخذت ثيابهم التى عايهم وقتل خلق وجرح جماعة ، وقيل إن المتنولين فى هذهالفتنة أحدعشر نفرا وحصل لأبى نمى صاحب مكة من الجال المنهو بة خسائة جمل، ذكر هذه الحادثة والتى قبلها بمعنى ماذكرناه ابن الجزرى .

ومنها : أنه فى سنــة تسع وتسعين وستمائة لم يحبج أحد من الشام وحج الناس من الديار المصرية ذكر هــذه الحادثة ان الجزرى .

ومنها : أنه في سنة سبمائة لم يحج فيها أحد من الشام إلا أنه خرح عن دمشق جماعة إلى غزة ومن غزة إلى أيلة وصحيوا المصريين ذكر ذلك البرزالي .

ومنها : أنه فى سنة ثلاث وسبعائة حج من مصر نائب السلطنة بها الأمير سيف الدين سلار وحج معه خمسة وعشرون أميرًا وتصدق سلار بصدقات كثيرة سد بها فاقة فرى الحاجات وانتفع بها المجاورون بمكة وأهملها الأشراف

<sup>(</sup>١) الأدر : كلة بمعنى الحاشية .

<sup>(</sup>٢) في النسخة (ك) : أحمد بن الأمير أبي على بن على بن أبي بكر .

وغيرهم وضل بالمدينة مثل ذلك ، وكان قد جهز للصدقة في البحر عشرة آلاف اردب قمح وتصدق الأمراء الذين حجوا معه وتوجهوا إلى للدينة <sup>تم</sup>مإلىالقدس وتوجهوا منه<sup>(1)</sup> إلىمصر فدخليها معدخول الركب المصرى . ذكر هذه الحادثة البرزالي يمنى ما ذكر ناه .

وينها : أنه فى سنة أربع وسبعائة أبطل أمراء مكة حميضة ورميثة ابنا أبى نمى شيئا من المكوس فى هذه السنة والتى قبلها .

ومنها : أنه فى سنة خمس وسبعائة حنج من مصر ونواحى الغرب ومن بلاد العراق والمعج خلق لا يحصيهم إلا الله تعالى .

ومنها: أنه في سنة خس وسبمائة كانت بمنى جفلة عظيمة وحصل الحرب بين المصر بين والحجاز بين وكان مقدم الركب المسرى الأمير سيف الدين النية وكان كافر النفس ومقداما على الجرائم سفك من السرو جساعة، وجعل عوض نحر البدن نحرهم. ذكر هاتين الحادثتين مكذا صاحب بهجة الزمن في تاريخ الهن ، الناج عبد الباقى اليجانى، وذكر البرزالى ما يقتضى أن الفتنة التي كانت بين الميانى، وذكر البرزالى ما يقتضى أن الفتنة التي كانت بين الميان، وفر من والحجاز بين في سنة خس على ماذكر صاحب البهجة؛ لأنه قال في أخبار سنة ست وسبمائة : فيها كان أمير الركب المسرى من أمرها ما لم يذكره صاحب البهجة لأنه قال في أخبار سمنة ست وسبمائة : فيها كان أمير الركب المسرى سيف الدين النية قفجى السلودار، ثم قال : ووقع في أيام الحج بمني قتل ونهب وكان مبدأ ذلك موهوشة وقعت في السوق بمن ونهب شيء ثم تفاقم الأمر والحميل المعمد خلك فل يط يط وهرب للكيون في الجبال وانطلق معهم جماعة من السرو إلى ذيل الجبل فحل فيهم من المسكر ووسط منهم نفر يسرعند الجرة لتسكين الأمر وإظهار الهية والقدرة ؛ فسكن الناس ولكن بتى عندهم خوف ووجل .

وسها : أنه فى سنة تسع وسبمائة لم يحتج من الشام أحد على العادة إلا أن طائفة يسيرة من التجار وأهل الحجاز خرجوا من دمشق إلى غزة ومنها إلى أبلة واجتمعوا بالمصر بين وسحيوهم . ذكر هذه الحادثة البرزالي .

ومنها : أنه فى سنة اأنفى عشرة وسبعائة حج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر ومعه خواص عسكره نحو أر بعين أميراً . ذكر ذلك البرزالى ، وذكر صاحب بهجة الزمان : أن لللك الناصر المذكور حج فى هذه السنة فى مائة فارس وستسة آلاف مملوك على الهجر\_ وسار من دمشق إلى مكة فى ائتنين وعشر بن يوما . انتهى .

وسنها : أنه فى سنة ست عشرة وسبعائة حج فيها الأمير سيف الدين أرغون الدوادار الناصرى نائب السلطنة المظمة بالقاهرة وتصدق بصدقات كثيرة بمكة وللدينة .

<sup>(</sup>١) هَكَذَا بَالنَّذَكِيرُ فَي جَمِيعُ النَّسِيخُ وَهُو عَلَى التَّأُوبِلُ بَالمُوضَعُ .

وحج أيضا<sup>67</sup> فى سنة عشرين وسبمائة ومشى فيها من مكة إلى عرفة ، وحج أيضا فى سنـــة ست وعشر ين وسبمائة . ذكر ذلك ابن الجوزى .

ومنها : أنه فىسنةتسعشرةوسبعائة حج الملكالناصر محمد بن قلاوون الصالحى وحج معه من الأمراء نحوالخسين من المقدمين والطبلخامات والعشراوات وجماعة من أعيان دولته<sup>(٢)</sup> وكان توجه من القاهرة فى تاسع ذى القدنة وتصدق على أهل الحرمين وأحسن وعمل معروفاً كثيرا وغسل السكعبة بيده . ذكر ذلك هذه الحادثة بمعنى ماذكرنا الإمام النوبرى فى تاريخه .

ومنها: أنه فى سنة عشرين وسبعائة فعل الحاج سنة من سنن الهج متروكة من قبل، وهى أنهم صلوا الصاوات الخس بمنى يوم التروية وليسلة التناسع وأقاموا بمنى إلى أن أشرقت الشمس على ثبير وتوجهوا إلى عرفة . ذكر هذه الملائة بمعنى ما ذكرناه البرزالى وابن الجوزى ، قال : ووقف الناس بعرفه يوم الجمعة بلا خلاف؛ قال : وهذه تكملة مائة جمعة وقفها المسلمون من الهجرة النبوية إلى الآن ؛ ونرجو الله تعالى أن تسكون ألوفا إلى يوم القيامة . انتهى .

و وسها : أنه فى سنة عشر بن وسبعائة على ما قال البرزالى : حضر الموقف عالم كثير من جميع الأقاليم والبلاد ، قال الشيخ رضى الدين الطبرى إمام المقام : من مدة عمرى أحج ولم أر مثل هذه الوقفة ، قال : وفيها حضر الركب العراقى فى محمل كثير ومعهم محمل عليه ذهب كثير وفيه لولؤ وجوهر ، قوم بمائة تومان ذهباً وحسبنا ذلك بمائتي أنف دينار وخسين ألف دينار من الذهب المصرى انتهى ، وذكر ابن الجزرى ذلك بالمنى .

ومنها : أنه في سنة احدى وعشرين وسبعائة حج من دمشق نائبها الأمير تنكر الناصري .

ومنها : أنه فى سنة اثنتين وعشر ين وسبعائة أبطل السلطان لللك الناصر للمكس التعلق بالمأكول فقط بمكة وعوض صاحب مكة عطيفة عن ذلك ثانى دماميل من صعيد مصر، ذكر ذلك البرزالي وابن الجزري .

ومنها : أنه فى سنة أربع وعشرين وسبعائة حج ملك التكرور موسى ، وحضر للحج معه أكثر من خسة عشر ألفا من التكاررة .

<sup>(</sup>١) أى الأمير سيف الدين المذ كور من قبل .

<sup>(</sup>٣) كان لداليك اصطلاحات فى دولنهم منها أن للماوك يبدأ بتعليمه ، ثم يترقى إلى تعلم الصواع ورمى السهام ،ثم يترقى إلى معرفة الفروسية ، ثم يترقى إلى الحاصكية ، ثم إلى الدوادارية ، ثم إلى المقدمية، ثم إلى السلطة ، والمقدم يعن به أن يكون قائدا أى أمير مائة الف مقدم .

ومنها : أنه فى سنة خمس وعشرين وسبعائة وقف الناس بعرفة يوم السبت ويوم الأحد بسبب الاختلاف فى هلال ذى الحجة ، وفيها رجع أكثر الركب المصرى بسبب قلة الماء فى المنازل فلذلك قل الحاج المصرى، وحج العراق وكان ركباكبيرا ، ذكر هذه الحوادث بمنى ما ذكرناه البرزالى وابنه الجزرى .

ومنها : أنه فى سنة سبع وعشرين وسبعائة بات الحجاج الشاميون بمنى ليلة عرفة ولم ببت بها للمصريون وكان للصر يون قايلا بالنسبة إلى العادة .

ومنها : أنه فى سنة تمسان وعشر بن وسبعائة حج العراقيون ومعهم نابوت جوبان نائب أبى سعيد بن خرابندا ملك العراق ليدفن بالتربة التى بناها بالمدينة عند باب الرحمة فلم يدفن بها لعدم تمكين أمير المدينة من خلك حتى يأذن فيه صاحب مصر وأحضروا تا وته فى الموقف بعرفة ودخلوا به مكة ليلا وطاقوا به حول البيت ثم ذهبوا به إلى المدينة فسكان أمره فيها ما ذكرناه ، ذكر ذلك البرزالى بمنى ما ذكرناه ، وذكر أن الوقفة كانت يوم الجمعة باتفاق انهى . وذكر ابن محفوظ أن قدوم الركب العراقى بجو بان كان فى سنة سبع وعشر بن والله أعلم .

ومها : أنه في سنة ثلاثين وسبمانة كانت فتنة بين الحجاج للصريين وأهل مكة وقد شرح قاضى مكتشباب الدين الطبرى شيئا من خبرها في كتاب كتبه إلى بعض أصحابه لأن فيه : وينهى صدورها من حرم الله تعالى بعد توجه الركب السعيد على الحالة التي شاع ذكرهاولا حياة في المقدر والله ما لأحد من أهل الأمر ذنب لا من هؤلام ولا من هؤلام ولا من هؤلام الذنب للناغة والرعاع والعبيد والنفرية على سبب مطالبة من أخدام الأشر اف العراقيين بسبب عالمة فلما حصلت ملاواة أو جبت معاداة فقامت الهوشة والخطيب على المنبر وكان السيد سيف الدين عند أمير الركب جاسا فقام ليطفى النوبة من ناحية فانتفخت من نواح وقام الأمير سيف الدين يساعده فاتسم الخروها الله المن انخلس من بعض من مات وفات من فات وزم الأشراف الدين العابرى لأنه بعضافات من مات وفات منافظ الدين العبرى أو كرم عملها حد إلى القتال إلامن انخلس من قالى أخبار سنة ثلاثين وسبعائة: ووصل كتاب عنيف الدين العبرى يذكر فيه أمورا مما وقع المحجاج بمكمة المشرقة قال : وليس الخبر كالمابية ، لما كان يوم المجمدة عند طلاح الخطيب المنبر حصلت شوشة ودخلت الخبل المسجد الحرام في المسريين وكانوا ينتظرون معام الخطية في وقيم ومبهت الأموال وفيهم جماعة من بنى حسن ملبين غاثرين وتغرق الناس وقيل منافل جماعة من حجاج وغيرهم ومبهت الأموال وقيل عبد العبدي المورة عن الماسيين المتراك والمبيد الحرامية من بنى وصن ممال وطفت أنا ورفيقي طواف الوداع جريا والقتل بين الترك والعبيد الحرامية من بنى وصن وخرج الناس إلى المزلة واستشهد من الأمراء سيف الدين العمر أمير خاز ندار ووليده خليل ومماولة لهم وأمير حسن وخرج الناس إلى المزلة واستشهد من الأمراء سيف الدين العمر أمير خاز ندار ووليده خليل ومماولة لهم وأمير

عشرة يعرف بابن التساجى وجاعة نسوة وغيرهم من الرجال وسلمنا من القتل وكانت الخيل فى أثرنا يضر بون بالسيوف يميناً وشملا وما وصلنا إلى المنزلة وفى العبن قطرة ودخل الأمراء واجعين بعد الهرب إلى مكة لطالب بعض التأر وخرجوا فاربن مرة أخرى ثم بعد ساعة جاء الأمراء خانفين و بنو حسن وغلمائهم خلفهم فلما أشرفوا على التأر كداء من أسفل مكة فأمر بالرحيل ولولا أن سلم الله الناس كانوا نزلوا عليهم ولم يبق من الحباج عبر فوقف أمراء المصريين فى وجوههم وأمر بالرحيل فاختبط الناس وجمل أكثر الناس بتركون مائقل من أحمالم ونهب الحلج بعضه بعضا وكان فى جملة من راح جمل محل لنافيه جميع مارزقنا الله من نفقة وثياب وزاد واحتسبناه وحمدنا الله على سلامة أنفسنا انهى ، وذكر النوري هدنده الحادثة فى تاريخه وذكر فيها مايوافق ماذكره العابرى ثم قال: ووقع الخبر بذلك ما الخبر بذلك مع المناش بين فى ثال الخبر من فى ثال المنسرين فى ثال المناشرين فى ثال المنسرين المنسرين المنسرين المنسرة المنسرين فى ثال المنسرين فى ثال المنسرين المنسرة المنسرين فى ثال المنسرين فى ثال المنسرين فى ثال المنسرين المنسرة المنسرين المنسرين المنسرة المنسرين المنسرين المنسرين المنسرة المنسرين المنسرة المنسرين المنسرة المنسرين المنسرة المنسرين المنسرين المنسرة المنسرين المنسرين المنسرة المنسرين المنسرة المنسرين المنسرة المنسرين المنسرة المنسرين المنسرة المنسرين المنسرة المنسرة المنسرين المنسرة المنسرين المنسرة المنسرة المنسرين المنسرة المنسرة المنسرة المنسرة المنسرة المنسرة المنسرة المنسرة المنسرة

ومنها : أنه فى سنة ثلاثين وسيمانة أيضاً حج الركب العراق ومعهم فيل وما عرفت مقصد أبي سميد بن خرابلذا التار بإرساله وقد ذكر خبره البرزالى نقلا عن العفيف المطرى لأنه قال : بعد ماسبق ذكره من خبر الفتنة : وكان ركب العراق ركا من عنوا ووصل معهم فيل وقفوا به المواقف كلها وتفاما الناس منذ رأوه بالشر تم (ماتم وحصل ماحصل) ( ) وكنا خافتين أن يقم بسببه بشر إذا وصل إلى المدينة المنورة فوصل إلى أن يلغ الفرش السفير قبيل المسفير قبيل المسفير قبيل المنافق من حجلا تأخر مرة بعد مرة فضر بوه الميداء التي ينزل منهما إلى الم الجروع القهترى إلى أن سقط إلى الأرض ميتا في يوم الأحدد الرابع والعشرين من ذى الحجة وذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من غرائب العجائب والحد الله على ذلك وقد ذكر خروجه من العراق إلى خبره النويرى فى تام يخه بمدى ماذكره المطرى وقال : وقبل إنه انصرف عليه من حين خروجه من العراق إلى مات زيادة على ثلاثين الف دره وما علم مقصد أبى سعيد في إرساله ذلك انتهى .

ومنها : أنه فى سنة اثنتين وثلاثين وسبعائة حج السلطان الملك الناصر محمـــد بن قلاوونــــ ومعه نحو سبعين أميرًا وجاعة من أعيان الفقهاء وغيرهم بالقاهرة وتصدق فى حجه على أهل الحرم من المجلورين والفقهاء .

ومنهما : أنه فى سنة ست وثلاثين وسبعائة لم يحبح الركب العراقى فى هــذه السنة لموت السلطان أبى سعيد بن خرابندا ملك العراقين واختسلاف الـكلمة بعده ودام انقطاع الحج من العراقين سنين كثيرة على ما يأتى بيـانه .

<sup>(</sup>١) فى النسخة (ك) : ليست هذه الجلة مذكورة فيها .

وسنها : أنه فى سنة إحدى وار بعين وسبعائة وقف الحجاج المصريون والشاميون بعرفة يومين يوم الجمة و يوم السبت ، ووقف أهل مكة بالسبت ولكنهم حضروا عرفة ليلة السبت .

ومنها: أنه فى سنة اثنتين وأربعين وسبعائة حبح صاحب البمين الملك المجاهد على بن الملك المؤيد داود بن المظافر ولما حضر بعرفة كان فى خدمته الأشراف والقواد وحموه من أن يتعرض له المصريون بسوء وأطلموا علمه جبل عرفة وكان المصريون قد عزموا على منعه من ذلك ومن نزول عرفة والوقوف عند الصخيرات بها وكان الأشراف والقواد فى خدمته إلى أن قضى مناسك الحجج وعم بصدقته أهل مكة وكان دخوله إليها أول ذى الحجة ورحل منها فى المشرين من ذى الحجة ورام أن يكسو الكعبة ويقام بابها ويركب بابا من عنده فلم يمكنه الأشراف من ذلك .

وسنها : أنه فى سنة ثلاث واربعين وسبمائة حصل بين أمير الحاج والأشراف قعال عظم بعرفة كان الظفر فيه للأشراف وقتل من الترك نحو سنة عشر نفراً وقتل من جماعة الأشراف عدة نفر ولم يتعرضوا للحجاج بهب وكانت الوقعة من بعد العصر إلى الغروب ووقف الناس مشوشين وتوجه الأشراف بعد الوقعة إلى مكة وتحصنوا بها ولم يحضروا بحى في أيامها ورحل الحجاج جميمهم من منى وقت الظهر من يوم النفر الأول ونزلوا بباب الشبيكة وأقاموا به ليلة ثم رحلوا فى يوم النفر الشائق ولم يعتمر أكثر الحجاج ولم يطوفوا طواف الوداع خوفا على أنفسهم، وتعرف هذه السنة بسنة المظلمة لأن أهل مكة فى نفرهم من عرفة سلكوا الطريق التى تخرجهم على البئر المروفة بالمظلمة وهى غير الطريق التى سلكها الحجاج .

ومنها : أنه فى سنة نمان وأر بعين وسبعائة حج العراقى بعد أن أقام إحدى عشر سنة لم يميج وكان حاجا كنيرا وكان حاج مصر والشام قليلا .

ومنها : أنه في سنة إحدى وخسين وسبعائة حج الملك المجاهد صاحب النين وقبض عليه بمني ؛ وسبب ذلك أنه لم ينصف أمير مكة مجلان ولابني حسن ولا أمير الحاج المصرى بزلار ولم يراع من المصريين إلا الأمير طاز فأجموا عليه سع أمير مكة وقصدوه في صبح اليوم الثالث من أيام مني إلى محطته فقاتالهم أصحاب العين ساعة من المهارئم عظم عليهم الأمر باجباع الناس عليهم العامم في النهب فنهب محطة المجاهد عن آخرها بما فيها من الخزائن والخيول والبغال وابحال وغير ذلك ، وكان من أسباب ذلك عدم ظهوره المقتال فإنه لم يركب ولم ينصب علما ولا دق طبلا وإنما صحد جبلا بمنى غضروه به إلى قرب غروب الشمس تم سلم نفسه بأمان فأخذ سيفه وأركب بفلا واحتفظ به وسافر مع الملمريين تحت الحوطة ولم يرم الجار بمني ولا ظهر بها، ولعله راعى في ترك القتال حرمة الزمان والمسكان وها جديران

بالاحترام ، وكان من خبره بعد وصوله إلى مصر أن صاحبها الملك الناصر حسن ابن الملك الناصر محمد بن قلاوون أكرمه وسيره إلى بايده على طريق الحبجاز وفى خدمته بعض الأمراء ؛ فلما كان بالدهناء قريبا من ينبع قبض عايه، لأن الأمير الذى فى خدمته نقل عنه إلى الدولة بمصر ما أوجب تغير خاطرهم عليه وذهب به إلى الكرك فاعتقل بها مع الأمير « يلبغاروس » الذى كان نائبًا بالقاهرة ثم أطلق بشفاعة الأمير يلبغا لأنه كان أطلق قبله ، وزار المجاهد القدس والخليل وجاء إلى مصر فتوجه منها إلى بلاده على طريق عيذاب فبلغ اليمين فى ذى الحبحة سنة اثنتين وخسين ومبمأنة ومنع الجلاب من السفر إلى مكة حفقًا على أهلها .

ومنها : أنه فى سنة خمس وخمسين وسبعائة لم يحبح العراقى وحج فى التى بعدها وهى سنة ست وخمسين وسبعائة وكان حاجا قايلا .

ومنها : أنه فى سنسة سبع وخمسين وسبمائة وقف الناس بعرفة يومين وحصل لاناس فى آخر اليوم مطر جيد سالت به الشعاب فاستقى الحاج ودواېم وكان ذلك من الله رحمة لمباده ، وكان الحج العراقى فى هذه السنة كثيرًا لم يعهد أن مثله صح من العراق، وحج بها بعض العجم وتصدق بذهب كثير على أهل مكة والمدينة .

ومنها : أنه في سنة ثمان وخمسين وسبعائة حج العراقي وكان حاج مصر والشام قليلا .

ومنهــا : أنه فى سنــة تسع وخسين وسبعائة رحل الحاج جميعهم من منى وقت الظهر من يوم النَّقْر الأول وكان الحاج قليلا من مصر والشام والعراق .

ومنها : أنعفجادى الآخرة أو رجب سنة ستين وسبعائة أسقط للسكس المأخوذ من المأكولات بمكة من الحب والنم والغم والسمن وغير ذلك ، وارتفع من مكة الجور والنظم وانتشر العدل والأمان وذلك بسبب أن الملك الناصر حسن صاحب مصر جمز إلى مكة عسكراً لإصلاح أمرها والإفامة بها مع من ولاه إمرة مكة وها الشريفان محمد بن عطيفة بن أبى نمى وسند بن رميثة بن أبى نمى ، ودام هذا مدة مقام هذا العسكر بمكة، وذلك إلى آخر سنة إحدى وستين وسبعائة .

ومنها : أنه فى سنسة ستين وسبعائة أيضا وصل الركب العراقى وكان وصوله قبل الوقت الذى يعهد فيه وصوله بيومين وهو الخلمس من ذى الحبعة .

ومنها : أنفق سنة إحدى وستين وسبعانة كان بمكة فتنة بين أهلها من بنى حسن و بين الترك الذين قدموا إلى مكة للإقامة بها فى موسمههذه السنة عوض الترك الذين كانوا قدموا مكة فى سنة ستين وسبعائة وسببهذه الفتنة أن بعض الترك نزل فىالدار للمروفة بدار للضيف عند باب الصفا فطالبه بالسكراء بعض الأشراف من ذوى على بن فتارة وحصل بينهما منازعات أفضى الحال فيها إلى أدّ ضرب النركى الشريف فقتله الشريف فنار عليه النرك فصاح في له بعض الشرقاء فصارت الفتنة ، وقيل فى سبب الفتنة ، إن بعض النرك أرادوا النزول فى دار المضيف فعارضه فى ذلك بعض ذوى على وضر بوم فشكوا ذلك إلى ابن قرا سنقر وكانوا من جماعته وكان إذ ذلك يطوف الليت بعض المرك بعض ذوى على وضر بوم فشكوا ذلك إلى ابن قرا سنقر وكانوا من جماعته وكان إذ ذلك يطوف بالستم المناه المستمرا على من المستمرا على المسلم المناه المستمرا أخير المستمرا في غيلا للترك كانت على قراستقر أحد مندى النرك الذيبية وحصروا المقدم الآخر وهو الأمير المعرف بقندس فى منزة دار الزباع بأجياد وقاتلوه حتى غلبوه ونجا بنفسه من موضع فى الدار فاستجار بهمض نساء الأشراف واجتمع الترك فى المدرسة المجاهدية وفى المسبد الحرام وغلقوا أبوابه عليهم وعلما عند للمدرسة المجاهدية جسرا من خشب يمنع بنى حسن من قصدهم وأزالوا الفالة التى على رأس الزفاق القابل لباب أجياد وقصدهم جماعة من بنى حسن إلى جهة المجاهدية فرموم بالنشر يف تقبة بن وميثة إلى مكة بأثر الفتنة فقتل منهم جساعة منهم الشريف مغامس بن رميئة ألى مكة بأثر الفتنة فسكنها عن الترك ووقم الانتفاق على أن ترحل المخاج من منكة فرحلوا بما خف من أموالهم ، والتحقوا بالحبواج فادركوهم بينهم وكانت هذه الفتنة بعد رحيل الحاج من مكة فرحلوا بما خف من أموالهم ، والتحقوا بالحبواج فادركوهم بينهم وكانت هذه الفتنة بعد رحيل الحاج من مكة بوم أو يومين .

ومنها: أنه في سنة ست وستين وسبمانة رسم السلطان الملك الأشرف شعبان بن حسن بن الملك الناصر محمد ابن قلاوون صاحب مصر بإسقاط ما على الحج من المسكوس بمكة في سائر ما محمل البهامن المناجر سوى السكارم (١) وثيمار الهند وتجار المداق وأسقط المسكس المتعلق بالمأكولات، و باختي أن المسكس الذي كان يؤخذ من المأكولات، و باختي أن المسكس الذي كان يؤخذ من المأكولات، وباختي أمد حجية الطائف و بجيلة (٢) وثمانية دنائير مسعودية على كل حمل من التمر اللبان الذي يصل إلى ممكة، وثلاثة دنائير مسمودية على كل شاة تصل البها، وسدس وثمن ما يباع بمكة من السمن والعسل والحفر وذي أن يحصى تمنها مسعودي من ثمن السلة النمر إذا بيعت بالسوق من التمار الذي باعها ليتعيش بها والمأخوذ على التمر بناجها ليتعيش بها والمأخوذ على التمر بناجها ليتعيش بها والمأخوذ على التمر بناجها ليتعيش بها والمأخوذ على التمر الذي باعها ليتعيش بها والمأخوذ على التمر بناجها ليتعيش بها والمأخوذ على المناء والمؤمن مناج بعيم هذا أن بعص الناس جلب شاة فلم تساو المقدار المقدار المقدار الملمكة الشريفة في دولة الملك المذره من منا المال المدور بالقاهمة بعمل ألها الخيرله له على ذلك وموض صاحب مكة عن ذلك ثمانية وستين أنف درهم من بيت المال المدور بالقاهمة بعمل ألها الخيرله له على ذلك وموض صاحب مكة عن ذلك ثمانية وستين أنف درهم من بيت المال المدور بالقاهمة بعن ألهل المؤمن بيت المناسكة الشروعة في دولة المالية المثرب المالية المؤمن المناسكة الشروعة في دولة المالية المؤمن بيا المدور والقاهمة بعن ذلك ثمان المؤمن المؤمن المناسكة الشروعة في دولة المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن المؤمن بيام المؤمن المؤم

<sup>(</sup>١) الـكارم معروف ، وهو نوع من الجواهر الـكريمة . (٢) قرية بالبادية حول الطائف .

وألف أردب قمح وقدر ذلك فى ديوان السلطان للذكور ، وأمضى الولاة ذلك بالديار للمسرية إلى تاريخه وكتب خبر هذا الإسقاط فى أساطين بالمسجد الحرام فى جهة باب الصفا وغيره، ولما وقمت هذه الحسنة من الأمير يلبغاللذكور طابت بها نفس صاحب مكة إذ ذلك الشريف مجلان بن رميثة الحسنى رحمه الله وعمل بها هو ومن بعده من أمراء مكة أنامهم الله تعالى .

ومنها : أنه في أثناء منة عشر السبعين وسبعانة بتقديم السين خطب بحكة للسلطان الشيخ أو يس بن الشيخ حدن الصغير صاحب بفداد وغيرها بعد أن وصلت منه قناديل حسنة المحمية وهدية طائلة لأمير مكة مجلان وهو الآمير لخطيب مكة بالخطبة له فحكان الخطيب إذ ذاك جدى لأبي ، قاضى مكة أبي الفضل الدو يرى ثم تركت الخطبة لصاحب العراقيين في عشر السبعين وسبعائة ، لصاحب العراقيين في عشر السبعين وسبعائة ، وفي عشر النامين وسبعائة ، وفي عشر النامين وسبعائة ، وفيلب على ظنى أن حجوم في هذه الأعشار أكثر من انقطاعهم عن الحج فها والله أعلم .

ومنها : أنه فى سنة نمان وسبعين وسبعانة كان الحجاج من مصر فى غاية من الفلة بسبب ما اتفق فى عقبة أيلة من ثورة الترك على لللك الأشر ف ( شعبان صاحب مصر وكان قد توجه إلى الحج فى هذه السنة فى تجمل كذير وفر إلى القاهرة فنيعه الناس إلا نفرا بسيرا وكان من خبره أنه دخل فى القاهرة مختفيا لأن الأمراء الذين تركهم بها ساطنوا ولده للنصور عليا وظنروا به بعد مذة بسيرة واستشهد رحة الله تعالى فى بقية السنة )(١)

(ومنها: أنه في سنة إحدى وتمانين وسبمائة حج محل لصاحب البين الملك الأشرف) (١ إسماعيل بن الملك المخطوط ولم يمكنهم من الأفواط لعباس بن الملك المجاهد في البر، وأراد بعض الأمراء المصريين توهين حرمة هذا المحمل ولم يمكنهم من ذلك صاحب مكة الشريف أحمد بن مجملان وكان أمير الحج مع هذا المحمل ابن السنيلي وليس هذا المحمل أول عج من المجين، وقد رأيت ما يدل على أن في السنة التي ولى فيها الملك المؤيّد السلطنة ببلاد المجين حج له عمل إلى مسكة.

و أمنها : أنه فى سنة ثمان وثمانين وسبمائة (٢٢ كان بمكة فتنة فى أيام للوسم وحج الناس خائفين وسبب هــذه الفتنة أن بعض الباطنية قتل أمير مكة محمد بن أحمد بن مجلان عندما حضر لخدمة المحمل المصرى على جارى عاداة الأمراء أى أمراء الحجاز ، وتولى بعده عنان بن منامس بن رميئة إمرة مكة وقصدها فى جاعته ومعه أمير الحاج للاردينى ، فحارب من كان بمكة من ذوى مجلان زمنا يسيرا ثم المهزموا ، واستولى عنان ومن معه على مكة .

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين محدوف من النسختين: ك ، م ، وقد نقاناء عن كتاب منتخبات شفاء النرام للطبوع في أوربا. (٢) وذلك في عهد لللك السلطان الظاهر سيف الدين برقوق أول ماوك دولة الماليك الشرا كسة بمصر ، وقد تولى لللك عام ٧٨٤هـ.

ومنها: أنه فى سنة سبع وتسعين وسبعائة (1) كان بمكة قتال ونهب فى الحباج فى يوم التروية وفى ليلة عرفة بطر بق عرفة ، وسبب هذه الفتنة أن بعض القواد اختطف شيئا فى المسجد الحرام واحتى بعض أسحابه فجرى بينهم و بين الحبحاج مقاولة بالمسجد الحرام أفضت إلى مقاتلته فشهرت السيوف بالمسجد الحرام وصارت الفتنة به وبخارج المسجد ونهبت الأموال وجاء الأمير الحج الحلبي المعرف بابن الزين غائرا من الأبطح فى خيل ورجل فقيه بعض القواد بأسفل مكة إلى جهة الشبيكة وجرى بين الغريقين قتال كان الفلز فيه القواد وطمع الحرامية فى الحبحاج فنهبا ذريعا فى خود ومهم إلى منى ، وفى ليلة عرفة بالموض المعروف بالمضيق بين عرفة وردلفة وتعلام ، و تعدى النهب إلى أهل مكة والمين وحمح الناس خانفين ورحل الحبحاج أجمهم فى يوم الفتر الأول وكان فى هذه السنة قدم مع الحبحاج الشاميين محل من حلب ولم يعهد مثل ذلك فيا علمت إلا فى سنة سبع وتمانين وسبعائة والله أعلم .

ومنها : أنه فى سنة نمانمائة حج محمل لصاحب النمين لللك الأشرف مع طواشى من جهته وفى خدمته الشريف محمد بن مجملان وصبح معه جماعة من أعيان النجار والفقهاء المسكيين وغيرهم وحصل للحجاج الذين كانوا مع الححل البمنى عطش بقرب مكة مات فيه جماعة منهم رحمهم الله تعالى، ووقف بعرقة مع المحلمل وكانت الوقفة بوم الجمعة .

ومنها: أنه في سنة ثلاث وتمانمائة (٢٠ أي بحج من الشام أحد على الطريق للمتادة ، وسبب ذلك أن تيمورلنك قصد البسلاد الشامية في هذه السنة واستولى عليها وأخربها وكان ما حصل من الخراب بدمشق أكثر من غيرها من البلاد الشامية بسبب إحراق النترية لها لما استولوا عليها بعد أن فارقها لللك الناصر فرج وقصد الديار المصرية لأمر اقتضاه الحال . والنترية ما مناؤل لدمشق وكان استيلاء التقرية على دمشق بصورة أممان والتزام من أهل دمشق لم بمال يؤدونه لأنهم بعد رحيل السلطان من دمشق حصروا القلمة بدمشق وأخر بوا بعضها وكادوا يستولون عليها فاقتضى ذلك خروج الشاميين إليهم لطلب الأمان والتزامهم لهم بمالل ولما صاد بأيديهم ما النزموا لهم به من المسال وأكثر منه بكثير فارقوا البلد بعد أن أحرقوها في ثالث شعبان من السنة للذكورة، ثم عرت القلمة والجلمع الأموى ومواضع حوله من البلد وظاهرها عمارة حسنة وأكثر البلد متخرب إلى الآن ،فلا حول ولا قوة إلا بالله .

ومنها : أنه فىسنة ست وثمانمائة حج الركسبالشامى على طريقته المتادةومعه محمل وكان قد بطل من سنة ثلاث وثمانمائة وحج الشامى فى سنة سبع وثمانمائة كحجه فى سنة ست بمحمل وعلى طريقته المتنادة .

ومنها : أنه فى سنة سبع وثمانما ئةحج العراقيون بمحمل من قبل متولى بفداد من أولاد تيمولنك ومات تيمولنك فى هذه السنة فى سابع عشر شعبان منها ، بعلة الإسهال القولنجى .

<sup>(</sup>١) في عهد ملك برقوق ( ٧٨٤ – ٨٠١ هـ ) . (٢) وذلك في عهد فرج بن برقوق (٨٠١ – ٨١٥ هـ )

ومنها : أنه فى سنة تمان وثمانماتة لم يحج الشاميون على طر يقتهم للمتادة ولا حج لهم محمل ، و إيما حج فيها من الشام تجار جاءوا من دمشق إلى غزة ومنها إلى أيلة ومنها إلى مكة .

ومنها: أنه في سنة تسع وثمانمائة حج الشاميون بمحمل على طريقتهم للمتادة وتخوف الناس أن يقع بين أميرهم وبين أمير الركب للمسرى قتال فسلم الله، وسبب توقع القتال في هذه السنة أن الأمير حكيم بايم لنفسه بالسلطنة وتلقب بالملك المادل وخطب له بدمشق ولسكن كان زمن الخطبة له بدمشق يسيرا دون شهر وأعيدت الخطبة بها للملك الناصر، فوج ابن لللك الظاهرصا حسمصر وضربت السكة باسم حكيم ورأيت دراه مكتو با عليها اسمه وكان ذلك من الأمير حكيم في هذه السنة أو في آخرها أو في أول التي بعدها، وقتل من سهم أصابه على غفلة منه في حرب كان بينه و بين بعض التركان .

ومنها: أنه في سنة عشروتماغاتة نفر الحجاج جميعهم في النفر الأول ولم يزر للدينة النبوية من الركب للمسرى إلا القليل وسار معظمهم مع أمير الحاج إلى ينيم ، وسبب ذلك أن أمير الحج للصرى تخوف من أهل الشام أن يقصدوا الحجاج بسوء من جهة أيلة بسبب القبض بمكة على أمير الركب الشامى في هذه السنة ، وكان صورة القبض عليه أن المصريين تمكلموا مع أدير مكة في القبض عليه فقصده أمير مكة في للسجد الحرام بعد طوافه يوم قدومه بالبيت وقبل سعيه وأشار على أمير الحج الشامى بأن يمضى معالسلام على أميرا لحج المصرى فل يجد بدا من المواققة على ذلك لا نفراده عن عسكره فسار إلى أمير الحج للمرى فقبض عليه وحج معه محتفظا به وذهب به تحت الحوطة إلى مصر وكانت الوقفة يوم الجمعة .

ومنها : أنه في سنة اثننى عشرة وغانمانة كان بين بنى حسن من أهل مكة و بين أمير الحاج المسرى مشاجرة عظيمة أفضت إلى قتل بعض الحجاج ونهجهم غير مرة وأ يمج بسبب ذلك من أهل مكة إلا اليسبر، وسبب هذه الفتتة أن صاحب مصر الملك الناصر فرج انحرف على الشريف حسن بن مجالان نائب السلطنة ببلادا لحجاز فعزله عن ذلك وعزل ابنيه عن إمرة مكة وأسر ذلك إلى أمير الحج المصرى بيسق فاستعد للحرب واستصحب معه أنواعا من السلاح والمسكاح والمدافع وغير ذلك، وورى بأن قصده بذلك الدخول إلى المين، و باغ الشريف حسن ذلك في من السلاح والمسكاح والمدافق وغير ذلك، وورى بأن قصده بذلك الدخول إلى المين، و باغ الشريف حسن ذلك في ما كان عاشر ذى القددة من السنة المذكورة فجمع أعراب مكمة وأهل الطائف واية وغيرهم من عرب الشرق على ما كان معهم ممه على معه من بنى حسن من الأشراف والقواد وعبيد أخيه أحمد بن عجلان وأولادهم وعوام مكة ، وكان من ممه على ما بلنى بن يدون على ستة آلاف نفر منهم أربعة آلاف من الأعراب الذين استنفرهم واجتم عنده من الخيل نحو سيانة فرس على ما بلنى وكان يكره القتال مخافة أن يصيب الحجاج سوه من معرة الجيش وأشار بعض جاعته بأن يرسل إلى أمير الحاج من يعظ عليه أمر الحرم وأهله وانه إذا كان قصده القتال فليتقدم الحجيج قبسه بيوم

أو يتقدم هو قبلهم بيوم فيقع اللقاء ، و بينها هم في الفكرة فيمن بؤدى هذه الرسالة إلى أمير الحاج إذ جاء الله بالفرج وأزال عن الناس ماكان عندهم من الضيق والحرج وذلك أن الملك الناصر بعث خادمه الخاص بخدمته فيروز الساق إلى مكة بخلع وتقاليد للسيد حسن المذكور وولديه بعودهم إلى ولايتهم ومنع أمير الحـــاج من التعرض لقتالهم ، وكان وصول هذا الخبر إلى مكة في تاسع عشر بن من ذي القعدة أو في اليوم الموفى ثلانين منه، وقدم إلى مكة جماعة من الحجاج من الترك وعيرهم فلقيهم الشريف حسن بعسكره وفي ليسلة مستهل ذي الحجة بعث المقدم فيروز من يعلم بوصوله في هــــذه الليلة فبعث الشريف حسن جماعة للقائه في باب الشبيكة وكان هو قصد مكة من باب المصلاة فلما رآه للوكلون بسور باب المعلاة صاحوا وظنوه عدوا فارتجت البلد وظن الناس أن ماذكر من خبر فيروز مكيدة فقتل بعض من كان معه ودخل البــلد مكسورا فطيب خاطره الشريف حسن ووعده بكل جميل وقرىء بحضوره التقليد الذي كان معه بعودة الشريف حسن وابنيه إلى ولايتهم وسعى عنسد الشريف حسن في عدم التعرض لأمير الحاج فأجاب إلى ذلك الشريف حسن وشرط أن يسلم أمير الحج مامعه من السلاح وآلات الحرب فأجاب أمير الحاج إلى ذلك بعد توقف وشرط أن يكون بر باط ربيع بأجياد إلى أن تنقضى أيام الموسم ثم يتسلم ذلك فأجيب إلى ماذكر ودخل الحاج مكة في ثاني ذي الحجة وقت الظهر ودخل أسيرالحاج في ثالث ذي الحجة إلى مكة فطاف بالبيت وتقدم إلى الشريف حسن بأجياد فأحسن لقاءه وأقام بمكة إلى أن خرج منها فى يوم التروية إلى منى بعد تقدمه طائفة من الحجاج وبلغ الشريف حسن أن بعض ما جمعه من الأعراب عزموا على التعرض للحماج فبعث إليهم من يزجرهم عن ذلك فعصوا وانقلبوا على الحجيج فقتلوا ونهبوا وعقروا الجال عند المأزمين وهو الموضع الذي تسميه الناس المضيق، وتوقف الشريف حسن هو وغالب من معه عن الحج خيفة أن يقع بينهم وبين أمير الحج قتال فيلحق الحجيج من ذلك مشقة، وحج ولد السيد أحمد بن حسن في نفر قليل من خواصه و بسبب تخلفه عن الحج تخلف غالب أهل مكة . وكنت ممن يسر الله له الحج في هذا العام . ولما وصلنا إلى الموضع المعروف بالمأزمين وجدنا الجال فيه معقورة وكدنا أن نرجع من الخوف فقوى الله العزموسلم وله الحمد، وكان مما حملناً على العزم على الرجوع أن بعض الأشراف. لقينا قريبا من المزدلفة وأخبرنا أن الحاج فى أثرهم واصل وسبب ذلك أن الحجاج لما خرجوا من مكة فى يوم الدّروية لم ينزلوا بمنى وساروا إلى عرفة فنزلوا بها، وثبت عند القاضي الحنفي بمكة أن هذا اليوم هو اليوم التاسع من ذي الحجة وكانهذا اليوم يوم التروية على رؤية أهل مسكة فاقتضى رأى أمير الحاج أن يقيم بالنساس يومين بعرفة وأن يدفع فى هذا اليوم إلى أن يباغ الأعلام التي هي حد عرفة من جهة مكة و يرجع إليها فيقيم اليوم الناني ففعل ذلك ورأى ذلك الشرفاء فظنوا أنّ الحاج سائر إلى منى ونعرض أهل الفساد للحاج في توجههم من عرفة إلى منى ونهبوهم وقتاوهم وجرحوهم وذلك في ليلة النحر ولم نستطع أن نبيت بالمزدلفة إلى الصباح فرحلنا منها بعد أن أقمنا بها مقاما تتأدى به السنة ووقع بمنى فى ليلة النحر قتل وجهب، وفى ضعى يوم النحر شاع بين الناس بمكة وصول الشريف على بن مبارك بن رميثة من مصر، وكان بذكر أنه يلى مكة مع أمير المجارة هذا اليوم وكان بذكر أنه يلى مكة مع أمير الحجج إلى مكة مع أمير المجارة المحارة المحارة المجارة المجارة المحارة ال

ومنها : أنه فى سنسة ثلاث عشرة ونمسانمائة حج صاحب كِلُوّة اللك للنصور حسن بن للؤيد سليان بن الحسين، وتصدق على أعيان أهل الحرم وزار بعد الحج وركب البحر فى أنناه الطريق إلى بلاد اليمن ليتوصل منها إلى بلاده من عدن.

ومنها : أنه فى سنة ثلاث عشرة أقام الحجاج للصريون والشاميون بمنى يوما ملففا بعد يوم النفر الثانى لرغبة التجار فى ذلك وكانت الوقفة فى هذه السنة يوم الجمعة .

ومنها : أنه فى يوم الجمه الثانى والعشرين من جمادى الآخرة سنة خس عشرة وتمانمائة خطب بمكة للإمام المستمين بانثه أمير المؤمنين إبى الفضل العباسى بن الخليفة المتوكل محمد بن الخليفة المستضد أبى بكر بن الخليفة المستكفي أبى الربيح سليمان بن الحاكم أبى العباس أحمد المقدم ذكره العباسى ، وذلك لما أقي فى مقام السلطنة بالديار المصرية والشامية بعد قتل الملك الناصر فرج ولم يتفق مثل ذلك لأحد من آيائه الذين بو يعوا بالخلافة بمصر بعد المستعصم لأنه وإن خطب لمن قبله بديار مصر فلم يكن لأحد منهمسكة ولا يخرج ولا يخرج عنه توقيع وغير ذلك إلا الإمام

<sup>(</sup>١) فى نسخة منتخبات شفاء الغرام طبعة أوربا : ومن السوء .

المستمين بالله (1) إلى أن عهد بالساطنة إلى مولانا السلطان الملك المؤيد أبى النصر شيخ نصره الله في مستهل شهر شبان من هذه السنة وقبل الخطيفة بمكة بيومين قرئ كتابه بنفويضه إلى الملك المؤيد تدييرالأ موريالمالك الشريفة وقبه فيه بنظام الملك بعد أن ذكر فيه قتل الملك الناصر (1) سيف الشريف ، وكان قتله في ليلة الحميس الشريف من حادى الآخرة من السنة بدمشق ودعى للإمام المستمين بالله على زمزم بعد المغرب من ليلة الحميس المحدى والعشرين من جادى الآخرة من السنة المذكورة عوض الملك الناصر واستبر الدعامله على زمزم في كل ليلة إلى أن وصل كتاب الملك المؤيد يتضمن مبايعة الخليفة وأهل الحل والعقد من ألما الدولة وغيرهم له بالسلطنة في اللارخ المقدن أمن الملك المؤيد دعاء مخصراً بالصلاح تم ترك الدعاء له في يوم المجملة المستمين بالله على زمزم ودعى له في الخطبة وغير الملك المؤيد دعاء مخصراً بالصلاح تم ترك الدعاء له في يوم المجملة المؤيد ويوم المجملة المؤيد ويوم المجملة المؤيد في يوم المجملة المؤيد في يوم المجملة من كان يصل كن ترك الدعاء له لما عاد إلى الخطابة من كان يصنع ذلك تم ترك الدعاء له لما عاد إلى الخطابة من كان يصنع ذلك تم ترك الدعاء له لما عاد إلى الخطابة من كان ترك الدعاء له المؤينة لم يصوف في الخلافة ولفب بالمحتم وذلك في سنة سبع عشرة وتمانماتة ، وفي ربيم الثاني منها ترك الدعاء في الخطبة تمكة للمستمين بالله وأول بالمح عشرة وتمانماتة ، فالله تمال ينه خمى عشرة وتمانماتة ، فالله تمالى يدم حدد دونه ويعلى كمنه .

ومنها : أنه في سنة ست عشرة وتمانمانة حج الناس من بنداد بمحمل على العادة ومعه ناس من خراسان والذي جهز الحجاج من بنداد صاحبها ابن قرا يوسف ودعى له ولأبيه ولأخيه في المسجد الحرام في ليلة الجمة سادس عشر ذى الحجة من السنة للذكورة بعد الفراغ من قراءة الختمة الشريفة التي جرت العادة بقراسها لأجل صاحب بغداد وكانت الوقفة بالجمة .

ومنها : أنه فى سنة سبع عشرة و تمانمائة <sup>170</sup> فى يوم الجمة خامس ذى الحبة حصل فى للسجد الحرام فتنسة عظيمة انتهكت فيها حرمة المسجد كثيرا لمما حصل فيه من القتال بالسلاح والخيل مع إراقة الدم فيه وروث الخيل وطول مقامها فيه وسبب ذلك أن أمير الحيج المصرى أدب بعض غلمانه النواد المعروفين بالعمرة على حمله البسلاح لنهيه عن ذلك وسجنه فرغب مواليه فى إطلاقه فامتنع الأمير فلما صليت الجمة هاجم جماعة من النواد المسجد الحرام

<sup>(</sup>١) كان القائم بتدبير المملسكة له الأمير شيخ المحمودى، الذى خلع المستعين وولى مكانه.

<sup>(</sup>٧) فرج بن برقوق . (٣) وذلك في عهد الملك المؤيد شيخ ( ٨١٥ - ٨٣٤ هـ ) .

من باب إبراهيم راكبين خيولهم وبعضهم لابس لأمة الحرب وبعضهم عار منها وانتهوا إلى مقام الحنضية فلقيهم النرك والحجاج واقتتلوا فحرج أهل مسكة من المسجد فتبعهم النرك والحجاج فقساتلوهم بسوق العلاَّفة بأسفل مكة فظهر عليهم المصريون أيضا وانتهب بعض العوام من المصريين السوق المذكور والسوق الذي بالمسعى وبعض بيوت المكيين فلماكان آخر النهـار أمر أمير الحاج بتسمير أبواب المسجد الحرام إلاّ باب بني شيبة وباب الدريبة والباب الذي عند المدرسة المجاهدية لأن أمير الركب الأول ومن في خدمته يدخلون منه إلى. المسجد ويخرجون لسكناهم بالمدرسة الحجاهدية فسمرت أبواب المسجد الحرام كلمها خلا ما ذكر وأدخلت خيل أمير الحاج إلى المسجد الحرام وجعات بالرواق الشرقي قريبا من منزله بر باط الشرابي وهو منزل أمير المحمل المصري في الغالب و باتت الخيل في المسجد حتى الصباح وأوقدت فيه مشاعل الأمير ومشاعل المقامات الأربعة و بات به جمع كثير من الحجاج المصريين في وجل كثير ورام بعض القواد ومن انضم إليه نهب الحجيج الذين بالأبطح وخارج المسجد فأبي ذلك الشريف حسن من مجلان صاحب مكة وانضم في بكرة يوم السبت سادس ذي الحجة إلى القواد بموضع يقال له الطنبداوية بأسفل مكة قريبا منها وحضر إليه في بكرة هذا اليوم جماعة من أعيان مكة والحجاج فبدا منه ما يدل على كراهيته لمــا وقع من الفتنة ورغبته في إخمادها و بشهم في ذلك إلى أمير المحمل فعرفوه بذلك فبدا منه مثل ما بدا من صاحب مكة وأجاب إلى ما سئل فيه من إطلاق الذي أدبه على أن يفصل صاحب مكة ما يحصل به الطمأنينة للحجاج من الحث على رعايتهم وغير ذلك فوافق على ذلك صاحب مكة و بعث ولده السيد أحمد إلى أمير المحمل فخلع عليه وسكنت الخواطر بذلك وباع الناس واشتروا وحصل فى الفريقين جراحات كثيرة مات بها غير واحد من الفريقين ولا أعلم أن المسجد الحرام انتهك نظير هذا الانتهاك من بعد الفتنة المعروفة بفتنة قندس في آخر سنة إحدى وستين وسبعائة الى تاريخه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .

ومنها : أنه في هذه السنة (<sup>۱۱</sup> حصل اختلاف كثير في تعيين الوقفة لأنجما كثيراً من القادمين إلى مكة في البر والبحر و بعضا من مكة ذكروا أمهم وأوا هلالذي الحبقة ليلة الاثنين ولم ير ذلك غالب أهل مكة ولا غالب الركب المصرى فوقع الاتفاق على أن الناس يخرجون إلى عوفة في بكرة يوم الثلاثاء من ذى الحبقة على مقتضى رؤية الثلاثاء فقعلوا ذلك وصار معظم الحلج إلى عرفة من غير نرول بمنى فلما كانوا بالمسارين مثاني مؤقة المنافية والمسارية عنها كانوا بالمسارين مأزى عرفة وتسمى المرامية فقتلوا وجرحوا ومهبوا وعقروا الجال وكنا بالقرب بمن أصابه هذا الموضع المنسيق خرج عليهم بعض الحرامية فقتلوا وجرحوا ومهبوا وعقروا الجال وكنا بالقرب بمن أصابه هذا البلاء فلما أن ولم يسبنا مثل الذي أصابهم ووصانا إلى عرفة ووصل بعدنا إليها أناس آخرون وأقفا بها

<sup>(</sup>١) وهى عام ٨١٧ه فى زمن الملك المؤيد شيخ .

مع الحبجاج بقية ليلة الأربعاء ويوم الأربعاء حتى النموب، ونهرنا مع الحبجاج إلى للزدلفة و بتناجها إلى قريب الفجر وسرنا إلى منى حتى انتجيل أيها في بكرة يوم الخيس، وحصل بمنى في ليلة الأربعاء وليلة الحميس شهب كثير وجراحات في الناس ولم يحج في هذه السنة من أهل مكة إلا القليل ونفر المجاج أجمهم في بكرة يوم النفر النافي وتزلوا قريبا من التنميم ، ولم يخرجوا بمد طوافهم للوداع إلا من باب الملاة الإغلاق باب الشبيكة دومهم ، وسافر الأمير وأعيان الحاج وهم متأثرون لذلك ، ونسأل الله أن مجسن العاقبة، وفي هذه السنة حج ركب من بغداد بمحمل على العادة ولم يعملوا في للسجد الحرام ختمة على العادة الرحياهم بأثر رحيل الحبحاج المصريين والشاميين خوفا من زيادة النهامة في للكس

ومها : أنه في سنة ثمان عشرة وتماغانة أقام الحبراج بمني حتى طلعت الشمس على تبير من يوم عرفة وصلحا بها الصلحات الحمس وأحيوا همنده السنة بعد إمانتها دهراً طويلاً والله يثيب الساعي في ذلك . ومن شمائر المج التي ينبغي إحياؤها أيضا الخطلة بمني وهذه سنة متروكة من دهر طويل جدا وكان خطيب مكة (الفقيه سليان بن خليل يفعلها بعد الرمى وفعلها بعده خطيب مكة (النائق في المنافق في يوم الفورسة تسع وشائة على ماذكر الشيخ أبو العباس الميورق في تعاليقه فيا أفنيته منقولاً يخط بعض أصحابنا من خط الميورق ، وفعلها القاضي شهاب الدين أحمد بن ظهيرة فيا بلغني، فعل ذلك في مومم سنة ست وتمانين وسبعائة أو في سنة سبع وثمانين أو في كليه أمان في مومم سنة ثماني عشرة وثمانانة تقام هذه الشعيرة بمني فأتم ذلك، فلا حول ولا قوة الإراثية أعلم . وكان يذكران في موسم سنة ثماني عشر وفي كتب أصحابا المالكل المنافق الأول والله أهلم .

ومنها: أنه في سنة تمان عشرة حج العراقيون بمحمل من بنداد على العادة وجرى حالهم كالسنة التي قبلها ،
وكذلك سنة تسع عشرة وتمانماتة وكذلك سنة عشرين وتمانماتة والمجمح العراقيون من بغداد في سنة إحسدى
وعشرين وتمانماتة ، ولعل سبب ذلك كما قيل من أن الملك الشاه رخ بن تيمورلنك أخذ تبريز من قرا يوسف والد
صاحب بغداد أو الحرب الذي كان بين عسكر قرا يوسف وعسكر حلب من بلاد الشام وكان النظر لعسكر حلب
وقتل ابن لقرا يوسف قيل هو صاحب بغداد وقيل غيره وهو أصبح والله أعلى وكان هذا الحرب في أثناه سنة إحدى
وعشرين وتمانماتة، وفيها كانت الوقفة بالجمة اتفافا وكان يقال على للكالملؤيد صاحب مصر يحج فيها فلم يتفق ذلك ،
ولمل سبب ذلك مااتفق من إتيان عسكر قرا يوسف لحلب والله أعلى ولم يحج العراقيون بمحمل من بغداد على
العادة في سنة إحدى وعشرين وتمانماتة ، ولا في سنة ثلاث وعشرين وتمانماتة

<sup>(</sup>١) مامين القوسين من زيادة النسخة (م) .

وفى آخرها هلك قرايوسف بعد أن ثبت عند الحكام بمصر زندقته وزندقة ولده عمد شاه صاحب بغداد ، وفيها قصد صاحب بغداد فى سنة صاحب الشرق للك الشاه رخ بن تيمورلنك فى عسكر كثير جدا لحر به ولم يحج العراقيون أيضا من بغداد فى سنة أربع وعشر ين وتمانماته ، وحج فيها قفل من عقيل وتوجه معهم من مكة جم كثير ون من التجار فيهبوا بهبا فاحشاً فيا بين وادى نخلة والطاقف فى النصف الثامن من ذى الحجة منها ورجع كثير من النهو بين لمسكة فألبت عليهم الحواطر وباع الناهبون ما انتهبوه بأبحس الأنمان .

وضها : أنه فى يوم الجمعة السادس عشر من شهر ربيع الأول سنة أربع وعشرين وتمانمائة خطب بمكة للملك للظفر أحمد بن الملك للؤيد أبى النصر شيخ بعد مبايعته بالسلطنة بالديار المصرية وغيرها فى يوم موت والده، وقبل ذلك فى حياه والده بعهد منه ووصل منه تقليد إمرة مكة لسيد حسن بن مجلان وابنه السيد بركات فقرىء فى الحطم فى رابع عشر ربيع الأول<sup>(1)</sup>.

وسها : أنه فى يوم الجمة ثانى ذى الحبة على متنفى رؤية أهل مكة لمسلال ذى الحبة وهو الثالث منه على متنفى رؤية أهل مكة لمسلال ذى الحبة الظاهر أبي مقتفى رؤية أهل مصروالين لمسلال ذى الحبة سنة أربع وعشرين وثمانمائة خطب بمكة للملك المنافرة المنتح طفر الند كان يدير دولة للظفر ابن الملك المؤيد وكان قد سار به فى المسكر لدمشق ثم طلب وعاد منها لمعمق و بويع بها فى يوم الجمة تاسم عشر من شعبان من السنة المذكورة بالسلطنة وخطب له بديار مصر والشام واستعرت الحفاية له بمكة إلى الثانى عشر من شهر ربيع الأول يوم الجمة سنة خس وعشرين وثمانمائة، ثم تركت الخطبة له لوفاته فى رابع ذى الحبة سنة أربع وعشرين وثمانمائة بالقاهرة فسلطنته ثلاثة أشهر وخسة أيام .

ومهما : أنه فى سنة أربع وعشر بن وتمسانمائة أقام الحجاج بمنى بقية يوم التروية وليلة التاسع إلى أن طلمت الشمس منه ثم ساروا إلى عرفة مع الححل للصرى والشامى ووقف الناس يوم الحممة .

ومنها: أنه في يوم الجمعة الناسع عشرمن شهر ربيع الأول سنة خس وعشرين وتمانمائة خطب بمكة للملك الصالح أبي الخية من للملك النظاهر أبي الفتح ططر لأن والده عهد له بالسلطنة في ثانى ذى الحجة من سنة أربع وعشرين وتمانمائة وأخذله البيعة بالسلطنة على أهل الحل والعقد بمصر من الدولة وغيرهم وتمت البيعة له بعد أبيه وله من العمر نحو عشرة أعوام فيا قيل، وأما المظفر فسكان سنه لما بويع له بالسلطنة نحو سنتين فيا قيل، وقيل نحو أربع سنين والله أعلم .

<sup>(</sup>١)كان عمر الملك المظفر سنة وتمانية أشهر حين بويع بالملك، وهو الحاس من ملوك الشراكسة فى مصر ، وكان يدبر مملكته الأمير ططر الذى تسلطن بعد أن خلمه، وقد قتل المظفر عام ٨٣٣ هـ ونقلت جنازته من الإسكندرية إلى مصر ودفن بالجامع المؤيد داخل زوية .

ومنها : أنه فى يوم الجمة الثامن والعشرين لجادى الآخرة سنة خمس وعشرين وتمانمانة خطب بمكة العلك الأشرف أبى النصر برسباى الذى كان يدير دولة الملك الصالح ابن الملك الظاهر لتوليته السلطنة بديار مصر والشام عوض الملك الصالح بعد خامه من ثامن شهر ربيم الآخر من هذه السنة وقطعت الخطبة للملك الصالح بمكة .

ومها: أنه فى سنة ست وعشرين ومساعاته بات الحجاج بمنى فى ليسلة التاسم إلى طلوع الفجر أوقر به ثم ساروا إلى عرفة فبلنوها بعد طلوع الشمس بقليل وسبب مبيتهم فيها خوف النهب فسلموا فى ذهابهم ورجوعهم لاعتناء الأمراء الذين حجوا فى هذه السنة بحراسهم، أثابهم الله تعالى .

وهذا آخر ماقصدنا ذكرهمن الحوادث فى هذا الباب ، ونسأل الله أن يجزل لنا على ذلكالثواب ، ولولا مر اعاننا للاختصار فى ذكرها لطال شرح أمرها والله سبحانه وتعالى أعلم .



### الباك لتامينع والثلاثون

# فى ذكر شىء من أمطار مكة وسيولها فى الجاهلية والإسهوم وشىء من خبر الصواعق بحكة وذكر شىء من أخبار الغهود والرخص والوبار

#### ....

روينا بالسند المتقدم إلى الأرزق قال : سيول مكة في الجاهلية :

حدثى محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد العريز بن عمران عن محمد بن عبد العريز قال: إن وادى مكة سال في الجاهلية سيلاً عظيا وخزاعة تلى السكعبة و إن ذلك السيل هجم على أهل مكة ودخل المسجد الحرام وأحاط المسكمية ورب الشجر بأسفل مكة وجاء برجل وامرأة ميين فعرفت المرأة ، كانت تسكن بأعلى مكة ، يقال لها فارة ، ولم يعرف الرجل ، فبنت خزاعة حوالى الديت بناء وأدارته (<sup>(1)</sup> عليه وأدخلوا الحجر فيه ليحصنوا البيت من السيل ، فلم يزل ذلك البناء على حاله حتى بنت قريش السكمية فسمى ذلك السيل سيل فارة ، وسمس أنها امرأة من بني بكر .

قال : الأزرقى حدثنى جدى عن سفيان عن عمرو بن دينار قال سممت سميد بن السيبيقول : حدثنى أبى عن جده قال : جاء سيل فى الجاهلية كسا ما بين الجبلين .

قال الأزرقى : سيول وادى مكة فى الإسلام <sup>(٢)</sup> .

حدثنى جدى قال : وسال وادى مكة فى الإسلام بأسيال عظام مشهورة عند أهل مكة .

مها سيل فى خلافة عر بن الخطاب رضى الله عنه يقال له سيل أم نهشل، أقبل السيل حتى دخل المسجدا لحرام من الوادى من أعلى مكة من طريق الردم وبين الدارين وكان ذلك السيل ذهب بأم نهشل بنت عبيد بن سعيد ابن العاص بن أمية بن عبد شمس حتى استخرجت منه بأسفل مكة فسمى سيل أم نهشل واقتلع السيل المقام: مقام إبراهيم عليه السلام، وذهب به حتى وجد بأسفل مكة وعين مكانه الذي كان فيه وأخذ فر بط بلصق السكمية

<sup>(</sup>١) فى الأنزىق ( ١٣٤ / ٢ ) : أداروه عليه .. هذا ونحيط يمكة جبال صخرية شاهقة ينحدر منها الما, والسيول إلى أزقة مكة وشوارعها من ناحية الأبطح ومن أجياد .

<sup>(</sup>٢) راجع ١٣٤ / ٢ ومابعد ها \_ الأزرقي .

بأستارها وكتب إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى ذلك فجاء فزعا حتى رد المتام مكانه ثم قال فعمل عمر بن الخطاب رضى الله عند دار جحش بن رباب (١) الخطاب رضى الله عند دار جحش بن رباب (١) التي يقال له درم عمر وهو الردم الأعلى عند دار جحش بن رباب (١) التي يقال لها دار أبان بن عبان إلى دار أبيه فبناء بالعطائر (٢) والصغرالعظام وكبسه فسمت جدى يذكر أنه لم يعلد سيل منذ ردمه عمر رضى الله عنه إلى اليوم .

وقد جاء من بعده أسيال عظام كل ذلك لا يعلوه منها شيء .

قال الأزرقي : ذكر سيل الجحاف وما جاء في ذلك فال :

وكان سيل الجمحاف فى سنة ثمانين فى خلافة عبد الملك بن مروان، صبح الحاج يوما وكان يوم الروية وهم آمنون قارون قد نؤلوا إلى وادى مكة واضطر بوا الأبنية ولم يكن عليهم من للطر إلا شى. يسير إنما كانت السماء فى صدر الوادى وكان عليهم من ذلك رشاش .

قال الأزرقى : قال جدى: حدثنى سفيان بن عينه عن عمروبن دنيار قال : لم يكن للطر عام الجحاف على مكة إلا شيئا يسيرا و إنما كان شدته بأعلى الوادى قال فصبحهم يوم التروية بالنبش قبل صلاة الصبح فذهب بهم و بمناعهم ودخل المسجد وأحاط بالكعبة وجاء دفعة واحدة وهدم الدور على الشوارع على الوادى، وقتل الهدم أناساً كثيرا ورقى الناس الجبال واعتصموا بها فسمى ذلك الجحاف ؛ وقال فيه عبد الله بن أبي عمارة :

> ولم تر عينى مثل يوم الاثنين (") أكثر محزونا وأبكى للعين إذ خرج المحبئات تَسْمَيْنَ سواندا في الجبلين برقين (نا)

فكتب فى ذلك إلى عبد الملك بين مروان ففزع لذلك و بعث بمال عظيم وكتب إلى عامله على مكة عبد الله ابن سفيان المخزوى، و يقال بل كان عامله الحارث بن خالد الحخزومى يأمر بعمل ضفائر الدور الشارعة على الوادى للناس من للال الذى بعث به وعمل ردما على أفواه السكك يحسّنُ بها دور الناس من السيول و بعث رجلانصرانيًا مهندساً فى عمل ذلك وعمل ضفائر المسجد الحرام وضفائر الدور فى جنبتى الوادى فسكان من تلك الردم الردم الذى

 <sup>(</sup>١) في الأزرق ١٣٥ / ٢ : رئاب .
 (٢) في الأزرق ١٣٥ / ٢ : بالضفائر .

<sup>(</sup>٣) وهو اليوم الذي جاء فيه السيل كما ذكر البلاذري .

<sup>(</sup>٤) سواندا ، وفي نسخة : شواردا ، وفي البلاذري روى هذا الشعر هكذا :

يقال له ردم الحزامية (١) على فوهة بخط الحزامية والردم الذي يقال له : ردم بنى جمح وليس لهم ولكنه لبنى قراد الفهريين ، فغلب عليه ردم بنى جمح ، وله يقول الشاعر :

سأملك عبرة وأفيض أخرى إذا جاوزت ردم بنى قراد

قال: فأمر عامله بالصغر فقلت له على العجل وحفر الأرباض دون دور الناس فيناها به وأحكمها من المالالذي بنه ، قالوا فكانت الإبل والثيران تجر ذلك العجل حتى ربما أغفى في المسكن الصغير لبعض الناس مثل تمنه مرات، ومن تلك الضغائر أشياء إلى اليوم قائمة على حالما من دار أبان بن عيان التي هي ردم عمر رضى الله عنه وهم جرا إلى دار ابن الجوار ، فتلك الضغائر التي في أرباض تلك الدور كلها مما على من ذلك لملال، ومن ردم ابن جمح منصدراً في الشق الأيسر إلى أسفل مكة وأشياء من ذلك هي على حالها، وأما ضغائر دار أويس التي باسفل مكة ببطبح نحر المورية من عمل أبير المؤلف ، وقال آخرون : لا، بل هي من عمل أبير المؤمن معال أبير المؤمن من الله عنها ، وهو أنهتها عددنا .

وكان جاه بعد ذلك سيل يقال له سيل المخبل في سنة أر بع وتمانين وأصاب الناس عقبهمرض شديد في أجسادهم والسنهم أصابهم منه شبه المخبل فسمي المخبل وكان عظام ، دخل السجد الحرام وأحاط بالكعبة .

وكان بعدذلك أيضا سيل عظم في سنة أربع وتمانين ومائة، وحاد البر برى أمير على مكة دخل المسجد الحرام وذهب بالناس وأمتعهم وغرق الوادى في أثره في خلافة الرشيد هارون .

وجاء سيل فى سنة النتين ومائدين فى خلاقة المأمون وعلى مكة يزيد بن محمد بن حنظلة المخزومى خليفة لحمدون ابن على بن عيسى بن ماهان فدخل للسجد الحرام وأحاط بالسكسبة وكان دون الحجر الأسود بذراع ورفع المقام عن مكانه لما خيف عليه أن يذهب به السيل، وهدم دورا من دور الناس وذهب بناس كثير، وأصاب الناس بعده مرض شديد من وباء وموت فاش، فسمى ذلك السيل سيل ابن حنظلة .

ثم جا. بعد ذلك سيل فى خلافة المأمون هو أعظم من سيل ابن حنظلة فى سنة ثمان ومائتين من شوال ، جاء والناس غافلون فاستلأ السد الذى بالثقبة<sup>77</sup> فلما فاض الهدم السد فجاء السيل الذى اجتمع فيه مع سيل السدرة وسيل ما أقبل من منى فاجتمع ذلك كله فجاء جلة فاقتحم المسجد الحرام وأحاط بالسكمية و بلغ الحجر الأسود ورفع للقام

<sup>(</sup>١) وهو عند باب الوداع .

<sup>(</sup>٢) التقبة بالتحريك ويَلفظها السكيون بالناء ، قال ياقوت : هي جبل بين حراء وثبير بمسكم وتحته مزارع .. والعروف أنها تنية لاجبلوهمي متزءمن متزهاتأهل بكنهالي الآن،وقدوهموستنميدفذ كرها مشكولة بالضم فالسكون .

من مكانه لما خيف عليه أن يذهب به ، فكبس المسجد الحرام والوادى بالعاين والبطحاء وقلع صناديق الأسواق ومقاعدهم وألقاها بأسفل مكة وذهب بأناس كذير بن وهدم دورا كذيرة بما أشرف على الوادى، وكان أمير مكة بومئذ عبد الله بن الحب سال بن على بن أبى طالب رضى الله عنهم وعلى بريد مكة وصوافيها مبارك الطبرى وكان وافى تلك السنة العمرة فى شهر رمضان قوم من الحجاج من أهل خراسان وغيرهم كثير، فلما مبارك الطبرى وكان وافى تلك السنة العمرة فى شهر رمضان قوم من الحجاج من أهل خراسان وغيرهم كثير، فلما وأى الناس من الحجاج وأهل مكة ما فى المسجد من الطين والتراب واجتمع الناس فكانوا يصلون بأبديهم ويستأجرون من أموالهم حتى كانت النساء بالليل والعوائق يخرجن فينقل الذب المتماس الأجر والبركة حتى رفع من المسجد الحرام ونقل ما فيه فرفع ذلك إلى المأمون فأرسل بمال عظيم وأمر أن يعمل به فى المسجد ويبطح و يعرق وادى مكة فعرق منه وادى مكة وعمر المسجد الحرام و بطح تم لم يعرق وادى مكة حتى كانت سنة سبع وثالاتين وماثين عنه الموادي به في المسجد عنوا المنهى. هذا ما ذكر الأزرق من سيول وادى مكة فى الجاهلية والإسلام (<sup>77)</sup>.

وذكر الفاكهى السيول التي ذكرها الأزرق أحصر مما ذكره ، وذكر فى ذلك غير ما لم يذكره الأزرق لأنه ذكر أن السيل الذي يقال له الحجلركان فى ولاية حماد البربرى على مكة وهذا لا يفهم من كلام الأزرق.

وذكر أن السيلالذي يقال له : سيل ابن حنظلة كان عظياً امتلاً بهالوادى وعلاه بذراع وهذاً يضا لا يفهم من كلام الأزرق ، ونقل الفاكبي هذا عن أبيه اسحاق و ابن العباس .

ومن أمطار مكة وسيولها التي كانت قبل الأزرق ولم يذكرها ماذكره ابن جرير العلبرى في تاريخه لأن فيه في أخبار سنة تمان وتمانين من الهجرة عن صالح بن كيسان قال : خرج عمر بن عبد العزيز تلك السنة يعنى سنة ثمان وتمانين ومعه غفر من قويش أوسل إليهم بصلات وظهر للحمولة وأحرموا معه من ذى الحليفة وساق معه بدنا فلما كان بالشفير لقيهم غفر من قويش منهم ابن أبي بكر مليكة وغيره فأخبروه أن مكة قليلة للساء وأنهم يخافون على الحاج العطش وذلك أن للطر قل، فقال عمر رضى الله عنه : ظلطلب لهمنا . تعالوا ندعو الله قال: فوأيتهم دعوا ودعا

<sup>(</sup>١) في الأزرق في ١٣٧ ج ٢ : الحسن ·

<sup>(</sup>۷) ذكر الأزرق في مواسم متعرقة من كتابه عدة سيول أخرى منها :سيل وقع عام ۲۲۵ ه(۲۷ = الأزرق). و لكن لا يعقل أن وآخر وقع عام ، ۲۶ هـ ( ۲۰۰۷ ح ۱ الأزرق) ، وآخر وقع عام ، ۲۸ هـ (۴۶ ح ۲ الأزرق) ، ولكن لا يعقل أن يكون هذا السيل قد ذكره الأزرق حيقة لأنه توفى نحو عام ، ۲۵ هـ ، إيما ذكره بعض الملقين على هامش السكتاب ثم أثبته بعض النساخ في صلب السكتاب ، أو لعله من كلام الحزاعي راوى تاريخ الأزرق ، وقد فطن الدلك الفاسي . في هذا السكتاب بعد قبل .

معهم عمر رضى الله عنده فألحوا فى الدعاء قال صالح فلا والله أن وصلنا إلى البيت ذلك اليوم إلا مع المطر حتى كان مع الليل وسكنت السياء وجاء سيل الوادى فجاء أمر لخافه أهل مكة ومطرت عرفة ومنى وجمع فحا كانت الأعين قال وكانت مكة تلك السنة خصبة انتهى . وذكر ابن الأثير هذا بالمدنى مختصرا وفيه أنهم لقوا عمر بالنتميم ولمل الشفير الذى وقع فيا نقلناه من تاريخ ابن جرير تصحيف من الكاتب والله أعلم .

ومها : سيل أبى شاكر فى ولاية هشام بن عبـد الملك فى سنة عشرين ومانة وأبو شاكر النسوب إليه هذا السيل هو سلمة بن هشام بن عبد الملك ولم بيبن الفاكهى سبب تسمية هذا السيل بأبى شاكر وذلك لأن أبا شاكر حج بالناس سنة تسع عشرة ومانة على ماذكر العنتيق وغيره وجاء هــذا السيل عقيب حج أبى شاكر فسمى به والله أعلى.

ومنها : سيل فى خلاقة المهدى العباسىسنة ستين ومائة وكان هذا السيل ليومين بقيتا من المحرم وذكر هذين السيلين الفاكهي بمعنى ماذكرناه .

ومن أمطار مكة وسيولها فى عصر الأزرق أو بعــد بقليل : سيلكان فى سنة ثلاث وخمسين ومانتين ودخل للسجد الحرام وأحاط بالــكمعة و بلغ قر يبا من الركن الأسود ورمى بالدور بأسفل مكة وذهب بأمتعة الناس وخرب منازلهم وملأ للسجد غناء ترابا حتى جر مافى السجد من التراب بالمجل .

ومنها : في سنة اثنتين وستين ومائتين جاء سيل عظيم ذهب محصباء السجد الحرام حتى عرا منها .

ومها : سيل فى سنة ثلاث وستين ومائتين وذلك أن مكة مطرت مطرًا شديدا حتى سال الوادى ودخل السيل من أبواب المسجد فاءتلاً للسجد ونبع للاء قريبا من الحجرالأ-ود ورفع المقام من موضعه وأدخل فى الكعبةللخوف عليه من السيل، ذكر هذه السيول الفاكهي بهذا اللفظ، غير قليل منه فبالهنى .

ومن أمطار مكة وسيولها بعد الأزرق: ما ذكرهاسحق بن أحدالخزاعي راوى تاريخ الأزرق وأدخله فيه عقيب الخبر الذي فيه أنه يأفي على خلال في المنه الخبر الذي فيه أنه يأفي على زمزم زمان تكون أعذب من النيل والفرات لأنه قال: وقد (١٦) رأينا ذلك في سنة إحدى وتمانين ومائقين وذلك أنه أصاب مكة أمطار كثيرة وسال واديها بأسيال عظام في سنة تسم وسجين وسنة تمانين ومائتين فكثر ماء زمزم وارتفع حتى كان قر يب رأسها أقم يكن بينه و بين شقتيه العليا إلا سبع أذرع أونحوها وما رأيتها قط كذلك ولا سمت من يذكر أنه رآها كذلك وعذبت جدا حتى كان ماؤها أعذب من مياه مكة التي تشربها أهلها انتهى .

<sup>(</sup>١) راجع ٤٣ - ٢ الأزرق .

ومنها : ماذكره المسمودى فى تاريخه فى أخبار سنة سبع وتسدين ومانتين ونص كلامه : ورد الخبر إلى مدينة السلام بأن أركان البيت الحرام الأربعة غرقت حين جرى النرق فى الطواف وفاضت بئر زمزم وأن ذلك لم يعهد فيا سلف من الزمان انتهى .

وضها : أنه فى جمادى الأولى سنة تمان وعشر بين وخمسائة وقع بمكة مطر سبمة أيام وسقطت منه الدور وتضرر الناس من ذلك كنيرا .

ومنها : على ماوجدت مخط الشيخ جمال الدين محمد من أحمد بن البرهان الطبرى أنه في سنة تسع وأر بعين وخسائة وقع بمكة مطر سال منه وادى إبراهيم ونزل مع للماء برد بقدر البيس وزن<sup>(1)</sup> بميزان أخى زهير مائة درهم.

ومنها : على ماوجدت بخطه أنه فى سنة تسع وستين وخمسانة وقع بمكة ، مطر وجاءسيل كبير إلى أن دخل من ياب بنى شيبة ودخل دار الإمارة ولم ير سيل قط قبله دخل دار الإمارة ، انتهى .

ومنها: أنه في سنة تسم وسبعين وخميائة كثرت الأمطار والسيول بمكة، سال وادى إبراهيم خمس مرات .

ومنها : هلى ما وجدت بخطه أنه فى سنة ثلاث وتسمين وخمسائة جاء سيل عظيم فى يوم الأثنين الثامن من صغر ودخل السكعبة وأخذ احدى فُرْصَنَى <sup>(۲)</sup> باب إبراهيم وحمل منابر الخطبة ودرجة السكعبة ووصل الماء إلى فوق القناديل التى فى وسط المسجد بكثير، انتهى .

ورأيت في نسخة في تاريخ الأرزق في حاشيته صورتها : جاء سيل في يوم الانتين بنان خلون من صغر سنة ثلاث وتسمين وخسيائة وهدم دورا على حافتي وادى مكةودخل للسجد الحرام وعلى الحبر الأسود ، ذراعين ، ودخل المكمة فيلغ قريبا من الذراع وأخذ فرضتي باب إبراهيم وسال بهما انتهى . وفي هسنه الزيادة على ما ذكر ابن البرهان كون السيل بلغ في السكمية قريبا من ذراع وكونه أخذ ضرفتي (٢٦) باب إبراهيم وكونه هدم دورا على جانب وادى مكة .

ومنها : سيل على رأس العشر بن وستمائة ذكر ذلك ابن سدى فى معجم شيوخه لسكون هذا السيل أذهب اثبات بعض شيوخه وذكر أنه طم بمكة .

ومنها : على ما وجدت بخط الشيخ أبي العباس الميورق أنه في منتصف ذي القعدة عام عشرين وستمائة أتى

<sup>(</sup>١) وفي نسخته : بميزان ، « دون كلمة وزن » .

 <sup>(</sup>٢) وفي نسخة : ضرفتي ، والضرفة باللغة العامية المصرية : شق الباب حين يكون مقسما إلى قسمين .

<sup>(</sup>٣) فى منتخبات شفاء الغرام طبعة أوربا : فرضق.

سیل عظیم قارب دخول بیت الله الحرام ولم یدخله انهمی . وامله السیل الذی ذکره این سدی والله أعلم . وصنها : علی ما وجدت بخطه سیل فی سنه إحدی وخسین وسیانه .

ومنها: على ما وجدت بخطه أيضا أنه في ليلة نصف شعبان سنة تسع وستين وسنانة أفى سيل لم يسمع بمثله في هذه الأعصار بأثر سيل في أول يوم الجمة يسنى رابع عشر شعبان هذه السنة ودخل بيت الله الحرام شرفة الله تمالى وألتي كل ذبالة كانت في المعلاة في الحرم قدمه الله تمالى ، قالى الشيخ عبد الله بن محمد بن الشيخ أبي العباس محمد التونسى المعروف بالأعمى: لم يسكن ليلة النصف من شعبان بالحرم احدالا أن الحرم بقى كالبحر يموج منبره فيه وما محمد تلك الليلة مؤذنا لأنه بقى الناس من خوف الهدم والنوق في أمر عظيم حتى خشى أنه ينسى كثير من الناس الفرض فكيف بصلاة ليلة النصف من شعبان المسكرمة وتوهمت أنه طرد لاصلا عن يبته لا مهم كانوا قد استعدواعلى العادة لصلاة نصف شعبان وأخرجوا من صلاة الجمعة أنم الإمام ولم ير تلك الليلة طائف إلا ماسمع في للسجد برجل يطوف بالدوم فتعجب الناس من قوته وجسارته ، قال القلمي : إن الحجر الأسود لايستطاع إلا لمن كان عواما غطاسا ،

ومنها: سيل عظيم في ليسلة الأر بعاء سادس عشر ذى الحبعة سنة ثلاثين وسبعائة ذكره قاضى مكة شهاب الدين الطبرى فى كتاب كتبه لبعض أصحابه بعد الحج فى هذه السنة ونص للكتوب فى الكتاب فيا يتعلق بهذا السين : وجاء الناس سيل عظيم بلا مطر ليلة الأر بعاء سادس عشر ين من ذى الحجة ملاً الفساق التى عند المعلاة وعند مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرب البساتين وملاً الحرم وأقام الماء فيه يوه بين والعمل مستمر فيه يلزم الناس شفل مدة كثيرة انتهى .

ومنها : على ما ذكر البرزالى فى تاريخه أن فى آخر ذى الحبة سنة ائنتين وثلاثين وسبعائة وقع بمكة أمطار وصواعق ، وقعت صاعقة على أبى قبيس فقتلت رجلا ، ووقع فى مسجد الخيف صاعقة فقتلت آخر ووقع فى الجعرانة صاعقة فقتلت رجلين انتهى ،

ومن أخبار الصواعق : صاعقة وقعت بمـكة قبل سنةسبعائة و بعد النسمين بتقديم التاء وسيّائة هلك بها بعض مؤذنى الحرم .

ومنها: صاعقة وقعت فى المسجد الحرام فقتلت خمسة نفر وذلك فى سنة أر بع وخمسين ومائة ذكر ذلك الواقدى فيا حكاه الذهبى عنه .

ومنها: على ماوجدت بخط ابن البرهان أنه في ليلة الخيس العاشر من جمادى الآخرة سنة تمان وثلاثين وسبعائة دخل

سيل عظيم إلى للسجد الحرام و بلغ في الكعبة شبرا وأربع أصابع انتهى . وقد ذكر هذا السيل ابن محفوظ في تاريخه فقال وفي تلك السنة يعنى سنة ثمان وكلائين جاء سيل وادى ابراهيم حتى انه دخل السجد الحرام فطام في وسط الكعبة قدر ذراع و بلغ لماء إلى القنائيل التي بالأروقة و بقيت للنابر منابر الخطبة ودرجة الكعبة كانهم السفن وكان ذلك ليلاً و بل جميع الكتب التي كانت في قبة الكتب وطرح في الحرم ترابا عظياً وقعد الناس في تقويمه مدة انتهى ؛ ورأيت مذكورا بأبسط من هذا في ورقة لا أعرف كاتبها و إعارايت أن أذكر ذلك لما فيه من الفائدة ، ونص للكتوب :

ولما كان عام ثمانية وثلاثين وسبعائةأ حسن الله تقضيه وعقباه ليلة الخيس عاشر جادى الأولى منه الموافق خامس كانون الأول قدر الله تعالى غيا ورعودا مزعجة و بروقا نحيفة ومطروا كا أنواه القرب من عاوثم وقعت السيول من كل جهة وكان و بل بحكة شرفها الله تعالى وحاها وكان معظم السيل من جهة البطحاء ودخل الحرم الشريف من جهيع الأبواب التي تليه من باب بنى شبية إلى باب ابراهيم وحفر فى الأبواب وجعل حول الأعمدة المنى في طريقه مقدار قامتين وأكثر ولو لم يكن أسامات الأعمدة محكة لمكان رمى بها وقلع من أبواب الحرم أما كن، مقدار قامتين وأكثر ولا مميكن أسامات الأعمدة محكة لمكان رمى بها وقلع من أبواب الحرم أما كن، وطاف بها الماء فقل بالمنابر كل واحدة إلى جهة و بلغ عند المكمية المنظمة قامة وبسطة ودخامها من خال الباب وعلى المنابر أكثر من نصف ذراع بل شبرين ووصل إلى قناديل المطاف وعبر فى بعضها من وقبها فطمأها ومؤم ومناه على المحمدة المنابر وغرف بعض أهمها و بعضهم مات تحت الرح وكان أمراً مهولا قدرة قادر يقول بشء كن فيكون سبحانه وتعالى ، ولودام ذلك النوء إلى الصباح لفرقت المرة والميان ، ولادام ذلك النوء إلى الصباح لفرقت

ولم يحى، مكة فياعلت بعد هذا السيل سيل على نحو هذه الصفة إلا سيلاكان بمكة في سنة ائتين وتماعائة وذلك أنه في آخر اليوم التامن من جادى الأولى من هذه السنة نشأت مخايل واستهلت بالنيث ساعة بعد ساعة وكان الحال الحد المقرب هكذا في الوي من هذه السنة نشات مخايل واستمر الحال على ذلك إلى بعد للغرب من ليلة المجيس عاشر الشهر للذكور فصار المطر يصب كا قواه القرب وما شعر الناس إلا سيل وادى إبراهيم قد هجم مكة فلما حاذى وادى أجياد خالطه السيل الذى جاء منه وصار ذلك مجرا زاخرا فدخل السيل المسجد الحرام مرت غالب أبوابه وعمه كاه وكان عمقه فى المسجد خسة أذرع على ماذكر لى بعض أصحابنا فى كتابه لأنى كنت غالبا عن مكة فى الرحلة الثانية منها . وذكر لى بعض مشايخنا أن عمقه فى جهة باب إبراهيم فوق قامة و بسعلة وأنه علا على عتبة باب الكعبة المظمة قدر ذراع أو أكثر فيا قيل ودخلها السيل من شاياب البراهيم ولولا صد بعض المواميد

لما لحلها إلى حيث ينسي، وأخرب عمودين في المسجد الحرام عند باب العبطة بما عليهامن العقود والسقف وولا مالطف الله به من تصرفه من المسجد سريعا لأخرب المسجد لأنه كان يقد الأرض قدا وأخرب دورا كثيرة بمكة وسقط بعضها على سكاتها فاتوا وجملة من استشهد بسبه على ماقيل نحو ستين نفراً وأفسد لناس من الأمتمة شيئاً كثيراً وأفسد لذال السجد مصاحف كثيرة، ولما أصبح الناس نادى بهم المؤذن لصلاة الصبح بالصلاة في بيومهم المشقة العظيمة في المشرى في الطرقات إلى المسجد الحرام لأجل الوحل والعلين وامثلاً المسجد يذلك أيضاً وكذلك صنع المؤذن الصلاة الصبح يوم المجمة ولم يخطب الخطيب يوم المجمة إلا في الجانب الشمالي من المسجد الحرام للمرتم حكمة من الخطية في الحوضم الذي جرب المداون من الوحل والعلين و بلغني أن ناساً مكثوا يومين لا يتمكنون من العلواف لأجل ذلك إلا بمشقة ، وبالجدلة فسكان سيلاً ، مهولاً فسيمان الفعال لما يريد .

ومن سيول مكة المهولة بعده في السيل: سيل يدانيه لدخول للسجد الحرام وارتفاعه فيه قوق الحجر الأسود حتى بلغ عتبة باب السكمية الشريفة وألتي درجها عند منارة (١) باب الحزورة وكان هجم هدا السيل على المسجد له الحرام عتيب صلاة الصبح من يوم السبت سابع عشرين من ذى الحجة سنة خس وعشرين وتمانمانة وكان المطر وقية بقوة عظيمة في آخرهذه الليلة فل كان وقت صلاة الصبح صلى الإمام الشافعي بالناس أمام زيادة دار الدوة بالجانب الشامى من المسجد الحرام لتعدد الصلاة عليه بعناك قلما انقضت صلاة الصبح حلى الشامى من المسجد الحرام لتعدد الصلاة عليه بعناه السام وقية زمزم فإذا الماء في صحن المسجد يعلوه قليلا قليلا القراش الشمعة ليوصله للقبة المدة لذلك بين ستاية العباس وقية زمزم فإذا الماء في صحن المسجد يعلوه قليلا قليلا ولم يتمكن من إيصال الشمع لقبة إلا بسمر وكان بعض أهل السقاية بها فدخل عليه الماء من بابها ثم زاد فرق على صندوق وضمه فوق الدكة فبلغه لماء وضرح من السقاية فاراً إلى صوب السفا والأبواب التي بجهمة باب الصفا والأبواب التي بالجهة المسجد منه والماء منه وصال المسجد مفهورا بالمماء الكثير لربن نع نحو المسامة وكان به خشب كالصندوق الكبير ليس له رأس يستره، المسجد مفهورا بالماء المسجد مفهورا بالماء المستدة المدارتها، فأضدة بعض الناس وركب فيه وصال المنافين التي ارباحة عدم من الأساطين التي ارباحة في هدف السنة لمدارتها، فأضدة بعض الناس وركب فيه وصال يقذف به فيه حتى أخرج به من السيل الجلديد عند زمزم شخصاكان بالديل متعاقاً بعض شابيك السيل خوفا من الغرق ما الذي الغرة من الغرة ما المدارة المنافرة المنافرة واحد وما خرج السيل خوفا من الغرق ما الذون المن ها داخل المداء

<sup>(</sup>١) في النسخة (ك) : لا توجد كلمة منارة المشار إليها .

من المسجد حتى هدمت عتبة باب إبراهيم لملوها وألق السيل فى السجد من الوحل والطين والأوساخ ما كثرالتعب لتنظيفه وقله وعسر قبل ذلك الاتنفاع بالمسجد لأجله وأفسد للناس أشياء كثيرة من للناجر فى الدور التى بمسيل وادى مكة بناحية سوق الليل والصفا والسفاة وما مات فيه أحد فيا علمناه ولسكن مات فى هذه الليلة أربعة نفر بمكان يقال له الطنبداوية بأسفل مكة بصاعقة وقعت عايهم هناك فسبحان الفعال لما يريد . ومما تخرب بهذا السيل موضع الدرب الجديد بسور باب للملاة وأرقاه للأرض وما بين هذا الباب والباب القديم وذلك تمانية وعشرون ذراعا .

ومها: سيل يقارب هذا السيل دخل السجد الحرامهن أبوابها التى بالجانب اليمانى وقارب الحجر الأسود زاده الله شرفا وأرقى بالمسجد من الأوساخ والزبل شيئاً كثيرا وذلك بعد للغرب من ليلة ثالث جمادى الأولى سنة سيم وعشرين وتمانمائة عقيب معار عظيم ، وكان ابتداؤه بعد المصر من ثانى الشهر المذكور ، وأغرب هذا السيل باب للماجن وجانباً كبيراً من سوره ثم عمر ذلك والله أعلم .

ولا شك أن الأخبار في هذا المعنى كـ ثيرة ولـكن لم نظفر منها إلا بهذه النبذة اليسيرة (١٠) .

## ذ كر شىء مى أخيار الفلاء والرخص والوباء بمكة المشرفة على ترتيب ذلك فى السنين

فن ذلك: أنه فى سنة ثلاث وسبعين من الهجرة وقع بمكة غلاء وأصاب الناس بجاعة شديدة و يبعت الدجاجة بمشرة دراهم والمد الذرة بعشرين درها ذكر ذلك صاحب السكامل<sup>(67)</sup> ولم بيين مقدار المد والله أعلم بذلك .

<sup>(</sup>۱) ومن السيول الشديدة بمكة : سيل عام ۱۸۷۷ ه ، وسيل اتفاديل عام ۱۸۷۸ ه ، وسيل عام ۱۸۷۱ ه ، وسيل عام ۱۳۵۷ ه ، وسيل عام ۱۳۳۵ ه ، وسيل عام ۱۳۵۰ ه ، وسيل عام ۱۳۳۵ ه ، وسيل عام ۱۳۳۵ ه ، وسيل عام ۱۳۵۰ ه ، وسيل عام ۱۳۳۵ ه ، وسيل عام ۱۳۵۰ ه ، وسيل عام ۱۳۳۵ ه ، وسيل عام ۱۳۵۰ ه ، وسيل عام ۱۳۵۰ ه ، وسيل عام ۱۳۳۵ ه ، وسيل عام ۱۳۵۰ ه ، وسيل عام ۱۳۵۰ ه ، وسيل عام ۱۳۵۰ ه ، وسيل عام ۱۳۵۵ ه ، وسيل عام ۱۳۵۰ ه ، وسيل عام ۱

<sup>(</sup>٢) هو ابن الأثير المؤرخ المشهور المتوفى عام ١٣٧ه.

ومن ذلك أيضا: أنه في سنة إحدى وخسين ومائتين بلغ الخبز بمكة ثلاث أواق بدرهم وورطل اللحم بأر بعة دراهم وشم بة ماء بثلاثة دراهم ذكر ذلك صاحب السكامل .

ومن ذلك: أنه في سنة ستين وماثنين على ماقال صاحب الكامل أيضا اشتد الفلاء في عامة بلاد الإسلام فانجــلى من أهل مكة الكنير ورحل عنها عاملها ، ومن ذلك: أنه في سنة ست وستين وماثنين على ماقال صاحب الكامل أيضا : عمالنلاء سائر بلاد الإسلام من الحجاز والعراق وللوصل والجزيرة والشام وغير ذلك إلا أنه لم يبلغ الشدة التي بالمدينة .

ومن ذلك : أنه فى سنة نمان وستين وماننين على ماقال صاحب السكامل أيضا صار اخبر بمكة أوقيتين بدرهم وذكر أن سبب ذلك أن أبا للغيرة المخزومى صار إلى مكة فجمع عاماما جما احتمى بهم فصار أبو للغيرة إلى للشاش عين مكة فغورها و إلى جدة فهب الطعام وأحرق بيوت أهلها ثم ذكر ماسبق من سعر الخبز .

ومن ذلك : أنه فى سنة أر بعــين وأر بعائة على ماذكر صاحب الــكامل كان الفلاء والوباء عاما فى جميع البلاد ممكة والمراق وللوصل والجزيرة والشام ومصر وغيرها من البلاد .

ومن ذلك: أنه فى سنة سبع وأر بعين وأر بعيانة على ما قال صاحب السكامل أيضاكان بمكة غلاء شديد بلغ الخبز عشرة أرطال بدينار مغر بى وتعذر وجوده فأشرف الناس والحجاج على الهلاك فأرسل الله عليهم من الجراد ماملاً الأرض فتعوض الناس به ثم عاد الحجاج فسهل الأسر على أهل مكة قال وكان سبب هذا الفلاء عدم زيادة النيل يمصر على العادة فلر يحمل منها الطعام إلى مكة انتهى .

ومن ذلك: أنه فى سنة ثمان وأر بعين على ما ذكر صاحب الكامل عم الوباء والفلاء سائر البلدان من الشام والجزيرة والموسل والحجاز والممين وغيرها .

ومن ذلك: أنه فى سنة سبع وستين وخمسائة على ما وجــدت بخط جمال الدين بن البرهان الطبرى بلغ الحب بمكة خسة أمداد بدينار ولم يجى ممير فى رجب ولا فى شعبان إلى أن وصلت جلبتان من صدقة مشحونتان من عنــد صلاح الدين رحمه الله فأحيت المسلمين وفرجت عهم انتهى . وما عرفت مقدار المد للشار إليه هل هو مد الطائف أو مد أهل مجيلة وما والاها الذى يقال له الزبيدى وهوالأقرب لأنه مد لكيّر المشار إليهم وهم الجالبون للميرة إلى مكة والله أعلم .

ومقدار هذا المد ربعية وهى ربع الربع المسكى الذى يكتنل الناس به الآن بمكة ويبعد كل البعــد أن يكون المد المشار إليه فى هذه الحادثة وفيا يذكر من الحوادث المد المسكى لمسكثرته ويسارة النمن عنه إلا أن يكون الدينار المشار إليه ذهبا وهو بعيد والله أعلم . ومن ذلك: أنه فى سنة تسع وستين وخسمائة على ما وجدت بخط ابن البرهان أيضا بلغ الحب فيها صاعا بدينار وصاعا بلاينار وصاعا بالدينار وصاعا بالدينار وصاعا الإربع وأكل الدم والجلود والعظام ومات أكثر الناس، فلما أن كان النامن والعشرون من جادى الآخرة وجه الخليفة المستنفى. بالله أمير المؤمنين بالمصدقات لأهل مكة والمجارين وفرج عنهم فرج الله عنه ثم قال بعد أن ذكر المطر الذى كان بمكة فى هدفه السنة وقد تقدم ذكره وجاء فى شهر رجب للبرة وابناعوا الحب ثلاثة أصوع ومدين بديار انتهى. والصاع هو الزبيدى فيا أحسبوهو ربع المد المكى أو صاع طائنى وهو نحو نصف المد المكى وفيه بعد، وليس هو الصاع المكى بلا ربب لكاثرته و يسارة النمن والله أعام .

ومن ذلك : أنه على رأس سنة سيّانة كان بمكة غلاء شديد ووباء ذكر ذلك الشيخ أبو العباس لليهورق لأبى وجدت بخطه أن القاضى عبّان بن عبد الواحد العسقلاني المسكى أخبره أنه ولد سنة سبع وتسعين وخمسيائه، قال وهذا تاريخ غلاء مصر الكبير بنى نحو سنتين ثم كان بأثره غلاء الحجاز للعروف بحوطة بنحو سنتين ثم أمطر الله البلاد ووقع و باء لليلة سنتين أيضا على رأس السيّانة انتهى .

ومن ذلك: أنه فى سنة ثلاثين وسمّائة وفى التى بعدهاكان بمكة غلاء يقال له غلاء ابن مجلى لأن لليورقى قال فيا وجدت مخطه بعد أن ذكر فتنة كانت بمكة فى سنة تسع وعشرين وسائة ثم جاء غلاء ابن مجلى بأثر ذلك انتهى، ولم يبين لليورق ابن مجلى هــذا وهمو أميركان بمكة من جهة لللك السكامل .

ومن ذلك على ماقال ابن محفوظ في سنة تسع وأر بعين وستمائة : وقع بمكة غلاء عظيم وأقام الفلاء سنة انتهى .

ومن ذلك أنه في عشر السبعين وستمائة كان بمكة غلاء شديد ذكره اليورق لأنى وجدت بخطه: واشتد الفلاء
من آخر سنة ثلاث في للوسم واستمر سنة أربع وستين وتمادى إلى سنة خس وستين مالم يسمع في همذا العمر
قط. قال : وسممت على بن الحسين يتذاكر مع ابن مسعود بن جميل فقالا : إن سنة الفلاء الكبير بالحجاز المعروفة
قط ماداست ، وذكر أن فوقها كانت الميلة بالطائف والحجاز على رأس السيائة فوجدت الفلاء الكبير
بسنة حوطة ماداست ، وذكر أن فوقها كانت الميلة بالطائف والحجاز على رأس السيائة أبد علماً من المصريين وأكلوا فيه
بمصر مضاعف على الفلاء الكبير الذي كان بمصر على قرب رأس السيائة ، أباد علماً من المصريين وأكلوا فيه
بعضهم بعضا وكان يتعجب من صبر أهل الحجاز وعدم افتضاحهم بكثرة مهوديهم في همدة الشدة فصدك
رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإبمان في أهل الحجاز ، ووجدت بخطه : وفي أواخر جادى الآخرة
سنة خس وستين وسيائة اشتد الخوف على البادية لهام قحط السنين عليهم وغلاء السعر بالطائف وبلغ السر

وبخطه أيضا : الغلاء الدائم بالحجاز سنة ست وستين وسمائة .

ووجدت بخطه : سنــة سبع وستين وسيائة رابــع سنــة مـــن سنين جدب قحط الحجاز، وذكر حادثة في هذه السة

ووجدت بخطه : وقعت زازلة على نحو ثلت الليل بالطائف وبغتهم غرة ربيع الأول سنة خامس قحط الحجاز - سنة ثمان وستين وساياتة ، ثم جامت للميرة سنة تسع وستين في ليلة ، وسنة سبعين .

ومن ذلك أنه فى سنة احدى وسبعين وسيانة كان بمسكة فناء عظيم قال اليورق وسممتالفقيه جمال الدين محمد ابن أبى بكر التونسى إمام بنى عوف يقول: فى آخر رجب سنة احدى وسبعين وسيانة قال الزّوار : خرج من مكة شرفها الله تعالى فى يوم واحد اثنتان وعشرون جنازة ، وفى يوم خمسون جنارة وعَدَّ أهل مكة ما بين الممرتين من أول رجب إلى سبم وعشرين من رجب نحو ألف جنازة .

ومن ذلك أنه فى سنة ست وسبعين وسيّانة كان الفلاء بمسكة مستمرا لاُجل الفتنة التي كانت بين صاحب مكة وصاحب المدينة مع اتصال الجلاب من سواحل الهين وعيذاب وسواكن ، ذكر ذلك زيد بن هاشم الحسنى وزير المدينة النبوية فى كتاب كتبه للمورقى على ما وجدت بخطه فيه .

ومن ذلك أنه فيسنة إحدى وتسمين وسيالة على ما وجدت بخط ابن محفوط وكانت الحنطة ربعا بدينار انهمي. والربم المشار إليه هو الربم المد المكي في غالب الظان والله أعلم .

ومن ذلك أنه فى ستة خمس وتسعين وسنائة على ما وجدت بخط ابين الجزرى الدمشقى فى تاريخه : وصلت الاخبار بأن الفلاء كان بمكة والحجاز وأن غرارة القمح بيمث بألف ومائنين درهما انتهى بالمعنى باختصار، ولم يبين الجزرى الفرارة المشار إليها ويحتدل أن تكون الفرارة الشامية ومقدارهاغرارتان مكيتان ونحو نصف غرارة، ويحتمل أن تكون الفرارة المكية ، والأول أقرب والله أعمل .

ومن ذلك أنه في سنة سبع وسبعائة على ما قال البرزالى في تاريخه :كان في وسط نصف هذه السنة يمكة غلاه : شديدبيمت غرارة الحنطة بأنف وخمسائة درهم والنرة بأكثر من تسمائة وكان سبب الفلاء أن صاحب اليمن لللك المؤيد قطع لليرة عن مكة لما يهنه و بين صاحب مكة حيضة ورمينة ابني أبي نمى ، ولم يزل الحال شديدا إلىأن وصل الركب الرجبي فنزل السعر ثم ورد من المين السبلات بعد منعها فعاش الناس وكان وصول الركب الرجبي مكة في رمضان وتوجوا من القاهرة في سابع عشر من رجب فسكان فيه فوق ألتي جل وراحلة ، وكان للاء في هذه السنة يسيرا يحمل إليها من بطن مر، ومن أبريحروة وغيره، وسبب ذلك قلة للطر بمكة سنين متوالية انتهى بالمعنى. والنمرارة المشار إليها هم, الفرارة الشامية في غالب طلى والله أعلم .

ومن ذلك أنه فى سنة إحدى وعشرين وسبعائة على ما قال البرزالى فى تار يخه اشتد الفلاء بالحبواز بمكة وما حولها فبلغ القديم الأدرب للصرى مائتين وأر بعين درها وأما التمر فعدم بالسكلية والأسمان تلاشت حتى قبل إن السمن بلغت منه كل أوقية خسة دراهم واللحم كذلك المن بخسة دراهم انهي بالمدفى . والوقية المشار إليها هى فى غالب ظهى الوقية المكية ومقدارها وطلان مصريانونسف رطل و يقال رطلانو (شاروالأولهو الذى عليه عمل الناس اليوم، ولمن المشار إليه سبعة أرطال مصرية إلا تلث و يحتمل أن يكون المراد بالوقية الوقية الشامية وهى خسون درها .

ومن ذلك أنه فى سنة خمس وعشرين وسبعائة بيع القمح الأردب فى جدة ساحل مكة بمبلغ ثمانيــة عشر وسبعة عشر درهماكاملية والشعير بمبلغ إثنى عشر نقلت ذلك من خط ابن الجزرى فى تاريخه وذكر أن الححلث شهاب الدين المعروف بابن القدسية أخبره بذلك لما عاد من مجاورته بمكة فى هذه السنة .

ومنها أنه فى سنة ثمان وعشرين وسبعائة على ما قال البرزالى فى تاريخه نقلا عن كتاب عفيف الدين المصرى أن مكة كانت فى غاية الطبية والأمن والرخاء ، القمح الأردب بأر بعين درهما والدقيق بثمانية واللحم كل منّ بأر بعة دراهم مسعودية والعمل الهاجر للليح كل منّ بدرهمين والسمن الوقية بثلاثة دراهم والجبن كل من بدرهمين وبها من الحير وكثرة المجاورين مالا يسمع بمثله انهمى . ولمن المشار إليه هنا فى العسل والجبن ثلاثة أرطال مصرية .

ومن ذلك أنه فى سنة سبع وأر بعين وسبعائة على ما قال أبن محفوظ حصل على الناس غلاء عظيم فىأيام للوسم والحج وابتيعت الغرارة الذرة بمائة وأر بعين والحنظة بمائة وسبعين والتمر بثلاثة دراهم المن ولللح سدسية بدرهم كامل، ثم قال : ودام الفلاء فى الناس شهر بين بعد الحج انتهى ، ومن التمر المشار إليه هو ثلاثة أرطال مصرية .

ومن ذلك أنه فى سنة نمان وأر بعين وسبعائة على ما قال ابن محفوظ وقع الغلاء فى للوسم ولم ببين ابن محفوظ مقدار هذه الغلاء والله أعلم بحقيقة ذلك .

ومن ذلك أنه فى سنة تسع وأر بعين وسبعائة كان الوباء الكبير بمكة وغيرها وسائر الأقطاروعظم أمره بديارمصر.
ومن ذلك أنه فى سنة تسع وخمسين وسبعائة على ما قال ابن محفوظ حصل على الناس الفلاء فى المأ كول جميعه ولم يبين ابن محفوظ مقدار هذا الفلاء، تممال : ورحات الخوارج جميعا فى اليوم الثالث وقت الظهر من منى انتهى،
ومن ذلك أنه فى سنة ستين وسبعائة على ما ذكر ابن محفوظ كان الفلاء مع الناس من أول السنة وخلت

مكة خلوا عظما وتفرق الناس في سائر الأقطار لأجل الغلاء وجور الحـكام بها انتهى ملخصا بالمعني .

ومن ذلك أنه فى آخر هذه السنة على ما أخبرنى من أعتمد من الققهاء المكيين أن النرارة الحنطة بيعث بمكة بستين درهما كاملية بعد وصول المسكر من مصر إلى مكة فى هذه السنة وذكر ابن محفوظ أنه بعد وصول هــذا المسكر إلى مكة أسقط المكس فى سائر الما كولات وارتفع من مكة الجور والظام وانتشر العدل والأمان انتهى. وذلك لما أظهره مقدم المسكر الأمير جركتمر الماردينى من الأمور المتنصية الملك، وقد ذكر نا شيئا من خبر هــذا المسكر فى ترجمة محد بن عطيفة الحسينى الذى قدم مع هذا المسكر من مصر إلى مكة متوليا إمرتها.

ومن ذلك أنه فى سنة ست وستين وسبعائة كان بمكة خلاء عظيم حصل للناس منه مشقة عظيمة بحيث أكل الناس المنية علىمة بحيث أكل الناس المنية على ما قيل وذلك أنه وجد بمكة حمار ميت وفيه أثر السكا كين وأصيبت المواشى بالجرب وتعرف هذه السنة بسنة أم الجرب واستسقى الناس بالمسجد الحرام فلم يستوا وأحضرت المواشى إلى المسجد للإستسقاء وأدخلت فيه ووقفت فى جهة باب العمرة إلى مقام المالكية ثم فرج الله هذه الشدة من الناس بالأمير يلبغا العمرى نامروف بالخاصكي مدبر المملكة الشريفة بالديار المصرية تفعده الله برحته لأنه أرسل بقمح فرق على المجاورين بمكة وذلك أن بعض خواصه بمن أرسله لعارة المسجد الحرام وفه بما الناس فيه من الشدة بمكة فعل بلغه الخبر أمر من فوره بألف أرحل فيهم عليه من بهما من الناس أحسن تشرقة ، وما شعر الناس بها إلا وهي معهم .

ومن ذلك غلاء شديد وقع فى سنة ثلاث وتسمين وسبمائة بيمت فيه الحنطة النرارة بمكة بخسيائة درهم كاملية وأربمين درهما وأكل الناس سائر الحبوب واختيزوها ثم فرج الله على الناس بصدقة قمح أنفذها الملك الظاهر برقوق رحمه الله .

وحصل أيضاً في هذه السنة أيضاً بمكة وباء وبلغ الموتى فيه في بعض الأيام أر بمين على ماقيل .

ومن ذلك رخاء فى سنة ست وتسعين وسبعائة بيعت فيه الغرارة الحنطة بسبعين درهما كالملية فى زمن الموسم .

ومن ذلك غلاء كان بمكة فى آخر سنة سبع وتسمين وسبمائة بعد الحيج ولم يبلغ مقدار الشلاء الذى كان فى سنة ثلاث وتسمين ، و إنما بلغت فيه الفرارة الحنطة ثنائاتة درهم وثلاثين درهما .

ومن ذلك غلاء كان فى أثناء خمس وتمانمائة بيعت فيه الغرارة الحلطة بنحو خمسه مة كالملية والذرة بنحو ثلاثمائة وخمسين كالملية ، ودام ذلك أياماً يسيرة ثم فرج الله على الناس قريبا بجلاب وصلت من سواكن و بلغ لملن السمن فى هذه السنة مائة وخمسين درهماكاملية ، والمن المشار إليه الننى عشرة أوقية وقد تقدم مقدار الأوقية وهدنا أغلا قدر بلغ إليه سعر السمن فيا رأينا وأرخص شىء بلغ إليه السمن فيا رأيناه أن بيع للن السمن بنحو ثلاثين درهما كاملية وخزنه الناس كثيرا بهذا المقدار و بلغ فى بعض السنين أيام الحج بمنى دون ذلك ، و بلغنى عن بعض المشاشخ أنه رأى السمن بياع بمكة كل من سمن باننى عشر درها كاملية كل أوقية بدرهم قال : وخزنه الناس كثيراً بهذا السعر ، وأما القمح فسلم نره بلغ فى الرخص ما بلغ فى سنة ست وتسمين وسبعائة بيعت الغرارة الحفيظة بسبعين درها كاملية .

و بلغني عن بعض المشايخ أنه رآها بيعت بمكة بأر بعين درهما كاملية وهــذا يقرب من الرخص الذي نقله ابن الجزرى عن ابن القدسيَّة ، وأما الذرة فرأيناها بيعت بمكة بأر بعين درهما كاملية ور بما بيعت كل ثلاث غراير ذرة بمائة درهم كاملية وتسعين درهما بتقديم التاء وذلك بعد التسمين وسبعائة وهذا أرخص شىء رأيناه فى سعر الذرة بمكة ثم بلغت بعد ذلك بحو الستين والسبعين في أوائل هذا القرن ثم ارتفعت عن ذلك في آخر سنة إحدى عشرة وثمانائة وبلغت قريبا من مائة وخمسين ثم ارتفع سعرها وسعر الدخن والحنطة والشعير والدقة وسائر المأكولات فى آخر سنة خمس عشرة وثمــانمائة . وفى سنة ست عشرة وثمانمائة ارتفع ارتفاعاً لم يعهد مثـــله لأن الغرارة الحنطة بكيل مكة قد بيعت فى الجلة بعشرين أفرنتيا وبيعت مفرقا بأزيد من عشرين كما سيأتى بيانه وكان ابتداء مشقة هذا الغلاء على الناس في آخر شهر رمضان عند استقبال عيد الفطر المبارك من سنة خمس عشرة وثمانمائة، بلغ ر بع الحب الحنطة فى هــذا التاريخ اثنى عشر مسعوديا بعد أن كان بْمَانية ونحوها ثم صار يرتفع قليلا قليلًا حتى بلغ الربعثمانية عشر مسعوديا ، ودام على ذلك إلى الموسم من سنة خمس عشرة و إنما بلغ فى ذى القعدة فى هذه السنة تسعة وعشرين مسعوديا وفى ذى القعدة أيضاً من هذه ألسنة بيه ربع الحب الحنطة بأقل من ثمانية عشر مسعوديا عند وصول المراكب إلى مكة من البمين ولم يكن ذلك إلا أيامًا قليلة ثم عاد السعر إلى الثمانية عشرة وأزيد، وسبب ذلك أن متولى أمير المركب العانية القاضى أمين الدين مفلح التركى الملسكى الناصرى أعزه الله أمر ببيع بعض مما معه من الطعام وأرخص في البيع وتصدق أيضاً ببعضه ثم ترك لاحتياجه إلى ما معه وعندما حصل هــذا النقص فى السعر ترك الإمام القنوت فى الصلاة وكان قد قنت فيها شهرا أو نحوه ، وكان ابتداء الفنوت فى يوم الجمة عاشر شوال سنة خمس عشرة ولمــا وصل الحجاج في هذه السنة تهافتوا على جميع للأكولات فارتفعت الأسعار في جميعها ارتفاعا لم يسهد مثله فى زمن الموسم وأرخص مابيع الحب به بعــد تــكامل وصول الأعراب من بجيلة وغــيرها الجالبين للأطعمة إلى مكة كل غرارة مكسية بعشرة أفرنتية وذلك في اليوم السادس من ذي الحجة من هذه السنة ثم ارتفعت الأسعار بعرفة ومنى فبيع الدقيق كل ويبة مصرية بافرنتيتين وعشرة دراهم و بأفرنتيتين وعشرين درهماً والشمير كل ويبة بأفرننيتين والحب كل ربع مدمكي بسبعة وعشرين درهما مسعودية وتستقيم الغرارة من هذا السعر بتسعة عشر أفرنتيا ونحوها لأن الافرنتي كان يباع في زمن للوسم بمنى بسبعة وخمسين مسعوديا ونحوها ، والغرارة هي أر بعون ر بعامكيا، ونزل الإفرينتي إلى خسين مسعوديا ونحوها '. فلما توجه (١٠) الحاج من مكة بيع الحب الحنطة كل ربع مكي بسبعة وعشرين مسعوديا ونزل الأفرنتي إلى خمسين مسعوديا ونحوها والمثقال الذهب الهبرجي إلى ستين مسعوديا ونحوها وتستقيم الغرارة على ماذكرناه من سعر الحب بإحسدى وعشرين أفرنتيا وبأزيد وبالمناقيل بْمانية عشر مثقالا وبيعت الغرارة في أثر سفر الحاج في السوق بالمسعى بعشرين أفرنتيا ودام سعر الحب كل ربع بسبعة وعشرين مسعوديا والذهب على ماذكرناه من السعر إلى أثناء المحرم من سنة ست عشرة وثمانمائة ثم صارينقص درهما ودرهمين وشبه ذلك في بقية المحرم وصفر ثم نقص أكثر من ذلك عند طيب النخل وقت الصيف من سنة ست عشرة وثمانمائة وبيع الربع فى هذا التاريخ بنحو عشرين مسعوديا لاكتفاء كثير من الناس بالبلح ثم نزل بعد ذلك إلى ستة عشر مسعوديا ونحوها ورأى الناس ذلك رخيصا بالنسبة إلى ماكان عليه فى للوسم سنة خمس عشرة وبعده وهو غلاء بالنسبة إلى مأكانوا يعهدونه من السعر فى الحنطة وغيرها فى أول سنة خمس عشرة والغرارة من حساب ستة عشر بنحو من عشرة أفرنتية لأن صرف الإفرنتي في شهر رمضان سنة ست عشرة ستون مسعوديا ونحوها وهي على ذلك في شهر رمضان من سنة ست عشرة و بيعت الدقسة بأثر الموسم كل ربع باثنى عشر مسعودى والشعير بمثل ذلك والذرة والدخن سعرهما يقـــارب سعر الحنطة من ابتداء الغلاء . وإلى تاريخه وبيع التمر بأثر الموسم كل من بتسعة مسعودية ، وربما بيع بأكثر من ذلك في الموسم، وبيع فيه الأرز بأربعة أفرنتية، الويبة والنوي لملف الجال كل ويبة مصرية بأفرنتي وربم .

ووقع النلاء في هـذا للوسم في الخضر أيضاً حتى بيعت البطيخة الكبيرة بأفرنتي وأزيد بعرفة ومنى و هـذا شيء لم يسلم به عن يست بمكة في سنة خس عشرة وتمانمائة عما يعهد ولم يسل شيء لم يسعم به ، وسبب هذا النلاء مع المقدور قاة النيث بمكة بما كان يصل اليها من الذرة من بلاد سواكن ومن البمن لفلاء وقع فيهما ولا سيا بسواكن فسبب النلاء فيما أكل الجراد لزرع بلاد الداع التي يحمل منها اللدة إلى سواكن فبلغ السعر فيها في هـذه الساء عنه منها اللدة بلي وهـذا شيء لم يعهد فيها مناه من السعرة حتى عشرة وتمانمائة كل غرارة مكية ذرة بثلاثين مثقالا ذهباً وهـذا شيء لم يعهد فيها مناه من دهرٍ طويل .

وسبب الغلاء ببلاد البمن قلة الزرع بها لقلة المطر، وصار أهل البمن وأهل سواكن يجلبون الذرة إليها من

<sup>(</sup>١) هذا السكلام المشار إليه لا يوجد في النسخة (ك) .

قرية يقال لهــا فنونا بقرب حلى، ومنها أيضا بجلب ذلك إلى مكة وما عرفت أن مثل هذه القرية الصغيرة بمير أهل العمن وسواكن فسبحان القادر على كل شيء وهو المسئول في اللطف وكشف البلاء .

ووقع بعد ذلك بمكة غلاء كثير ورخص كثير:

فن ذلك: أنه في سنة تسع عشرة بتقديم الناء ونما عائدة كانت الدرارة المنطة اللّذينية الليحة بجسة أفريتية والنرارة المنطة اللّذينية وبيعت في وادى مر والغرارة المنابة وهي نوع دفئ من الحنطة بأر بعة أفرينتية وربع الغرارة اللذة بثلاثة أفرينتية و بيعت في وادى مر مسمودية وبالمترافق والدى والسمن كل وقية بسبعة مسمودية والمتركل من بندهمين مسموديتين وسنة بالأوريق والسمن كل وقية بسبعة وكان صرف الأفرينتي بحكة بأر بعة وخسين مسموديا وربحا زاد قايلاً ، ومن ذلك غلاه وقع بعد الموسم من هذا السنة وامتد إلى أول سنة عشرين وتمانمائة ولم تطل مدته و بلغت فيه الغرارة الدوة بثلاثة عشر إفرينتيا ومن ذلك والمن من هذه منه إرضاف وينع بن وغامائة في الغرارة بيعت الغرارة بكمة بثلاثة المرونيتيين وربم و بالمو ينتيتين رضف ويسم في هذه السناس من مدة سنين ثم ناحم من هذه سنين ثم غلام المناسبة أمنان بإفرينتي ولم يعهد مثل ذلك قبله في المسل من مدة سنين ثم غلام عمر وسعر الذرة في بقية سنسة إحدى وعشرين وفي سنة ائتين وعشرين وتمانمائة وبالمت فيه الفرارة الدخن و بلغت فيها الفرارة الدخن عشرة أفرينتية وكذلك المداورة المختلة : اثنى عشر إفرينتها إلار بم إفرينتي ثم نزلت إلى عشرة أفرينتي وحثرين وغشرين وعشرين وعشرين وعشرين وغائمائة وبالمتاف إلى عشرة أفرينتي ودون بلغت فيها الفرارة الدخن و بلغت فيها الغرارة الدخن بالمنتقبة وكذلك والدة والدخن و بلغت فيها الفرارة الدخن بالمنتقب أم نواستها الغرارة الدخن المناسبة النفي عشرة أفرينتية وكذلك والدرة والدخن لم ينقص سعرها عن المائية الافرينية إلى جادى الأولى من سنسة اثنتين وعشرين وتمانمائة ونسائلة الماطف.

(ومن ذلك<sup>(1)</sup>؛ أنه في سنة سبع وعشرين وتمانمائة حصل بمكة و باء عظيم عام "، قال الوتى فيممن كبراسمة أو مكانه يزيدون على الألفين أو يقار بون ذلك وكان كثيراً ما تجتمع من الجنائز عقب صلاة الصبح أو العصر سبع أو أكثر وكان يموت في كثير من الأيام بضع وعشرون ) وفيا أشرنا إليه من هذا المغنى كفاية من أمر الثلاء والرخص والوباء عكة للشرفة <sup>(1)</sup>.

وقد خفي علينا كثير من ذلك لعدم العناية في كل عصر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ·

<sup>(</sup>١) هذا الـكلام المشار إليه والذي بين القوسين لا يوجد بالنسخة (ك) .

<sup>(ُ</sup>٧) ذكر بعض الحضارمة الذين توطنوا با رُسَ الحرمين وهو الدينج محمد الحضرمى حصول طاعون عظم عام سنة ١٩٣٠ فإنه لما كان عام سنة ١٩٣٠ ه حسل في جدة العامرة طاعون وذلك لم يكن معهوداً في بلاد الحرمين إلا كا ذكره الأورخون في عام سنة ١٩٨٠ فإنه قد صادف حدوث طاعون عظم وحصل للناس في عام سنة ١٩٣٠ حال عظم حق خرج الناس إلى مكة الشرقة ومنها. ومات في ذلك الطاعون خلق كثير لا يحصى عددهم إلا الله سبحانه مما قارب العدد على حسب ما ظهر قريبا من ثمانية آلاف نفس من ذكر وأنق وحروعيد صغير وكبير حق أشكل الأمرف اليراث.

# السكائبا لأدبَعُون

# فی ذکر الاًصنام التی بمکة وحوامها

# وذكر شىء من خبر أسواق مكة فى الجاهلية والإسلام وذكر شى مماقيل من الشعر فى الشوق إلى مكة للشرفة وذكر معالمها للنيفة

-----

روينا بالسند المتقدم إلى الأزرق قال : ما جاء في أول من نصب الأصنام في الكعبة والاستسقاء بالأزلام .

حدثتى جدى ، حدثنا سعيد بن سالم المقداح عن عان بن ساج قال أخبرنى محمد بن إسحاق قال (٢٠٠): إن البتر التحري حديد بن إسحاق قال (٢٠٠): إن البتر التحري كانت في الكعبة على بمين من دخلها وكان عمقها للائة أفرع يقال إن إبراهيم و إسحاعيل عليهمااالسلام حتراها ليكون فيها ما يهدى المسكعبة غلى بمن ( هجت » من أحفر المعربة على بمن أعفر أصنام قريت عندها فنصبه على البئر في بطن السكعبة وأمر الناس بعبادته فكان الرجل إذا قدم من صفر بعل أهل بعد طوافه بالبيت وحلق رأسه عنده، وهبل الذي يقول له : أبو سفيان يوم أحد: (اعل هبل) ، أى اظهر دينك ، قال الدي صلى الله عليه وسلام أن أو كان المم البئر الذي في وسط (٢٠٠) أكسبة الأخسف ، وكان المرب تسميا الأخشف ، قال محمد بن إسحاق : وكان عندهبل في السكعبة تسعة قدام كل المسكعبة الأخسف ، وكان المرب تسميا الأخشف ، قال محمد بن يحمله منهم ضر بوا بالقداح السبعة عليهم فعلى من خرج حمله ، وقدت فيه ملوش إذا أرادوا في نشرب به في القداح فإن خرج فيه نم علما به ، وقدت فيه ملصق، وقدت فيه المختل الأمر ، وقدت فيه ملصق، وقدت فيه ملصق، وقدت فيه ماخرج علما به، غيركم ، وقدت فيه ناخرج علما به، غيركم الماء ضر بوا بالقداح وفيها ذلك القدت فيه ماخرج علما به، غيركم ، وقدت فيه ناخرج علما المن يعتروا المله أو ينتموا المتداح وفيها ذلك القدت فيه ماخرج علما به، غيركم ، وقدت فيه ناخرج الموالي المهم الموالي المهم الموالية الموالية المحلوب بها تم قربوا صلحبهم الذى يريدون به علي به المهم وجزور فاعطوها صاحب القداح الذى يضرب بها تم قربوا صلحبها الذى يريدون به علير وعائة درم وجزور فاعطوها صاحب القداح الذى يضرب بها تم قربوا صلحب القداح اضرب ، فإن

<sup>(</sup>١) راجع ص ٢٧ ج ١ الأزرق . (٢) في ص ٦٨ ج١ الأزرق : بطن .

<sup>(</sup>r) كذا في جميع الأصول والسيرة ، وفي الأصنام وبلوغ الأرب ومعجم البلدان : الميت .

خرج «منك» كان منهم وسطا ، و إن خرج عليه «من غيركم» كان حليفا فإن خرج عليه «ملصقا» كان ملصقا على منزلته فيهم، لانسب له ولاحلف و إن خرج عليه شىء بما سوى هذا بما يعملون به « نهم» عملوا به و إن خرج «لا» أخروه عامه ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى ينتهون فى أمرهم ذلك إلى ماخرجت به القداح . وكذلك فعل عبد المطلب بابنه حين أراد أن يذبحه .

وقال محمد بن إسحاق كان هبل من حجر العقيق على صورة إنسان وكانت يده اليمني مكسورة فأهركته قريش فجعلت له يدا من ذهب وكانت له خزانة للهر بان وكانت له سبعة قداح يضرب بها على الميت والعذرة والنسكاح، وكان قربانه مائة بعير وكان له صاحب<sup>(۱)</sup>، وكانوا إذا جاءوا هبل بالقربان ضربوا بالقدح وقالوا:

> انا اختلفنا فهب السراحا ثلاثة ياهبل فصاحا الميت والعذرة والنكاحا والبرء فى المرضى والصحاحا إن لم تقله فمر القداحا

#### « ماجاء في أول من نصب الأصنام وما كان من كسرها »

و بالسند المتقدم إلى الأورق قال: حدثن (٢) جدى عن سعيد بن سالم عن عمان بن ساج قال: حدث محمد ابن إسحاق أن جرها لما طفت في الحرم دخل دجل معهم بامرأة منهم الكعبة فغجر بها ويقال إنه قبلها قيها ، فمسخا بحد حجر بن امم الرجل اساف بن بناء واسم المراجل معهم بامرأة منهم الكعبة فغجر بها ويقال إنه قبلها قيها ، فمسخا حجر بن امم الرجل اساف بن بناء واسم المراجل الناس و زجروا عن مثل ما ارتكبا لما يون من الحال الني صادا اليها فلم يزل الأمر يدرس و يتقادم حتى صادا يمسحان ، يتسبح بهما من وقف على الصفا والمروة إلى أن صادا وانين يعبدان فلماكان عربن على أمر الناس بهبادتها والتمسح بهما وقال للناس : إن من كان قبلكم كان يعبدها فكانا كذلك، حتى كان قصى بن كلاب فصاراً لم الحجابة إليه وكذا أمر مكة فحولهما من الصفا والمروة فجمل أحدهما بلصق الكمبة وصل الآخر في موضع زمزم ويقال جعلما جيما موضع زمزم وكان ينحرعندها (٢) وكان أهل الجاهلية يمرأون المحابة إيان الطائف إذا طاف بالبيت يبدأ بإساف فيستله فإذا فرخ من طوافه ختم بإساف واستلما فكان كذلك حتى كان يوم الفتح فكسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ماكسر من الأصنام وبه إلى الأزرق قال : حدثنا مجدبن مجي قال حدثنا عبد المزيز بن عران من محمد بن عبد العزيز عن ابن

<sup>(</sup>١) في الأزرق: حاجب ( ١٩ ج ١ الأزرق) .

<sup>(</sup>٢) راجع الأزرقي: ( صـ ٦٩ جـ ١ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٣) هذه الرواية بعيدةً عن المعروف عن قصى من عبادته لله على دين الحنيفية البيضاء .

شهاب الدين عن حبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس رضى الله عنهما أنهال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صها ، منها ماقد شد بالرصاص<sup>(1)</sup> ، فطاف على راحلته وهو يقول : « عباء الحق ، وزهق الباطل آكان زهوقاً » ، ويشير إليها فما منها صم أشار إلى وجهه إلا وقع على دبره ولا أشار إلى دبره إلا وقع على حجهه حتى وقعت كلها ، وفال ابن إسحاق : ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم اللهر يوم الفتح أمر بالأصنام التي حول السكمية كلها فجمعت ثم حرقت بالنار وكسرت وفي ذلك يقول فضالة ابن عمير بن الملوح الليثي في ذكر يوم الفتح :

لو ما رأيت محمداً وجنوده بالفتح يوم تكسر الأصنام لرأيت نور الله أصبح بينا والشرك بفشي وجهه الإظلام

حدثنی جدی حدثنی محمد بن إدر بس عن الواقدی عن ابن أبی سبرة عن حسین بن عبد الله بن عبد بالتحديث بالتحديث بالناسم فقيم لوجهه فال: وأمر بهبل فكسر وهو واقف عليه ، فقال الزبير بن العوام الأبی سفیان: يأبا سفیان بن حرب قد كسر هبل أما إنك قد كنت منه فی يوم أحد فی غرو حبین تزعم أنه قد قد كنت منه فی يوم أحد فی غرو حبد تزعم أنه قد آدم عليك، فقال أبو سفیان: حرد هذا عنك يابن العوام فقد أرى لو كان مع إله محمد غيره لكان غير ما كان اتبى باختصار. و مه الله الأزوق قال حدثة حدث عد بن الدن بن عبد القدى عبد أشاخه فذك شناً عبد خبد الله عدد عبد القدى عبد أشاخه فذك شناً عبد خبد

و به <sup>۲۷</sup> إلى الأزرق قال حدثنى جدى عن محمد بن إدريس عن الواقدى عن أشياخه فذكر شيئاً من خبر اساف ونائلة: منها أنها بنت سهيل و اساف ابن عمرو ثم قال : فلما كسرت الاصنام كسرا فخرج من أحدهم امرأة سوداء شمطاء تخمش وجهها عريانة ناشرة الشعر تدعو بالويل فقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فقال : تلك نائلة قد أيست أن تعبد فى بلادكم أبداً <sup>70</sup> .

وذكر الواقدى عن أشياخة قال: نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح بمكة : من كان يؤمن بالله ورسوله فلا يدع فى بيته صنما إلا كسره فجل المسلمون يكسرون تلك الأصنام قال وكان عكرمة بن أبي جمل حين أسلم لا يسمع بسم فى بيت من بيوت قريش إلا مشى إليه حتى يكسره، وكان أبو محراة (١٠ يعملها فى الجاهلية و بييمها فلم يكن فى قريش رجل بمكة إلا وفى بيته صم .

ً قال الوقدى : وحدثنى ابن أبى سِبرة عن سليان بن سحيم عن آل جبير بن مطم عن جبير بن مطم قال : لمــا كان يوم الفتح نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وسلم : مـــــ كان يؤمن بالله ورسوله واليوم الآخر فلا يتركن فى بيته صفا إلا كسره أو أحرقه وتمنــه حرام ، قال جبير : وكنت أرى قبل ذلك الأصنام يطاف بها بمكة

<sup>(</sup>١) في الأزرق (٧٠): قد شدها إبليس بالرصاص .

<sup>(</sup>٢) راجع ( ٧١ - ١) الأزرق . (٣) هذا حديثضعيف أوموضوع .

<sup>(</sup>٤) في الأزرقي: ( ص ٢ ح ١ ) : أ و تجارة .

فيشتريهـــا أهل البدو فيخرجون بها إلى بيوتهم وما بقى رجل من قريش إلا وفى بيته صنم إذا دخل يمسحه و إذا خرج يمسحه تبركا به .

قال الواقدى: وأخبرنا عبدالرحمن بن أبى الزناد عنءبد الحميد بن سهيل قال: لما أسامت هند بنت عنبة جعلت تضرب صنا فى بيتها بالقدوم فاية فاية وهى تقول : كنا منك فى عُرُور .

و به قال الأزرق : باب ما جاء في الأصنام التي كانت على الصفا والمروة ومن نصبها وما جاء في ذلك :

حدثنى جدى<sup>(1)</sup> قال حدثنا سعيد بن سالم القداح عن عبان بن ساج قال أخبرنى ابن إسحاق قال : نصب عمرو بن لحى الخلصة بأسفل مكة فسكانوا يلبسونها القلائد ويهدون لها <sup>(17</sup> الشعير والحنطة ويصبون عليهــا اللبن و يذبحون لها و يعلقون عليها بيض النمام ونصب على الصفا صباً يقال له : نهيك مجاود الريح: ونصب على للروة صبا يقال له : مطعم الطير .

### ذكر ماجاد فى اللات والعزى وما جاد فى بدئها كيف كالد

<sup>(</sup>١) راجع ( صـ٧٣ - ١ ) الأزرقي .

<sup>(</sup>۲) ذكر آبين السكابي والألوسي وياقوت موضع هذا الشنم بتبالة ، وزادالسيبل وياقوت أنه في العبلام أو المبلاء وهي قرية من أعمال الطائف معروفة بهذا الاسم إلى اليوم محاذية لوادى ركبة ـــوراجع السكلام مليذى الحلصة في ص: ( ۲۰۵۲ ج ۱ ) وما بعدها ( بقلم أحمد زكر باشا ) من كتاب الأذر ق .

 <sup>(</sup>٣) راجع ص ٧٤ ج ١ الأزرقي .
 (٤) في الأصلين ، وكنذلك في الأزرقي : وليشتوا .

<sup>(</sup>٥) هذا الحديث من الموضوعات.

حدثنی جدی قال حدثناسعید بن سالم عن عنمان بن ساج فال أخیرنا این إسحاق أن عمرو بن لحی اتخذ المرّی بنخلة فسكانوا إذا فرغوا من حجمه وطوافهم بالسكعبة لم محلوا حتی یأتوا العزی فیطوفون بها و مجلون عندها و میكنون عندها یوما ، وكانت خمزاعة وكانت قریش و بنوكنانة كها تعظم العزی مع خزاعة وجمیم مضر ، وكان سدتها الذین مجموعها بنو شیبان من بنی سلیم حلفاء بنی هاشم، وقال عمان وأخیرنا محمد بن السائب السكلمی قال: كانت بنو نصر وجشم وسعد بن بكر وهم مجز هوازن بعبدون العزی .

قال الكلبى : وكانت اللات والمزى ومناة فى كل واحدة منهن شيطانة تكلمهم وتراءى للسدنة وهم الحجبة وذلك من صنيع إبليس وأمره ، ثم قال : وكان هدمها لخمس ليال بقين من شهر رمضان سنة ثمان .

## ذكر أسواق مكة فى الجاهلية والاسلام

روينا فى تاريخ الأزرق خبرا فيه حج الجاهلية ومواسمهم وأسماء الشهور رواه بسنده إلى السكلي قال فيه ؛ فإذا كان الحج فى الشهر الذى بسموه فى الحجة خرج الناس إلى مواسمهم فيصبحون بمكاظ يوم هلال ذى القمدة فيقيون به (١) عشرين ليلة يقوم فيها أسواقهم بمكاظ والناس على مراعيهم وراياتهم منحاز بن فى المنازل يضبط كل قبيلة أشرافها واقديما ويدخل بعضهم فى بعض البهم والشراء فيجتمعون فى بطن السوق فإذا مضت العشرون انصرفوا إلى مجتّة قاقاموا بها نمان ليال أحواقهم قائمة ثم يخرجون لذى الجاذ فيقيمون بها إلى يوم التروية ، ويخرجون يوم التروية من ذى الجاذ إلى عرفة فيتروون ذلك اليوم من الماء بمرفة ولا بالمزدلفة يومئذ وكان يوم التروية آخر الساء بذى الجاذ يبدى بعضهم بعضا يتروون من الماء لأن لا ماء بمرفة ولا بالمزدلفة يومئذ وكان يوم التروية آخر أسواقهم ولا يعيم فإنه يخرج من أهله متى أراد ، ومن كان من أهل مكتمن لا يريد التجارة ، ومن لم يكن له تجارة ولا بعيم فإنه يخرج من أهله متى أراد ، ومن كان من أهل مكتمن لا يريد التجارة خرج من مكه يوم التروية فيتروى من الماء فينزل الحلة عرفة ، وكان النبي صلى الله عليه من المان من غرة يوم عرفة وينزل الحلة عرفة ، وكان النبي صلى الله على في سنيه التى دعا فيها بمكة قبل الهجرة لا يقضمه قريش والحس فى طرف الحرم ، وكان يقف مع الناس بعرفة .

ثم قال : وكانوا لا يتبايعون فى يوم عرفة ولا أيام منى فلما أن جاء الله تعالى بالإسلام أحل الله ذلك لهم فأنزل الله عز وجل فى كتابه : « ليس ً عليسكم جناح ٌ أن "بتغوا فضلاً من ْ ربكم » وفى قراءة أبى ابن كعب : فى مواسم الحج، يعنى منى وعرفة وعكاظ ومجنة وذى الحجاز ، فهذه مواسم الحجج .

ثم قال السكلبي: وكانت هذه الأسواق بعكاظ ومجنة وذي المجاز قائمة في الإسلام حتى كان حديثا من الدهر.

<sup>(</sup>١) أى بهذا الموضع .وراجع الحديثءنءكاظ فىكتاب « قصة الأدب.فالحجاز » لعبدالله عبدالجبار و محمدخفاجي .

فأما عكاظ فإنما تركت عام خرج الحرورى بمكة مع أبى حمزة المختار بن عوف الأزدى الاباضى فى سنة تسم وعشرين ومائة ، خاف الناس أن ينتهبوا وخافوا الفتنة فتركت حتى الآن .

ثم تركت المجنة وذو المجاز بعد ذلك واستغنوا بالأسواق بمكة و بمنى وعرفة .

وقال أبو الوليد الأزرق: وعكاظ وراء قرن النازل بمرحلة على طريق صنعاء فى عمــل الطائف على بريد منها وهى سوق لقيس عيلان وثقيف وأرضها لنصر، ومجنة سوق بأسفل مكة على بريد منها وهى سوق لـكنانة وأرضها من أرض كنانة وهى التي يقول فها ملال رضى الله عنه:

ألا ايت شعرى هل أبيتن ليسلة بفخ (١٠ وحولى إذخر وجليسل وهل أردن يوما ميساه مجنة وهل تبسدون لى شامة وطفيل

وشامة وطفيل : جبلان مشرفان طي مجنة ، وذوالجان سوق الهذيل عن يمين للوقف من عرفة قريب من كبكب على فرسخ من كبكب على فرسخ من عرفة أو مياسية البين ، على فرسخ من عرفة ؛ وحباشة سوق الأزد وهي في ديار الأوصام ٢٠٠ من بارق ٢٠٠ من صدر قنو ناو حلى بناحية البين ، وهي من مكة على ست ليال وهي آخر سوق خر بت من أسواق الجاهلية ، وكان والى مكة يستعمل عليها رجلا يخرج معه بجند فيقيمون بها ثلاثة أيام من أول شهر رجب متوالية حتى قتلت الأزد والياكان عليها بعثه داود بن عيسى بتخريبها فحر بها وتركت على داود بن عيسى بتخريبها فحر بها وتركت إلى اليوم .

و إنما ترك ذكر حباشة مع هـ ذه الأسواق لأنها لم تكن في مواسم الحبح ولا في أشهره و إنما كانت في رجب ، انتهى باختصار .

وقد خولف الأزرقى فيما ذكره فى مجنة وشامة وطفيل من وجوه :

منها: أن القاضى عياض:ذكر مايقتضى أن مجنة فى غيرالمحل الذىسبق ذكره لأنه قال: حدثنى عبد الملك بن محمد عن زياد بن عبد الله عن ابن اسحققال:كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز الأسواق التى مجتمع بها العرب للتجارة كل عام إذا حضر الموسم يميج العرب فيها ويأدن بعضهم بعضًا حتى تنقضى أيامها، وكانت مجنة بمرر الظهران إلى

<sup>(</sup>۱) هو واد معروف بحكة واقع فى مدخلها بين طريق جسدة وبين طريق التنم ووادى فاطمة ، ويسمى أيشا وادى الزاهر لكثرة الأشجار والأزهار التى كانت فيــه قديما ، أما اليوم فيعرف باسم الصهداء ، إشارة إلى واقمة يوم التروية عام ١٩٦٩ ه بين الحسين بن على بن الحسن وجيوش بنى العباس التى تثل فيها الحسين ، وقد أسس فى هذا الوادى قصر النصور الذى يناه الملك عبد العزير آل سعود عام ١٣٤٧ ه .

<sup>(</sup>٣) قرية باليمن . (٣) واد واقع بين محايل والقنفدة في تهامة عسير .

جبل يقال له: الأصفر ، وكانت عكاظ فيا بين نخلة والطائف إلى بلد يقال له العنق ، وكان ذو المجاز ناحية عرفة إلى جانبها، قال عبد لللك: الأيسر، و إنما هو الأيمن إذا وقفت على الوقف اننهى .

وضها: أن كلام الأزرق يقتضى أن مجنة على بريد من مكة وذكر القاضى عياض فى الشارق ما يخالف ذلك لأنه فال: طفيل وشامة جبلان على نحو من ثلاثين ميلاً من مكة انتهى. ووجه مخالفة هذا لما ذكره الأزرقى أن شامة وطفيل جبلان مشرفان على مجنة على ما ذكره الأزرقى وإذا كانا كذلك وكانا من مكة على المقدار الذى ذكره القاضى عياض وكانا مشرفين على مجنة على ما ذكره الأزرقى فيكون مجنة من مكة على المقدار الذى ذكره القاضى وهو نحو ثلاثين ميلاً وذلك بريدان أو أزيد، فإن البريد اننا عشر ميلاً والعيان بشهد لصحة ما ذكره القاضى في شامة وطفيل ، لكون الجبلين للمروفين عندالناس شامة وطفيل من مكة على القدار الذى ذكره القاضى وغيره وإذا كانا كذاك فيكون مجنة من مكة على بريدين على مقتضى ماذكر الأزرقى من أن شامة وطفيسل مشرفان على مجنة ولمل الأزرقى أراد أن يكتب أن مجنة على بريدين من مكة ضمها عن الياء والنون فكتب بريد والله أعلى .

وذكر الحجب الطبرى ما يوافق ما ذكره القاضي عياض في مقدار ما بين مكة وشامة وطفيل وسيأتى كلامه .

وسها : أن كلام الأزرقى بقنضى أن شامة وطفيل جبلان ، وذكر ما مخالف ذلك ، حكى عنــه ذلك القاضى عياض لأنه قال بـــد أن قال ما سبق ذكره فى شامة وطفيل قال الخطابى : كنت أحسبهما جبلين حتى أثبت لى أنهما عينان انهمى .

وذكر الحب الطبرى ما ذكره الخطابي ولم يعزه ورجح ما ذكره الأزرقي لأنه قال: وشامة وطنيل قبل جبلان مشرفان على مجننة وقيل عينان عندها، والأول أشهر، وللمروف عند العرب اليوم أن شامة وطنيل جبلان على مرحلتين وأكثر من مكة في جهة المين انتهى، وقول الحب: وللمروف إلى آخره هو ما أشرنا إلى أنه يأتى ذكره من كلامه ولا يبعد أن يسترجح كونهما جبلين فانهما لوكانا عيندين لتمنى بلال وروده اكا تمنى ورود مياه مجنة أطر.

ومهما : أن الأزرقي قال : شامة بالم وكذا في الصحيحين وغيرهما: وقيل في شامة بالباء وذكر ذلك ابن الأثير ورجعه الصاغاني لأن الحجب الطبرى قال : قال ابن الأثير رحمه الله : و بضهم يقول شابة بالباء للوحسدة وهو جبل حجازى ، وصح هذا الوجه شيخنا رضى الدين الصاغاني الفوى انتهى ، ومجنة بفتح للم وكسرها وبالدتح قيدها الجبالي والفتح أكثر على ماذكر الحجب الطبرى لأنه قال : و بعضهم يكسر ميمها والفتح أكثر، وهي ذائدة انتهى . ورأيت بخفله فى نسخة من كتاب «الفرى» ما يشكل مع ماذكره الأزرقى فى جهة موضع مجنة وصورة ما رأيسه : ومجنة موضع بأعلى مكة على أميالكان يقام للعرب بها سوق انتهى . ووجه استشكال ذلك مع ماذكره الأزرقى أن الذى رأيسه فى القرى يقتضى أن مجنة بأعلى مكة وكلام الازرقى يقتضى أنها بأحفل مكة للوله : ومجنة سوق بأحفل مكة ؛ والظاهر أن الذى فى «القرى» سبق قلم من المؤلف والله أعلى . ومجنة غير معروفة الآن ورأيت من تخيل أنها الموضع المعروف بالأطواء فى طريق المهن إلى مكة وعلل ذلك لأنها تسى عند العرب الحنينة لعليب ما ثها وفى ذلك نظر لما ذكره الأزرقى من أن شامة وطفيل جبلان مشرفان على مجنة والجبلان المعروفان عند الناس شامة وطفيل لا يشرفان على الموضع المعروف بالأطواء ابعدها منه والله أعلى .

#### . ذكر شىء مما قيل من الثعر فى السوق ألى مكة الشربغة وذكر معالمها المنيعة

أنشدني للممر بن محمد بن داود الصالحي اذن مكانبة والأصيلة أم الحسن فاطمة بنت مفتى مكة شهائب الدين أشدها اذن مشافهة أحد بن قاسم الممرى اذن مشافهة أن الإمام المحدث فخر الدين عبان بن محمد بن عمان للالكي أنشدها اذن مشافهة قال أنشدنا الأديب أبو بكر محمد بن محمد بن محمد بن عمد الله بن مرشد البغدادي قصيدة نفسة سماها « الذهبية في الحجة المسكوة والغروة المحمدية » جاء فها (1):

فيا أين أيام تولت على الحا وليل مع المشاق فيه سهرناه ونحن لجيران المحصب جبرة نوفى لمم حسن الوداد. ونرعاه

ومنها قوله :

ومنها قوله :

فشدوا مطايانا إلى الربع ثانيا فإن الهوى عن رسمهم ماثنيناه فق رسهم لله بيت مبارك إليه قاوب الناس بهوى ومهواه

وياليت عنا أغمض الدهر طرفه وياليت وقتا للفراق فقدناه

<sup>(</sup>١) هذه الجملة من زيادتنا لتصحيح المعنى .

 <sup>(</sup>۲) هذا الشطر عتلف في النسختين: م ، ك ، ويروى برواية أخرى هكذا:

ويسقط عنه إثميه وخطاياه بطوف به الحاني فبغفر ذنبـــه فلله ما أحــلى الطواف. وأهناه وكم لذة كم فرحة الطوافه ولاهم لاغم جميعا نفيناه فذلك طيب لايعبر معناه فذقه تذق يا صاح ما نحن ذقناه وذاك الحمى قبــل المنية نفشاه هناك تركناها فياكيف ننساه إليه وكل الركب يلتذ مسراه واخواننا والقلب عنهم شغلنماه فمن ثم أمسى القلب عنهم لويناه ومن دونه خلف الظيمور نبذناه محهد وشق للنفوس بلغـــــناه رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل فج مقفر قد أتيناه ولا مفظع إلا إليـه قطعـــــــناه فنمشى الفلا نحكي السحل طو بناه ولا هجر جار أو حبيب ألفساه ولم نبغ شيئاً منها منعـــناه

نطوف كأنا بالجنان نطوفها فيا شوقنا نحو الطواف وطيبه فين لم يذقه لم يذق قط لذة ترى رحمة أو عودة لطوافنا فه الله لا ننسي الحي فقلوبنا ووالله لا ننسي زمان مسيرنا وقد نست أولادنا ونساؤنا ·. اءت لنا أعلام وصل على اللوي جعلنا إله العرش نصب عيوننـــا وسم نا نشق البيد للبـــلد الذي نخوض إليه البحر والبر والدجا ونطوى الفلا من شدة الشوق للقا ولا صدنا عن قصدنا فقد أهلنا وأموالنب مبذولة ونفوسنا

ومنها قوله:

فهان علینــاکل شی. بذلــناه دفعنا إليها والعذول دفعيناه

عرفنا الذى نبغى ونطلب فضله ولو قیال إن النار دون مراركم

ترادفت الأشواق واضطرم الحشا وأميري بنا الحادي وأمعن في السرا ومنها قوله:

فنن ذاله صرم وتصرم أحشاه والى الكرى نوم الجفون نفيناه

ومنها قوله:

لنشهد نفعافى الكتاب وعدناه

نحج لبيت حجه الرسل قبلنـــا

فتلنا له لیتک داع أجبسناه إلی أن بدا البیت العتیق ورکناه وکبرت الحجاج حین رأینساه لما من من عظم السرور وجدناه وأر به مة مشیاکا قد أمرناه طواف قدوم مثل ماطاف طفنساه علی ما مفی من اثم ذنب کسبناه نرید القری نبغی من الله حسناه وقروا عیونا فالحجیج أصفناه وقروا میونا فالحجیج أمنناه

وتيهوا وهيموا بالها قد فتحناه

وما كان من عيب عليكم سترناه

دعانا اليسسه الله عند بنائه وما زال وفد الله يقصد مكة فحيت ضيوف الله بالذكر والدعا وقد كادت الأرواح تزهق فرحة كذلك طاف الماشي محسد والمات دموع من غام جفوننا وكن ضيوف الله خينا ليبته فنادى بنا أهلا ضيوف تباشروا فأى قرى يعلو قرانا الضيفنا

ومنها قوله :

فطيبوا وسيروا وافرحوا وتباشروا ولا ذنب إلا قد غفرناه منكم

ومنها قوله :

من البعد قد حياً كما قد عهدناه وقوف وهمذا في الصحاح رويناه ولولاه ما كان الحجاز سلكناه فيماطيب بتناه عليه ومن كل الوجوه أنمناه فلا زالتما تحمي وتحوس أرجاه فياطيبها ليت الزحام رجعناه وما هو من ثقل المعامى حلناه المل الله نكر والدعا قد أطلناه

ويوم منى سرنا إلى الجبل الذي فلا حج إلا أن يكون بأرضه إليه فؤاد المره يشمر بالهنا وبتنا بأقطار المحصب من منى على عليه الوقوف جسلاة وبينهما حزنا إليه برحمة ولما رأيناه تمالي عيجنا وفيه نزلنا بكرة بذوبال الشمس كان وقوفنا

ومنها قوله :

به الذنب مغفور وفيه محوناه وقال ابشروا فالعفو فيكم نشرناه عليكم وأما حقنا قدوهبناه ومن كان ذا عذر إلينا عذرناه

على عرفات قد وقفنـــا بموقف وقدأقبل البارى علينـــا بوجهه وعنكم ضمنا كل تابعة جرت أقلناكم من كل ماقد جنبتم

ومنها قوله :

وبشراه فی یوم التغابن بشراه ووالى علينا الله منه عطاياه

وطوبى لمن ذاك القــام مقامه نری موقفا فیه الخزائن فتّحت

ومنها قوله:

سقينا شرابا مثله ماسقيناه فحلى التوانى واقصد محلا حالناه

ودارت عليناالكأثس بالوصل والرضا فان شئت تسقى ماسقينا على الحمى

ومنها قوله .

أفيضوا وأنتم حامدون الهسكم إلى مشعر جاء الكتاب بذكراه وسيروا اليه واذكروا الله عنده فسرنا ومن بعد العشاء نزلناه وفيه جمعنا مغربا لعشائنا ترى عابد جمع بجمع جمعناه وربا ذكرناه على ما هداناه أفاضوا وغفران الإله طلبناه ونلنا بها ما القلب كان تمناه فعيد منى رب البرية أعلاه ولا جرم إلا مع جمار رميناه

فظل حجيج الله لليل واقفا فقيل انفروا فالكل منكم قبلناه وبتنا به والتقطنا حجارىا ومنه أفضنا حيث ما الناس قبلنا ونحو منی ملنا بها کان عیدنا فمن منكم بالله عيَّد عيدنا وفيها رمينا للعقاب جمارنا

ومنها قوله :

وأذهب عناكل مانحن خفناه رجعنا لهــاكالطير حن لمأواه ولذنا به بعسد الجسيار وزرناه كأثنا دخلنا الخلد حين دخلناه

وبالخيف أعطانا الإله أماننا وردت إلى البيت الحرام وفودنا وطفنــــا طوافا الإفاضة حوله ومن بعــد مازرنا دخلناه دخــلة فيــا منزلا قــد كان أبرك منزلا نزلناه في الدنيــا وبيت وطئناه ترى حجة أخرى إليك ورحلة وذاك على رب العلا نتمنـــاه أإخواننا ماكان أحلى دخولنا إليه ولبثا في حمياه لبثناه

ونلنا أمان الله عنك دخوله كما أخبر القرآن فيها قرأناه أإخواننا أوحشتمونا هنيئاً لكم فياليتكم معنا وأناسكنا

ومنها قوله:

نقبسله من حبنا لإلهنا فكم لثمة طي الطواف لثمناه فكم أشعثكم أغبرقد رحمناه وفيه لنا عهد قديم عهدناه ونستغفر المولى إذا مالمسناه عهــــود وعفو الله فيه لزمناه وكم موقف فيه مجاب لنـــا الدعا دعونا به والقصد فيه نوينـــاه وصلى باركان المقمام حجيجنما وفي زمزم ماء طهور وردناه لما نحن ننويه إذا ماشر بنــاه فإن تمام الحج تكميل مسعاه

وبالحجر اليمون لذنا فانب ل لرب السما في أرضبه بمناه على لئمــة للشعث والغبر رحمة ونستلم الركن البميـــــانى طــاعة وملمزم فيه النزمنــا لذنبـــــــا وفيه الشفا فيه بلوغ مرادنا و بين الصفا والمروة الحاج قد سعى

ومنها قوله:

ورحمة رب العرش تدنو و تغشاه سوى دمع عين بالدماء مزجناه لأحلهما شاق الأمور شققنياه وودعت الحجاج بيت إلهها وكلهم تجرى من الحزن عيناه يود بأن الله كان توفاه و إن فراق البيت مر وجــدناه

و بينا حجيج الله بالبيت محدق تداعت رفاق بالرحيل فمسا ترى لفرقة بيت الله والححر الذي فله کم باك وصــاحب حسرة ولاشهد التوديع يومآ لبيته

ومنها قوله :

ووالله لولا أن نؤمل عودة لذقنا طمام الموت حين فجمناه ومن بعد ماطفنا طواف وداعنا رحلنا إلى قبر الحبيب ومغناه

وأنشدنى محمد بن محمد برح داود الصّالحي مكانية وفاطمة بنت أحمد الفقيه مشافهة بطيبة أن أبا عمرو الإفريق أنشدهما اذنا قال أنشدنا أبو اليمين ابن عساكر نزيل مكة لنفسه بقراءته عليه بمسجد الحيف عنى قوله :

> شوقى إليكم مجمل ومفصل ياجيرتي بين الحجون إلى الصفا وجـــد يؤرقني وعهد أول فيظل يغريني إذا مايعدل وتزيدني فنها العذول صبابة فأقول قد عنى الفداة تبدل ويقول لى لوقد تبدات الهوى عنها وحسن تصبري هل بجمل أ بالله قنل لی کیف تحسن سلوتی مثل المعرف أو محل بحلل؟ هل في البـــلاد محلة معروفة فها من الله العوارف نجزل أم في الزمان كليلة النفر التي عمر الزمان سها أغر مححل أم مثل أيام تقضت في مني الأشواق حياها السحاب المسبل في جنب مجتمع الرفاق ومنزع

وأنشدتنى أم الحسن فاطمة بنت مفتى مكة شهاب الدبن أحمد بن قاسم الحرازى اذنا مشافهة بطيبة إن لم يكن سماعا قالت أنشدنىجدى الإمام رضىالدين إبراهيم بن عمدبن إبراهيم الطبرى سماعا قال أنشدنا الإمام أبو بكر الحافظ ابن عمد بن يوسف بن مسدى لنفسه من قصيدة له :

> سق بهامة ما تهمى السحاب به سحا. يسح وبهتانا بهتان حيث الحجيج حبيجي إن تخذتها ربعا بربع وأخدانا بأخدان

ومنها قوله :

أنكرت سلمى وأياً ما بذى سلم لوقفة بين تعريف وعرفان

يمرو اليها بمليسل وقرآن بهاتيك المشاعر من شيب وشبان توابع الشوق في سر وإعلان شأن كثير من القول عن شان جمعا بجمع ووجدانا بوجدان مشت به قط للأحياب رجلان تبعد بك الدار عن قرب وقربان والدار آهاة من كل مغترب واسم الحبيب شعار الداشقين لبيك ابيك توحيدا يوكده وللإجابة سعع ليس بشفله وينفرون إلى الزلق بجزدلف من لم يقف برسوم للوقفين فما وفي منى للني ذلك النال فلا

ومنها قوله :

يلقى المسيء إذ استعفى بإحسان

وفى الإفاضة فيض الجود من ملك ومنها قوله .

باعً بباع ووجدانا بوجدان إليـه تلقاه بشرى دون أحزان يبعد بك الوهم فى تقرير إمكان هــــــــذا يمينى فحيوها بأيمــان نم المجير إذا يلجا لى الجــانى لو شاء ما شاء منا غير منان

یاطانفین بنا إنا نطوف بکم میادرین إلیسه السمی هروله أما الغریب و پان عز المکنان فلا من فاوض الرکن قدفاوضته بیدی من یستجر فأنا بالمستجدار له وعنصد ماتزم منا لملنزم

ومنها قوله :

عنوانهــــا عندأزمات وأزمان

ومنها قوله :

ا دار الأمان فما دار بغمدان ما حتى أغيب في لحدى وأكفاني

هذی الأمانی لا أیام ذی سلم کفانی الله تبدیلا بمظهرها

ولی بزمزم سر فیہے زمزمة

وأنشدنى خالى قاضى الحرمين محسالدين النويرى تضده الله برحمته سماعا بالمسجد الحرام أن القاضى عز الدين

عبد المرزيز بن القاضى بدر الدين بن جاعة الشافعي أنشده سماعا قال أنشدنى والدى لنفسه ، وأنشدنى عاليا الإمامان أبو أحمد إبراهيم بن عمد اللخمىوأبو الفرح عبد الرحمن بن أحمد المصرى اذنا عن القاضى بدر الدين بن جماعة قال :

ما بال قلبي لا يقر قراره . حتى يقفى من منى أوطاره ماذاك إلا أنه من شوقه قد شام من وادى الحي تذكاره يا سائق الأظمان إن جزت الحمى سلم على من بالمحصب داره واشرح له ما يلتقي مشتاقه من فرط شوق أحرقته ناره يصبو إذا ذكر الحطيم وزمزم والركن والبيت المكرم جاره ويهيم من شوق يفتت كبده إذ عز ملقاه وطال مزاره

أنشدنى الرئيس شهاب الدين أحمد بن الحافظ صلاح الدين خليل بن كيكلدى الملائى بقراءتى عليه فى المسجد الأقصى بالرحلة الأولى أن الاستاذ اباحيان عمد بن يوسف الأندلسى النحوى أنشدنى لنفسه قصيدة نبو ية على وزن بانت معاد قال فها :

للحج والحج للاسلام تكميل

دوو ارتیاح علی أکوارها میل حوص عیومهم غرث مهازیل نور اذام علی النبرا أراجیل باکین حتی آدیم الأرض مبلول عال بها لهم طوف وتقبیل وفی منی لمنام کان تنویل لم الی الله تکییر وتهایل و إذا قضيت غزاة فأتنف عملا ثم قال بعد وقفة للحجاج :

يسوقهم طرب نحو الحباز فهم شث رؤوسهم بلس شفاههم حتى إذا لاح من بيت الإله لهم يعفرون وجوها طال ما سهمت حفوا بكمبة مولاهم فكمبهم وبالصفا وقهم صاف بسميهم تعرفوا عرفات واقنين بهسيا

وأنشدنى العلامة الأديب الفتن برهان الدين إبراهيم بن عبد الله بن محد المعروف بالقيراطى لنفسه إجازة من قصيدة ، وأنشدنيها مماعاً قاضى مكة جمال الدين محمد بن عبد الله بن ظهيرة رحمة الله عليه عن القيراطي سماعاً قال :

ثم أنشأت من جفوني سحب أي نثر كالدر من إنشاء

فإذا جئت المحصب فانثر من يواقيت على الحصباء أتنى عيشا مضى وتقضى وتولى على الصفاا بالصفاء رب ثاو يمل طول الثواء وهو داء من الذنوب كداء

كم سكبناه بل سبكناه تبرا فاز منه ثرى الحـــا بالثراء میت أحیا يناديك حيا لا يمل الثاوى هناك مقاماً بك داء فارحل وجز بكداء

#### ومنها قوله :

ومنها قوله :

واستقمنا بذلك الانحناء

ما حنينـــــا للمنحني الجيد إلا

أنا مالى عن مكة من براح وبها أشتفى من البرحاء حبذا الكعبة التي قد تبدت وهي تزهو في حلة سوداء فصفا سترها مساء صباح وبياض الثنيا صباح مساء قبل الخال لا أبا لك عشرا يا أخا حيها بغير إباء واملا الحجر باللآلي من الدمم ونزهه عن عقيق الدماء واشربن من شراب زمزم كاسا دب منه السرور في الأعضاء فهى حقاً طعام طيم لجوع ولها للسقيم أى شفاء ورعى عشناً على البطحاء كم حطمنا لدى الحطيم ذنوبا كثرت عدها عن الإحصاء تحظ بالأجر والمنى والولاء بالميل ففيه شفاء ذاك العماء عل تعطى عوارف الإعطاء وارمها في منى إلى جرات جرات اللظي بها في انطفاء

فسقى المسجد الحرام غمام صاح قم طف للإله سبعا مر بالمروتين وارق لترقى واكحل العين عند مسعماك ثم قف خاضعاً على عرفات

وأنشدنا الإمام بدر الدينأحمد بزمحمد المعروف بابن الصاحب رحمه الله إجازة لنفسهوأنشدني بذلك قاضىالقضاة

جال الدين بن ظهيرة من لفظه عن ابن الصاحب هذا سماعاً قال من قصيدة نبوية :

على الأبطح المكي طيب سلامي وأزكى تحيات كمسك ختمام تجود بحفظ الود جود كرام وسقيا له من أدمع بهوامع له فيه بالإطراب سجع حمام فذاك هو الحي الذي طاير المني إذا ذكروا في الحي طيب حديثه خلعت على السمار ثوب منام لبست بذاك اللثم خير لثام وإن ظفرت نفسى بلثم ترابه منازل أفراحى وأنسى ولذنى إذا مر من بى نحوها نسمة الصبا فتبعث فى الروح حتى أكاد أن فاله عهد من معاهد إنه فهل لي إلى تلك المواطن عودة واكحل بالميل الأخيضر ناظري وأنشد فى عيدى بقرب أحبتى أديروا أديروا ماء زمزم خالصا ونادوا على رأسى بأبواب شاريى عسى عطفة منكم عليه فإنه

وقوله أيضا:

فى مكة الوقت قد صفالي وخفض عيش جوار ربي

وقوله أيضا :

ليل الجي كله من طيبه سحر أحلى من النوم فيه عندنا السهر يطني بها نار أحشاء لهــا شرر يستلقط البرد من أنفاسه خلسا وتجتلى الـكعبة الغراء فى خلع من الجال على من فوقيها الخفر هذا هو العيش لاخر ولا وتر فغننی واسقنی من ماء زمز،یا

وموسم أعيــادى ودار هيام وجدت لهما بردا لحرأوامي أطير وقد قص الجناح سقامى جديد ولو أبلى المات عظامى على رغم حسادى وأهل ملامى بأنمد ركن البيت قبل حمام ألًا إن هذا اليوم فطر صيامي فذا خير كاس في ألذ مقام عبيد ذليل مثقل بأثام تعلق من إحسانكم بزمام بطيب جارلها ودار

فذاك خفضي على الجــوار

وقوله أيضا:

وليل ببطحاء الحي قد قطعته وطأثر أنسي في الهوى قد ترتما

وقوله أيضا:

وطاف مكاسات الأماني سرورنا

فيا إلى فاحعلمامدى العمر سرمدا وعودت قلبي عادة فتعودا

فطيب عيش في المقام وزمزما

ممكة قد طابت مجاورتي فأنت الذى أحللتني ساحة الهوى

وقدله أيضا:

ودست على أمنية النفس بالنعل فعن حرم الرحن إنسرت قاصداً فلاكنت من نفسي الكر عقى حل

بمكة نلت الخير من كل جانب

مجاورتی بمکة نلت فيها أجل مناي من أقصى مرام بأطيب من مجاورة الكرام

وما ظفر الفتى في الدهر يوماً

والأشمار في التشوق إلىهذه المشاعرالشريفة كثيرة (١)،ونسأل الله تعالى أن بجمل أعيننا بدوام مشاهد مهاقديرة.

وقد انهى الغرض الذي أردنا جمه في هذا الكتاب ونسأل الله تعالى أن يجزل لنا فيه الثواب وصلى الله على سيدنا محمد سيد المرسلين وآله وصحبه الأكرمين.

(١) ولبعض الشعراء في عدد من بني الكعبة المكرمة :

ورتبتهم حسب الذى أخسبر الثقه بني الكعبة الغراء عشر ذكرتهم كذاك خليــل الله ثم العالقـــه ملائكة الرحمن آدم وابن كذا ابن زبير ثم حجاج لاحقه

وجرهم يتسلوهم قصى قريشهم

وزاد بعضهم حادى عشر فقال:

مراد المعالى أسعد الله شارقه وخاتمهم من آل عثمان بدرهم وزاد الفقير محمد بن سلمان الكردي بناء القدرة لها قبل الملائكة فقال:

وواحــدهم قد أهملوا وهو قــدرة فثنتا عشر وهي فيهم فاثقـــه فعــدهم البنا يريدون منــه ما بنتــه الأيادى إذ بناؤه سابقه

« انتهى من خط العلامة محمد من سلمان الكردى »

### « خاتمة المؤلف للكتاب »

قال مؤلفه محد بن أحد بن على الحسنى الفاسى للسكى المالسكى أهمه الله رشده وأنجح قصده : كنت أفت هذا الكتاب على وجه أخصر من هذا تم زدت فيه أموراً كثيرة مفيدة تكون نموا من مقداره أولا وزدت في أبرابه متغشر باياً لأنى استطلت الباب الأخير منه أولا وهوالباب الرابم والمشرون فبصلته سبعة عشر باياً فصارت بنها مواضع كثيرة ظهر لى أن غيرها الهواب المباء وذكرت في بعض الأبواب ما كنت ذكرته في غيره مع الإعراض عما ذكرته في بعض الأبواب ما كنت ذكرته في غيره مع الإعراض عما ذكرته في بعض الأبواب معرضا عن رأيت في ذلك من للناسبة ، وكان أكثر ما زدته فيه وما أصلحت فيه وما ذكرته في بعض الأبواب معرضا عن يدى إلى دبار مصر والمغرب والمين والهند ، ولأجل ذلك تعذر على أبع بعد خروج التأليف المختصر الأول من يلى دبار مصر والمغرب والمين والهند ، ولأجل ذلك تعذر على أن أضع فيه ذلك وكان اختصارى المختصر الأول عن تلام عشرة وتمانمائة وفي سنة شعر وما تشخص عشرة وتمانمائة ، وفي سنة تلى عشرة وتمانمائة وفي سنة ست عشرة وتمانمائة ، وفي سنة سع عشرة وتمانمائة بمكة وزدت فيه في شوال وذي القمدة من السنة المذكورة فوائد كثيرة أيضا في الحرم وصفر من سنة سع عشرة وتمانمائة بمكة وزدت فيه في بقية هذه السنة وفي سنة تمس عشرة فوائد كثيرة أيضا في المعروض من المنتسرة وفي المنة وفائد كثيرة أيضا في المعروض من المنتسرة وفي سنة تسع عشرة فوائد كثيرة أيضا في المعروض من المنتسرة وفي سنة نسع عشرة فوائد كثيرة أيضا في المعروض من المنتسرة وفي سنة تسع عشرة فوائد كثيرة أيضا في المعروض من المناسبة عشرة فوائد كثيرة أيضا . وأن المناسبة عشرة فوائد كثيرة أيضا . وأن المناسبة عشرة فوائد كثيرة أيضا . وأن المعروض المناسبة عشرة فوائد كثيرة أيضا . وأن المورض من المناسبة عشرة فوائد كثيرة أيضا . وأنا حريص على أن أن عشرة وفي سنة تسع عشرة فوائد كثيرة أيضا . وأنا حريص على أن المناسبة على في بنتسبة على من المنجدات ومن الفوائد .

وأسأل الله تعالى تبسير ذلك وأغلن أن الزيادة فيه تقل جداً لأن فالب ما زدته فيه أخذته من كتاب الفا كهى فإنى لم أغفر به إلا بعد ذلك ومن تاريخي المسمى بالعقد النمين فى تاريخ البايد الأميين لما فيسه من أخبار ولاة مكة والحوادث التى ذكرتها فى الباب الذى فيه ذكر ولاة مكة فى الإسلام ، وقد أخذت من هذا الكتاب ومن كتاب الفاكمين ما بناسب أن بذكر فى هذا الكتاب .

ونسأل الله تعالى تيسير القصد والتوفيق فيه للصواب، إنه كريموهاب .

وصلى الله على سيدنا عمد سيَّد الأنام ورضى الله عن آله وأصحابه حماة الإسلام، وحسبنا الله ونم الوكيل..

إلى هنا أنتهى كتاب الفاسي

<sup>(</sup>١) بالتحريك : جزيرة في الجنوب الشرقى للبحر الأحمر مقابلة لموان تهامة .

<sup>(</sup>٢) هو المضيق الموصل بين البحر الأحمر والمحيط الهندي . .

# ملحقايت

# الملحق الأول

# ولاة مكة بعد الفاسي : مؤلف «شفاء الغرام» ("

\*\*\*\*\*

قال العلامة المؤرخ ابن ظهيرة القرشى الحخزومى المسكى فى كتابه « الجامع اللطيف فى أخبار مكة المشرفة والبيت الشريف <sup>(۱۲)</sup> » ما تلخيصه :

واستمر السيدبركات بمدموت الفاسى المؤرخ على ولايه مكة إلى أثناء سنة خمس وأر بعين وتمانمائة (<sup>77</sup> فمزل عن ذلك . ثم وليها أخوه السيد على بن حسن وكان بالقاهرة فوصل مكة يوم السبت مستهل شعبان واستمر متوليا إلى رابع شوال سنة ست وأر بعين وتمانمائة وقبض عليه وعلى أخيه السيد إبراهيم .

ثم وليها أخوه أبو القامم بن حسن وقدم من مصر متوليا فدخل مكة فى يوم السبت السابع والعشرين من ذى القمدة سنة ست وأر بعين وتمانماته واستمر متوليا إلى أوائل سنة خمسين فعزل .

ثم أعيد السيد بركات إلى ولاية سكة ودامت ولايته إلى أن مرض وتوعك بدنه، وذلك في سنة تسم وخسين ( بقديم الناء المتناة الفوقية ) وتماعاتة فسأل نائب جدة الأمير جانى بك الظاهر بأن برسل إلى السلطان بسأله ولاية عرة مكة لولده السيد محمد عوضا عن أبيه فأجاب السلطان ذلك، وقبل وصول الخبر توفي السيد بركات في عصر يوم الاثنين تاسع عشر شعبان سنة تسم وخسين بأرض خالد بوادى مر وحمل على أعناق الرجال إلى مكة ودفن بها في صبح يوم الثلاثاء لعشر بن من شعبان فلما كان عصر ذلك اليوم المذكور وصل قاصد من الديار للمرية بمرسوم للسيد محمد عوضا عن والده حسب ماسأل نائب جدة، السيد محمد عوضا عن والده حسب ماسأل نائب جدة، وكان السيد محمد خارجا عن مكة فدى له على زمزم بعد المغرب من ليلة الأربعاء حادى عشر شعبان ، ثم وصل

<sup>(</sup>١) تغديل وتسكيل من النامخ الفقير الى الله ، الراجى من ربه بلوغ المراد، أبى الفيض وأبى الإسماد، عبد الستار الصديق الحنني ، ابن للرحوم الشيخ عبد الوهاب للبارك المسكى البسكرى .

<sup>(</sup>٢) هو القاضى ابن ظهيرة المخزومى المسكى ، المؤرخ المتوفى عام ٥٥٠ هـ .

<sup>(</sup>٣) وذلك فى عهد برسياى الأشرف ( ٨٣٣ ـ ٨٤١ هـ ) وابنه العزيز يوسف بن برسياى ( ٨٤١ – ٨٤٢ هـ ) وجزء من عهد الملك الظاهر سيف الدين جقمق العلاق ( ٨٤٢ ـ ٨٥٧ هـ ) وهم من الملوك الشراكسة فى مصر .

السيد عمد مكة ليلة الجمعة سابع رمضان فقرى مرسومه فى صبحها ثم لما كان رابع شوال من السنة للذكورة وصل إلى السيد محمد كتاب من السلطنة بالعزاء فى والده وتوقيع باستمراره مؤرخا بشهر رمضان واستمر السيد محمد على ولاية مكة ودانت له البلاد وأطاعت له العباد لسكونه أظهر العدل والإحسان والرأفة على الرعية والالتفات فى أمور المسلمين وعدم النفلة عى ذلك فبسبب ذلك طالت مدته وحمدت سيرته وطابت سريرته فسكانت مدة ولايته ثلاثا وأربعين سنة ونصفا إلا أربعـة أيام مع مشاركة والده السيد بركات على عوائده، ثم انتقل إلى رحمة الله تعالى فى الحادى والمشرين مرت محرم الحرام سنة ثلاث وتسمائة بوادى الأبيار وحمل إلى مكة ووقف بها (١)

ثم وليها من بعده ولده السيد بركات بن عمد بركات من قبل الملك الناصر محمد بن فايتباى فى رابع شهر ر بيع الآخرمن سنة ثلاث وتسمائة واستمر على ولايتها إلى أن كان موسم سنة ست وتسمائة .

ووليها أخوه السيد هزاع بن محمد بعد محار به وقعت بينه و بين أخيه السابق السيد بركات بالموسم المذكور بمحل يقال له وادى الحجون<sup>77 بم</sup>ر الظهران وامهرم السيد بركات ودخل السيد هزاع مكة وحج بالناس سنة، ثم خرج مها بعد انقضاء الوسم إلى ينبع <sup>77 خ</sup>وفا من أخيه بركات لقلة عسكره، فعاد السيد بركات إلى مكة واستمر بها إلى جادى الثانية سنة سبع بتقديم السين وتسمأته فوصل السيد هزاع من ينبع بسكر عظيم وتحارب هو وأخوه السيد بركات محاربة ثانية عمل يقال له : طرف البرقا<sup>(63)</sup> فانهزم السيد بركات ، فوليها السيد هزاع ثانيا واستمر إلى خامس عشر من رجب ثم توفى إلى رحمة الله .

ثم عاد السيد بركات إلى مكة واستمرت الفتن والشرور بينه و بين أخيه السيد أحمد جازان وتحار با مراراً، وكان ابتداء ذلك من أواخر ذى الحجة سنة سبع وتسعائة إلى أن كان يوم السبت الخامس والعشرون من شوال سنة ثمان وتسعانة فوصل السيد جازان بعسكر كبير من ينبع من بنى إبراهيم وغيرهم ووقع الحرب بينه و بين أخيه السيد بركات فانهزم السيد بركات .

ثم وليها السيد أحمد جازان ودخل مكة في يوم السبت المذكور ونهب عسكره مكة وفعلوا أفعالًا قبيحة وانتهكوا

<sup>(</sup>۱) فقد استعرت ولایسه من عام ۱۹۵۹ ه حتی عام ۹۰۳ ه وعاصر عهد ملك مصر المنصور بن الظاهر جقعق ( ۱۹۵۷ م ) ، ثم الملك الأشرف أنيال العلاقي ( ۱۹۵۷ – ۱۹۸۵ ه ) ، ثم ابنه الملك المؤيد أحمد بن أنيال ( ۱۹۸۵ م ) ، ثم الملك الناصر سيف الدين بن سعيد خوشقدم الناصري ( ۱۳۵۵ – ۱۹۷۷ ه ) ثم الملك الظاهر الناصر بلبك المؤيدي ( ۱۸۷۷ ه ) ، ثم الملكالظاهر أبي سعيد تحريفا الظاهري ( ۱۸۷۲ ه ) ، ثم قايتباي ( ۱۸۷۲ – ۱۹۰۹ ه ) ، ثم ابنه الناصر أبو السعادات ( ۲۰۱ – ۱۹۰۶ ه ) .

 <sup>(</sup>٢) المرف أن الحجون بمكة ، أمامر الظهران فعى تبعد عن مكة لأنها : المكان الذي يقال له الآن: ( وادى فاطمة )
 (٣) قد سبق التعريف بينبع

حرمة البيت وجرى منهم على مكة وأهلها أمورا شنيعة ليس هسذا محل ذكرها ولا نحن بصددها ، واستمر السيد جازان بمكة إلى آخر ذى القمدة من السنةالذكروة فبلغه وصول التجريدة من قبل السلطان النورى (<sup>()</sup> بقيادة الأمير الكبير للمروف : بقتب الرجى ( بالجيم ثم الموحدة ) بسبب مافعله السيد جازان من نحو مكة ونهب الحاج الشامى وللصرى فخرج من مكة هار با ، وهذا الشريف أحمد جازان الذكور هو جد أشراف مكة .

ثم عاد إلى مكة السيد بركات فواجه أمير النجريدة وقبض عليه ثم حج وتوجه بعد ذلك إلى القاهرة من طريق ينبع فى أوائل سنة تسع وسيمائة ثم عاد السيد جازان إلى مكة واستمر بها إلى يوم الجمة عاشر رجب من السنة المذكورة فقتله الأتراك الشراكسة بالمطاف .

مم وليهما بعده أخوه السيد حميضة بن محمـد واستمر إلى أواخر محرم أوأوائل صفر من سنة عشر وتسمائة فمزل .

ثم وليها أخوهالسيد قايتباى بن محدبإشارة أخيهالسيد بركات وقد أمكنه الله بالفرار إلى مكنمن مصر ولم يشمر به النورى إلا بسد يومين فارسل خلفه فل يلحقه واستمر فايتباى متوليا موافقا لأخيه بركات مسنضيئا برأيه إلى أن توفى إلى رحمة الله يوم الأحد الحادى والمشرين من صفر عام ثمان عشرة وتسعائة بأرض حسان بوادى مر، فحل إلى مكةفدفن بها، وهذا الشريف قايتباى جدأشراف مكة .

ثم استولى السيد بركات بعد موته على مكة إلى شهر شعبان من هذه السنة بمفرده .

ثم أرسل السلطان النورى يطلب الشريف بركات إلى مصر ، فاعتذر ، وأرسل ولده الشريف محمد أبا نمى بن بركات إلى الديار المصرية فوصلها أبا نمى بن بركات إلى الديار المصرية فوصلها أب فقابل السلطان فانسوه فأ كرمه وعظمه وأنم عليه بإمرة مكة، ثم عاد إليها شريكا لأبيه وعمره بومئذ سع سنوات و بضعة شهور (٢٦ وكان وصوله إلى مكة في أواخر في القمدة الحرام بين بدى الحاج من السنة للذكورة واستمر كذلك إلى أن كان عام ثلاث وعشرين وتسماته فاسعولى السلطان سليم خان من آل عبان على الديار الشامية والمصرية والحرمين الشريفين وجهز فأصدر إلى مكة (١٦ السلطان سليم السيد أبى نمى باستمرارها في إمرة مكة فتجوز حينئذ السيد أبى نمى باستمرارها في إمرة مكة فتجوز حينئذ السيد أبى نمى باستمرارها في إمرة مكة فتجوز حينئذ السيد أبى نمى باستمرارها في إمرة مكة فتجوز حينئذ السيد أبى نمى باستمرارها في إمرة على المسلمة ا

<sup>(</sup>١) هو الملك الأشرف قانصوه الغورى، ولى حكم مصر من عام ٦، ٩ ه حتى ٩٢٢ هـ.

<sup>(</sup>٢) كان عمره آنذاك ٢٢ عاما، على رواية القطبي ( ص ٢١٤ من تاريخ القطبي ) .

<sup>(</sup>٣) هذا غير معقول، والصحيح أن عمره كان ١٢ عاما، كما سبق أن ذكرناه عن القطبي. ﴿ ٤) أي مرسوماً .

<sup>(</sup>٥) تولى السلطان سلم حكم الدولة العنانيــة من عام ١٩٨٨ حتى عام ١٩٨٩ هـ وهو الذى فتح مصر ، ودانت له البلاد الحاضمة لحكم مصر ومنها الحجاز .

بمصرفاً كرمه واحترمه وأقره هو ووالده على إمرة مكة ثم عاد إلى مكة واستمر شريكا لوالده إلى أن أذن الله بوفاة والده السيد بركات فى أثناء ليلة الأربعاء الرابع والعشرين من ذى القعدة الحرام عام إحدى وثلاثين وتسمائة<sup>(١)</sup> وله من العمر إحدى وسبعون سنة .

ثم ولى بها بعده السيد محمد أبو نمى بمفرده ولقب بنجمالدين ، ووصلت إليه الأحكام السلطانية السلميانية بولاية إمرة مكة فى أواخر عام اثنين وثلاثين وتسعائة فاطمأنت به الخواطر وقرت به النواظر واستمر منفردا بالولاية إلى عام ست وأر بمين وتسمائة \_ ثم وليها ابنه السيد أحمد شريكا لوالده فى هذا العام بعد وصوله إلى الديار الرومية ومقابلته للإمام الأعظم والخالفان الممكرم للك للظفر السلطان سليان خان فقو بل بالإكرام والرعاية والاحترام ، وعاد إلى مكة فى أول ربيع الأول عام سبع وأر مين وتسعائة واستمر شريكا لوالده الشريف أبي نمى إلى عام خسين وتسعائة .

واستمر الشريف أحمد بن أبى نمى إلى رجبسنة إحدى وستين وتسعائة شريكا لوالده، وانتقل إلى رحمة الله ودفن بالمعلاة ، وهو الشريف أحمد وهو جد ذوى حراز وفوى قنديل من أشراف مكة والله أعلم .

ثم أقام الشريف أبو نمى ولده الشانى الشريف حسن وعرض ذلك على الأبواب السلطانية السليمانية ففوض إليه الأمر واستمر والده مشاركا له فى الدعاء إلى أن مات فى الحرم سنة النتين وتسعين وتسمائة بتقديم التاء فيهما ، فاستقل ولده الشريف حسن بالأمور ، وهذا الشريف حسن هو جد ذوى حسن من الأشراف .

ثم فى أوائل عام سنة نسم بعد الألف عرض الشريف حسن لأكبرأولاده أن يشاركه فى الأمر ، فوصل الأمر الشريف السلطانى فى آخر السنة للذكورة بأن يكون أول أولاده الشريف أبو طالب بن حسن مشاركا لوالده ودين مشاركا لوالده إلى أن قضى الله على والده الشريف حسن فتوفى فى ثالث جادى الآخرة سنة عشر وألف فى محل بسمى فاعية ، بينه و بين مكة نحو سبعة أيام بالجال ، وحمل إلى مكة ودفن بالمملاة .

واستقل بالأمر الشريف أبو طالب الذكور استقلالا تاما إلى أن توفى في المشرين من جمادى الآخرة سنة اثنتى عشرة وأنف بمحل يقال له: المشبة بنواحى بيشة ففسل هناك وكفن وقصد به مكة ودفن بالمملاة بعد الصلاة عليه حسب العادة، وهو يزار وينذله النذور، وتحمى ساداتنا بنوحسن من التجأ إلى قبره ولاينال من استجار به مكروه. ثم اجتمع الأشراف جميعهم فأختاروا الشريف إدريس بن حسن بن أبي نمى أخا اللذكور وصدروه في جميع

عم اجتمع الانشراف جميعهم فاحتاروا الشريف إدريس بن حسن بن ابى بمى الحاللة . الأمور وأشركوا معه فى الدعاء الشريف محسن بن حسن بن أبى نمى، والشريف فهيد بن حسين وكنبوا

<sup>(</sup>١) وذلك فى خلافة السلطان سلبان القانونى ( ٩٣٦ – ٧٧٤ هـ ) .

بذلك إلى أبواب السلطنة الشأنية إلى الروم ثم وصل للكتوب واستمروا كذلك إلى آخر شهرر بيم الآخر من سنة تسع عشرة وألف فدخل الشريف بحسن بن حسين بن حسن من الجين بأمر من الشريف إدريس وقد كان الشريف محسن خرج إلى البين مغاضبا للشريف إدريس فى سنة خس عشرة والف ، ثم أخرجوا الشريف فهدا الشريف فهدا الديل المعارفة ورفعوا يد عما كان يستله من غلة الاقطار الحجازية فذهب إلى الروم ومات سنة إحدى وعشرين وألف واستولى على ذلك كله الشريف إدريس ثم إنه جمل ما كان للشريف فهيد من الربع لا بن أخيه الشريف محسن وعمه الشريف الجديس وفوضوا الأمر إلى الشريف محسن فعند ذلك اجتمع أهل الحل والمقد من بنى عمه فرفعوا الشريف إدريس وفوضوا الأمر إلى الشريف محسن في المحلس بناب خلك المتال ، وركب الشريف محسن يوم الخيس وابع محرم سنة أربع وثلاثين والف وحصل بسبب ذلك القتال ، وركب الشريف محسن عبد للطلب بن حسن ومعه خيل ونادى فى البلاد مناد أن البلاد للشريف محسن، فاستقل بالإمرة الشريف محسن للذكور فى اليوم السابق ذكره ثم خرج الشريف إدريس ليلة عيد للولد متوجها إلى الشريف مش عش على الأبواب السلطانية ما وقع فجاء التأييد فى رامع عشر رمضان من السام الذكور ولشريف محسن .

ولم يزل الشريف محسن منفردا بمراده قامعا لأضداده آمناني سربه عزيزا في حزبه إلى أن دخلت سنة سبع وثلاثين وألف وحصل القتال فيا بينه و بين الشريف أحمد بن عبد المطلب بن حسن فدخل الشريف أحمد مكة وضرج الشريف محسن إلى المين بمد عزله في يوم الأحمد سابع عشر رمضان من السنة المذكورة واستمر هناك إلى أن توفى سادس رمضان للمظم بظاهر صنعاء المجين سنة ألف وتمان وثلاثين وعمره أربع وخمسون سنة فحمل إلى صنعاء ودفن بها و بنى عليه قبة تزار .

واستمر الشريف أحمد متغلبا على مسكة إلى أن قتله قانصوه أمير الحيج المصرى فى سنسة تسع بتقديم الثاه وثلاثين وألف .

وولى الشريف مسعود بن إدريس إمرة مكة ونودى له فى البسلاد واستمر الى أن توفى فى نانى عشرين من ربيح الثانى سنة أر بعين وألف ؛ فاتفق الأشراف على تولية عمله الشريف عبد الله بن حسن بن أبى نمى والسه ينسب العبادلة جميعا وعرضوا ذلك على الأبواب السلطانية الشمانية فجاءت المراسم بتأييده وفى أيلمه كان إتمام عمارة البيت للمنظم فى أيام سلطنة الحافان الأعظم السلطان مراد خاست ، وهذه مى المهارة الموجودة إلى وقتنا هذا ، ثم فى يوم الجمسة غرة صغر سنة إحدى وأر بعين وألف خلم نفسه تعففا وديانة وقلد امرة مكة لولده الشريف زيد بن محسن بن حسن واليه ينسب أمراء

مكة ذوى زيد، وكان الشريف عبدالله قد أرسل إليه يطلبه من النمين لكونه بغى هناك بعد وفاة والده الشريف محسن فوفد إليه فاشركه مع ولده الشريف محمد وتجمرد حينئذ الشريف عبدالله عن إمرة مكمة للعبادة إلا أنه كان يدعى له على المنبر معهما إلمان توفى بالمنحنى فى بستان خاير بيك ليهة الجمة عاشر جمادى الأخرى من السنة لملذكورة أى سنة ١٠٤١ وصلى عليه ودفن بالمعلاة عند والده الشريف حسن .

وأعتب جملة من الذكور وهم محمد وأحمد وحود وحسين وهاشم وتقية وزامل ومبارك زين العابدين، ولحؤلاء أعقاب معروفون بحكة والمجن والحباز يقال لهم العبادلة ــ ثم استعمالالعيوان على ولاية سكة وجاءها التأييد من السلطنة الشأانية المرادية ، ثم تمثل الشريف محمد بن عبسد الله في وقعة الجلالية وهي وقعة البغاة من جند قانصوه قدموا من المجن في سنته ووصلوا السعدية وافتتالوا بأسفل مكمة عند فوز المكامسة فاستشهد الشريف محمد للذكور في يوم الأربعا، خامس عشر من شعبان فوصلوا به مكة عصر ذلك اليوم وغسلوه ودفوه بعد أن صلوا عليه .

تم دخلت الاتراك مكة ومعهم الشريف نامي بن عبــد المطلب بن حسن فنودى له بالبلاد بعــد أن ولاه قانصوه وأشركوا معه الشريف عبد العزيز بن إدريس في ربع مكة ولم يشركه في الدعاء وخرج الشريف زيد إلى بدر وأرسل الشريف على بن هيازع إلى الأبواب السلطانية الشريفة يخبرها بوقعة الجلالبة ثم توجه هو إلى المدينة النبوية فجاءه هناك قفطانان ولبسهما في حجرة جده صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى ينبع فواجه العسكر وسار معهم إلى أن وصل الجموم و بلغ خبرهم إلى صاحب مكة الشريف نامى السابق فخرج هو وأُخوه الشريف عبـــد العزيزُ لأر مم من ذى الحجة من سنته وتوجهوا إلى تر بة وتوجه الشر بف عبد العزيز إلى ينبع وكان بمكة الشريف أحمد ذى الحجة دخل الشريف زيد مكة ومعه الصناجق الأربعــة المرسلة من السلطنة والعسكر ونزل بدار السعادة فنودى له في البلاد وحج بالناس في سنته ثم بعد قضاء المناسك نوجه إلى تر بة لمحاصرة المذكورين فحاصرهم وهجم بالمسكر على الحصن ودخلوه في سنة اثنتين وأر بعين والف ليلة الجمة حادى عشر من محرم،وأمسكوا الشريف نامي وأخاه ثم رجعوا إلى مكة واستفتوا العلمساء بقتايها فافتوا بذلك فشنقوا يوم الخميس ثانى عشر من محرم وكان مدة الشريف نامي على عدد حروف اسمه مائه يوم، و بقي زيد حاكما على مكة إلى أن توفي يوم الثلاثاء في صبحه ثامن محرم أو ثالثه سنة سبع وسبعين وألف ومدته خمس وثلاثون سنة وكانت ولادته بعد مضى درجتين من شروق شمس يوم الأثنين سبع عشرة شعبان من سنة تسع عشرة وألف ببلدة بيشة وكان رديفه الشريف حود من عبد الله ابن حسن جد الحودية من العبسادلة فسكان يرى أنه الأحق بولاية مسكة فاستحسن عمار افنسدى سنجق جدة وشيخ الحرم المسكى تولية الشريف سعد بن زيد المذكور وحصلت هناك رجة شديدة لمنسازعة الشريف حود وكان يطلبها لفسه وكان له أتباع نحو أر بدائة من بنى عمه وعبيده وغيرهم والشريف سعد المذكور أضاف ذلك وتأخر تأمير الشريف سعد بن زيد بسبب المنازعة المذكورة إلى بعد الزوال وكان إذ ذاك بمكة المشرفة جماعة من أكابر الأتراك والأروام فاتفق رأيهم على تولية الشريف سعد المذكور فذهبوا ليبته ، وخلعوا عليه وهنوه وعزوه فى والده على أنهم برسلون إلى السلطان محمد خارف فى ذلك ثم إنه جلس التهنئة ، وأرسل إلى حاكم الطائف ، وكان إذ ذاك بمسكة وأمره أن يطلم إلى الطائف من ليلته وكان أهلها فى شدة عظيمة فحصل لهم السرور واطمأنوا بقدومه .

وأما ماكان من طرق الحجاز فقد وقع فيها النهب واشتدالخوف فبها فلماكان يوم الخيس حصل بمكة اضطراب كبيرمن مشاجرة وقعت بين الشريف سعد والشريف حمود، ووقع بينهم رمي البندق ومع ذلك لم يحصل فيهم ضرر والحمد لله ، ووقع لذلك اضطراب بالطائف حتى إن الخطيب امتنع من الخطبة بها لشهرة ذلك عندهم وتخيل عدم صحة التولية وأن ذلك ناشيء عنه وقد وقع بين بعض القبائل قتال ولم يزل الناس بعد ذلك في قيل وفال إلى اليوم الثالث عشر من توليته فوقع الانفاق ببنهم وزينوا لذلك مكة حسب عادتهم للاث ليالي واطمأنت القلوب وراقت الأفكار ودام السرور ورَالَت الأحزان، والناس مستبشرون بتوليته غير أنه لم تأته الخلعة السلطانية إلا بعد مضى ستة أشهر وهذه هي الولاية الأولى له فلما أهل شهر رجب وقع في رابعه بين جماعة الشريف سعد وجماعة الشريف حمود النزاع مرة أخرى واشتد الأمر وتجمعت القائل والعساكر وتراموا بالبندق ومات نحو أربعة رجال اثنان منهم خطأ ودام ذلك بينهم ليلتين ويوما و بعض بوم ثم وقع الصلح ونودى بالأمن والحد لله إلى صبيحة اليوم السادس والعشرين من رجب فجاء التأييد والخلع السلطانية بإمارة مكة للشريف سعد للذكور فحصل بهما غاية السرور ونودى بالزينة سبع ليال وأعطى عسكره فى ذلك اليوم ألنى دينار وخلع على كثير من خدامه واستمر الأمن إلى شهر ذي القعدة فحصل أيضا بين الشريف سعد والشريف حمود تنافر وكلام من جهة المعلوم وخرج لذلك من مكة فلماكان الثالث والعشرون من الشهر المذكور أرسل خدامه إلى الطرفات ينمهبون مايجدون فبالفوا فى ذلك وجمعوا أموالا كثيرة من القوافل وغيرهم حتى إنهم أخذوا فرسًا لبعض خدام الشريف وأرسل لهم عند ذلك عسكراً فلم يجدوهم واستمر أمرهم كذلك إلى زمن الحج فلم يقع منهم أذية للحجاج غير أن أهل مكة وقراها والعرب لم يحج منهم إلا القليل ،و بعد انقضاء الحج طلبوه للصلح وحضر القاضى فلم يقع الصلح وذكر أنه متوجه إلى مصر وخرج مع الأمير للصرى إلى بدر فتخلف فيها ثم انتقل إلى ينبع ووقع لبعض أولاد الشريف زيد تنافر مع أخيهم الشريف سعد والتحقوا بالسيد حمود وفعلوا مثل فعله من النهب وغيره وجهز الشريف إليهم فلم يظفر بهم بل ببعض أموالهم ووقع من الشريف حمود أمور مشهرة قيدها غير واحدمن المؤرخين.

( ۳۹ ــ شفاء ثانی )

وفى هذه المدة تسكائرت الذمن والنلاء والسرقة والحرائق وسقوط النجوم وظهر محود فى الساء لم يظهر مثله وكثر الفناء وللرغب وكشف أخاه الشريف وكثر الفناء وللرض وكشفت الشمس وقد كان نوجه الشريف أحمد بن زيد على مكة فأقامه الله سبحانه وتعالى أحسن قيام ووجد الطعام ثم توجه هو إلى نواحى للبعوث وأقام مقامه الشريف بشير بن سليان في حمد من سنة أنف وتسع وسبعين ، انتهى ماوجدته مذيلا على نسخة المؤرخ العلامة ابن ظهيرة للوجودة بحصر بالأزهم الأنور برواق الأروام بخط كاتب ذلك الثاريخ ، وتم نسخالنسخة للذكورة فى يوم الأحد الحادى عشر من ذى القعدة الحرام من سنة الف ومائة وتسع وثلاثين من هجرته صلى الله عليه وسلم .

ثم رجع الشريف سعد إلى مكة في يوم التلائاء ثانى عشر ذى القددة من ينبع واستمر إلى سنة ذلات وتمانين وألف وكان في هذه السنة أمير المجح حسين باشا فحصل التنافر في يوم الحادى عشر من ذى الحجة بمنى بين الشريف سعد و بين الباساء وكان في ذلك الميوم تراشل فالسلطانية والرسوم للتضمن بقاء الولاية والوصاية على الرعية والحجاج وتأخر أمين الصرة بذلك عن وقته للمهود وتعدى الحدود، فحينذذ أرسل الشريف سعد في طلبه فوجده عدل المنابلة المذكور وبعثوا يطابونه من عنيه فلم الشريف سعد في طلبه فوجده عدل الباشا للذكور وبعثوا يطابونه من عليه فعلم الشريف كان موادهم اقتناصه من أبناء جسه فأرسل بعرفهم أن القواعدجرت بأن وراى أن القتال في هذا الشهر الشريف علم الشريف والمواضول المدال المرافق المنابلة الأنبين التالث وراى أن القتال في هذا الشهر الشريف عمل يضر بأهل التعريف وارتحل هو وأخوه الشريف على علاد عديدة إلى أن اجتما عدر من ذى الحجة المدال الدولة العلمية و بقيا هناك فلما أصبح الناس يوم التاى عشر منه شاع بين الناس ارتحسال الشريف احمد فاجتمع صبين باشا وأمين الصرة في بيت الشيخ محمد بن سايان بمني واستدعوا جماعة الشريف عمل كات بن محمد بن بركات بن أبى نمى فاظهر الباشا أمرا سلطانيا بتولية المنابلة الميروفة به للدورة في السدي في المرتف عشر سنين وعدة أيام إلى أن توفيلية المجيس في الناسم والمشر بن من بن بركات بن تاريخه هي خلاصة الأثرى من والمية بلاك على قاطم بن المريف عن الريخة هي دار أبيه المروفة به واستمر في ولاية مكة عشر سنين وعدة أيام إلى أن توفيلية المجيس في الناسم والمشر بن من عن خلاصة الأثرى » .

فولى مكة بعده ابنه الشريف سعيد بن بركات وألبسه فاضى مكة خلمة الاستمرار بموجب الأمر السلطانى الذى بيده للتضمن كونه ولى عهد أبيه بعده يوم وفاة أبيه ولم ينازعه أحد فى ذلك نم ورد التأبيد الساطانى بذلك أيضا و بقى إلى سنة خس وتسمين وألف .

فولى بعده السلطان إمارة مكة للشريف أحمد بن زيد من الأستانة لكونه كان موجودا هناك وسافر البهاكما تقدم مع أخيه الشريف سعد ثم دخل هو مكة في سابع ذي الحجة من سنة خمس وتسمين وألف وتوجه الشريف سعيد بن بركات إلى مصر وتوفى بها واستمر الشريف أحمد إلى سنة تسع وتسمين ( بتقديم الناء فيهما) وألف وتوفى يوم الخيس ثانى عشر جمادى الأولى من العام المذكور .

فولى مكة الشريف سعيد بن سعد بن زيدوهي الأولى من إمارته ·

حتى ورد الشريف أحمد بن غالب مكة ومعه أمر سلطانى بإمارة مكة له فى ثانى شوال من السنة للذكورة وجلس للمهنشة وحصل التنافر بينه و بين الأشراف فنودى بالطائف وحده للشريف محسن بن حسين بن زيد فدخل مسكة وخرج الشريف أحمد بن غالب بمد عشر بن يوما منها، وجلس للمهنئة يوم الثلاثاء الثانى والمشرين من رجب سنة ألف ومائة وواحد وجاءه التأييد السلطانى فيقى مدة حتى صار الاختسلاف فيا بين الأشراف فى سنة ثلاث بعد لمائة والألف إلى أن نزل عن ولاية مسكة للشريف مساعد بن سعد جد ذوى مساعد من آل زيد .

وترل هو الشريف سعيد بن سعد السابق جد ذوى سعيد بن ذوى ريد بحضرة القاضى فسجل ذلك و بعث القاضى المستعد بن نسبط التاضى التاضى التاضى الشريف سعيد بن الاستومائة وألف، وهذه هى الولاية الثانية الشريف سعيد ثم أرسلوا الخير إلى أبواب السلطنة بذلك فولت والده الشريف سعد ذلك، وهذه هى الولاية الثانية الاوكان حينئذ عنده كما تقدم ولم تزل الأخبار تتوارد بجبى الشريف سعد أن دخل مكة مع المحبق في داره المهنئة ثم بعد مدة فى أواخر سنة خسى ومائة وألف عزل عنها لمنافرة حصلت بينه و بين محمد بان صاحب حدة .

فولى إمارة مكة الشريف عبد الله بن هاشم بن محمد بن عبد المطلب بن حسن بن أبى نمى وخرج الشريف سعد إلى الفنفذة .

ثم رجع الشريف أحمد بن غالب مكة وواجه أميرها الشريف عبد الله بن هاشم السابق ثم وصل الخبر إلى الشريف بالقنفذة ، وورد مكة فحصل القتال بينه وبين جماعة الشريف عبد الله بن هاشم الأمير والشريف أحمد ابن غالب .

فغلب الشريف أسعد على مكة ودخلهاوارتحل الشريف عبد الله والشريف أحمدإلى الركافى فاجتمع الأشراف وقالوا إن الفتنة لا تسكن إلا إذا نودى فى البلاد للشريف سعد فحينئذ تم الأمر له وجلس فى داره للمهنئة وكانت مدة تولية الشريف عبدالله أربعة أشهر، وهذه هى الولاية الثالثة للشريف سعد ، ثم وصل الخبر بذلك إلى الأبواب الخاقانية والسلطة الدنمانية فأرسل حينئذ السلطان مصطفى خان التأييد للشريف سعد .

و إلى هنا تم تاريخ العلامة المؤرخ السنجارى <sup>(١)</sup> المسمى <sup>(١)</sup> «منابح السكرم فى أخبار مكة وولاة الحرم» .

<sup>(</sup>١) هو السنجارى المسكى المؤرخ المتوفى عام ١١٢٥ ه .

واستمر الشريف سعدفى ولايته هذه مطمئنا إلى سنة ثلاث عشرة ومائة وألف فاستبحسن أن يعرض للدولة إقامة ولده الشريف سعيد مقامه فى ولاية مكة و ينزل عنها فأجيب إلى ذلك وهذه هى الولاية الثالثة للشريف سعيدالسابق ذكره، و بقى فيها إلى أن حصل التنافر فيا بينه و بين الأشراف وامتدت الولاية إلى سنة ست عشرة ومائة وحصل بينهما القتال إلى أن خرج الشريف سعيد بعد الغرب من أعلى مكة فى ليسلة الحادى والعشرين من شهر ربيح الأولى من العام للذكور.

ثم دخلت الأشراف مكة ورئيسهم الشريف عبد المحسن بن أحمد بن زيد فنودى فى البلاد له بحكم سليان باشا بعد عزل الشريف سعيد فجلس فى دار السعادة المتهنئة و بقى تسعة أيام .

ثم نزل عنها للشريف عبد السكر يم بن عمد بن يعلى بن حمزه بن معاس بن بركات بن أبى نمى جد ذوى عبد السكر يممن آل بركات، فقبلها برضاء الأشراف جميعا وجلس فى داره المهنئة وهذه هى الولاية الأولى له .

تم وقع فيها بين قائم مقام الشريف عبد الكريم بمكة و بين الشريف سعد النزاع وحصل القتال فيا بينهما فضلب عليه فنودى في البلاد للشريف سعد الله كور سادس شوال من سنة ست عشرة ومائة وألف ، وكان أمير مكة إذ ذاك غائبا بالبين ودخل الشريف سعد مكة وأرسل له الباغا فقطانا ، وهذه هي الولاية الرابعة للشريف سعد ابن زيد وآقام فيها تمائية عشر يوما ، وسببه أن الشريف عبد الكريم ورد الحمينية <sup>(7)</sup> قافلا من البين ومعه بنو عم وقبائل عتبة وحرب وقائل الشريف سعدا إلىأن انهزم فدخل الشريف عبد الكريم مكة وفي سحبته الشريف عبد المحارث ، ونودى في شوارع مكة للشريف عبد الكريم وهذه هي الولاية الثانية له واطمأنت البلاد وخرج عبد الحسن ، ونودى في شوارع مكة للشريف عبد الكريم وهذه هي الولاية الثانية له واطمأنت البلاد وخرج الشريف سعد إلى العابدية وتوفي هناك يوم الأحد خامس ذى القعدة من سنة ست عشرة ومائة وألف ، ودفن بقية الشريف أبي طالب عند قبر والده الشريف زيد .

ثم ورد الأمر الشاهانى يتولية الشريف سميد بن سعد من الدولة العلية فدخل مكة بعده فى اليوم السابع من ذى الحجة ونودى له فى البلاد، وهذه هى الولاية الرابعة للشريف سعد فحج من سنته وذهبت القوافل حسب عادته وأهل محرم سنة سبم عشرة ومائة وألف .

ثم كان يوم الاثنين ثلمن عشر من رجب وردمكة خبر أغا السلطان وسحبته الأمر السلطانى بولاية مكة للشريف عبد الكريم بن محمد بن يعلى السابق ثم وصل الآغا جدة ونودى له بها فلما كان يوم الثلاثاء سادس شعبان دخل الشريف عبد الكريم مكة، وهمذه هى الولاية الثالثة له وجلس للمهنثة فى داره و بقى إلى سنة ثلاث وعشرين ومائة ألف .

<sup>(</sup>١) الحسينية : مزرعة معروفة بأسفل مكة . وهي للأشراف من ذوى زيد .

وفى يوم الثلاثاء السابع والمشرين من رجب أو شوال من السنة للدكورة وردت الأخبار من للدينة النبوية بأن السلطنة أمرت بتوجيه ولاية مكة الشريف سعيد وورد إليهم صورة الأمر الوارد فدخل الشريف سعيد ثامن عشر من ذى القمدة ونودى له فى البلاد وجلس للتهنئة ، وهذه هى الولاية الخلمسة للشريف سعيد المذكور واستعر فيها إلى أن توفى فى الحادى والعشرين من المحرم سنة تسهوعشرين ومائة وألف.

ثم تولى بعده ولده الشريف عبد الله بن سعيد و بقى إلى سنة ثلاثين ومائة والف فى ست وعشر بن من جادى الأولى وطلب الشريف على بن سعيد فأعطاه ولاية مكة وكتبرا إلى الدولة باستحسان ذلك فجاءته الراسم السلطانية في شوال من سنته ثم عند ورود باشتة المحمل طلبت الأشراف أن بولوا الشريف يحيى بن بركات وبنول الشريف الحالى الولاية الأولى له وذلك فى اليوم السامن من ذك الحبة من ند ورود باشتة المحمل طلبت الأمراف أن بولوا الشريف يحيى بن بركات خلعة الولاية وهذه هى الولاية الأولى له وذلك فى اليوم السامن من ذى الحبة من سنة ثلاثين ومائة وألف ودخل مكة وخرج الشريف على بن سعيد منها واستعر الشريف يحيى إلى أن عزل عنها بالشريف مبارك بن أحد بن زيد من سنة اثنتين وثلاثين ومائة وألف، فدخل مكة بعد التتال مع الشريف يحيى ونودى للشريف سنمارك فى شوارع مكة وجلس المهنئة وألف فانتزعها منه الشريف يحيى مبارك ولم ينز كات السابق ذكره بولاية من السلطنة الشريف أو كان قد توجه هذا الشريف إلى دار السلطنة حتى اجتم بالسلطان أحمد خان بن محمد بن إبراهيم خان المأنى فولاه ذلك وأرسله مع أمير الحمل الشامى هو ووالى جدة أيضاً فدخلوا مكة فى ست من ذى الحجة ونودى له فى البلاد وهذه هى الولاية الثانية الشريف يحيى بن بركات أوضاً فدخلوا مكة فى ست من ذى الحجة ونودى له فى البلاد وهذه هى الولاية الثانية الشريف بحي بن بركات من دار والده المهنئة وأنه يزل لولده الشريف بركات فى ذى الحجة فى سبع وعشر بن منه من أيف عشر من الحرائي ما أحمد بن زيد المار ذكره من فى الموادين مناء من أحمد بن زيد المار ذكره من فى الموريف ميارك بن مجمى بن بركات ودخل فى فى الموريف ميارك بن أحمد بن زيد المار ذكره من كل الجهات وهذه هى الولاية الثانية له .

فلماكان خامس عشر جمادى الآخرة عزل عنهما وتولى بأمر السلطان الشريف عبد الله بن سعيد ولاية مك وهذه هي الولاية الثانية له وكان ذلك في التاريخ المذكور ثم بقي إلى أن توفى خامس عشر ذى القمدة من سنة ثلاث وأر بمينومائة وأأن، فتولى، ولده محمد ذلك بعد أن نودى له ودعى من البين وكان حين وفاة والده بها فوصل مكة فى تسع وعشرين من ذى القمدة الحرام من العام المذكور وألبس الخلمة ونودى له فى البلاد وحلى للبير دعى له وكان عمره عشرين سنة واستمر إلى أن حصل النزاع والقمال فيا بينه و بين الشريف مسعود بن سعيد عمه إلى أن أن خصل النزاع والقمال فيا بينه و بين الشريف مسعود بن سعيد عمه إلى أن أن خص مسعود عمة شخص مساود عمد الأولى من سنة خس

وأر بمين ومائة وأنف ونورى له فى شوارع مكة وهذه هى الولاية الأولى الشريف مصود ثم ارتحل الشريف عمد ابن عبدالله بن سعيد اليميني ثم ورجع إلى الطائف فارتحل إليه الأمير الشريف مصدود وحصل القعال فيا يشبها فالهزم الشريف مسمود واستقل الشريف عمد ين عبد الله يكرس الولاية وتوجه إلى مكة وهذه هى الولاية الثانية له فى الشائلة المذكورة، و بنى إلى أن أقبل الشريف مسمود بن سيد مكة بجداعة ممه فقاتالا صبح اليوم السابم من رمضان من سنة ست وار بعين ومائة والف قالهزم الشريف مسمود عمه مكة وتراكل فى داره وجلس المبتنة وهذه هى الولاية الثانية الشريف مسمود كل وأيت ذلك بخط العلامة المؤرث عبد الرحمن المن عبد الشريف من عبد الشريف عن المبتن في ها أخبار مكة المشرقة عبد الرحمن وولايم والبايت الشريف في إلى مائلة الشرقة عبد الرحمن وولايم والبايت الشريف من ربيح الثاني من وبيح المؤمن المنانية والمنانية الشرية السيح المؤمن والمؤمن وا

وتولى بعده الشريف مساعد بن سعيد ونودى له فى البلاد وعرفوا بذلك الدولة الطبية فجاءه التأييد فى ست وعشر بن من شعبان وألبس الخلمة بالمطيح كا رأيت بخط بعض الأمائل للعاصر بن المشريف للذكور .

ثم استمر واغادت له الأمور إلى سنة إحدى وسبعين ومانة وأنف فحصل التعافر بدينه و بين الأشراف فبسبه قبض على الأمير الشريف مساعد للذكور ، وتولى أخوه الشربف جعفر بن سعيد إمارة مكة وأليس القفطان في السنة للذكر :

ثم بعد توجه الحبجاج والقوافل نزل الشريف جعفر بالإمارة لأخيه الشريف مساعد الذكور وذلك في اليوم الرابع عشر من الحرم الحرام من سنة اتنتين وسهين قدائة وألف وبنى هو فى ذلك إلا أن توفى يوم الأربعا. لتلاث بنين من شهر المحرم الحرام من سنسة أربع وتمانين ومائة وألف.. فبعد وفاته ولى إمارة مكة أخوه الشريف عبدالله بن سعيد .

قالب، قاضى الشرع الشريف ونودى له فى البلاد ثم نرل عنها لأخيه الشريف أحمد بن سعيد و بقى أباما ثم فى يوم الجمعة الثامن عاسيد و بقى أباما ثم فى يوم الجمعة الثامن عالم كن المريف محمد بيك من مصر فعزل الشريف أحمد بن سعيد وجلس على كوسى الولاية والإمارة الشريف عبد الله بن حسين بن يحيى بن بركات بن محمد بن إبراهم بن بركات ابن أبى ، نمى وحسين والد هذا الأمبر بنسب إليه ذوو حسين من الأشراف وسكن بدار آبائه المسابق إلى المين ثم جاء إلى مكن الله بن وتوجه الشريف أحمد بن سعيد السابق إلى المين ثم جاء إلى مكن الأخذ الثار من الشريف عبد الله بن حسين السابق الا تشكل التمال عشر من جادى الثانية من المدة عشر يضم بنامها التمال المناس بنامها التمال المناس عشر بادى الثانية من المدة

المذكورة سنة ١٩٤٤ه أو بع وتمانين ومائة وألف، و بقى إلى أن حصل النزاع فيا بين الشريف أحمد بن سعيد الأمير و بين ابن أخيه الشريف أحمد بن سعاد بن زيد يوم السبت ثلاثة عشرمن ذى القعدة من ساة و بين ابن أخيه الشريف معرور بن مساعدبن سعيد بن زيد يوم السبت ثلاثة عشرمن ذى القعدة من سام ١٩٨١ه ست وتمانين ومائة وألف وأدى إلى القتال فأنهزم الشريف أحمد ودخل مكة للمشرفة الشريف سرور بن مساعد يوم السبت ثالث عشرمن ذى القعدة من السنة للذكورة ونودى له فى شوارع مكة وامنت البلاد ثم حصل القتال الشديد مراراً وفى كل مكان أنهزم عمه الشريف أحمد وفى الوقعة الخامسة عشر من جادى الأولى من سنة ١٩٩٨ ثلاث وتسعين ومائة وألف قبض الشريف سرور على عمه وعلى ولديه وأمر بحبسهم بينهم ثم تفاوا إلى جدة وما زالوابها حتى توفى أحد ولديه، ثم توفى الشريف أحد بن سعيد فى السجن أيضا فى عشر بن من ربيع الثانى من سنة م١٩٥٥ من وساء عشر بن من ربيع الثانى من الشعب طباء من بلاد الهسند وباء حد كاتب النسحة وباء مع التذييل الشيخ حبيب الله لأجل أداء فريضة الحج من بلاد الهسند فى سنة ١٩٠٥ همائين وألف، ثم بعد فراغه من الزيارة النبوية عاد إلى بلده دهلى بالهند وعاش ممتما مجواسه بين أقرانه إلى أن توفى سنة ١٢٤٥ ه خس وأر بعين ومائة عن وألف.

وخلف عمى الشيخ عبد النبى ووالد الشيخ عبد الوهاب وعمر الأول أر بمون سنة ووالدى إذ ذاك ينيف عمره على عشـر سنين والله أعلم .

ولم يزل الشريف سرور فى إمارة مكة إلى سنة اثنتين بعد للاثنين والألف حتى توفى فىاليوم الثامن عشر من شهر ربيم الثانى من العام للذكور .

وتولى إمارة مكة أخوه الشريف عبد المعين بن مساعد ونودى له بذلك و بنى أياما ثم نزل عنها لأخيسه الشريف غالب بن مساعد بن سعيد بن مسعد بن زيد جدى ذوى غالب وجاءته الخلفة السلطانية فى التاسع والعشر بن من ذى القعدة من العام للذكور وقد حصل فى أيامه فتنة الوهابية المنسو بين إلى محمد بن عبد الوهاب التبعدى ودام من ذى القعدة من العام للذكور وقد حصل فى أيامه فتنة الوهابية المنسو بين إلى محمد بن زينى بن دحلان فى تاريخه التالما معه مدة الموامم، ذكرها شيخنا العلامة المرحوم برحمة الملك المنان السيد أحمد بن زينى بن دحلان فى تاريخه على المنا الحكام فى تاريخ أن وصل وخلاصة السكام في تاريخ الموام الله الموام المنافقة الحرام المنافقة على المناسبة بنه الشريف غالب احتفالا تأما غيير أن الباشا المذكور كان مأموراً من طرف الدولة الشابية بالمبرى على الشريف غالب الأمسير وارساله إلى الآستانة فعمار متحركاً في هذا الأمر ، فدبر له تدبيراً حسنا، حتى تم له الأمر فى أواغر فى القعدة الحرام من سنة ١٢٧٨ ه تمان وعشرين في الماسية أحد ترك وماثين وألف ، وقد صار الاستحسان بأن تسكون إمارة مكة لابن أخيه الشريف يحيى بن سرور بن مساعد ؟ فطابوه فيلى ذاب ، وقد صار الاستحسان بأن تسكون إمارة مكة لابن أخيه الشريف يحيى بن سرور بن مساعد ؟ فطابوه فيفى قاليد عد على باشا فروا سمورا وأركوه فى هيئة على فرس وأوصلوه إلى داره بقرب باب الوداع فجلس فطابوه فيلى داره بقرب باب الوداع فجلس

للمهنئة ؛ ثم إن الشريف غالب أنزل إلى جدة وترجه بهإلى الآستانة ، ثم أرسل إلى سلانيك ونتي بها إلى أن تونق فى سنة ١٣٣٥ه خس وثلائين ومائنين وألف وقبر. بها يزار .

واستمرت الإمارة الشريف يحيى مدقاعوام إلى أن دخلت سنة ١٩٢٠ه أر بعين ومائتين وألف ، وفي لياةالثانى من شعبان من العام المذكور صار لتل الشريف ، وفي عام ١٩٢٤ حصل نزاع بين الشريف بحيى والأمير التركي أحمد باشا وخصوم الشريف من أخبازيين ، وحصل بين الغريقين ما حصل إلى أن تم الأمر على أن يتوجه الأمير الشريف بحيى إلى مصر ؛ حيئذ تأهب السف، فالها خرج ووصل بدراً صام رمضائ فجارته فأرة عرب المنافق عرب عمريان سكنوا بين الحرمين فوعدوه بالإعاقة ، ومكث هناك إلى مكة بذلك ، وكان أحمد باشا قد أنهى الأمر وماثنين فأخذ في الشروع في جمع القبائل ؛ فوصل الخير إلى مكة بذلك ، وكان أحمد باشا قد أنهى الأمر إلى مصر الدولة محمد على باشا فيدا أيهى الأمر وماثنين وأل بعين عبد المطلب الذكور وذلك في أثناء سنة اثنتين وأر بعين وماثنين وألف جامت البشائر من مصر بأن محمد على باشا استحسن أن تكون الإمارة سنة الأمارة من عبد المشريف بعد يا بعد الله بن عود أمراء مكة في عصر نا هذا ذوى عون .

وأما الشريف يحيى فذهب من بلاد الحرمين إلى المدينة النورة وزار قبر جده صلى الله عليه وسلم وتوجه بعد حين إلى مصر فوصلها واجتمع بالشريف محمد بين عبد الممين بن عون المتولى الذكور و بقى هناك إلى أن توفى بها . ثم أرسل محمد على باشا صاحب مصر الشريف محمدا المذكور مع جموع وعسكر عظيم إلى ممكة فوصل جدة ؟ ثم فى اليوم الثانى من جادى الأولى من العام المذكور أى عام ثلاث وأر بيين وماثنين وأنف فدخل مكة بدون قد اليوم الثانى عبد المعلل بين عالب إلى الطائف ، وجلس الشريف محمد بن عبد المعين بن عون فى اليوم المذكور فى دار الشريف عبد بن مرور عند باب الوداع المهنئة ؛ ثم توجه إلى الطائف لقتال الشريف عبد المطلب طل بعد المطلب عبد المطلب على المسائف الشريف عبد المطلب عبد عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب عبد المطلب عبد عبد المطلب عبد عبد المطلب عبد عبد المطلب عبد المطلب عبد عبد المطلب عبد عبد المطلب عبد عبد المطلب عبد عبد المطلب عب

ابن غالبومه أخوه الشريف ابن غالب إلى الآستانة براً فوصلها وتولى ثانياً كا سيأتى إن شاء الله ، ثم استقامت الشريف محمد بن عبد المعين الأمير الأمور على أحسن منوال وانتظمت أحكامه بلا معارض على أتم نظام .

وفى سنة خمس وستين ومانتين وأنف توفى بمصر محمد على باشا ، ثم استمر الحال مطمئناً للشريف محمد بن عبد للمين بن عون إلى أن دخلت سنة سبع وستين ومانتين وألف ونزل من الطائف وفىصحبته ولده الشريف عبد الله والشريف على فحضروا عند عبد العربز باشا الشهير بأنه باشا وكان ذلك فى رجب من العام للذكور ، فأبرزا أموا مضمونه حضورها مع والدهم إلى الأستانة دار السلطنة فتوجهوا وأقاموا حينئذ الشريف للنصور بن يحبى بن سرود وكيلا قائم مقام أمير مكة ، ثم وجهت الدولة الإمارة للشريف عبد المطلب بن غالب فى رمضان من السنة المذكورة وكان إذ ذاك بالآستانة عندهم وهذه هى الولاية النانية له ، ثم وصل مكة فى ذى القمدة من العام المذكور وجلس فى داره بالقرارة للمبتئة وبقى إلى سنة اثنتين وسبعين ومائتين وألف فعزل وتوجه إلى دار السلطنة فى شوال من سنة ثلاث وسبعين ومائتين وألف .

فولت الدولة العلية إمارة مكة للشريف محمد بن عبد المعين بن عون وكان إذ ذاك بالآستانة كما تقدم ، فهذه هى الولاية الثانية له وجاء الخبر بوصوله إلى جدة فى ثانى شعبان ومعه ابنه الشريف على باشا فقط ، ثم بعد يومين وصلا مكة وجلس الشريف محمدينالمدين بن عون النهنئة فى دارهالمامرة بسوق الليل، و بقى فيها إلمستة أربع وسبعين وماثنين وألف وتوفى فى الثالث عشر من شعبان المبارك من العام المذكور ، ودفن بقية السيدة آمنة والذة الذي صلى الله على وسلم بالمعلاة .

فل المن الخبر إلى السلطنة بوفاته وجهت الدولة إمارة مكة إلى ابنه الشريف عبد الله باشا في رمضان وكان إذ ذاك بالآستانة ،وتركه والدمكا تقدم وأقيم مقامه أخوه الشريف على باشا بن عمد بن عبد الممين بن المون بممكة إلى حين مجيئه ثم توجه الشريف عبد الله المتولى بعد قضاء حوائجه فى دربيع الأول من سنة خمس وسبعين ومائتين وألف من الآستانة ودخل مكة فى موكب عظيم وجلس فى دار والده للمهنئة دامت له الأمور فى أحسن نظام إلى وفانه فى اليوم الرابع عشر من جادى الآخرة من سنة أربع وتسمين ومائتين وألف بالطائف ودفن بقية الحبر ابن عباس .

فأقام تتى الدين باشا والى جدة وشيخ الحرم المسكى أخاه الشريف عون الرفيق باشا دليلا بمقسام الإمارة وكان أخوه الأكبر الشريف حسين باشا بالاستانة فوجهت الدولة الإمارة له فقدم مكة في شعبان من السنة المذكورة وتوجه الشريف عون الرفيق إلى الاستانة في شوال من سنته واستمر الشريف حسين في أمارة مكة إلى سنة سبع وتسعين ( بتقدم السين في الأولى والناء المنانة الفوقية في الثانية ) ومائتين والألف .. وفيها توجه إلى جدة في أوائل ربيع التانى ، وفي دخوله جدة طمن بسكين مسمومة ودفن في قبر والده بقبة السيدة آمنة والدة النبي صلى الله عليه وسلم بالمعلاة .

 عمّان نورى باشاولاية الحجاز فتوجه إلى الطائف، فلماكان ليلة الثانى والمشرين من شوال ، ولميشعر بهااشريف عبدالمطلب الأمير إذ أحاطت المسكر بداره الذى بالمثناة وأخبروه بأنك معزول ونودى فى البلادللسلطان ، وأنزلوه من داره إلى قشلاق المسكرية اللحكومة بالطائف، وأرسل الخبر إلى الدولة بذلك فتوجهت إمارة مكة للشريف عون الوفيق باشا، وكان إذ ذاك بالاستانة، ثم وصل الخبر بذلك إلى مكة وكان عبان باشا قدأ قام أخاه الشريف عبد الإله باشا ناثباعته.

ثم توجه الشريف عون المتولى من دار السلطنة ووصل إلى جدة فى ثامن يوم التروية من سنته ووصل ، إلى مكة يوم عبد النحر وتوجه إلى منى فى موكب عظيم فى عصره وقرئ فرمانه ثانى يومه على حسب عادة الأمراء ، ثم بعد الفحل أمن أن يومه على حسب عادة الأمراء ، ثم بعد القضاء أيام منى نزل إلى مكة ومشت القوافل والمجيج وأهلت سنة ثلاثمائة وأفف، وتوجه فى شهر ربيم الاول من العام للذكور أخوه الشريف عون فى إمارة مكة منتظا ، وتوفى فى جادى الأولى من سنة أربع وعشرين وثلاثمائة وأنف بالطائف بداره رغادان ودفن يقبة الحجر إن عباس على أخيه الشريف عبد الله باشاء ونودى فى البلاد باسم ولى النم سيدنا الشريف على باشا بن عبد الله باشا بن عمد بن عبد الله بأن محسن بن أبى نمى ، ثم أرسل الخبر إلى المجاز وشيخ الحرم أحد راتب باشا بوفاة الشريف عون الرفيق ووجهت الدولة إمارة مكة أصالة لولى النمم للتلقى لما باليدين السامى المنافق فى عبد الله والموات الدولة والمنافق ميدنا الشيخ شريف على باشا السابق ذكره وهنئوه منازع ، وقد امتدحته (أل إلى مكة فى شعبان من السام المذكور فا تنظمت له الأمور على أحسن منوال بدون معارض له ولا منازع ، وقد امتدحته (أل

وقد الربيع بحملة خشراء فكسى الرياض ملابس الهيفاء... إلى آخرها وتبى فيهما إلى أن انفصل عن ذلك فى شوال من سنة مبع وعشرين وثلاثمائة وألف، وجاء الخبرمن الاستانة بتولية إمارة مكة لمعه الشريف عبد الإله باشا. وكان إذ ذاك باقيا بدار السلطنة و بتى فيها أياما وتوفى هناك من عامه نم وصل الخبر بتوليسة الشريف حسين باشا بن على باشا بن مجد بن عبد الممين بن عون إمارة مكة لمكونه إذ ذاك كان بالاستانة ، وأتيم أخوه الشريف ناصر باشا نائبا عنه ، ثم وصل فى ذى القعدة إلى جدة وفى ثانى بوم منه دخل مكة فى موكبه وجلس فى ببت جده المهنئة وكنت إذ ذاك بالمدينة النبوية ، ثم توجهت القافلة حسب عادته وحج هو من سنته ، ثم فى شعبان من سنة ثمان وعشر بن وثلاثمائة وألف توجه أخوه الشريف على باشا الشريف على باشا إلى دار السلطنة وهو باق بها معززا مكرما ، وتوجه ابن عمه فى هدفه السنة الشريف على باشا إلى مصر المحروسة المغربة وهو أيضا باق بها .

<sup>(</sup>١) صاحب هذه القصيدة : هو كاتب هذا التذييل الشبيخ عبد الستار الدهلوى .

ولم يزل الشريف حسين باشا بن على باشا بن محمد بن عبد الممين بن عون بلي إمرة مكة من ٦ شوال عام ١٣٢٦ هـ، ثم أعلن نفسه ملكا على الحمداد (٦)

وقد دخل الملك عبد العزيز مكة فى v من جمادى الأولى عام ١٣٤٣ هـ ، وسلم له الملك حسين حكم الحجاز فى أوائلجادىالثانية عام ١٣٤٤ هـ ، وصار خالد بن لؤى حاكم مكة من قبله ،وهو أحد قواد جيش/لملك عبدالعزيز ومن أقر بائه، ثم اختير سمو الأمير فيصل نائبا عن والده الملك عبد العزيز في حكم مكة وللدينة وباقى الحجاز .

وتوفى الملك عبد العزيز فى ٢ ربيع الأول١٣٧٣ هـ(٩ نوفمبر ١٩٥٣) ، وتولى ولى العهد جلالةالملك سعود حكم المملكة العربية السعودية فى الخامس من ربيع الأول ١٣٧٣ هـ ، وكان قد بويع بولاية العهد قبل ذلك بأمد طويل فى ١٦ عرم ١٣٥٧ هـ ، وميلاده فى ليلة الثالث من شوال عام ١٣١٩ هـ .

وقد عين حضرة صاحب السمو الأمير فيصل رئيسًا لمجلس الوزراء فى ٢ من ذى الحجة ١٣٧٣ هـ، وصار حضرة صاحب الجلالة الملك سعود حفظه الله هو حامى حمى الحرمين وبلق مدن الحجاز وهو حاك<sup>ام</sup>مكة للمسكومة . أطال الله حياته ونفع به البلاد والعباد .



<sup>(</sup>١) إلى هناينتهيماً كنبّه الشيخ عبد الستار الدهاوى عميد آل الدهاوى بالحجاز وهم إحدى الأسرالمربقة فيمكة المكرمة ، ولهم أياد بيض مشكورة : وما يلي ذلك فهو من قلم اللجنة .

# المايحق البايق الماركة القيمية المنطقة الماركة المارك

حتق أصوا، وعلق عليه لجنّة من كبارالعلماء والأدباء

نفر وتوزيع خلام النوع ترالتوزيتغ مك<sup>عث ش</sup>بته الفقضل سمع بما الحسارية أشحابتنا خدالعيظ وحبالتصويليانستان فسدًا تكثر المسكورة تكثر المسكورة

[ جميع الحقوق محفوظة للناشرين ]

النيالية التعالية

## مُفُذِيرًمة

## بقلم اللجنة التي أُشرفت على تحقيق الكتاب

-1-

كتاب « الدرة الثمينة ، فى تاريخ للدينة » كتاب جليــل ، عظيم الأهميـــة ، كبيرالنفع ، يحتوى على كثير من للعلومات التاريخية الحافلة عن مدينة الرسول ، ومسجده النبوى الشريف ، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين .

وهذا الكتاب يكاد يكون من أفدم للصادر التاريخية التي وصلتنا في تاريخ للدينة، بعد تاريخ المدينةلابن ز بالة التي أفاعام ١٩٩ هـ، وهو من هذه الناحية يعد مصدرا أصيلا لا غنى لباحث أو محقق عن الرجوع إليه ، و الإفادة منه . وهاهو فا ينشره الرجل الإسلامي الكبير : معالى الشيخ محد سرور الصبان ، بمعاونة أصحاب مكتبة الهفتة الحديثة بمكة المكرمة : عبد الحفيظ وعبد الشكور عبد الفتاح فدا ، في هذه الطبحة الجمئة ، الحديثة بمكت المكتاب « شفاء الغيرام ، بأخبار البلد الحرام » الذي تحدث فيه مؤلفه الفاسى عن مدن الحبياز الكبرى ماعدا المدينة ، وقد آثر نا نشره هنا لتمام الفائدة .

وقد اعتمدنا في تحقيق الكتاب على ثلاث نسخ:

ا – الأولى نسخة استامبول الخلطية لهذا الكتاب ، وتقع فى سبع وستين ورقة من القطع المتوسط ، وقد كتب امم الكتاب فى الورقة الأولى ، ونص الاسم كما هو مثبت فيها هو : « كتاب تاريخ المدينة المشرفة وفضائلها ، على ساكنها الصلاة والسلام ، تصنيف الشيخ الأجل أبى عبد الله محدين محمدية قسطنطينية فى سنة وقضنا به » ؛ وعلى الورقة الأولى كذلك أن هذا الكتاب وقف على العلماء العالمين بمحمية قسطنطينية فى سنة ١٠٧٣ هـ . وفى آخر هـذه النسخة الخطية كتب اسم ناسخ الكتاب وهو عبد القاهر بن احمد بن سليان بن موهوب ، وقد فرغ من نسخه فى ه ربيح الآخر عام ٧٣١ هـ ، وقد كتب فى الورقة الأغيرة عدة كلمات فى غير موضوع الكتاب ، وبخط آخركتب أيضاً فى آخرها تاريخ هو عام ٩٦١ هـ ، وبجواره اسم عمّان بن زيد للالكي .

٧ \_ والنسخة الثانية هى نسخة المكتبة التيمورية الخطية رقم ٩٩٢، وقد كتب عليها الدرة الثينة في أخبار المدينة لحب الدين محمد بن محمود النجار الحافظ المتوفى عام ٩٤٣ه(١)، وتقع في ٩٢٣ صفحة من القطع الصغير، وهى مكتوبة يخط واضح وفي آخرها ما نصه: تمت نسخة تاريخ المدينة في دار الخلافة العلية على يدكاتها الحاج أحمد الأنقروى الشهير بعرب شيخ زاده غفر الله ذنو به وذنوب أبو يه فى دار الآخرة، في هلال شهر ذى الحجة مضت منه ثلاث يوم الخيس بعد الظهر .

" \_ والنسخة الثالثة هي نسخة مطبوعة عام ١٣٦١ هـ ١٩٤٧ م بمطبعة الرسالة بالقاهرة بتعليق الأستاذ سلط محد جال ، وتقديم الشيخ محد بن مانع ، وهذه الطبعة بالاعباد على نسخة خطية بيدو من المراجعة أن بهما سقطا كثيرا ، وتقع هذه الطبعة في ١٩٤٣ صفحة من القطع المنوسط ، واسم الكتاب كا هو مكتوب في هذه الطبعة متواة عن نسخة خطية أخبرى ، تاريخ نسخها عام ١٩٢٧ هـ ، وجاء في أصل مكية ، تنزيخ نسخها عام ١٩٧٥ هـ ، وجاء في أصل هذه النسخة : ها عائد كا وجده الفقير إلى رحمة الله وكرمه محد بن عبد اللطيف بن محمد الأشبيلي الخروجي نزيل حرم الله بتاريخ نه المالة المنافقة عن من ألم عن معم مافي أصلها من ضياع بعض الكالت لقدم النسخة ، ودثور بعض الألفاظ ومحوها ، وذلك بيد أحد العبيد المحتاج إلى ربه الفتاح ، محد أبي مرزوق بن أبي الصلاح » .

- ٣ -

ومؤلف الكتاب هو الشيخ محمد بن محمود بن الحسن بن هبة الله بن محاسن النجار، وشهرته أبو عبد الله البندادى، ولد عام ٧٣٥ هـ، وتلقى ثقافته فى الدين والعاوم والآداب على أساتذة أجلاء، ثم عشق الرحلات، فطاف بالعالم الإسلامى شرفا وغربا، نحو ثمان وعشرين سنة، وتوفى فى هشعبان عام ١٤٧ ه<sup>(٢)</sup>عن خسة وسبعين عاما . . وله مؤلفات كذيرة من أهمها:

- ١ ـ تاريخ المدينة المشرفة وفضائلها ، وهو هذا الكتاب .
  - ۲ \_ أخبار مكة .
  - ۳ \_ « بيت المقدس.
  - الذيل على تاريخ مدينة السلام خمسة مجلدات.
    - ه ـ غرر الفوائد ـ خمسة مجلدات .

<sup>(</sup>١) الصحيح أن وفاته عام ٦٤٧ هـ (٢) سبق أن نقلنا عن بعض النسخ أن وفاته عام ٦٤٣ ه .

الكافى فى أسماء الرجال.

٧ \_ القمر المنير، في المسند الكبير.

٨ \_ كنز الأيام ، في معرفة الأحكام .

٩ \_ نهج الإصابة ، في معرفة الصحابة .

أثابه الله على جهوده فى خدمة الدين والعلم والإسلام خير الثواب ، ورحمه الله رحمة و اسعة .

- 5 -

وبعد فقد بذلناكل ما أمكننا بذله من مجهود فى مراجعة النصوص، وتحقيق الروايات، وضبط الأعلام والتعليق على التولريخ، وتخريج الأحاديث، ليخرج الكتاب فى أروع حلة، وأجمل صورة .

والكتاب صورة لعلم مؤلفه وفضله،ولا غروفقد كانت له مكانة علمية رفيمة في عصره، مما جعل هذا الكتاب القيم ذا البحوث للنوعة ، والأبواب المختلفة ، جديراً بكل عناية ، حريًّا بكل ما يبذل فيه من مجهود .

وفى آخر الـكتاب وضعنا عدة ملاحق في عمارة المسجد النبوى الشريف ، وفى آثار المدينة ، وذلك لتـكون المعلومات التي تضمنتها هـذه الملاحق معاونة على تتبع تاريخ المدينة بعد عصر المؤلف حتى اليوم ، ولنثبت تاريخ الهارة في مسجد الرسول الأعظم صلوات الله وسلامه عليه منذ العصر النبوى إلى اليوم .

وفتنا الله إلى الصواب ، بنضله وكرمه ، إنه على ما بشاء قدير ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ، وما توفيتنا إلا بالله .

> تحريراً في { أول ربيع الأول ١٣٧٦ هـ تحريراً في { الموافق اكتوبر ١٩٥٦ م

اللجنة





وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم:

أخبرنا الفقيه الأجل الإمام العالم الشريف العدل : تاج الدين على بن أبى العباس أحمد بن الشيخ الأجل أبى محمسد عبد المحسن بقراءتى عليه .

أخبرنا الشيخ الفقيه الأجل أبوعبدالله محمد بن محود بن النجار بقراءة أبى عليه ، وقراءة ابن الوليد عليه وأنا أسمم .. قال :

الحمد لله حمداً يقتضى من إحسانه للزيد ، و ببلغنا من رضوانه مانؤمل وما نريد ، وصلى الله على من هدانا إلى المنم يج السديد ، عمد الذى هو على أمته شهيد ، وعلى آله وأسحابه ذوى المجد المشيد ، ماسار راكب فى البيد .

وبعد فإنى لمنا دخلت مدينة الذي صلى الله عليه وسلم، وأسعدت بزيارته أقت بها فاجتمعت بجماعة من أهل السلاح والعلم والفضل من المجاور بن بها، وفقهم الله و إيانا ، فسألونى عن « فضائل المدينة وأخبارها » فأخبرتهم بما تملق في خاطرى من ذلك ، فسألونى إثبانه في أوراق، فاعتذرت إليهم بأن الحفظ قد يزيد وينقعى ، ولوكانت كتبي حاضرة كنت أجمع كتاباً في ذلك شافياً لمنا في الفض ، فألحوا على وقالوا : تحصيل اليسير ، خير من فوات الكثير، وهذه (لا مع شرفها قد حتى شافياً لمنا في الفض ، فأخوا على وقالوا : تحصيل اليسير ، خير من صالح تذكر به ، فأجبتهم إلى ذلك رجاء لبركتهم ، واعتناماً لامتثال أمرهم ، وقشاء لحق جوارهم وسعبتهم ، وطلباً لمنا عند الله نشار فضائل دار الهجرة ومنيم الرحى ، وذكر أخبارها والترغيب في سكناها والحث على لمنا مانيسر من ذلك بعون الله تمالى وحسن توفيقه . ثم إلى ذكرت (<sup>77</sup> أكثره بغير إسناد لتعذر حضور أصولى . . وأنا أسأل الله تعالى أن يجمل ذلك لوجهه خالساً و إليه مقرباً ، ولنا ولم ناضاً في الدنيا والآخرة ، إنه على كل شي قدير .

وقد قسمته ثمانية عشر بابا ، والله الموفق للصواب :

<sup>(</sup>١) يريد المدينة المنورة ، وفي نسخة استامبول : وهذه البلدة ·

<sup>(</sup>٢) في نسخة استامبول: ولد (٣) في نسخة استامبول: وذكرت.

الباب الأول في ذكر أسماء المدينة وأول ساكنيها .

« الثاني « فتح «

« الثالث « هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إليها .

« الرابع « فضائلها.

« الخامس « تحريميا وحدود حرميا ·

« السادس « وادى العقيق وفضله .

« السابع « آبار المدينة وفضلها .

« الثامن « حبل أحد وفضله وفضائل الشهداء به .

« التاسع « إجلاء بني النضير من المدينة .

« العاشم « حفر الخندق حول المدينة.

« الحادي عشر في ذكر قتل بني قريظة بالمدينة .

« الثاني عشر « مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفضله .

« التاني عشر « مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقصله

« الثالث عشر « المساجد التي بالمدينة وفضلها .

« الرابع عشر « مسجد الضرار وهدمه.

« الخامس عشر « وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عمما .

« السادس عشر « فضل زيارة النبي صلى الله عليه وسلم .

« السابع عشر « البقيع وفضله .

« الثامن عشر « أعيان من سكن للدينة من الصحابة والتابعين من بعدهم، ومن الله نستمد الهداية

والسداد، إلى سبل الحق والرشاد.



# البَاكِ إِلاَّولِ

#### فى ذكر أسماء المدينة وأول من سكنها(١)

أنبأنا ذاكر بن كامل قال كتب إلى أبو على الحداد أن أبا نسم الحافظ أخبره إجازة عن أبى محد المخلدى قال أنبأنا محد بن جلد بن جلد المحلدين بن زبالة عن اجراهم بن أبى على الحداد أن أبانا محمد بن جلد بن جلد الرحم بن أبى عبد الرحم بن أبى عبد الرحم بن أبى عبد الحديثة ، وجابرة ، والمجبوزة ، على موسى أن الله تعالى قال عن عطاه بن مهوان عرب أبيه عن كمب . قال : نجد في كتاب الله الذي نزل على موسى أن الله تعالى قال للمدينة « ياطيبة ياطابة بالمسكينة لا تعبلى الكنوز ، أوفى أجاجرك (٢) على أجاجير القرى » . قال عبد الدريز ابن محمد : وبلغنى أن لما في التوراة أربعين أسما . وفي صبح مسلم من حديث جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « هى المدينة وسلم قال : « هى المدينة يرب » وقال أبو عبيدة تمشر بن المنتى : « يثرب اسم أرض » ومدينة الذي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقال له يثرب أبه قال : « باللة بالذي على الربة . وقال أبو عبيدة تمشر بن المنتى : « يثرب اسم أرض » ومدينة الذي صلى الله عليه وسلم قال الذي يقال له البرزبالة .

وكانت زهرة<sup>(1)</sup> من أعظم قرى للدينة، قيل كان فيها ثلاثمائة صانع من اليهود ، وقيل : إن تُبتًا لما قدم المدينة بعث رائدا ينظر إلى مزارع المدينة فأتاه فقال : قد نظرت فأما قناة <sup>(6)</sup> فحب ولا تبن وأما الحرار <sup>(7)</sup> فلا حب ولا تبن ، وأما الجرف فالحب والتبن .

قال أهل السير: كان أول من نزل للدينة بعد غرق قوم نوح قوم يقال لهم صعل وفالج فنزاهم داود النبي عليه السلام فأخذ منهم مائة ألف عذراء، قال: وسلط الله عليهم الدود في أعناقهم فها كوا ، فقبورهم هذه التي في السهل

(١) في نسخة استامبول : ساكنيها . (٢) وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة ذكرت فيها المدينة

باسمطية . (٣) الإجار : السطح ، والجع أجاجير . (٤) قرية من قرى صواحي للدينة . (٥) اسم موضع بجوار للدينة فيه سيل يسمي سيل قناة .

(٦) جمع حرة وهي الصخور السوداء ، أو هي أرض ذات صخور سوداء ، كا نها أحرقت بالنار .

ومن الحرار حول للدينة حرة الدينة وتعرف بحرة بنى سلم ، أما حرة خيير فقع على بعد مائة ميل شهال للدينة وترتفع عن سطح البحر ٢٢٠٠ ، قدم . وتسمى الحرة اللوبة واللابة .

وقد ثارت [حدى الحرات فى شبرقى المدينة بضع أساييع عام ١٦٥٣ ه ١٢٥٦ م، وكان نجماة المدينة منها معجزة من المعجزات لرسولنا المنظيم . والجبل.قالوا : وكانت العاليق قد انتشروا في البلاد فسكنوا مكة واللدينة والحجاز كله وعتوا عتواً كبيراً فبعث إليهم موسى ــ على نبينا وعليه السلام ــ جندا من إسرائيل فتتادهم بالحجاز وأفنوهم .

وروى عن زيد بن أسلم أنه قال : بلغنى أن ضبعاً ر<sup>ب</sup>يت هى وأولادها رايضة فى حجاج<sup>(١)</sup> عين رجل من العاليق . وقال : لقد كان فى ذلك الزمان تمضى أر بعائة سنة وما يسمع مجنازة <sup>(٢)</sup> .

#### ذكر سكني اليهود الحجاز

قال: وإنما كان سكن اليهود بلاد الحجاز أن موسى عليه السلام لما أظهره الله على فرعون وأهلسكه وجنوده وطي الشام وأهلك من بها وبعث بعنا من اليهود إلى الحجاز وأمرهم آلا يستيقوا من الهاليق احدا بلغ الحلم فقدموا عليهم فقتلوهم وقتاوا ملكمهم « نبنا » وكان يقال له : الأرقم بن أبي الأرقم وأصابوا ابنا له شابا من أحسن الناس فضنوا به عن القتل وقالوا: نستحيه حتى تقدم به على موسى فيرى فيه رأيه ، فأقبلوا وهو معهم وقبق الله موسى قلم فقدومهم ؛ فلما سمع الناس بقدومهم تلقوهم فسألوهم عن أمرهم فأخبروهم بفتح الله على موسى فيرى فيه رأيه ، مقالدا أنه عالمان غذري منهم وقبق الله موسى فيرى فيه رأيه ، فقال أحداث المنهم و بين الشام ، فقال بنو إسرائيسل : إن هذه لمصية نخالفت كم نبيك بيسكم ، لا والله لا يدخلوا علينا بلادنا ، فحالوا بينهم و بين الشام ، فقال الجيش : ما بلد إذ منعم بلدكم خير من البلد الذى خرجم منه . قال : وكانت الحجاز أكثر بلاد الله شهرا (") ما . قالوا : وكان هذا أول سكى اليهود الحجاز بعد العاليق (" وهم يحدون في التوراة أن نبياً بهاجر من العرب إلى بلد فيه نخل بين مرتين فأقبلوا من الشام بطائفة ففا رأوا خيبر" غفر فا البلد الذى يكون له مهاجر إليها فأقام بضمهم بها وصفى أكثره وأشرفهم ففا رأوا يثرب سبخوحرة ونخلا قالوا: هذا البلد الذى يكون له مهاجر إليها فأقام بضمهم بها وصفى أكثره وأشرفهم ففا رأوا يثرب سبخوحرة ونخلا قالوا : هذا البلد الذى يكون له مهاجرالنبي إليها فناؤه فنزل النضير بن معه بطحان (") منها هالمان ("

<sup>(</sup>١) حجاج العين : مَا يحيط بالحدقة، وهذه الرواية من الأساطير المكذوبة .

<sup>(</sup>٣) للدينة المنورة ترتفع عن سطح البحر بنحو ٤٠٠ متر ، وتفع على الحنط الحامس والعشرين من العرض التمالى والحمط الأخريمين من العرض التمالى والحمط الأخريمين من الطول الشمالى ، وعلى بعد ٣٠٠ ميل من مكة و ١٣٠ ميلا من ينبع ، وللمسجد النبوى فى وسط المدينة على شكل مستطيل ، طوله ١٩٣٦ متما . وعرضه نحو اللى ذلك . وفى شمال المدينة جبل أحمد ، وفى جنوبها جبل عير ، ومن الوديان القريبة منها وادى العقيق ، ومرفأ المدينة ينبع ، وجوها على العموم أكثر اعتدالا من مسكة ، والمدينة على النموم أكثر اعتدالا من مسكة ، والمدينة الزراعات والبسانين . (٣) فى المخطوطتين : أشجر بلاد الله . (غ) فى النسخين : وأطهره .

<sup>(</sup>ه) فى المسادر الافرنجيسة أن مستعمرات اليهود فى الحبياز من مثل خبير وغيرها كوتها اليهود الذين اصطهدهم أباطرة الرومان من مثل أدربان الذى طردهم من فلسطين عام ١٩٣٧م .

 <sup>(</sup>٦) قرية شمالى المدينة كان سكانها في القديم من البود.
 (٧) ما يين القوسين من زيادة النسخة المطبوعة ،
 وبطحان : قرية في ضواحى المدينة مها سيل يسمى سبل بطحان .

حيث شاءوا وكان جمهم بزهرة (<sup>(1)</sup> وهى محل <sup>(1)</sup> بين الحرة والسافلة بما يلى القف وكانت لهم الأموال بالسافلة، ونزل جمهورهم بمسكان يقال له يثرب بمجتمع السيول : سيل بطحان والمقيق وسيل قناة نما يلى رغاية ، قال : وخرجت قر يفلة و إخوائهم بنو هذل وهدل وحمرو أبناء الخزرج بن الصريح بن التوم بن السيط بن اليسم بن العتين بن عيد ابن خيبر بن النجاد بن تاحوم بن عازر بن هارون بن عمران، والنصر بن النجار بن الخزرج بن الصريح بمدهؤلاء فتيموا آثارهم فنزلوا بالعلية على واديين يقال لها مذينيب ومهزور فنزلت بنو النضير على مذينيب وانخذوا عليه الأموال ونزلت بن المراح المثار من احتفر بها الآبار واغترس الأموال وابتنوا الأطام ولذائل ، قالوا : فجيع ما بنى اليهود بالمدينسة تسعة وخسون (<sup>10</sup> ألما<sup>(1)</sup>).

قال عبد العزيز بن عمران : وقد نزل للدينة قبل الأوس والخزرج أحياء من العرب منهم أهل النهمة تفرقوا \* جانب بلقيز إلى للدينــة فنزلت بين مسجد الفتح إلى يثرب فى الوطا وجعلت الجبــل بينها و بين المدينة فأبرت الآبار والمزارع ] (° ك

#### ذكر نزول أحياء من العرب على يهود

قالوا: وكان بالمدينة قرى وأسواق من يهود بنى إسرائيل وكان قد نزلها عليهم أسياء من العرب فسكانوا معهم وابتنوا الآطام وللنازل قبل نزول الأوس والخزرج ؛ وهم بنوأ نيف حى من بلى ويقال إنهم من بنية العاليق و بنو مريد حى من بلى و بنو معاوية بن الحارث بن بهئة بن سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس بن عيلان و بنو الجذماحي من الين قالوا: وكانت الآطام عز أهل للدينة ومنصهم التى يتحصنون فيها من علوهم فسكان منها ما يرف اسمه ومنهاما يعرف باسم سيده ومنها ما لا يدرى لمن كان ومنها ما ذكر فى الشعر ومنها ما لم يذكر ، وكان ما بني من الآطام العرب بالمدينة ثلاثة عشر أطل .

#### ذكر نزول الأوس والخزرج المدينة

قالوا : فلم تزل اليهود العالية بها الظاهرة عليها حتى كان من سيل العرم ماكان وما قص الله فى كتابه ، وذلك أن أهل مأرب وهى أرض سبأ كانوا آمنين فى بلادم تخرج المرأة بمغرلها لا تنزود شيئا تبيت فى قرية وتقيل فى

<sup>(</sup>١) في المخطوطتين : وكان جميعهم بزهرة ، وفي المطبوعة : وسكن جميعهم زهرة .

<sup>(</sup>٢) فى المخطوطتين : بأر ، بدل : محل .

<sup>(</sup>٣) في جميع النسخ : تسعا وخمسين ، وهو خظأ .

<sup>(</sup>٤) الأطم : الحصن العالى أو القلعة وكان كل حصن من هذه الحصون محاطا بالمزارع والبساتين .

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين من زيادات النسخة المطبوعة .

أخرىحتى تأتى الشام فقالوا « ر بنا باعد بين أسفارنا » ، فسلط الله عليهم العرم (١) وهو جرَذ ، فنقب عليهم حتى دخل السيل عليهم فأهلكمهم وتمرق من سَمّ منهم في البلاد،وكان السد فرسخًا في فرسخ ،كان بناه لقان الأكبر العادى بناه للدهر على زعمه وكان بجتمع إليه مياه أهل البمن من مسيرة شهر ، فكان تمزيقهم ، ويروى أن طريفة بنت ربیعةالـكاهنة امرأة عرو بن عامر بن ثعلبة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الازد بن النوث قالت: (٢٢) أتيت في المنام فقيل لي : رب أسير ذاب ، شديد الذهاب ، بسيد الإياب ، من واد إلى واد ، و بلاد إلى بلاد ، كدأب نمود وعاد، ثم مكثت ثم قالت : أتيت الليلة فقيل لى : شيخ هرم وجمل لزم ورجل قرم ودهر ازم وشر لزم ياويح أهل العرم ، ثم قالت : أتيت الليلة فقيــل لى ياطريفة لــكل اجماع فراق فلا رجوع ولا تلاق من أفق وإلى آفاق ، ثم قالت : أتيت الليلة في النوم فقيل لي رب الب موالب ، وصامت وخاطب ، بعد حلالتُ مارب ، قالت: ثم أتيت في النوم فقيل لي لـكل شيء سبب، إلا غبش ذو الذنب، الأشعر الأزب، فنقب بين المقر والقرب ، ليس من كاس ذهب . فخرج عمرو وامرأته طريفة فيدخلان العرم <sup>(٣)</sup> فإذا هما بجرَذ يحفرفي أصله ويقلب بيديه ورجليه الصخرة ما يقلبها خمسون رجلاً فقال : هذا والله البيان ، وكتم أمر. وما ير يد وقال لابن أخيه وداعة ابن عمرو : إنى سأشتمك في الجلس فالطمني فلطمه فقال عمرو : والله لا أسكُن بلدًا لطمت فيه أبدًا . من يشتري مني أموالي ؟ ، قال : فوثبوا واغتنموا غضبته وتزايدوا في ماله فباعه ، فلما أراد الظمن قالت طريقة : من كان يريد حمرًا وحميرًا و برأ وشعيرًا وذهبًا وحر مرًا وسديرا فلينزل بطوى ، ومن أراد الراسيات في الوحل المطمات في الحيل فليلج يثرب ذاتاالنخل ، قال : فلحقت بنو عمرو بن ثملبة وهمالأوس والحزرج ابنا حارثة بن عمرو بن ثملبة بن عمرو ابن عامر يثرب وهي للدينة ، قالوا وكان ممن بتي بالمدينة من اليهود حين نزلت عليهم الأوس والخزرج بنو قر يظة وبنو النضير وبنو محمح وبنو زعورا وبنــو قينقاع وبنو تعلبة وأهل زهرة وأهل زبالة وأهل يثرب وبنو القصيص و بنو فاعصة و بنو ماسكة ، و بنو القمعة ، و بنو ز يد اللات وهم رهط عبد الله، و بنوعكوة و بنو مرانة،قالوا: فأقامت الأوس والخزرج بالمدينة ووجدوا الأموال والآطام والنخل فى أيدى البهود ووجدوا العدد والقوة معهم فسكنت الأوس والخررج معهم ما شاء الله ثم إنهم سألوهم أن يعقدوا بينهم و بينهم جوارا وحلفا يأمن به بعضهم من بعض ويمنعون به من سواهم فتعافدوا وتحالفوا واشتركوا وتعاملوا فلم يزالوا على ذلك زمنًا طو يلاً وأثرت الأوس والخزرج وصار لهم مال وعدد ، فلما رأت قر يظة والنضير حالهم خافوهم أن ينلموهم على دورهم وأموالهم فتنمروا لهم حتى قطعوا (١) وقع سيل العرم في أواخر القرن الثاني قبل الميسلاد أي قبل ظهور الإسسلام بنحو سبعة قرون ، وقد حطم السيل سد مأرب فأغرق البلاد ، وتفرق أهابيا في كل مكان .

العلين مستدرب تسمير من بيد من وحرق .-- به عن من حدن . (٢) كانت طريفة من كاهنات العرب،وكانت تستفتى فى شتى المسائل المقدة ، فتجبب السائل بــكلام ينطق بما يشبه الحـكمة ، على أسلوب صعم الــكهان .

<sup>(</sup>٣) استَّعمل العرم هنا بمعنى الجرد ، ويطلق أيضا على السيل وعلي الموضع .

الحلف الذى كان بيسهم وكانت قريظة والنضير أعدوا وأكثروا فأقامت الأوس والخزرج فى منازلم وهم خائفون أن تحتلهم يهود حتى نجم منهم مالك بن العجلان أخو بنى سالم بن عوف بن الخزرج .

### ذُكر قتل يهود واستيلاء الأوس والخزرج على المدينة

قالوا : ولما نجم مالك بن المجلان سوده الحيان عليهما فبعث هو قومه إلى من وقع بالشام من قومهم يخبرونهم حالهم ويشكون إليهم غلبة اليهود عليهم وكان رسولهم الدمق بن زيد بن امرىء القيسأحد بني سالمبن عوف بن الخزرج وكان قبيحا دمما شاعراً بليغاً فمضى حتى قدم الشام على ملك من ملوك غسان الذين ساروا من يثرب إلى الشام يقال له أبو جبيلة من ولد حفنة بن عمرو بن عامر ، وقيل كان أحد بنى جشم بن الخزرج وكان قد أصاب ماكنا بالشام وشرفا فشسكى إليه الدمق حالهم وغلبة اليهود عليهم وما يتخوفون منهم وأنهم يخسُّون أن يخرجوهم فأقبـل أبو جبيلة في جمع كبير لنصرة الأوس والخزرج وعاهد الله لا يبرح حتى يخرج من بهـا من اليهود أو يذلهم ويصيرهم تحت يد الأوس والخزرج فسار وأظهر أنه يريد البمين حتى قدم المدينة وهمى يومئذ يثرب فلقيه الأوس والخزرج وأعلمهم ما جاء به فقالوا إن علم القوم ما تريد تحصنوا فى آطامهم فلم نقدر عليهم ولسكن تدعوهم للقائك وتتلطف بهم حتى يأمنــوك ويطمئنوا فتتمكن مهم فصنع لهم طعاماً وأرسل إلى وجوههم (1) ورؤسائهم فلم يبق من وجوههم أحد إلا أتاه وجعل الرجل منهم يأتى مخاصته وحشمه رجاء أن مجبوهم الملك وقد كان بنى لمم حيزا وجعل فيه قوما وأمرهم من دخل عليهم منهم أن يقتلوه حتى أنى على وجوههم وروّسائهم فلما فعل ذلك عزت الأوس والخزرج فى المدينة وانخذوا الديار والأموال وانصرف أبو جبيلة راجمًا إلى الشام وتفرقت الأوس والخزرج فى عالية للدينة وسافلتها وبعضهم جاء إلى عفا من الأرض لا ساكن فيه فنزله ومنهم من لجأ إلى قرية من قراها واتخذوا الأموال والآطام فـكان ما ابتنوا من الآطام ما ثة وسبعة وعشرين اطا وأقاموا كلنهم، وأمرهم مجتمع ثم دخلت بينهم حروب عظام وكانت لهم أيام ومواطن وأشعار فلم تزل الحروب بينهم إلى أن بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأكرمهم باتباعه<sup>(٢)</sup> .

# البَابُلِليَّانِيْ

## في ذكر فتح المدينة

قالت عائمة رضى الله عنها : كل البلاد افتتحت بالسيف وافتتحت المدينة بالقرآ ( ن ، قلت ( ۲ ) : وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في كل موسم على قبائل العرب ويقول : ( ألا رجل يحملني إلى قومِهِ ( ) الوجوه : رؤساء القوم وأعياتهم . ( ۲ ) ومن بين أيامهم في للدينة يوم بعاث وقد كان بين الأوس والحزرج قبل المجرة بنحو خمس سنوات ، وهزمت فيه الخزرج . ( م ) في اللطبوعة : قالت .

فإنَّ قر بشاً قد منعونىأنْ أبلِّغ كَلاَم ربِّى حتى َلقِيَ فىبعضِ السنينَ عندَ العقبةِ نفراً من الأوسِ والخزرجِ قَدِموا في المنافرة التي كانت بينهم فقال لم : من أنتم ؟ قالوا : غر من الأوس والخزرج قال : من موالي اليهود ؟ قالوا : نم . قال أفلا تجلسون أكلكم ؟ قالوا بلي ) ، فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجلُّ وعرض عليهم الإسلام وتلاعليهم الترآن ، وكانوا أهل شرك وأوثان ، وكان إذا كان بينهم و بين اليهود الذين معهم بالمدينة شيء ، قالت اليهود لهم وكانوا أصحاب كتاب: قد علمنا أن نبينا يبعث الآن قد أظل زمانه فنتبعه ونقتلـكم قتل عاد وارم ،فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله قال بعضهم لبعض : ياقوم تَمَلَّمُوا والله إنه للنبيُّ الذي يوعدكُم به اليهود فلا تسبقنكم إليه فاغتنموه وآمنوا به فأجابوه فيا دعاهم إليه وصدقوه وقبلوا منه ماعرض عليهم وقالوا : إنَّا قد تركُّناً قومنا وبيبهم من العداوة والشُّرِّ مابيبهم ، وعسى أن بجمعهم اللهُ بك فسنقدمُ عليهم فندعوهم إلى أمركَ ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين ، فإن يجمعُهم اللهُ عليهِ فلا رجل أعزَّ منكَ ، ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم قد آمنوا وصدقوا ، وكانوا ستة : أسعد بن زرارة وعوف ابن عفراء ــ وهي أمه ــ وأبوء الحارث بن رفاعة ورافع بن مالك بن المجلان وقطبة بن عامر بن حديدة وعقبة بن عامر بن نابى وجابر بن عبد الله بن رباب ، فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جرى لم ودعوهم إلى الإسلام فنشا فيهم حتى لم يبقَ بيت ولا دارٌ من دُور الأنصار إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ذكر ، فلماكان العــام للقبل وافى منهم اثنى عشر رجلا فلقوا رسول الله صل الله عليه وسلم بالعقبة وهي العقبة الأولى فبايعوه ، فلما انصرفوا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير إلى للدينة وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم فى الدين وكان منزله على أسعد بن زرارة ، ولقيه فى الموسم الآخر سبعون رجلا من الأنصار ومعهم أمرأتان فبأيعوه وأرسل رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى المدينة ثم خرج إلى الغار بعد ذلك وتوجه هو وأبو بكر إلى للدينة .

# البَائِلَةِ الْبُ

# فى ذكر هجرة النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه

أخبرنا مجيى بن أسعد المهاجر وأبو القاسم بن كامل الحذاء وجاعة غيرها فيا أذنوا لى فى روايته عبهم قالوا: أنبأنا الحسن بن احمد أبو على الحداد عن أبى نعم أحمد بن عبد الله الأصفهانى قال: كتب إلى جعفر بن محمد بن نصير أبو محمد المخلدى قال: أنبانا أبو شريك محمد بن عبد الرحن المخزومي بمكة قال: حدثنا الزيير بن بكار قال: حـدثنا محمد بن الحسن بن زبالة عن جعفر بن صالح بن تملية عن جده، وبعلى بن سلام عن محمد بن عبد الله بن خزيمة بن ثابت أن تبعا لمــا قدم للدينة وأراد إخرابها جاء حبران يقال لهما تحبيت ومنبه من قريظة فقالا : أيهـــا للك انصرفءعن هذه البلدة فإنها محفوظة، وإنها مهاجر نبى من بنى إسماعيل اسمه أحمد يخرج آخر الزمان ، فأعجبه ماسمم وصدقهما وكف عن أهل للدينة .

وفى الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال(١): رأيتُ في المنـــام\_ أتَّى مهاجر من مكة إلى أرض مها نخلُ ،فذهبوهمي إلى الىمامة أو هجرَ فإذا هي المدينةُ يثرب. وذكر البخارى في صحيحه أن الذي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا المنام لأصحابه هاجرمن هاجرمنهم قبل للدينة ورجعءامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة وتجهز أبو بكر قبل للدينة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( على رسلك<sup>(٢)</sup> فإنِّي أَرْجُو أَن 'يؤذن لي ) فقال له : أبو بكر وهل ترجو ذلك بأبي أنت وأمي ؟ قال : نم فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصحبه وعلف راحلتين كانتا عنده الخبط أر بعة أشهر قالتُ عائشة رضى الله عنها بينما نحن يوما جلوس في بيت أبي بكر في تَحْرِ الظهيرة (٢٠ قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها ،قال أبو بكر: فدا له أبي وأمي والله ماجاء به في هذه الساعة إلا أمر، قالت فجاه رسول الله صلى الله عليهوسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بي بكرأخرِج من عندك ، فقال أ بوبكر : إنما هم أهلك بأبي أنت يارسول الله، قال فإنى قد اذن لى فى الخروج فقال أبو بكر : الصحابة بأبي أنت وأمى يارسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، قال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يارسول الله خذ إحدى راحلتي ها تأين، قال رسول|الله صلى الله عليه وسلم: بالثن،قالت عائشة فجهزناها أحث الجهاز (؛)، ووضعنا لهما سُفرة (<sup>(ه)</sup>فى جراب فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطمةً من نِطاقِها فر بطت به على فم الجراب فقال رسول صلى الله عليه وسلم: إن لها به نطآ قَين في الجنَّة، فبذلك مميت ذات النطاقين، قالت: ثم لحق رسول الله صلى عليه وسلم بغار في حبل ثور فمكنا فيه ثلاث ليال ببيت عندها عبدُ الله بنُ أبى بكرٍ وهو غلام شابُ ، فيدلج <sup>(١)</sup> من عندها بسَحَرٍ فيصبحُ مع قريشٍ بمكةَ كبائتٍ فلا يسممُ أمراً يُسكا َدَان به إلاَّ وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام ، ويرعى عليهما عامرُ بنُ فهيرةَ مولى أبى بَكر مِنحةٌ <sup>(٧)</sup> من لبن فير بحها عليهما حين تذهب ساعة من العشاء فيبيتان فى رسل <sup>(٨)</sup> حتى ينعق بها عامر بغلس يفعل ذلك في كل ليلة من تلك الليالى الثلاث واستأجرَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلاً من بنى الدثل هاديًا ماهرًا بالهداية وهو على دين كفار قريش فأمِناه فدفعا إليه راحلتهما وواعداً، غار ثور بعد ثلاث

<sup>(</sup>١) هو فى البخارى فى باب علامات النبوة الجزء الرابع صفحة ١٦٩ طبعة مصر ١٣٩٦ ه .

<sup>(</sup>٢) أى على مهلك . (٣) أى في صدرها أو وسطها .

<sup>(</sup>٤) أي أسرعه . (٥) المراد الطعام والزاد .

 <sup>(</sup>٦) أى فيخرج.
 (٧) المنحة ; الشاة تحلب إناء بالفداة و إناء بالعشى .
 (٨) الرسل : اللبن .

ليال براحلتيهما صبح ثلاث، وانطلق معهما عامر بن فييرة والدليل فأخذ بهم طريق السواحل أسفل (من عُسفان ثم عارض الطريق على اسمج ثم لتى الطريق بناحية فنرل فى خيام أم معبد بنت الأشقر الخزاعية بأسفل ثنية أنت ثم على الحرار ثم على ثنية المرة ثم استبطن مديحة ثم محام ثم مع على الحرار ثم على من اعدا مديحه بعهن ثم اجاز القاحة ثم هبط الدرج ثنية العامر عن يمين ركو بة ويقال بل ركوبة نفسها ثم بعلن ديم حتى انتهى لمان بنى عرو بن عوف بظاهر قبساء، فنزل عليم على كلثوم بن الهذم بن امرى التيس بن الحارث وكان سيد الحى وقد اختلف فى اليوم الذى نزل فيه ، وعن نجيح بن افلح مولى بنى ضعرة قال: سمت بريذة بن الحصيب يخبراً له بحث يداراً غلامه مع الذي صلى الله عليه وسلم وأبى بكر من الحدوات قال: وهى موضع أسفل من ننية هرشا ، يدلم على السابر بن ركوبة ، قال يسار: فخرجت حتى صعدت الثانية ورجزت به فقلت: همذا أبو القاسم فاستغيمى تشرقنى مدارجاً وسُو عي تشرّض الجوزاء النحوم

قال : فلما علوا ظهر الظهيرة حضرت الصلاة ، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة فقسام أبو بكر عن يمينه وقمت عن يمين أبى بكر ودخلني الاسلامُ فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر أبي بكر فأخره وأخرنى أبو بكر فصففنا خلفة فصلينا ثم خرجنا حتى قدمنا المدينة بكرة وكان يومالاثنين(١١) ، ولقى رسول الله صلى الله عليه وسَمْ الزُّ بِيرِ فِي رَكِبِ مِن المسلمين كانوا تجارا قافلين من الشام فكسا الزبير رمثول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ثيابً بياض وسمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فسكانوا يندون كل عداة إلى الحرة ينتظرونه حتى يردهم حر الظهيرة فانقلبوا يوما بعد أن طال انتظارهم فلما أووا إلى بيومهم رقى رجل من البهود أطماً من آطامهم لأمر ينظر إليه فبصر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مبيضين (٢٧) فلم يملك اليهودي أن قال بأعلا صوته : يا معشر العرب هذا جَــدكم <sup>(٢)</sup> الذي تنتظرونه ، فنار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بظهر الحرة فعــدل بهم ذاتاليمين حتى نزل بهم فى بنى عمرو بنءوف وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقاًم أبو بكر للناس وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم صامتا فطفق من جاء من الأنصار بمن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يُحَيِّي أيا بكر حتى أصابت الشمس رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائه فعرف النأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك، ولما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى للدينة كان مردها لأبي بكر وأبو بكر شيخ يُمرفُ ونبي الله شاب لا يعرف قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول يا أبا بكر: من هذا · الرجل الذي بين يديك فيقول هذا الرجل الذي يهديني السبيل فيحسب الحاسب أنه يعني الطريق و إنما يعني سبيل الخير ، وابث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليسلة وأسس للسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه ثم ركب راحلته فصار يمشى معه الناس حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم

 <sup>(</sup>١) مايين القوسين من زيادات النسخة المطبوعة .
 (٢) أى علم الثياب البيض .
 (٣) أى حظكي .

بالمدينة وهو يصلى فيه يومئذ رجال من السلمين وكان مر<sup>ا</sup> يدا<sup>(۱)</sup>للتمر لسهيل وسهل غلامين يتيمين فى حجر أسعد ابن زرارة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به راحلته: هذه إن شاء الله المنزل، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم النمادمين فساومهما المر بد ليتخذه مسجداً فقالا: بل نهبه لك يارسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبله منهما هية حتى ابتاعه منهما ثم بناه مسجداً .

(وعن عبد الرحمن بن يزيد بن سازته قال: لما نزل رسول الله صلى الله على كلنوم بن الهرم وصاح كلنوم بن الهرم وصاح كلنوم بلام في كلنوم بن الهرم وصاح كلنوم بنالم الله المرسول الله تقطيلتي بناء يوم الاثنين و يوم الثلاثين و يوم الدرسة ويقول خلوها فإنها بجمّعا في المرسلام وكان يم بدور الأنصار داراً داراً فيدعونه إلى للنزل والمواساة فيقول لم : خيرا و يقول خلوها فإنها مأمورة حتى انتهى إلى موضع مسجده اليوم وكان المسلمون قد بنوا مسجدا يصلون فيه ، فيركت ناقعه ونزل وجاء أبو أيوب الأنصارى فأخذ رحل وجاء أسعد بن زرارة فأخذ بزمام راحلته فلما خرج رسول الله صلى عليه وسلم من المسجد تعلقت به الأنصار فقال المرءمع رحمه، فنزل على أبي أيوب الأنصارى خالد بن يزيد بن كايب ومنزله في بخير بن النجار .

وعن أبى عمرو بن حجاش قال : اختار رسول ﷺ : المنازل فنزل فى منزله ومسجده فأراد أنــــ يتوسط الأنصاركالها فأحدقت به الأنصار )<sup>(٧)</sup> .

وقال البراء ابن عازب: أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم كاندوم وكانا يقرئان الناس ثم قدم عمار ابن ياسر و بلال ثم قدم عمر ابن ياسر و بلال ثم قدم عمر بن الخطاب ثم قدم رسول الله عليه في أرأيت أهل المدينة فرحوا بشىء فرحهم برسول الله عليه وسلم فينا، قدم ، قالت عائشة رضى الله علها ، لما قدم رسول على الله عليه وسلم بلدينة وعك أبو بكر و بلال ، قالت : فدخلت عليهما فقلت ياأبت كيف نجدك ويابلال كيف نجدك ويابلال

وكل امرء مصبح في أهـــله والموت أدنى من شراك نعله

قالت : وكان بلال إذا أقلعت عنه الحي يرفع عقيرته فيقول :

<sup>(</sup>١) المربد: . ووضع يجفف فيه التمر ، ويقال له : مسطح . ﴿ ٣) ما يين القوسين من زيادات النسخة المطبوعة -

مكة أو أشد وصمحمها و بارك لنا في صاعها ومدها واغل حماها واجعلها بالجحفة. قال أهل السير: وأقام على بن أي طالب رضى الله عنه بمكة ثلاث ايال وأيامها حتى أدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الودائع التى كانت عنده ، الناس حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل معه على كانتوم بن الهرم قالوا ولم يبق بمكة من للهاجرين إلا من حبسه أهلا أو فتنوه .

أنبأنا أبو القاسم الزاندواذي عن أبى على القرى عن أبى نسم الحافظ عن جعفر الخواص قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيـه فى قول الله عز وجل: « وقُلْ رَبَّ أُدْخِلْنَى مدخَلَ صدق وأَخْرِخِنَى غرجَ صِدْق واجعل لى من لدنك سلطاًنا نصيراً » ، قال : جعل الله مدخل صدق للدينة وغرج صدق مكة وسلطاناً نصيراً الأنصار .

# **الَّذِا إِلْمُا لِثُغُ** ف ذكر فضائلها وما جاء ف ترابها

أخيرنا عبد الرحن بن على الحافظ فى كتابه قال: (حدثنا معمر بن عبد الواحد إملاء قال أنبانا شكر بن أحد أبنا أبو سعيد الرازى الحافظ فى كتابه قال حدثنا عبد الرحن بن أبى حاتم حدثنا سليان بن داوره ((()) حدثنا أبو غزية حدثنا عبد العزيز بن عمران عن محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيسه قال : قالرسول الله على الله عله وسلم: غبار المدينة شناء من الجذام (() اخبرتنا عفية الفارقانية فى كتابها عن أبي عمد الخواص قال أخبرنا أبو يزيد المخزومي حدثنا الزبير بن بكار حدثنا محمد بن الحسن عن نعيم الحلف عن عمد بن الجهم : ( أن رسول. الله والله الله عن الحارث » قرآهم روبا ققال : ما لسكم يا بنى الحلاث روبا ؟ قالوا: نم يا رسول الله أصابتنا هذه الحي قال : فأين أنم من صنيب قالوا: يارسول الله ما نصنع به ؟ قال: أخذون من ترابه فتجعلونه في ماء ثم يتفل عليه أحدكم ويقول : باسم الله تراب أرضنا بريق بعضنا شفاء لمرضنا بإذن ربنا ، فنعلوا ، فتركتهم الحي » (?).

<sup>(</sup>۱) مايين القوسين واردق النسخة المطبوعة ، وفى المخطوطتين مانسه : هقرأت على على بن عمر بن أحمد ، حدثنا عبد الرحمن بن أبى حاتم ، حدثنا سلمان بن داود» . شماس وقال هو حديث ضفيف ، وورد عن ابن السنى وأبى نسم معا فى الطب عن أبى بكر بن حسن بن سالم مرسلا هكذا ( غبار المدينه يبرئ الجذام) وروى : يطنيء بدل يبرى،،رواه هكذا الزبير بن بكار فى أخبار المدينة .

<sup>(</sup>٣) حديث ضعيف .

قال أبو القاسم طاهم بن يحبى العلوى : « صُميب » وادى بطحان دون الماجشونية وفيه حفرة نما يأخذ الناس منه وهواليوم إذا ربا إنسان أخذ منه، قلت : ورأيت هذه الحفرة اليوم والناس يأخذون منها وذكروا أنهم جر بوه فوجدوه صحيحاً وأخذت أنا منه أيضاً .

وحدثنا ابن زبالة عن ابراهيم بن الحارث عن أبي سلمة : أن رجادًا أنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرجله قرحة فرفع رسول الله صلى الله عليمه وسلم طرف الحصير ثم وضع أصبعه التى تلى الابهام على التراب بعد ما مسها بريقه قتال : باسم الله ريق بعضنا بتربة أرضنا يشغى سقيمنا بإذن ربنا ، ثم وضع أصبعه على القرحة فكا<sup>ا</sup>تما حل من عقال (<sup>11</sup>).

#### ما جَاءِ في ثمـــرها

روى مسلم فى الصحيح حديث سعد بن أبى وقاص أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( من أكمل سبسح تمرات ممـا بين لا بتيها حين يصبح لم يضره شى. حتى يمسى (<sup>(1)</sup> ، وروى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث سعيد أيضًا عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : من تصبَّح كلَّ يوم سبح تمرات مجوة لم يضره فى ذلك اليوم سرولا سحر (<sup>(7)</sup> .

#### ما جاء في انقباض الإيمان إليها

روى البخارى فى صحيحه من حديث أبى هر يرة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال <sup>(4)</sup>: ( إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحمية إلى جحرها)، قلت: أى ينقبض إلهها .

## ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لها بالبركة

أنياً نامحمد بن على الحافظ فى كتابه قال أنياً تا يحي بن على القرشى أنياً نا حيدرة بن على الأنفاك كى أنياً نا أبو محمد بن أبي نصر أنيانا أحمد بن سليان بن أيوب حدثنا عبد الرحمن بن عمرو حدثنا عبيمد بن حسان حدثنا الليث ابن نسعد حدثنى سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرق عن عاصم بن عمرو عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال :غرجنا مع رسول الله ﷺ حتى إذا كنا بالسقيا التى كانت لسمد بن أبي وقاص فقال رسول الله ﷺ على الترنى بوضوء ) فلما توضاً قام فاستقبل القبلة عمر كبرتم قال: ( اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليك وعالك

 <sup>(</sup>١) حديث ضعيف .
 (٢) هذا الحديث : رواية مسلم ويؤيده مافى البخارى مما سيأتى بعده .

<sup>(</sup>٣) هذا الحديث : ورد في البخاري في كتاب الأطعمة في الجزء السابع صفحة ٢٩ .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى في باب حرم المدينة في الجزء الثاني صفحة ٢٠٥ .

لأهل مسكة بالبركة ، وأنا محمــد عبدك ورسولك أدعوك لأهل للدينة أن تبارك لهم فى مدهم وصاعهم مثل ماباركت لأهل مسكة مع البركة بركتين ) (١) .

أنبأنا عبد الرحمن بن على الفقيه قال: أخبرنا على بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عزيز حدثنى سلامة عن عميل عن ابن شهاب قال: أخبرنى أنس بن مالك أنه سمم رسول الله ﷺ يقول: اللهم اجمل بالمدينة ضعنى ماجملت بمكة من البركة، أخرجاه فى الصحيحين <sup>(٢٦)</sup>.

وأخرج مسلم فى صحيحه من حديث أبى هريرة قال: كانالئس إذا رأوا الغر جاءوا به إلى رسول الله ﷺ فإذا أخذه قال: ( اللهم بارك لنسا فى تمرنا و بارك لنا فى مدينتنا وبارك لنا فى صاعنا و بارك لنا فى مدنا ، اللهم إن إبراهيم عبدك وخليك وببيك و إنه دعاك لأهل مكة و إنى أدعوك المدينة بمثل ما دعاك لمسكة ومثله معه<sup>77)</sup> قال: ثم يدعو أصغر وليد فيعطيه ذلك التمر .

#### ما جاء في الصبر على لأوائها وشدتها

روى مسلم فى صحيحه من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه النبي ﷺ أنه قال : ( لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيداً أر شفيعا يوم القيامة )<sup>(1)</sup> .

أنبأنا أبو محد الشافعي قال: أخبرنا محد بن الخليل بن فارس حدثنا أبو القاسم بن أبي السلاء أببأنا محد بن عبد الله المورى حدثنا محد بن ريان بن حبيب أخبرنا محمد بن مبد أشه المورى حدثنا أبو بكر محمد بن ريان بن حبيب أخبرنا محمد بن رمح ، أنبأنا الليث عن سعيد المقبرى بن أبي سعيد مولى المهرى أنه جاء أبا سعيد الحددى ليالى الحرة واستشاره في الحلام من المدينة وشكا إليه أسمارها وكثرة عياله ، وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة وشكا إليه أسمارها وكثرة عياله ، وأخبره أنه لا صبر له على جهد المدينة والأوائها (عن فيموت إلا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيامة إذا كان مسلماً) (٣٠).

#### ما جاء في ذم من رغب عنها

خرج مسلم فى الصحيح من حديث أبى هر يرة عن النبى ﷺ أنه قال : يأتى على الناس زمان يدعو الرجل لابن عمه وقر يبه هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون ، والذى نفسى بيده لا يخرج أحد رغبة غنها إلا

<sup>(</sup>١) رواه الترمذي عن على وهو حديث صحيح .

<sup>(</sup>٢) رواه البخارى فى باب حرم المدينة فى الجزء الثانى ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم في صحيحه وهو حديث صحيح (٤) رواه مسلم في صحيحه .

<sup>(</sup>٥) اللأواء : الشدة . (٦) حديث صحيح .

خلف فيها خيراً منه ، ألا إن للدينة كا لكبر بخرج الخبيث ، لا تقوم الساعة حتى تنني للدينة سُرارها كما ينفى الكبرخيث الحديد ) (۱۰.

## ماجاء فى ذم من أخاف المدينة وأهلها

أنبانا أبر الفرج بن على قال أنبأنا عبد الرهاب الحافظ أنبأنا أبو الحسن العاصى حدثنا أبو عر مهدى حسدتنا عبان بن احمد السالة حدثنا احمد بن الخليل والحسن بن موسى قالا : حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو بن دينار حدثنا سالم بن عبد الله قال : سمعت أبى يقول : سمعت عر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : اشتد الجهد بالمدينة وغلا السعر ، قفال الدي ﷺ : ( اصبروا ياأهل المدينة وأبشروا فإنى قد باركت على صاحم ومدكم ، كلوا جميا ولا تفرقوا ، فإن طعام الرجل يكنى الاثنين فن صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعاً وكنت له شهيداً يوم القيامة ومن خرج عبا رغبة عمافيها أبدل الله عز وجل فيها من هو خير منه ومن بغاها أو كادها بسو- أذابه الله تعلى الملتح في للله عن لله في لله ، (٢٢)

أنبانا أبو طاهر لاحق بن الصوفى أنبانا أبو القاسم السكاتب أنبانا أبو على بن للذهب أنبانا أبو بكر القطيمى أنبانا أبو بكر القطيمى أنبانا عبد الله بن عبدالرحمن أنبانا عبد الله بن أحمد بن عبدالرحمن المنابع بن خلاد أن رسول الله يَقْطِيدٍ قال : (من أخاف أهل للدينة ظلما أخاف أهل للدينة ظلما أمنانه الله وعليه لمنة الله والمالاتكة والناس أجمين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا) (٢٠٠).

أنبأنا أبو محمد الشافى عن أبى محمد بن طاووس حدثنا سليان بن إبراهيم حدثنا أبو عبد الله حدثنا حامد بن محود حدثنا محمد مكى بن ابراهيم حدثنا هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبى وقاص عن عبد الله بن نسطاس عن جابر ابن عبد الله أن رسول ﷺ قال : ( من أخاف أهل للدينة فعليه لمنة الله ولللائسكة والناس أجمين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ومن أخاف أهلها فقد أخاف مابين هذين ووضع بديه على جنيه تحت ثديه )<sup>(7)</sup>.

وخرج البخارى في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا يكيد أحد أهل للدينة إلا انماع كا ينام لللج في لله (<sup>(2)</sup> .

اخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الحسن في كتابه قال : أنبأنا أبو البركات بن المبارك أنبأنا عاصم بن الحسن أنبأنا

<sup>(</sup>١) حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه . (٢) حديث صحيح .

<sup>(</sup>٣) يروى من أخاف أهل المدينه فقد أخاف مابين جنبي ، وقد رواه احمدفى مسنده عن جابر وهوحديث حسن .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى في باب حرم المدينة الجزء الثاني صـ ٢٥ .

عبد الواحد بن محمد حدثنا الساك حدثنا إسحاق بن يعقوب حدثنا عمدين عبادة حدثنا أبو ضمرة عن عبد السلام بن أبى الجنوب عن عمرو بن عبيد عن الحسن عن معقل بن يسار قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (المدينة مهاجرى فيها مضجعى وفيها مبعثى ، حقيق على أمتى حفظ جيرانى مااجتنبوا السكيائر ، من حفظهم كنت له شهيداً أو شفيعاً يوم القيامة ومن لم يحفظهم ستى من طينة الخبال )، قبل للمزنى : ماطينة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار.

#### ما جاء في منع الطاعون وَالدجال من دخولها<sup>(١)</sup>

وفى الصحيحين من حديث أبى هر يرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( على أنقاب للدينة ملا*نكة* لا يدخلوا الطاعون ولا الدجال)<sup>(٢7</sup> .

وفيهما من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة وللدينة ليس نقب من أشابها إلا عليــه الملائسكة صافين يحرسونها فينزل السبخة ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق ) .

وأخرج البخارى من حديث أبى بكر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال ، لها يومئذ سبمة أبواب في كل باب ملك ) .

#### ذكر ما يؤول إليه أمرها

أنيأنا القاسم بن على قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبى الحسن أنيأنا مهل بن بشر بن محمد بزيالحسن بنأبي طاهر حسدتنا جعقر بن محمد الغيريانى، حدثنا هشام بن عمار أنيأنا يحيى بن حزة الزبيدى حدثنا الزهرى عن سعيد بن المسيب عن أبى هر يرة قال شمسترسول الله صلى الله عليه وحلى يقول: ( لتتركن المدينة على خير ماكانت مدلاة تمارها لا يغشاها إلا البوافى - يريدعوا في السباع والعاير - وآخر من يحشر منها راعيان من مزينة بردان المدينة ينعقان بغنمهما فيجدانها وحشا حتى إذا بالغا ثنية الوداع خرا على وجوههما ) (٢٣٠ أخرجه البخارى في صحيحه.

#### تضعيف الأعمال سها

أخبرنا عبد العزيز بن محمود الأخصر قال أخبرنا عبد الأول بن عيسي بن شعيب الشجري قال: أخبرنا محمد بن

<sup>(</sup>١)راجع فى ذلك وفاءالوفا بأخبار دار للصطفى للشيخ السمهودي، وص ٢٦ خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى للمؤلف نفسه .

<sup>(</sup>۲) وفى الحديث : « قدم رسول الله للدينة وهى أوباً أرض الله » ، وتحويل مثل هذا الوباء من اعظم للمجزات لرسولنا السكريم راجع ٢٤ خلاصة « دار الوفا » . (٣) رواه البخارى فى صححه .

عبدالعز بز الفارسى ، أخبرنا عبدالرحمن بن أبى شر يح ، حدثنا ابن صاعد ، حدثنا هارون بن موسى،حدثنا عر بن أبى بكر للوصلى عن القاسم بن عبد الله عن كثير بن عبد الله بن عموو بن عوف عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الشعايه وسلم : ( صلاة الجمعة بللدينة كا لف صلاة فيا سواها ) (١١ .

و بالإسنادعن! بن عرفال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (صيام شهر رمضان في المدينة كصيام ألف شهر فياسواها)^٢٠٠.

#### فضيلة الموت سها

أنبأنا عبد الرحمن بن على قال:أنبأنا يحيى بن على بن الطاح، أنبأنا محمد بن أحمد العدل، حدثنا محمد بن عبدالله الدقاق ، حدثنا الصلت بنءسمود، حدثنا سفيان بن موسى، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قالرسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت فإن من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة ) <sup>(77)</sup> .

# البَاكِ لِخَامِيْهُنَ

#### فى ذكر تحريم النبي للمدينة وحدود حرمها

فى الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها ، و إنى حرمت للدينة كما حرم إبراهيم مكة ؛ و إنى دعوت فى صاعها ومدها بمشــل ما دعا إبراهيم لأهل مكة <sup>(4)</sup> ).

وذكر أبو داود السجستاني في السنن من حديث على بن أبي طالب رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليــه وسلم قال: (المدينة حرام ما بين عبر إلى ثور، فن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لمنة الله ولللائكة والناس أجمعين، لا يتمبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ، لا يختل خلاها ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطها إلا لمن أنشدها، ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح أن تقطم منها شجرة إلا أن يعلف ( )

وفى الصحيحين عن على أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسَلم أنه قال : (اللدينة حرم ما بين عبر إلى ثورفهن أحدث فيها أو آوى محدثا فعليه لعنة الله ولللائـكة والناس أجمعين لايقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا (°).

 <sup>(</sup>١) حديث حسن رواه اليهتى في شعب الإبمان عن ابن عمر وبروى : صلاة في مسجدى هسذا أفضل من ألف صلاة فها سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، رواه مسلم والترمذي عن أبي هوررة وهو صعيح .

 <sup>(</sup>۲) رواه البيهق عن ابن عمر وحسنه .
 (۳) حديث صحيح مزوى عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٤) رواه البخارى ومسلم وهو حديث حسن .

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح صححه جماعة . (٦) رواه البخارى في كتاب الفرائض المجزء النامن ص ٥ . ( ٢ ٤ ــ شفاء ــ تاني )

قال أبو عبيد القاسم بنسلام :عير وثور جبلان وأهل للدينة لا يعرفون بها جبلا يقال له ثور إنما ثور بمكة. فنرى أن الحدث أصله ما بين عير إلى أحد .

قلت: بل يعرف أهل للدينة جبل ثور وهو حبل صغير وراء أحد ولا يسكرونه . وفي السنن لأبي داود من حديث عدى بن زيد قال : حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من للدينة بريداً بريداً لا يخبط شجرها ولا يصفد إلا ما يساق به الجل. وفيها أن سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا تصيد فى حرم المدينة الذى حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فباءوا إليه فحكاموه فيه فقال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ هذا الخرمَ وقال من أخذ الصيد فيه فليسلبه ثيابه ) فلا أرد عليكم طعمة أطمنتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن إن شاتم دفعت إليكم تمنه .

وفيها عن جابر بن عبدالله أنه قال : لا يخبط شجرها ولا يعضد ولكن يهش هشا رفيقا .

أخبرنا بحيى بن أبى الفضل الفقيه ، أخبرنا عبد الله بن رفاعة ، أنبانا على بن الحسن الشافعي، أخبرنا شبيب بن عبد الله ، حدثنا أجر بن خلام المدالله ، حدثنا أجر بن مضر عن أبى الهاد عن أبى الهاد عن أبى بكر بن محمد عن أبى الماد عن أبى بكر بن محمد عن حدثنا أجر بن خديج أنه سمع رسول الله صلى الله عليمه وسلم يقول ، وذكر مكة ، فقال : ( إن إبراهم حرم مكة وإبى أحرم ما بين لابتيها يريد المدينة ، وفى صحيح البخارى فى حديث الهجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهسلمين : إنى رأيت (1) دار هجرت كم ذات تخل بين لابتين وما المواحد بالمواحد أبي رأيت (1) دار هجرت كم ذات تخل بين لابتين والمالموات .

أنبانا التاسم بن على، قال: أنبانا محمد بن ابراهيم ،أنبأنا سهل بن بشر، أنبانا طي بن مدير، أنبانا الذهلى،أنبأنا موسى ابن هارون، حدثنا أبر المسلم المن المن عدالله بن كسب ابن هارون، حدثنا أبر الملك عن أبيه وسلم الشجر بالمدينة بريداً . ابن مالك عن أبيه عن جده عن كسب بن مالك قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الشجر بالمدينة بريداً .

قلت: واختلف العلماء في صيد حرم المدينة وشجره فقال ما لك والشافعي وأحمد: إنه بحرم. وقال: أبو حنيفة ليس بحرم واختلفت الرواية عن أحمدهل يضمن صيدها وشجرها بالجزاء فروى عنه أنه لا جزاء فيهو به قال مالك وروى أنه يضمن والشافعي قولان كالروايتين، وإذا قلنا بضائه فجزاؤه سلّب القاتل بتملكه الذي يسلبه ومن أدخل اليها صيدا لم يجب عليه رفع يديه عنه و يجوز له ذبحه وأكله و يجوز أن يؤخذ من شجرها ما تدعو الحاجة اليه للرحل والوسائد ومن حشيشها ما يحتاج إليه للملف بخلاف مكة .

<sup>(</sup>١) في النسخ كلها : رأيت ، وصحة الحديث كافي البخاري باب هجرة النبي عليه السلام ص ٧٣٧ الجزء الرابع: أريت.

<sup>(</sup>٢) هذه كلمًا مواضع قريبة من المدينة المشرفة .

# البَابِّ لِيَتِّادِّهُنَّ

#### في ذكر وادى العقيق وفضله

روى البخارى فى الصحيح من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال : سممت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أتانى(١٠) الليلة آت من ر بى عز وجل فقال صل فى هذا الوادى للبارك وقل عمرة فى حجة .

وكان عبد الله بن عمر ينيخ بالوادى يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادى بينه و بين الطريق وسط من ذلك .

أنبأنا يحيى بن أسعد الخباز قال : كتب إلى أبو على المقرى، عن أحمد بن عبد الله الأصبهانى قال : أنبأنا جمغر ابن محمد الزاهد إجازة قال : أنبأنا أبو يزيد الحزومى ، حدثنا الزيغر بن بكار ، حدثنا محمد بن الحسن عن عمر بن عبان بن عمر ، حدثنا موسى عن أيوب بن سلمة، عن عامر بن سعد بن أبى وقاص قال : ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى العقبق ثم رجع قال : ياعائشة جثنا من هذا العقيق فما ألين موطئه وأعذب ماءه ، قالت : يارسول الله أفلا تقل إليه ؟ قال : كيف وقد ابتنى الناس .

قالت: ووجد على قبر آدمى عند حمى أم خالد بالمقيق <sup>77</sup> حجر مكتوب : أنا عبد الله رسول الله سلمان بن داود إلى أهل يثرب ، ووجد حجر آخر على قبر آدمى أيضا عليه مكتوب : أنا أسود بن سوادة رسسول رسول الله عيسى بن مريم إلى أهل هذه القرية ، قلت : وابتنى بعض الصحابة بالمقيق ونزلوه ، وكذلك جماعة من التنابعين ومن بعدهم ، وكانت فيه القصور للشيدة والآبار <sup>77</sup> العذبة .

ولأهلها أخبار مستحسنة فى الكتب وأشعار رائقة ، ولمـا بنى عروة بن الزبير قصره بالعقيق ونزله قيل له : جفوت عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال : إنى رأيت مساجدهم لاهية ، وأسواقهم لاغية ، والفاحشة فى فجاجهم عالية ، فـكان بعدى مما هنالك عافية .

قال أهل السير : كانت بنو أمية تجرى فى الديوان رزقا على من يقوم على حوض مروان بن الحسكم بالمقيق فى مصلحته وفيا يصلح بأبر المفيرة من علقها ودلائمها . قالوا : ومر هشام بن عبد الملك<sup>(١)</sup> وهو ير يد للدينة بجرر هشام

<sup>(</sup>١) الحديث في البخاري ص ١٣٢ ج ٧ كتاب الحبج.

 <sup>(</sup>۲) واد خصب يقع غربي المدينة ويبعد عنها قليلاً.
 (۳) من أشهر آبار العقيق: بئر رومة و بئر عروة .

<sup>(</sup>٤) تولى هشام الخلافة الأموية عشر بن عاما ( ١٠٥ – ١٢٥ هـ ) .

ابن إسماعيل بالرابغ، فقيل له : باأمير المؤمنين هذه جرر جدك هشام ، فأمر بإصلاحها وما يقيمها من بيت المال فكانت توضع هناك جرار أربع يستى منهن الناس .

قالوا : وولى رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم العقيق لرجل اسمه هيضم الزنى ، ولم تزل الولاة على المدينة يولون واليَّا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان زمان داود بن عيسى<sup>(1)</sup> فتركه فى سنة ثمان وتسعين ومائة .

# البَابُّالِيَّالِيُّ

#### فى ذكر آبار المدينة وفضلها

اعم أنه قد نقل أهل السير أسماء آبار بالمدينة شرب منها النبى صلى الله عليه وسلم و بصق فيها إلا أن أكثرها لا يعرف اليوم فلاحاجة إلى ذكرها ، ونحن نذكر الآبار التى هى اليوم موجودة معروفة على ما يذكر أهل المدينة والعهدة عليهم فى ذلك ، ونذكر ما جاء فى فضلها .

#### فأول ذلك بئر حا<sup>(٣)</sup>

روى البخارى فى الصحيح من حديث أنس بن مالك قال : كان أبو طلحة أكثر أنصار للدينة مالا من نخل، وكان أجو طلحة أكثر أنصار للدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بثر حا ، وكانت مستقبلة المسجد ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، قال أنس : فلما نزلت هذه الآية : « لن تنالوا البرحتى تنفقوا بما نحبون » قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نقال : يارسول الله إن الله عز وجل يقول : « لن تنالوا البرحتى تنفقوا مما نحبوث " له ما تحبوث ولي أحب أموالى إلى بثر حا وإنها صدفة فله أرجو برها وذخرها عند الله ، فضمها يارسول الله حيث أراك الله قال الرسول الله صلى الله عيث أراك الله قالارسول الله صلى الله عيث أراك الله قالاً وين قال

<sup>(</sup>١) هو والى المدينة في عهد الرشيد والأمين .

<sup>(</sup>٧) مية : محبوبة ذى الرمة . وغيلان : هو ذو الرمة الشاعر الأموى المتوفى عام ١١٧ ه .

<sup>(</sup>٣) هي في شمال شرقي المدينة ولا يفصلها عنها إلا مسافة قليلة جداً.

أبو طاحة : أفعل يارسول الله ، فقسمها أبو طلحة في أقار به و بني عمه .

قلت: وهذه البثر اليوم وسط حديقة صغيرة جداً وعندها نخلات و يزرع حولها ، وعندها بيت مبنى على علومن الأرض وهى قريبة من سور المدينة وهى ملك لبصن أهل للدينة وماؤها عذب حلو ، وذرغهما فسكان طولها عشرة أفرع ونصف ماء ، والباق بنيان، وعرضها ثلاثة أفرع وشهر ، وهى مقابلة المسجدكا ذكرت فى الحديث .

## مم بئر أريس

روى مسلم في صحيحه من حــديث أبى موسى الأشعرى أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأ كونن معه يومي هــذا قال : فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : خرج وجه هاهنا فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس<sup>(۱)</sup> قال فجاست عند الباب و بابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قُمًّا(٢) وكشف عن ساقيه ودلاهما في البرر ، قال : فساست عليه تم انصرفت فجلست عند الباب فقلت : لأكون بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم فجاء أبو بكر الصديق رضى الله عنه فدفع الباب فقلت : من هـــذاً ؟ فقال : أبو بكر فقلت : يارسول الله هذا أبو بكر يستأذن فقال : ائذن له و بشره بالجنة ، قال : فأقبلت حتى قلت لأبى بكر : ادخل ورسول الله صلى لله عليه وسلم يبشرك بالجنة قال : فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلىالله عليه وسلم معه في القف ودلى رجليه في البئركما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكشف عن ساقيه ثم رجعت فمعلست وقد تركت أخي يتوضأ و يلحقني ، فقلت : إن يرد الله بفلان خيراً \_ يريد أخاه\_ يأت به فإذا إنسان يحرك الباب فقلت : من هذا ؟ فقال : عمر بن الخطاب فقلت : على رِسلك ثم جنت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن فقال : ائذن له و بشره بالجنة فجئت عمر فقلت : ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة قال : فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف ثم رجمت فحلست فقلت : إن يرد الله بفلان خيراً يعني أخاه \_بأت به فجاء إنسان فحرك الباب فقلت من هذا ؟ فقال عمان ابن عفان فقلت على رسلك قال : وجثت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: اثذن له و بشره بالجنة مع بلوى تصيبه، قال : فجئت وقلت ادخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبك قال : فدخل فوجد القف قد مليء فجلس وجاههم من الشق الآخر .

 <sup>(</sup>١) هي في غرب اللدينة ، ومميت باسم صاحبها ، وهي مشهورة بيئر الخاتم ، لسقوط خاتم الرسول فيها من يد
 عثمان بن عفان .

<sup>(</sup>١) هو ماارتفع من فم البئر على وجهالأرض.

وقد أخرج البخارى في صحيحه هذا الحديت فزاد فيه ألفاظا ونقص، وقال : فدخل عبَّان فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم عن شقةالبر فكشف عن ساقيه ثم دلاهما في البئر؛ وقال البخارى : قال سعيدبن المسيب : فتأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عبّان .

وروى البخارى ومسلم فى الصحيحين من حسديث عبدالله بن عمر أن رسول الله عليه السلام اتخذ خاتما من ورق، أى فعنة، وكان فى يده ثم كان فى يد أبى بكر ثم كان بعد فى يد عمر ثم كان فى يد عبان حتى وقع منه فى نثر أر دس.

وروى البخارى فى الصحيح من حديث أنس قال :كان خاتم النبى صلى الله عليه وسلم فى يده وفى يد أبى بكر بعده وفى يد عمر بعد أبى بكر فلما كان عيانجلس على بتر أر يس فأخر ج الخاتم فجعل يعبث به فسقط ، قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عيان ننزح البئر فلم نجده .

#### ثم بئر بضاعة

روى أبو داود فى السنن من حديث أبى سعيد الخدرى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقال له إنه يسقى لك من بئر بضاعة <sup>(١)</sup> وهى بئريلتى فيها لحوم السكلاب والمحايض وعــذَرُ الناس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الماء طهور لا ينجسه شىء <sup>(١)</sup> .

أنبأنا أبو القاسم الصعوت عن الحسن بن أحمد عن أحمد بن عبد الله عن جعفر بن محمد، قال : أنبأنا أبو يزيد المخزومى حدثنا الزبير بن بكار حدثنا محمد بن الحسن عن حاتم بن إسماعيل عن محمد بن أبى يحيى عن أمه قالت دخلنا على سهل بن سعد فى نسوة فقال : لو أنى سقيتكن من بثر بضاعة لـكرهتن ذلك، وقدوالله مقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدى منها .

وحدثنا محمد بن الحسن عن عبد المهمين بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليهوسلم بصق فى بئر بضاعة ، وحدثنا محمد بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى عن مالك بن حمزة بن أبي السيد عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم عنا لبئر بضاعة، قال أبو داود السجستانى فى السنن : سمستوالله قتيبة بن

<sup>(</sup>١) هي بالقرب من سقيفة بني ساعدة .

<sup>(</sup>٢) هو لأحمد في مسنده ولمسلم والترمذي والنسائي والدارقطني والبهتي في السنن عن أبي سعيد وهو صحيح .

سميد يقول : سألت قم بئر بضاعة عن عمقها فقلت : أكثر ما يكون فيها لمله ؟ قال: إلى العانة ، قلت : فإذا نقص قال : دون المورة ، قال أبو داود : قدرت بئر بضاعة بردائى مددته عليها ثم فرعته فإذا عرضها ستة أذرع وسألت الذى فتح باب البستان فأدخلنى إليه هل غير بناؤه عماكان عليه فقال : لا ورأيت فيها ماء متغير اللون . قلت : وهمذه البئر اليوم فى بستان وماؤها عذب طيب ولونه صاف أبيض ور بحه كذلك ويستقى مهماكثيرا ، وذرعها فكان طولها أحدعثمر ذاعا وشبراءمها : ذراعان راجعة ماء والباق بناء وعرضها ستة أذرع كا ذكراً بو داود فى السان.

#### مم بگر غرس مم بگر غرس

أخبرنا يميى بن أسعد بخطه قال: أنبأنا أبو على الحداد عن أبى نسم الأصبهانى قال كتب إلى أبو محمد الخواص أن محمد بن عبد الرحمن أخبره قال: أخبرنا الزبير بن بكار حدثنا محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد عن سعيد ابن عبد الرحمن بن قيس، قال جاءنا أنس بن مالك بقباء فقال: أين بتركم هذه ، يعنى بئر غرس<sup>(1)</sup> فدالمناء عليها قال رأيت الذبي صلى الله عليه وسلم جاءها بسحر فدعا بدلو من مأهما فتوضاً منه تم سكبه في ا فما نزفت بعد .

وحدثنا محمد بن الحسن عن القاسم بن محمد عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت الليلة أنى أصبحت على بدر من الجنة فأصبح على بدر غرس فنوضاً منها و بصق فيها، وعَسَّل منها حين توفى صلى الله عليه وسلم .

وحدثنا عمد بن الحسن عن سفيان بن عينة عن جعفر بن محمدعن أيه قال : غَشَّل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدَّر بقال لها غرس، وكمان يشرب منها .

قلت : وهذه البدر بينها و بين مسجد قباء نحو نصف ميل، وهي فى وسط الشجر وقد خربها السيل وطعها وفيها ماء أخضر إلا أنه عنب طيب وريحه الفالب عليه الأجون (٢٦) وذرعتُها فسكان طولها سبعة أذرع شافة، منها ذراعان ماء، وعرضها عشرة أذرع .

## ثم بئر البصة

أنبانا ذاكر الحذاء عن الحسن بن أحمد الأصبهانى عن أحمد بن عبد الله الحافظ عن جعفر بن محمد قال: أخبرنا محمد بن عبدالرحمن حدثنا الزبير بن بكار حدثنا محمد بن الحسن عرض محمد بن موسى عن سعيد بن أبى زيد عن ابن عبدالرحمن أن أبا سعيد الحدرى قال: كان رسول الله صلى الله عليــه وسلم يأتى الشهداء وأبناءهم ويتعاهد عيالم قال فجاء يوما أبا سعيد الخدرى قال: هاعندك من سدر أغسل به رأسى فإن اليوم الجمعة. قال: نم،

<sup>(</sup>١) هى فى الثامل الغربى للمدينة . (٢) أى الملوحة .

فأخرج له سدرا وخرج معمه إلى البصمة فنسل رسول الله صلى الله عليمه وسلم رأسه وصب غسالة رأسه ومزاقة شعره في البصة .

قلت: وهذه البثر قريبة من البقيع على طريق للدر إلى قباء وهى بين نخل وقد هدمها السيل وطمها، وفيها ماء أخضر ووقفت على قفها وفرعت طولها فسكان أحد عشر ذراعا منها ذراعان ماء، وعرضها تسعة أذرع وهى مبنية بالحجارة ولون مائها إذا افصل مها أبيض وطعمه حلو إلا أن الأجون غلب عليه، وذكر لى الثقة أن أهل للدينة كانوا يستقون مها قبل أن يطمها السيل .

## ثم بئر رومة

روى أهل السير : أن تُبَعَّا لما قدم للدينة نزل بقباء واحتفرالبئر الذى يقال لها: بِئر لللك، و به سميت فاستو بى ً ماؤها فدخلت عليـه امرأة من بنى زُريق من اليهود اسمها فحكيهة فشكما إليهـا وباء بثره فانطلقت فأخذت حمارين واستفت له من ماء رومة<sup>(17</sup> ثم جاءته فشر به فقال : زيدينا من هذا الماء .

وكتبت إلى عنيقة الأصبهانية أن أبا على الحداد أخيرها بخطه عن أبي نسيم قال كتب إلى جعفر الملدى أن أبا يزيد الحزومى أخبره عن الزبير بن بكار عن عمد بن الحسن عن عمد بن طلحة عن إسحاق بن يحيى عن موسى بن طلحة أن رسول الله صلى الله عليب وسلم قال : فم الحقيرة حفيرة المدنى ، يسنى رومة قلما سمم بذلك عبان بن عنان ابتاع نسفها بمائة بكرة وتصدق بها فجمل الناس يستقون منها قلما رأى صاحبها أن قد استنم منه ماكان يصب عليها باع من عمان النصف الثانى بشيء يسير فنصدق بهاكلها .

وروى البخارى فى الصحيح من حديث أبى عبد الرحمن السلمى أن عبان حيث حوصر أشرف عليهم وقال: أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم السمّ تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفر رومة فله الجنة ؟ فخرتها، ألسم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز جيش العسرة فله الجنة ؟ فجرتهم، قال: فصدقوه .

قات : وهذه البتراليوم بعيدة عن للدينة جدا فى براح واسع من الأرض وطى.وعندها بناء من حجارة خراب قيل انه كان ديراً لمبهود والله أعلم، وحولها مرازع وآبار وأرضها رملة وقد انتقضت خرزتها وأعلامها إلا أنها بئر مليمة جداً مبنية بالحجارة للوجهة ، وذرعتها فسكان طولها ثمانية عشر ذراعا، منها ذراعان ماء و باقيها مطموم بالرمل الذى تسفيهالرباح فيها، وعرضها ثمانية أذرع وماؤها صاف وطمه حلو إلا أن الأجون غلب عليه ، قلت:واعلمان هذه الآبار

<sup>(</sup>١) هي في وادي العقيق في الشمال الفربي للمدينة .

قد يزيد ماؤها في بعض الأزمان عما ذكرنا وقد ينقص وربما بق منها ماكان مطموما<sup>(١)</sup>.

# ذكر ءين النبي صلى الله عليه وسلم

أنبانا يحيى بن أسعد عن الحسن بن أحمد عن أبي نعيم عن جعقر بن عمد حدثنا محمد بن عبد الرحمن حدثنا الزبير حدثنا محمد بن الحسن عن موسى بن إبراهيم بن بشير عن طلحة بن خراش قال :كانوا أيام الخندق يحرجون برسول الله صلى الله عليه وسلم ومخافون البيات فيدخلون به كهف بنى حرام فيبيت فيه حتى إذا أصبح هبط ، قال : ونقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العينية التى عند السكمف فإثرال تجرى حتى اليوم، قلت : وهذه العين في ظاهر المدينة وعليما بناء وهي مقابلة للصلى .

## البَالِبُ لِيَامِن

#### فى ذكر جبل أحد وفضله وفضل الشهداء به

روى البخارى فى الصحيح من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أُخد نقال : هذا جبل يحينا ونحبه ، قال أبو عمر من عبد البر : فى معنى هذا الحديث يحتمل أن الله خلق فيه الروح فأحب النبى صلى الله عليه وسلم ، وقيل يحمل على الجاز ، أخبرنا أبو غالب محمد بن للبارك السكاتب وعبد العزيز أحمد الناقد قالا : أنبأنا محمد بن عمر الفقيه أنبأنا جابر بن ياسين أنبأنا عر بن أحدالمقرى حدثنا عبد الله بن محمد البغوى حدثنا

<sup>(</sup>١) ومن عيون الدينة الشهورة : العين الزرقاء أو عين الأزرق ، وهو مروان بن الحكم وكان قد أجراها بأمر معاوية حين كان واليــا على للدينة وأصلها من قباء معروف من بتُر كبيرة غربى مسجد قباء فى حــديقة نخل تعرف بالجفرية .

<sup>,</sup> وقد أخذ الأمير سيف الدين الحسين بن أبي الهيجاء في حدود عام ٩٠٠ ه منها شعبة عند مخرجها من القبة فساقها إلى باب الدينة باب الصلى ، ثم أوصلها إلى باب الرحبة التي عند مسجد النبي من جهة باب السلام ، المعروف قديما يباب مروان وبني لها منهلا بدرج من تحت الدور يستسق منه أهل المدينة ويتقعون بها وجعل لهسا مصرفا من تحت الأرض يشق وسط للدينة على البلاط ثم يخرج إلى ظاهر للدينة من جهة الشهال شرق الحصن الذي يدكنه أمير للدينة وتسمى بئر السوق .

وقد أقام الملك سعود خزانات على مياه عين الزرقاء تنسع لأ كثر من ١٥٠٠ متر مكعب من المياء تجرى فى أنانيب من الصلب إلى المدينة لسقيا الناس .

إسحاق حــدثنا عبد الله بن جعفر حدثنى أبو حازم عن سهل قال : قال رسول صلى الله عليه وسلم : أُحُد ركن من أركان الجنة<sup>(۱)</sup> .

وكتب إلى أبو محمد بن أبى القاسم الحافظ أن عبد الرحن بن أبى الحسن أخبره قال : أنبأنا سهل بن بشر أنبأنا أبو الحسن بن منير أنبأنا أبو طاهر عمد بن عبد الله الذهلي حدثنا موسى بن هارون حدثنا يعقوب حــدثنا عبــد العربيز بن محــد عن طلحة بن خراش بن جابر بن عنيك عن جابر بن عنيك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خرج موسى وهارون عليهما السلام حاجين أو معتمر بن فلما كانا بالمدينة مرض هارون فقل فخاف عليه موسى اليهودندخل به أحُداً فحات فدفنه فيه (٢٠٠).

وروى عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : لما تجلى الله تعالى لجبل طور سينا تشغلى منه ست شظايا فتزلتمكه ، فسكان: حراء وثبير وثور ، وبالمدينة: أحد وورقان وعَير، قلت : فأحد معروفوعير مقابله والمدينة بينهما وورقان عند شعب على رضى الله عنه .

قات: وكانت قريش قد جاءت من مكة لحرب الدي صلى الله عليه وسلم ولقوه في يوم السبت النصف من شوال سنة ثلاث من المعبرة عند جبل أحد، وكان بينهم من القتال ما اكرم الله به من اكرم من المسلمان بالشهادة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلص العدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذب بالحجارة حتى وقع بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذب بالحجارة حتى وقع الشه فا أحكس والمواهد الذي كرامة له والله عليه وشيح في وجهه وكلمت شفته ، وكان ذلك كرامة له والله الله عليه وسلم ، وشماس بن عمر ، وشماس بن عان ، فهؤلام يد يدى وكانوا سيعين رجلا : حرة بن عبدالمللب ، وعبد الله بن وعمر ، وشماس بن عان ، فهؤلام وسلمة بن ثابت بن وقس ، وعبو الله النمان، والحارث بن أس بن رافع ، وعمارة بن زياد بن السكن ، أبو حديفة ، وصيفي بن قبطى ، وعباد بن سهل ، وخباب بن قبطى ، والحارث بن أوس بن أوس بن أوس ابن على من وجه بن ثابت بن عوم بن زيد بن قب عامر بن صيف ، وأبو حبة بن عرو بن ثابت أخو ابن على من بن زيد و أنيس بن قادة ، وحنوا الله بن أمية بن عرو بن ثابت أخو سعيد بن حديد أنه بن سلمة ، وسيع بن حاطب بن الحارث بن قبس بن زيد و أنيس بن قادة ، وخبو بن زيد ، وعام بن علد ، وأبو هيرة بن الحارث بن المنارث بوعس بن زيد وابنه فيسى ، وثابت بن عرو بن زيد ، وعام بن خلد ، وأبو هيرة بن الحارث بن المنارث بن قبس بن زيد وابنه فيسى ، وثابت بن عرو بن زيد ، وعام بن بنالد ، وأبوه بين بن الديرة بن وقيس بن جارد ، وسمد بن الربيم وقيس بن جارد ، وكسان بن الدين الديرة بن الربيم وأنس بن الأرقم بن زيد ،

<sup>(</sup>١) رواه أبو يعلى في مسنده ، والطبران في الكبير عن سهل بن سمد وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) الشهور أنهما قدماتا في التيه.

ومالك بن سنان أبو أبي سعيد الخدرى، وسعيد بن سويدبن قيس وعتبة بن ربيم بن رافع ، وثماية بن سعدبن مالك ، وثقيف بن عد الله ، وعباس بن وتقيف بن ء وعبال بن عرو بن وعبال بن عرو بن عبد الله ، وعباس بن عبدادة ، ونعان بن مالك بن ثملية ، والحجذر بن زياد ، وعبادة بن الحساس ، ورفاعة بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن حرار بن الجوح ، وابنه خلاد ، وأبو أين مولاه وعنة بن حرو بن حديدة ومولاه عنيزة ، وسهل بن قيس بن أبي كسب ، وذكوان بن عبد قيس وعبيد بن المحلى بن لوذان ومالك بن نميسلة ، والحارث بن عدى بن خرشة ، ومالك بن إياس ، وإياس بن عدى ، وعمرو بن إياس .

فهؤلاء الذين استشهدوا بين يديه صلى الله عليــه وسلم وقاتلوا وقتلوا رضى الله عنهم وأرضاهم أجمين :

قاما حمزة رضى الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عليه وقد مثل به جدع أنه وأذناه و بُرِيّر بطنه عن كده ؛ فقال صلى الله عليه وسلم : لولا أن تحزن صفية وتكون سنة من بعدى لتركته حتى يكون فى بطون السباع وحواصل الطير لن أصاب بمثلك أبدا ما وقفت موقفاً قط أغيظ لى من هذا ، ثم قال : جا دفى جبريل وأخبرنى أن حزة مكتوب فى السموات السبع : حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله ؛ فأقبلت صفية بنت عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله ؛ فأقبلت صفية بنت عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله ؛ فأقبلت ضفية بنت عبد المطلب أمد الله عالم وذلك فى الله فا أرضانا بما كان مثل ! يا أقمه ؟ رسول الله يأمرك أن ترجى ، فالت : ولم ؟ وقد بلدى أنه مثل باخى وذلك فى الله فا أرضانا بما كان من ذلك ، لأحتسبن ولأصبرن إن شاء الله ، فجاء الزبير فأخبره بذلك فقال : خل سبيلها ، فأنته فنظرت إليه وصلّت عليه ، واسترجمت واستدفرت له فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فسيحى ببردة ثم صلى عليه فكبر عليه سبعين عليه ، واسترجمت واستدفرت له فأمر به النبي على القتل فذرفت عيناه صلى الله عليه وسلم وبكى ؛ ثم قال : كل حزة لا بواكن له ، فجاء نساء بنى عبد الأشهل لما سموا ذلك فبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن حمزة لا بواكن له ، فجاء نساء بنى عبد الأشهل لما سموا ذلك فبكين على عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وغن على باب للسبعد ؛ فلما معمهن خرح إليهن فقال : ارجعن يرحكن الله فقد آسين بأغسكن .

وأما عمر بن زياد بن السكن فإنه قاتل حتى أثبتته الجراحة ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادنوه منى، فأدنوه منه فوسده قدمه فمات وخده على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنه .

وأما عرو بن ثابت بن وقس فانه كان يأبى الإسلام فلماكان يوم أُخد بدا له فى الإسلام فأسلم وأخذ سيفه فندا حتى دخل فى عرض للسلمين فقائل حتى أثبتته الجراحة فرآه المسلمون بين القتل فقالوا : ما جاء بك ياعمرو أحرب على قومك أم رخبة فى الإسلام ؟ قال: بل رخبة فى الإسلام آمنت بالتمورسوله وأسلمت ثم آخذت سيفى فندوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقائلت حتى أصابنى ما أصابنى ثم مات فى أيديهم فذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إنه لمن أهل لجنة ، وكان أبو همريرة يقول : حدثونى عن رجل دخل الجنة ولم يصل. قط فاذا لم تعرفه الناس قال : هو عمرو بن ثابت ،

وأما أبو ثابت بن وقش والحسيل وهو البمان أبو حذيفة فانهما كاناشيخين كبيرين ارتفبا فى الآطام مع النساء والصبيان لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد فقال أحدها لصاحبه لا أبالك ما تنتظر فو الله إنما نحن هامة اليوم أو غد أفلا نحنى أسيافنا ونلمتن برسول الله صلى الله عليه وسلم لمل الله يزرقنا الشهادة معه ؟ فأخذا أسيافها وخرجا حتى دخلافى الناس فقاتلاحتى قتسلا .

وأما حنظلة بن أبي عامر فإنه لما قتله للشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم لتغسله لللائركة فسألوا أهله ماشأنه فسئلت صاحبته عنه فقالت خرج وهو جنب حين سمع النداء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائسكة .

وأما أنس بن النضر فانه جاء إلى للماجو بن والأنصار وقد ألقوا ما بأ يديهم فقال : ما يجلسكم، قالوا: تُخيّل رسول الله صلى الله عليــه وسلم وكان الشيطان قدنادى بذلك وقده السلمون لاختلاطهم فلم يعرفوه فقال لهم أنس: فمــا تصنعون بالحياة بعده قوموا فمو توا على ما مات عليه ثم قال إنى أجدر يح الجنة دون أحد، فمضى فاستقبل للشركين وقاتل حتى قتل ، ولما وجدوه فى القتلى ما عرفوه حتى عرفته أخته بشامة أو بنانة وفيــه بضع وثمانون طعنة وضر بة ورميــة بسيم .

وأما سعد بن الربيع فان النبي صلى الله عليه وسلم قال : هل من رجل ينظر إلى ما فعل سعد بن الربيع أفي الأحياء هو أم الأموات فقال رجل من الأنصار : أنا أنظر لك يارسول الله ما فعل فنظر فوجده جريما في القتلى وبه رمتى قال : فقلت له : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى أن أنظر في الأحياء أنت أم الأموات قال : أنا في الأموات فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنى السلام وقل : إن سعد بن الربيع يقول له : جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته وأبلغ قومك عنى السلام وقل في أن سعد بن الربيع يقول لسكم: لا عذر لسكم عند المشملة أن السلام وقل لهم : إن سعد بن الربيع يقول لسكم: لا عذر لسكم عند الشم على الله عليه وسلم فأخبرته .

وأما عبد الله بن عروبن حرامةانه روىالبخارى فى الصحيح أن ابنه جابرا قال: لما قتل أبى جملت أبكى وأكشف الثوب عن وجهه ، فجعل أسحاب الذي صلى الله عليه وسلم ينهونى ، فقال الذي صلى الله عليه وسلم: لا تبكه ما زالت الملائكة نظله بأجنحها حتى رفعتموه .

وأ.ا عمرو بن الجموح فإنه كان أعرج شديد العرج وكان له بنون أر بعة مثل الأسد يشهدون مع رسول الله صلى الله عليــه وسلم للشاهد، فلما كان يوم أُخد أرادوا حبسه وقالوا: إن الله قد عذرك فأنى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بَنِيَّ يريدون أن بحيسوني عن هدا الوجه والخروج معك فيسه ، فوالله إن لأرجو أس أما بعرجتي هذه في الجنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أنت فقد عفوك أله فلا جهاد عليك وقال لبنيه : ما عليكم ألا تتموه لمل الله يعرقه الشهادة فخرج معه فقتل بأحد، وروى البخارى في الصحيح أن رجلا قال النبي صلى الله عليه وسلم بوم أحد: أرأيت إن قلت أين أنا قال: في الجنة فألق تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل ، وروى البخارى أيضاً من حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكرا أخذا لقرآن فإذا أشيرله إلى أحد قلمه في اللحد وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفهم في دماتهم ولم يسمل عليهم ولم يسمل الله عليه وسلم أنه قال : ما من جريح بدفهم في دماتهم ولم يسمل التيامة وجرحه يدى ، اللون/ون م والربح ربح صلك، وروى البخارى في محيحه من يجرح في الله إلا والله يبعثه يوم التيامة وجرحه يدى ، اللون/ون م والربح ربح صلك، وروى البخارى في محيحه من عرب إليموسي الأخمري عن النبي مهل الله عليه وسلم والله ألم والربح ربح صلك، وروى البخارى في محيحه من حديث إليموسي الأخمري عن النبي مهل الله عليه وسلم من القرآن في يوم أحد سمين آية عليه والم من القرآن في يوم أحد سمين آية عليه والله تعالى عرب الفتاء على الم المن عرب المنا من الممان على نبيه صلى الله عليه وسلم من القرآن في يوم أحد سمين آية عليه ) إلى آخر الآية ، والله على الم ما أنه عليه ) إلى آخر الآية .

وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جمل الله أرواحهم في أجواف طيور خضرترد أنهار الجلة وتأكل من ثمارها وتأتى إلى قاديل من ذهب في ظل العرش فعا وجدوا طيب مشربهم وما كلهم وحسن مقيلهم، قالوا : باليت إخواننا يعلمون ما صنع الله بنا لثلا يزهدوا في الجهاد ولا يلتووا عن الحرب فقال الله تبارك وتعالى: فانا أبلغهم. فانزل الله على رسوله (ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أموانا ... الآيات).

وروى البخارى فى الصحيح عن عقبة بن عامر : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد نمان سنين كالمورع للأسمياء والأموات ثم طلع المدبر فقال : إنى بين أيديسكم فرّط وأنا عليكم شهيد و إن موعد كم الحوض و إنى لأنظر إليه من مقامى هذا زإنى لست أخشى عليسكم أن نشركوا ولكن أخشى عليسكم الدنيا أن تنافسوها ، قال فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وروى أبو داود فى سننه من حديث طلحة بن عبيــد الله قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نر يد قبور الشهدا حتى إذا أشرفنا على حرة واقم<sup>(17</sup> قلما تدلينا منها فإذا قبور فقلنا يا رسول الله: أقبور إخواننا هذه ؟ قال: قبور أصابنا. فلما جثنا قبور الشهداء قال : هذه قبور إخواننا .

<sup>(</sup>١) هي حرة مشهورة من حرار المدينة .

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى قتلى أحد : هؤلاء شهداء فأتوهم وسلموا عليهم ولن يسلم عليهم أحد ما قامت السموات والأرض إلا ردوا عليه .

وروى جعفر بن محمد الصادق عن أبيه عن جله : أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تختلف بين اليومين والثلاثة إلى قبور الشهداء بأحمد فتصلى هناك وتدعو وتبكى حتى مانت رضى الله عنها .

وروى المطاف بن خالد قال : حدثننى خالة لى وكانت من العوابد قالت : ركبت يوما حتى جثت قبر حمزة ابن عبد المطلب رضى الله عنه فصليت ما شاه الله ، والله مانى الوادى داع ولا مجيب وغلامى آخذ برأس دابتى فلما فرغت من صلاتى قمت فقلت:السلام عليسكم وأشرت بيدى فسمت رد السلام من تحت الأرض أعرفه كما أعرف أن الله سبحانه خلقنى فاقشم جلدى وكل شعرة منى فدعوت الفلام وركبت .

وروى مالك فى الموطأ : أن عمرو بن الجموح وعبدالله بن عمرو الأنصاريين كان السيل قد حفر قبرها وكانا فى قبر واحد وهما بمن استشهدا يوم أُحُسد فحفر عنهما اينقلا من مكانهما فوجدا كانهما ماتا بالأمس ، فسكان أحدهما قد حُرح موضع يده على جرحه فدفن وهو كذلك فأميطت يده عن جرحه ثم أرسلت فرجعت كما كانت وكان بين أحد و بين يوم الحفر عنهما ست وأر بمون سنة .

قلت : وقبور الشهداء اليوم لا يعرف منها إلا قبر حمزة رضى الله عنــه فإنه قد بنت عليه أم الخليفة الناصر لدين الله رحمها الله مشهدا كبيراً (١٠ وجعلت عليه باباً من ساج منقوش وحوله حصا وعلى المشهد باب من حديد يفتح فى كل يوم خيس وقر يب منه مسجد يذكر أهل المدينة أنه موضم مقتله والله أعلم بصحة ذلك<sup>(١٢)</sup>

وأما يُقية الشهداء فهناك حجارة موضوعًا يذّكر أنها قبورهم، وفى أحد غاز يذكرون أنه صلى فيه ، وموضع فى الجبل أيضًا منقوب فى صخرة منه على قدر رأس الإنسان ، يذكرون أنه ﷺ قند وأدخل رأسه هناك كل هذا لم يرد به نقل فلا يعتمد عليه .

# البابالإلياسيع

ف ذكر إجلاء النبي صلى الله عليه وسلم بنى النضير من المدينة

على يد شاهين الجمالي .

نم ياأبا القاسم نعينك على مأ حبيت، ثم خلا بعضهم بيمض فقالوا: إنسكم لن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ، وكان ورسل و الشخيخ قاعداً إلى جنب جدار من بيونهم ، فحروا رجلا بعلو هدذا البيت فيلقى عليه صخرة فيريحنا منه ، وانتخب النه أحد من أصحابه فيهم أبو بكر وعلى رضى أله عنهم فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من أصحابه فيهم أبو بكر وعلى رضى الله عنهم فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كانت البهود همت به وأمرهم بالتهيؤ طربهم والسير البهم ، وسار حتى نزل بهم فى ربيع الأول سنة أربع من المعاجرة فنحصنوا منه في الحصون، فأمر رسول صلى الله عليه وسلم بقطم نخلهم وتحريقها ، وكان رهط من المغزرج من المنافقين قد بعنوا إلى بني إسرائيل أن انبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم ، إلى قوتلم قاتلنا ممكم من المغزرج من المنافقين قد بعنوا إلى من إمرائيل أن البتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم ، إلى قوتلم قاتلنا ممكم من المخرجة خرجنا مصكم ، فتربعهما في دبائهم على أن لهم ماحلت الإبل من أموالهم إلا السلاح فقعل فاحتماوا الله سل فاحتماوا بانساء من أعوالهم إلا السلاح فقعل فاحتماوا الله النساء والمؤلل لرسول صلى الله عليه وسلم فقسمها على المهاجرين الأواين دون الأنسار ، إلا أن سهل بن حنيف وأبا دجانة الأموال بن طب من الموالها في والمية في إلى النشير الإرجلان : يامين بن عبد بن كعب وأبو سعد بن وهب أسلما على أموالهما السول الله ولم يسلم من بني النضير الإرجلان : يامين بن عبد بن كمب وأبو الله به من فقعته وما سلط عليهم به رسوله وما عل فيهم .

الله به من فقعته وما سلط عليهم به رسوله وما عل فيهم .

## النائللغاشين

# حفر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق حول المدينة

كان نفر من بنى النضير الذين أجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرجوا فقدموا مكة على قريش فدعوهم إلى حرب النبى وقالوا : إنا سنكون ممكم عليه حتى نستأصله، فضرهم ذلك واتعدوا له وتجمعوا، ثم جاءوا غطفان فدعوهم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم معهم وأن قريشا قد تابعوهم على ذلك وخرجت قريش وغطفان بمن جمعوا معهم فلما سمح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب الخندق على للدينة يعمل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه ودأ بوا فيه .

روى البخارى فى الصحيح من حديث أنس ابن مالك قال : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون فى غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك قلما رأى ما بهم من النصب قال : اللهم إن العيش عيش الآخره فاغفر اللهم عن العيش عيش الآخره فاغفر اللهم للأنصار وللمهاجره

فقالوا محيبين له :

#### نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد ما بقينا أبدا (١)

وروى أيضا من حديث البراء بن عازب قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبر بطنه ويقول : والله لولا الله ما اهتدينا ، ولا تصدقنا ولا صلينا ، فأنزلن سكينة علينا ، وثبت الأفدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا ، إذا أرادوا فتنة أبينا ، و يرفع بها صوته : أبينا أبينا .

قال ابن اسحاق : وحكت ابنة بشير بن سعد قالت دعتني أمى فأعطتني حفنة من تمر في توبي ثم قالت : الخمي إلى أبيك وخالك بغدائها. قالت: فأخذتها فأنطلت بها فررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألتس أبي وخالى فقال تعالى : يا بنية ما هذا معك . قالت قلت : يا رسول الله هذا بمثنني به أمى إلى أبي بشير بن سعد وخالى عبد الله بن رواحة . يتغديانه قال : هاتيه . قالت قصبته في كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فا ملاتها ثم أمر بثوب فبسط له ثم دحا بالنم عليه فنبدد فوق الثوب ثم قال لانسان عنده : اصرخ في أهل الخندق أن هلم إلى الغذاء فاجتمع أهل الخندة وانه ليسقط من أطراف الثوب. فاجتمع أهل الخندة وإنه ليسقط من أطراف الثوب. وروى جابر بن عبد الله أن صخرة اشتدت عليهم فشكوها إلى رسول الله ويخفي فندعا بإناء من ماء فنفل فيه ثم دعا بما فائد الله على على الله عنهم فنع فيه المسخرة فالهالت حتى عادت كالكثيب ما ردت فاسسا

ولم يزل المسلمون يصاون فيه و بنقلون التراب على أكتافهم حتى فرغوا منه وأحكوه وأقبلت قريش ومن تبعها في عشرة آلاف حتى نزلت بمجتمع السيول من روصة ، وأقبلت غطفان ومن تبعها من أهل نجسد حتى نزلوا بذن نقمى إلى جانب أحسد ، وخرج رسول الله في ثلاثة آلاف حتى جعلوا ظهورهم إلى سَلَم ، وضرب عسكره والمخذف يبنه و بين القوم وأمر بالندارى والنساء فيعلوا في الأطام ، وخرج حجى بن أحطب النضرى حتى أتى قو يظة في دارها ، وسألم أن يكونوا معهم على حرب رسول الله ؟ فذكروا أن بينهم و بينه عقداً وحلفا ، فل يزل بهم حتى نفره ، وسألم أن يكونوا معهم على حرب رسول الله ؟ فذكروا أن بينهم و بينه عقداً وحلفا ، فا يزل بهم حتى نفره و أجابوه إلى حرب محمد وشاتموه، ثم على أخبث ما بلغهم، فنالوا من رسول الله مؤلول واشتد الحوف وأناهم من فوقهم ومن أسفل منهم أنبل بمن من المؤلوب وأناهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتى ظن المؤمنون كل ظن ونجم النفاق حتى قال معتب بن قدير : كان محمد يعدنا أن نأ كل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب إلى التناظ ، فأقام رسول الله صلى الله على وسلم قائوا المشياط وقتلوا ، ولما وقاعل المشركون عليه بضما وعنوا على الخدة لم يكن بنهم حرب إلا النبل والري والحاسار إلا فوارس من قريش فإلهم قائوا أشياط وقتلوا ، ولما وقاعل المددق قابل النبل به على الدي وقيطا على الخددة قابلوا : إن سلمان أشار به على الدي وقيط على المند أنه على الذه المناو الذي وقبط المناو الذي المناو الذي المناو الترب وقوا على الخددة قابلوا : إن سلمان أشار به على الذي وقيط المناو النبر به على الذي المناو الذي والمناو المناو الذي والمناو المن الشار به على الذي وقبلا على المناو المناو الذي والمناو المناو الله المناو الذي والمناو الذي والمناو المناو الذي والمناو المناو الذي والمناو المناو الذي والمناو الذي والمناو المناو الدي والمناو المناو المنا

<sup>(</sup>١) أعظم بها من مبايعة ، وأكرم بمن اشترك فيها من مجاهدين خالدين .

ورُمي سعد بن معاذ بسهم فقطع أكحله فقال : اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقى لهــا فإنه لا قوم أحب إلى أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه ؟ اللهم و إن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم فاجعله لى شهادة ولاتمتني حتى تقر عيني من بني قريظة . واستشهد يومئذ من المسلمين ستة نفر من الأنصار منهم أنس بن أوس بن عتيك<sup>(١)</sup> ، وعبد الله بن سهل والطفيل بن النعان ، وتعلية بن عنمة ، وكعب بن زيد أصابه سهم فقتله ، وسعد بن معاذ عاش حتى قتل النبئُّ صلى الله عليه وسلم بنى قر يظة بمسكمه واستجاب دعاءه ثم قبض شهيداً ، وسيأتى ذكر وفاته . وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما وصف الله تمالى من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم وإتيامهم من فوقهم ومن أسفل ممهم ، حتى هدى الله نعيم بن مسمود أحد غطفان للإسلام لإنفاذ أمره سبحانه في نصر نبيه و إقامة دينه ؛ فأنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله إنى قد أسلمت و إن قومى لم يملموا بإسلامى فمرنى بما شئت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما أنت فينا رجل واحد فحذل عنا إن استطعت فإن الحرب خُدَعَة ؛ فخرج حتى أنى بنى قريظة وكان لهم نديما فى الجاهلية فقال : يا بنى قريظة قد عرفتم ودى وخاصة ما بيني و بينـــكم ، قالوا : صدقت لست عندنا بمتهم ، فقال : إن قريشا وغطفان ليسواكأنتم ، البلد بأدكم به أموالسكم وأبناؤكم ونساؤكم لانقدرون علىأن تحولوا عنه إلى غيره، و إن قريشا وغطفان قد جاموا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه و بلدهم ونساؤهم وأموالهم بغيره فليسوا كأنتم فإن رأوا نهزة أصابوها وإنكان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكم فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيدبكم ثقة لـكم على أن تقاتلوا معهم محمــدا حتى تناجزوه ، قالوا : لقد أشرت بالرأى ، ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لهم : قد عرقم ودى لــكم وفراق محمــداً و إنه قد بلغنى أمر قد رأيت علىّ حقا أن أبلغـكموه نصحاً لـكم فاكتموا عني ، قالوا : نعمل ، قال : تعلمون أن اليهود قد ندموا على ما صنعوه فيما بيبهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه : إنا قد ندمنا على مافعلنا فهل يرضيك أن نأخذ من القبيلتين قريش وغطفان رجالًا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقيحتي تستأصلهم ، فأرسل إليهم: نعم ، فإن بعثت إليكم يهود تطلب منكم رجلا واحدًا فلا تدفعوه، ثم خرج فأنى غطفان فقال لهم مثل ما قال لقر يش فأرسلت قريش إلى يهود أن اغدوا للقتال حتى نناجز محمدا ، فقالوا: لسنا نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا. فقالت قر يش وغطفان: إن الذى حدثكم نسيم لحق ، ثم أرسلوا إلى قر يظة إنا لن ندفع إليكمأحدا فإن أردثم أن تقاتلوافقاتلوافقالت قريظة: إن الذى قال لكم نعيم لحق ، وخذل الله يينهم,و بعث عليهم آلريح في ليال باردة شديدة البرد فجعلت تـكفي. قدورهمونطرح أبنيتهم، فرجُموا إلى بلادهم وكان مجيئهم وذهابهم في شوال سنة خمس من الهجرة .

<sup>(</sup>١) في المخطوطتين : عبيد .

قلت : والخندق اليوم باق وفيه قناة تأتى من عين بقباء إلى الدخل الذي بأسفل للدينة بالسيح حوالى مسجد الفتح وفي الخندق نخل قد انظم أ كثره وجهدمت حيطانه .

## البَابُ إِلِمُا ذِى عَهِشِرُ

#### في ذكر قتل بني قريظة بالمدينة

قال ابن إسحاق : ولما انصرف رسول الله ﷺ من الخندق راجعاً إلى المدبنة والمسلمون ووضعوا السلاح أثى جبر يل رسول الله ﷺ معمّا بعامة من استبرق على بغلة عليها قطيفة من ديباج فقال أو قد وضعت السلاح يا رسول الله ؟ قال : نعم فقال : ما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت الآن إلَّا من طلب القوم إن الله عز وجل يأمرك بالسير إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس من كات سامعًا ومطيعًا فلا يصلينالعصر إلاببني قريظة، وأقبل رسول الله صلى الله عليهوسلم والمسلمون فمر بنفر من أصحابه فقال: هل مر بكم أحدفقالوامر بنا دِحْية السكلبي على بغلة عليها قطيفة من ديباج فقال رسول الله ﷺ :ذاك-جبريل بعث إلى بنى قريظة يزلزل بهم حصوبهم ويقذف الرعب فى قلوبهم، وأتاهم رسول الله ﷺ والمسلمون ونزل عليهم وحاصرهم خساً وعشرين ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف فى قلوبهم الرعب فنزلوا على حكم رسول الله ﷺ فنوائبت الأوس وقالوا : يارسول الله إنهم موالينا دون الحررج فيبهم لنا فقال : ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منسكم ، قالوا : بلي ، قال : فذلك إلى سعد بن معاذ وكان سعد في خيمة في المسجد يداوي جرحه، فأتاه الأوس فأركبوه وأتوا به رسول الله صلى الله عليــه وسلم فقال : أحكم فيهم أن 'تقتل الرجالو'تقسم الأموال وتسبى الذرارى، فقال صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم محكم الله من فوق سبعة أرقمة<sup>(1)</sup>ءثم استنزلوا بنى تُو يظة من حصومهم فحبسوا بالمدينـة في دار امرأة من بني النجار ثم خرج صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة فحندق بهمــا خنادق ثم بعث إليهم فجيء مهم فضرب عناقهم في تلك الخنادق وكانوا سبعائة وفيهم حيى بن أخطب النضري الذي حرضهم على نقض العهدوعلى محاربة النبي وكيالية ولم يقتل من نسائهم إلاامرأة واحدة فإبهاكا نتطرحت رحى على خلاد ابن سو يدمن الحصن فقتلته فقتلها الذي عَلَيْكِ وكان الذي قد قتل مهم كل من أنبت ، ومن لم ينبت استحياه ثم قسم الرسول أموالهم ونساءهموأ بناءهم على المسلمين وأنزل الله فى بنى قر يظةوأمر الخندق الآيات من سورة الأحزاب : ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله ممليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحًا وجنودًا لم تروها) إلى قوله : (وأورثكم أرضهم وديارهم ... الآية ) .

<sup>(</sup>۱) أى سموات.

ولمــا فرغ صلى الله عليه وسلم من شأن بنى قريظة انفجر جرح سعد بن معاذ فمات منه شهيداً ، وروى أن جبريل أتى النبى صلى الله عليه وسلم فى جوف الليل فقال : يامحمد من هذا الميت الذى فتحت له أبواب السياء واهترله المرش? فقام صلى الله عليه وسلم سريعاً يجر ثوبه إلى سعد فوجده قد مات .

# البَابُ لِشَا فِي عَهِيْرُ

# فى ذكرمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفضله

قدم النبي صلى الله عليه وسلم للدينة حين اشتد الضحى من بوم الاثنين لائنتي عشرة ليلة مضت من ربيـم الأول فنزل في علو المدينة في بني عمرو بن عوف على كلثوم بن الهدم فمكث عندهم الاثنين والثلاثاء والأربعا والخيس فأخذ مربدكاتوم فعمله مسجداً وأسسه وصلى فيه إلى بيت المقدس وخرج من عندهم يوم الجمة عند ارتفاع النهار فركب ناقته القصوى وحشد المسلمون ولبسوا السلاح عن يمينه وشماله ، وحلفه معهم للماشي والراكب واعترضه الأنصار فما يمر بدار من دورهم إلا قالوا هلم يارسول الله إلى القوة والمنمة والثروة فيقول لهم خيرا ويدعو لهم ويقول عن ناقته إمها مأمورة خلوا سبيلها فمر ببلي سالم فأنى مسجدهم الذي في الوادي وادي رانوناه وأدركته صلاة الجمة فصلى بهم هنالك وكانوا مائة رجل فكانت أول جمة صلاها بالمدينة نم ركب راحلته وأرخى لها زمامها وسار حتى انتهت به إلى زوَّق الحبشي بيني النجار فبركت على باب دار أبي أيوب الأنصاري فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، بنزل عليه القرآن و يأتيه جبريل حتى ابتنى مسجده ومساكنه وكمان النبي صلى الله عايه وسلم قد نزل في سفل بيت أبي أيوب وذ كر أبو أيوب أنه فوق النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل ساهمها حتى أصبح فأتاه فقال يا رسول الله إنى أخشى أن أكور ظامت نفسى أن أبيت فوق رأــك فقال عليه السلام السفل أرفق بنا و بمن يغشانا ، فلم يزل أبو أيوب يتضرع إليه حتى انتقل إلى العلو وأفام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت أبى أيوب سبعة أشهر وكان بنو مالك بن النجار بحملون كل يوم قصاع الثريد إلى النبي يتناو بون ذلك بينهم إلا سعد بن عبــادة فإنه ماكان يقطع جفنته فىكل ليلة إلى دار أبى أبوب فيدعو النبي أصحابه فيأكلون ، وروى البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لمـــا أخذ المر بد من بني النجار كان فيه مخل وقبور المشركين وخِرِب « خرائب » فأمر النبي صلى الله عليــه وسلم بالنخل فقطع و بقبور المشركين فنبشت و بالخرب فسويت ، قال : فصفوا النخل قبلة له وجعلوا عضادتيه حجارة ، قال : وكانوا يرتحزون ورسول|لله صلى الله عليه وسلم معهم : « اللعهم إن الخير خير الآخرة ، فاغفر للأ تصار والمهاجرة » وجعلوا ينقلون الصحر، وطفق النبي

صلى الله عليه وسلم ينقل اللينِمعهم فى ثيابه و يقول:

#### هذا الحال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر

و بني النبي صلى الله عليه وسلم مسجده مر بعاً وجعل قبلته إلى ببت المقــدس وطوله سبعون ذراعاً أو يزيد وجعل له ثلاثة أبواب: بابًا في مؤخره،و باب عاتـكة وهو باب الرحمة والباب الذي كان يدخل منه النبي صلى الله وهو باب عُمان ولما صرفت الفبلة إلى الكعبة سد النبي صلى الله عليه وسلم الباب الذي كان خلفه وفتح الباب الآخر حذاءه فكان المسجد له ثلاثة أبواب : باب خانمه و باب عن يمين المصلى و باب عن يساره وجعلوا أساس المسجد(١٠ من الحجارة و بنوا باقيه من اللبن ، وفي الصحيحين كان جدارالمسجدعند المنبر ما كادت الشاةتجوزه ،وقالت عائشة :كان طول جدار للسجد بسطة وكان عرض الحائط لبنة لبنة ثم إن المسلمين كثروا فينوء لبنة ونصفا ثم قالوا : يارسول الله لو أمرت فزيد فيه قال : نهم فأمر به فزيد فيه و بنى جداره لينتين نختافتين ثم اشتد عليهم الحر فقالوا : يارسول الله لو أمرت بالمسجد فظلل ، قال : نعم فامر به فأقيم له سوارى من جذوع النخل شقة ثم شقة ثم طرحت عليها العوارض والحصف والاذخر وجعل وسطه رحبة فاصابتهم الأمطار فجعل المسجد يكف<sup>(٢٣)</sup> عليهم فقالوا : يارسول الله لو أمرت بالمسجد يعمر فَطُين فقال لهم : «عريش كعريش موسى ثمام وخشيبات والأمر أعجل من ذلك » فلم يزل كذلك حتى قبض صلى الله عليه وسلم ، ويقال : إن عريش موسى كان إذا قام أصاب رأسه السقف، قال أهل السير بني النبي صلى الله عليه وسلم مسجده مرتبن بناه حين قدم أقل من مائة في مائة فلما فتح الله عليه خيبر بناه وراد عايه في الدور مثله وصلي النبي صلى الله عليه وسلم فيه متوجها إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم أمر بالتحول إلى الكعبة فأقامرهطا على زوايا المسجد ليمدل القبلة فأتاه جبريل عليهالسلام فقال : يارسول الله ضع القبلة وأنت تنظر إلى الكمبة ،ثم قال بيده هكذا فأماطكل جبل بينه وبيهما فوضع القبلة وهو ينظر إلى الكعبة لا يحول دون نظره شيء فلما فرغ قال جبريل هكذا فأعاد الجبال والشجر والأشياء على حالها وصارت قبلته إلى لليزاب ،أخبرنا أبو القاسم للظفري والارحبي في كتابيهما عن أبي على الأصفهاني عن أبي نسيم الحافظ، عن أبي محمد الخلدى، أنبأنا محمد بن عبد الرحمن، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا محمد بن الحسن أبو زبالة ، حدثني عبد العزيز بن أبي حازم، عن هشام بن سعد بن أبي هلال عن أبي هر يرة قال: كانت قبلة الذبي صلى الله عليه وسلم الشام وكان مصلاه الذي يصلى فيه فيه بالناس إلى الشام من مسجده موضع الاسطوانة المخلفة اليوم خلف ظهرك ثم تمشى إلى الشام حتى إذا كنت بين باب آل عُمَان كانت قبلته في ذلك الموضع . "

<sup>(</sup>١) فى المخطوطتين : ساريق ، (٢) أى يقطر سقفه عليهم ماء .

#### فضيلة المسجد والصلاة فيه

أنبأنا أبو عبد الله أحد بن الحسن بن أحمد العطار ، أخبرنا أبو سعد عمار بن طاهر الهمدانى، حدثنا محكى بن عبد السلام الرميلى ، أنبأنا عبد العزبن المحمد النصل بن عبد السلام الرميلى ، أنبأنا عبد العزبن عمد الفضل بن مهاجر ، حدثنا الوليد بن حداد العزبي عدثنا عبد الزارق حدثنا معمر عن الزهرى عن سعيد بن السيب عن أبى هم يرق قال : قال : قال خلام على وسيحدى هذا وللسجد الأقصى ، أخرجه البخارى في صحيحه . أشرجه البخارى في صحيحه .

أنبأنا الذهلي، حدثنا أبو تحمد بن عبدوس ، حدثنا يعقوب بن حميد، حدثنا عبد العزيز بن أى حازم عن أبيه عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دخل مسجدى هــذا يتملم خيراً أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن دخله لفير ذلك من أحاديث الناس كما ن كالذي يرى ما يعجبه وهو لغيره .

أخبرنا أبو القلم هبة الله بن الحسن الهمدانى فى كتابه قال : أخبرنا القاضى أبو الحسين محمد بن محمد الفقيه، قال أنبأنا عبد العربي، أنبأنا أبو بكر محمد بن أحمد الواسطى ، حدثنا عرو بن الفضل بن مهاجر، حدثنا أبىء حدثنا الوليد، أخبرنا المحمد عن عبد الله قال أخبرنا سليان بن عبد الرحم، أخبرنا أبو عبد الملك عن عبد الواحدين زيد عن شهر بن حوشب عن عبد الله قال : سكن الحضر بيت المقدس فيا بين باب الرحمة إلى باب الأسباط وهو يصلى كل يعقد في كل جمعة في مسجد الطور ويأ كل مجمعة أسماجد المحربة في مسجد الطور ويأ كل كل جمعة أكلين من كأة وكرفس ويشرب مرة من زمزم ومرة من جب سليان الذي ببيت للقدس وينتسل من عين سلوان .

أنبانا أبو الفرجين الجوزى قال: أنبانا عباد من أحد الحسناباذى ، قال: أخبرنا الحسن بن عمر الأصبهانى أنبأنا الحسن بن عمر الأصبهانى أنبأنا الحسن بن على البغدادى حدثنا محد بن عمران حدثنا بحر بن نصير أخبرنا موسى بن عبيدة عن داود بن مدرك عن عروة عن عائمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنا خاتم الأنبياء ومسجدى خاتم مساجد الأنبياء أحق للساجد أن يزار وتركب إليه الرواحل وصلاة فى مسجدى هذا أفضل من الصلاة فيا سواه من المساجد الحرام . وأخرج مسلم فى الصحيح أن الذي صلى الله عليه وسلم قال : صلاة فى مسجدى هذا أفضل من المسجد عدا أفضل من المسجد عدا أفضل من المسجد عدا أفضل من أنف صلاة فيا سواه إلا المسجد الحرام (١٠) .

أخبرنا عبد الوهاب بن عل أخبرنا عبد الوهاب بن للبارك الأنماطي أنبأنا أبو عمـــد الصيرفي أنبأنا أبو بكر بن عبدان عن عبد الوهاب بن المهتدى حدثنا أبوب بن سليان الصعدى حـــدثنا أبو اليان حدثنا العطاف بن خالد عن

<sup>(</sup>١) هو في مسلم في كتاب الحج الجزء الأول .

عبد الله بن عمّان بن عمر بن الأرقم بن أبى الأرقم عن أبيه عن جده قال : قلت لرسول الله صلى الله عليــه وسلم ، إنى أريداً نأخرج إلى بيت المقدس قال : فلم ! قلت: للصلاة فيه ،قال: هاهنا أفضل من الصلاة هناك ألف مرة .

أنبأنا أبو القاسم البقل عن أبى على الأصبهانى عن أبى نسيم الحافظ عن جعفر الخلدى قال: أنبأنا أبو زيد المخرومى أخبرنا الزبير بن بكار أخبرنا محمد بن الحسن حدثنى إسماعيل بن المعلى عن يوسف بن طعمان عن أبى أمامة بن سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليموسلم قال :منخرج على طهر لا يريد إلا الصلاة فى مسجدى حتى يصلى فيه كان بمنزلة حجة .

وحدثنى محمد بن الحسن حدثنى حاتم بن اسماعيل عن يحيى بن عبدالرحمن بن أبى لبينة عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا تقسوم الساعة حتى بغلب على مسجدى هذا السكلاب والذباب والفعباع فيمر الرجل ببابه فيريد أن يصلى فيه فما يقدر عليه .

# ذَكَر حُجَرِ أَزواجالنبي صلى الله عليه وسلم

لما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده بنى بيتين لزوجته عائشة وسوده رضى الله عنها على نست بناء للمجد من لبن وجر يد النخل، وكان لبيت عائشة مصراع واحد من عرع أو ساج، ولما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم نساه بنى لهن حجرا وهى تسعة أبيات وهى ما بين ببيت عائشة رضى الله عما إلى الباب الذى يلى باب الذى صلى الله عليه وسلم ، قال أهل السير : ضرب الذى صلى الله عليه وسلم الحجرات ما بينه و بين القبلة والشرق إلى الشامى ولم يضربها فى غربيه ، وكانت خارجة من المسجد مديرة به إلا من الغرب وكانت أبوابها شارعة فى المسجد .

قال عمر بن أبى أنس :كان منها أربعة أبيات بلبن لهاحجر من جريد ، وكانت خمسة أبيات من جريد مطينة لا حجر لها ، على أبوابها مسوحالشعر، وذرعت الستر فوجدته ثلاثةأذرع فى ذراع.فال مالك بن أنس وحدثنى الثقة عندى أن الناس كانو يدخلون حجرات أذواج النبى بعد وفا، يصلون فيها يوم الجمة .

قال مالك: وكان المسجد يضيق عن أهله، وحجر النبي صلى الشّعليه وسلم ليست من المسجد ولسكن أبوابها شارعة فى المسجد ، قالت عائشة رضى الله عنها :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدنى إلىَّ رأسه ۖ فَأَرَجَّسك وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان .

أخبرنا صالح بن أبي الحسن الخربجي أنبأنا محمد بن عبدالباقي الأنصاري أخبرنا أبو الحسن بن معروف أخبرنا الحارث ابن أبي أسامة حدثنا محدين سعداً خبرنا محمد بن عمر ، حدثنا عبدالله بن يزيدا لهذلي قال رأيت يوت أزواج النبي ﷺ حين هدمها عمر بن عبد العزيز كانت بيوتا بالابن ولها حجر من جريد ، ورأبت بيت أم سلمة وحجرتها من لبن في الله وحجرتها من لبن في ألله الله على الله عليه وسلم دومة ، بَدَتَ أم سلمة بابن حجرتها ، فلا قدم نظر إلى اللهن قتال : ما هذا البناء، قتالت: أردت أن أكف أبصار الناس فقال يا أم سلمة إن شرما ذهب فيه مال المم البنان وقال عطاء الخراساني أدركت حجر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جريد النخل على أجوابها المسوح من شعر أسود فحضرت كتاب الوليد بنءيد الملك يُقرأ يأمر بإدخال حجر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده، فأ

وسممت سعيد بن المسيب يقول يومنذ والله لوددت أنهم لو تركوها على حالها ينشأ ناس من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيري ما اكتبى من أهل المدينة ويقدم القادم من الأفق فيري ما اكتبى ما يزهد الناس في التكاثر والفخر ، وقال عران (<sup>17</sup> ين أبي أنس : المدرأيتي في مسجدرسول الله على الشاعية وسلم وفيه نفر من أسحابه أبو سلمة ابن عبد الرحن وأبو أملمة بن سهل وخارجة بن زيد يعنى لما نفضت حجر أزواجه عليه السلام وهم يبكون حتى اخضلت لحاهم من الدمع وقال يومئذ أبو أملمة ليتها تركت حتى يقصر الناس من البنيان و بروا ما رضى الله عزوجل لنيه صلى الله عليه وسلم ومفاتيح الدنيا بيده .

ذكر بيت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسى الله عنها : كان خلف بيت النبى صلى الله عليه وسلم عن يسار المصلى إلى المسكمية وكان فيه خوخة إلى بيت الذي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل إلى المخرج اطلع منها بعام خبرهم وكان يأقيابها كل صباح فيأخذ بعضادتيه ويقول: الصلاة الصلاة إنحابر بد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيركم وقال بحد بن قيس : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أتى فاطمة ورضى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر أتى فاطمة ورضى الله عليه الله عليها وأطال عندها المسكن فخرج مرة في سفر فصنعت فاطمة مسكنين من قريق و فضة » وقرطيها وقرطين وستراً لباب بيتها لقدوم أيبها وزوجها فلما قدم عليه السلام ودخل إليها وقف أصحابه على الباب فخرج وقد عُرف النفس في وجهه فعلنت فاطمة إنما فعل ذلك لما رأى المسكنين والقلادتين والستر فنوعت قرطيها وقلادتيها ، ومسكنيها وزعت الستر وأفقذت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت الرسول: قل من تعد ولا من آل محد ولو كانت الدنيا تمدل عند الله من الخير جناح بموضة ما ستى كافرا منها شربة ماه نم قام فدخل عليها من آل محد ولو كانت الدنيا تمدل عند الله من الخير جناح بموضة ما ستى كافرا منها شربة ماه نم قام فدخل عليها عليها

وقال عمد بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب رضى الله عنه لما أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم الستر من فاطمة شقه لسكل إنسان من أصحابه دراعين دراعين .

وقال ابن عباس : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر قبل رأس فاطمة رضى الله عنها .

<sup>(</sup>١) هَكَذَا فِي النَّسِيْعِ المُخْطُوطَةِ . وقد سبقت بلفظ « عمر » .

أنها أبو القاسم الناجر عن أبى على الحداد عن أبى نعيم الحافظ عن أبى عمد الخواص قال: أخبرنا أبو يزيد المخزومى، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا عمد بن الحسن، حدثنى عمد بن إبراهيم بن عبد الله بن جعفر بن محمد، كان يقول: قبر فاطمة رضى الله عنها في يتها الذى أدخله عربن عبد العزيز في المسجد ؛ قلت: وبيتها اليوم حوله مقصورة وفيه محراب وهو خلف حبرة الذي عليه السلام.

## ذكر مصلى النبي ﷺ بالليل

روى عيسى بن عبد الله عن أبيه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرح حصيراً كل ليلة إذا انكف الناس ورأيت علياً كرم الله وجهه تمّ يصلى صلاة الليل ، قال عيسى : وذلك موضع الأسطوان الذى على طريق النبى صلى الله عليه وسلم بما يل الدور .

وروى عن سعيد بن عبد الله بن فضيل ، قال : مر بى عمد بن على بن الحنفية رضى الله عنه وأنا أصلي إليها ، قال لى : أراك تلزم هذه الأسطوانة هل جاءك فيها أثر ? قلت : لا ، قال : فاترمها ،كانت مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل ، قلت : وهذه الأسطوانة وراء بيت فاطمة رضى الله عنها وفيها محراب إذا توجه الرجل كان يساره . إلى ياب عمان رضى الله عنه .

## ذكر الجذع الذى كان يخطب إليه النبي عليه السلام

أخبرنا أبو عحمد بن أبى نصر الجنابذى ، أخبرنا يحيى بن على للدينى ، أخبرنا أبو الحسين بن النقور ، أخبرنا أبو القاسم بن حنانة ، حدثنا أبوالقاسم البغوى،حدثنا هدية بن خالد، حدثنا حماد بن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس عن النبى صلى الله عليه وسلم : أنه كان يخطب إلى جذع نخسلة فاما انخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع وأتى النبئ صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فسكن ، فقال عليه السلام : لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة .

أنبأنا عبد الرحمن بن على قال: أخبرنا جابر بن ياسين ، أخبرنا المخلص ، حدثنا شيبان بن فروخ ، حدثنا للبارك بن فصالة ، حدثنا الحضن عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم المجمة إلى خشبة الله مسنداً ظهره إليها فلما كثر الناس قال: ابنوا لى منبراً فبنوا له منبراً له عتبتان فلما قام على للنبر مخطب حنت الخشبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال أنس وأنا في السجد فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، فا زالت تحن حتى نزل الها فاحتضنها فسكنت فسكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث بكى ، ثم قال: ياعباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتضنه صلى الله عليه وسلم فاحتضنه

وساره بشىء ، وفى لفظ : فصاحت النخلة التى كان يخطب عندها حتى كادت تنشق ، وفى لفظ : فجعات تثن أنين العبى حتى استقرت ، وفى لفظ : كانت تبكى على ماكانت تسمع من الذكر، كل هذه الألفاظ فى الصحيح ، وقال أبو سعيد الخدرى : لما سكن الجذع أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن يجفر له ويدفن .

وقال أبو بريدة الأسلى : لما سكن الجذع قال له النبي صلى الله عليه وسلم : إن شئت أن أردك إلى الحائط الذى كنت فيه كما كنت فتنبت لك عروقك ويكمل خلقك و يجمد لك خوص وثمر وإن شئت أن أغرسك فى الجنة فتأكل أولياء الله من ثمرك ، ثم أصنى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بسمع ما يقول ، قال : بل تغرسنى في الجنة فيأكل منى أولياء الله وأكون فى مكان لأأداس فيه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نِم قد فعلت ؛ وعاد إلى المنبرثم أقبل على الناس فقال : خيرته كما سمتم فاختار أن أغرسه فى الجنة اختار دار البقاء على دار الفناء .

وقالت عائمة رضى الله عنها لمما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غار الجذع فذهب، وقال ابن أبي الزناد لم يزل ا الجذع على حاله زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضى الله عنهما فلما هذم عنان رضى الله عنه المسجد اختلف في الجذع فمنهم من قال أخذه أبي بن كعب فكان عنده حتى أكلته الأرضة ومنهم من قال دفن في موضعه ، وكارت الجذع في موضع الاسطوانة المخلفة التي عن يمين محراب النبي صلى الله عليه وسلم عند الصندوق .

### ذكر عمل المنبر

وروى البخارى فى الصحيح من حديث أبى حازم أن شراً جاءوا إلى سهل بن سعد قد تماروا فى المدير من أى عود هو قتال : أما والله إلى لأعرف مر أى عود هو وتن عمله رأيت رسول الله أول يوم جلس عليسه فقلت له فعد ثنا ، فقال : أرسل عليه السلام إلى امراة انظرى غلامك النجار يعمل لى أعواداً أكام الناس عليها فعمل هدذه الدرجات الثلاث ثم أمر بها فوضعت بهذا للوضع وهى من طرقاء النابة . . وفي صحيح البخارى من حديث جابر بن عبد الله أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يارسول الله ألم الله المناس شيئاً تقمد عليه فإن لى غلاما نجاراً قال إن شت فعمل له للنبر . وروى أبو داود فى سننه من حديث عبد الله الله عمر أن الذي خلاما بكان قال : بلى قال عنه عالمك قال : بلى قال : بلى قال منبراً عارسول الله مجمع أو يحمل عظامك قال : بلى قال : بلى قال ، فتا المناس في الجنو فى المسجد فى المسجد .

<sup>(</sup>١) المرقاة : الدرجة .

أعمل لك منبراً كما رأيت يصنع بالشام قال: فلما أجم ذوو الرأى من أصحابه على اتخاذه قال السباس بن عبد للطلب إن لى غلاماً يقال له كلاب أعمل الناس فقال له الذي يتطافح: فره يعمل فأرسل إلى أثلة بالنابة فقطعها ثم عملهما درجتين ومجلسا ثم جاء بالمنبر فوضعه في موضع المنبر اليوم ثم راح إليه رسول الله صلى الله عايه وسلم يوم الجمعة فلم جاوز الجذع يريد المنبر عن الجذع نلاث مرات كا أنه خوار بقرة حتى ارتاع الناس وقام بعضهم على رجليه فأقبل عليه السلام حتى مسه بيده فسكن فما سمع له صوت بعد ذلك ثم رجع إلى المنبر فقام عليه ، وقد روى أن اسم هذا العنر نم علم العباس بن عبد المطلب .

قال الواقدى(١) : وفى سنة ثمان من الهجرة انخذ النبى عِلْمُطَلِّقُةٍ منبره وانخذه درجتين ومقعدة .

( عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قال ﷺ قوائم منبرى روانب فى الجنة ، وما بين بينى ومنبرى روضة من رياض الجنة ) <sup>(۲۲)</sup> .

وفى الصحيمين من حديث أبى هر يرة عن النبي ﷺ ( منبرى على حوضى )، قال الخطابى : معناه من لزم عبادة الله عنده سقى من الحوض يوم القيامة ، قلت : الذى أراه أن للمنى هذا النبر بسيته يسيده الله على ساله فينصبه عند حوضه كما تمود الخلائق أجمهن .

أخبرنا أبو طاهر المبارك بن المبارك العطار قال : اخبرنا أبو النتائم محمد بن محمد الخطيب ، واخبرنا هبة الله بن الحسن بن السبط قال : أخبرنا أحمد بن عبد الله المحمدين المحمدين المحمدين المحمدين المحمد قال : حدثنا على بن محمد المسكري حدثني دام بن قبيصة حدثني نعيم بن سالم قال : محمت أنس بن مالك قال : رسول الله تحقيق يقول : (منبري على ترعة من تُرع الجنة) . قال أبو عبيدة القامم بن سلام في الترعة ثلاثة أقوال : أحدها أنها الروجة .

وروی أبو داود فی السنن من حدیث جابر بن عبد الله قال قال صلی الله علیه وسلم لا مجلف أحد عند منبری هذا علی یمین آنمة ولر علی سواك أخضر إلا تبوأ مقده من النار أو وجبت له النار .

وقال ابن أبى الزناد : كان صلى الله عليه وسلم يجلس على المنبر ويضع رجليه على الدرجة التانية فلما ولى أبو بكر قام على الدرجة الثانية ووضع رجليه على الدرجة الثالثة السفلى فلما ولى عمر قام على الدرجة السفلى ووضع رجليه على الأرض إذا قعد فلما ولى عمان فعل كذلك ست سنين ثم على فبحلس موضع الذي وكسى المنترقيطية

<sup>(</sup>١) هو أبو عبد الله الواقدي المتوفى عام ٢٠٠٧ هـ أو ٢١٦ هـ . وله: تاريخ مكم ، وفتوح الشام .

<sup>(</sup>۲) مایینالقومین ورد فیالنسخة الطبوعة وحدها مسبوقا بعنوان هو «ساجاء فی النیروتعظیمه» ، وحدیثمایین بیق ومنبری رومنة من ریاس الجنة حدیث صحیح رواه أحمد فی مسنده والبخاری ومسلموالنسانی عن عبدالله بن زید للازی والترمذی عن علی وأی هربرة .

فلما حج معاوية كساء قبطية وزاد فيه ست درجات ثم كتب إلى مروان بن الحسكم وهو عامله على للدينة أن ارفع للنبر على الأرض فذعا له النجارين وعمل هذه الدرجات ورضوء عليها وصار للنبر تسع درجات بالمجلس لم يزد فيه أحد قبله ولا بعده ، قال ولما قدم المهدى للدينة سنة إحدى وستين ومائة قال لمسالك بن أنس إني أربدأن أعيد منبرالنبي صلى الله عليه وسلم على حاله فقال له مالك إنما هو من طرفاء وقد مُثَرّ إلى هذه العيدان وشد فمتى نزعته خفت أن يتبافت ويهلك فلا أرى أن تغيره .

قلت: وطول منبر الذي صلى الله عليه وسلم ذراعان وشهر وثلاث أصابع وعرضه ذراع راجح وطول صدرهوهو مستند الذي صلى الله عليه وسلم ذراع وطول رمانتي المنبر الذى يمسكها رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاس يخطب شهر واصبمان وطول المدبر اليوم ثلاثة أذرع وشهر وثلاث أصابع والدكة التي هو عليها طول شبر وعقد ومن رأسه إلى عتبته خمسة أذرع وشهر وقد زيد فيه اليوم عتبتان وجعل له باب يفتح يوم الجمة ولم يزل الخلفاء إلى يومنا هذا يرسلون فى كل سنة ثو با من الحرير الأسود وله علم ذهب يكسى به المنبر، ولما كثرت الكسوة عندهم أخذوها فيصلوها ستوراً على أبواب الحرم .

#### ذكر الروضة

أخبرنا أبو طاهرين المتطوش قال: أخبرنا أبو التنائم بن الهندى وأخبرنا أبو القاسم الهمدانى أخبرنا أبو المنر بن كادش قالا أخبر نا محمد بن على بن أبى القتع الحربي قال أخبرنا أبو الحفص بن شاهين حدثنا على بن محمد المسكرى حدثنا دارم بن قبيصة حدثنى نعم بم بن سالم بن قدير قال سمحت أنس بن مالك قال : سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( ما بين حجرتى ومنبرى روضة من رياض الجنه ) ( أخرجه البخارى ومسلم فى الصحيحين من حديث أبى هريزة وقال: بيتى مكان حجرتى ، وقال الخطابى : معناه من لزم طاعة الله تعالى فى هذه المقمة آلت به الطاعة إلى روضة من رياض الجنة ، والذى هو عندى أن يكون هذا الموضع بسينه روضة فى الجنة يوم القيامة ، وقال أبو عربن عبد البر معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصحابة تقتبس منه العلم فى ذلك الموضع فهو مثل الروضة قلت ويؤيد قوله : قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا ، ورتم برياض الجنة فارتموا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال : جلق الذكر .

<sup>(</sup>۱) وبروی بلفظ آخر ، وهو : ما بین بیق ومنبری روضة من ریاض الجنة . وهو حدیث صحیح رواه أحمد والبخاری ومسلم والنسائی والترمذی عن علی وأبی هربرة .

## ذكر سدالًا بواب الشوارع في المسجد

روى البخارى فى الصحيح من حديث أبى سعيد الخدرى قال خطب النبى صلى الله عليه وسم فقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا و بين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر فقلت فى نفسى ما يبكى هذا السيخ أن يكون الله عز وجل خير عبدا بين الدنيا و بين ما عنده فاختار ما عند الله فسكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد وكان أبو بكر أملنا، فقال يا أبا بكر: لاتبك إن أمن الناس على فى سحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذ من أمتى خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولسكن أخوة الإسلام ومودته ، لا يبقين في السجد باب إلا سُد إلا باب أبى بكر ، قال أهل السيد . كان بابه فى غربى السجد ، وروى ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بالأبواب كلها فسدت إلا باب على رضى الله عنه فى فر

## ذكر تجميره

ذكر أهم السيران عمر بن الخطاب أتى بسفط من عود فلم يسم الناس فقال اجمروا به المسجد ليتفع به المسلمون قبقيت سنسة فى الخلفاء إلى اليوم يؤتى فى كل عام بسفط من عود يجمر به المسجد ليلة الجمهة و يوم الجمهة عند المنير من خلفه إذاكان الإمام يخطب، قالوا وأتى عمر بن الخطاب بمجمرة من فضة فيها تماثيل من الشام ف كمان يجمّر بها المسجد ثم توضع بين يدى عمر فلما قدم إبراهم بن يميى بن محمد والياً على المدينة غيرها وجملها ساذجا وهى فى يومنا هذا منقوشة .

## ذكر تخليقه

روى أن عَمَان بن مظمون تفل فى للسجد فأصبح مكتئبا فقالت له امرأته : مالى أراك مكتئبا فقال : لا شىء إلا أنى تفلت فى القبلة وأنا أصلى فَصَدَّت إلى القبلة فضائمها ثم خاتهها فسكان أول من خَمَّق <sup>(1)</sup> القبلة، وقال جابر ابن عبد الله كان أول من خمَّق للسجد عَمَان بنعفان رضى الله عنه ثم لما حجت الخيزران أم موسى وهارون فى سنة سعين ومائة وأمرت بالمسجد أن يخلق فتولى تخليقه جاريتها مؤتسة فخلقته جميعه حتى الحجرة الشريفة جميعها .

# منع آكل الثوم من دخولة

روى البخارى فى الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال : من أكل ثوماً أو بصلا فليمترل مسجدنا ، وفى لفظ آخر : فلا يقر بنا مسجدنا .

<sup>(</sup>١) أى طيها بالحلوق وهو ضرب من الطيب .

## النهى عن رفع الصوت فيه

روى البخارى فى الصحيح أن السائب بن يزيد قال : كنت نأتما فى المسجد فحصبنى رجل فنظرت فافله هو عر بن الخطاب رضى الله عنه فقال : اذهب فائتنى بهذين فجئته بهما ، فقال : بمن أننا أو من أين أننا فقالا من الطائف ، قال : لوكنها من ألهل البلد لأوجعتكا ، ترفعان أصوائكما فى مسجد الذي صلى الله عليه وسلم .

#### جواز النوم فيه

روى البخارى فى الصحيح أن عبدالله بن عمر كان ينام فى المسجد وهو شاب عزب لا أهل له وروى أيضا من حديث سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتفاطمة رضى الله عنها فلم بجد علياً رضى الله عنه فى البيت فقال : أين ابن عمك ، فقالت : كان بينى و بينه شىء فناضبنى فخرج فلم يقل <sup>(1)</sup> عندى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان : انظر أين هو فأخبرنا، فبعاء وسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع قد سقط رداء. عن شقه وأصابه تراب فقال له : تم أبا تراب .

#### جواز الصلاة على الجنائز فيه

روى أبر داود فى السنن من حديث عائشة رضى الله عنها قالت : والله لفد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنى بيضا فى المسجد ممهيل وأخيه، وروى أيضا من حديث أبى هر يرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فى المسجد فلا شىء عليه .

## النهى عن إخراج الحصى منه

روى أبو داود فى السنن من حديث أبي هر برة رفعه إلى النبي صلى الله عليـــه وسلم أن الحصاة لتناشد الذى مخرجها من المسجد .

## ذكر مواضع تأذين بلال

روى ابن إسحاق أن امرأة من بنى النجار قالت :كان بيتى أطول بيت حول المسجد وكان بلال يؤذن عليه الفجر كل غداة فيأتى بسحر فيجلس على البيت ينتظر الفجر فإذا رآء تمطى ثم قال : اللهم أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك ، قالت : ثم يؤذن ، وذكر أهل السير أن بالالاكان يؤذن على اسطوانة فى قبلة المسجد

<sup>(</sup>١) من القيلولة وهي النوم وقت الظهيرة .

يرقى إليها بأقتاب وهي قائمة إلى اليوم فى منزل عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وروى نافع عن عمر قال : كان بلال يؤذن على منارة فى دار حفصة بنت عمر التى تلى المسجد قال : فسكان يرقى على أقتاب فيها وكانت خارجة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لم تكن فيه وليست فيه اليوم .

## ذكر أهل الصفة رضي الله عنهم

روى البخارى فى الصحيح أن أسحاب الصفة كانوا فقراء، وروى أيضا من حديث أبى هو يرة قال لقد رأيت سعين من أهل الصفة ما مهم رجل عليه رداء إما ازار وإما كساء قد ر بطوء فى أعناقهم، فمنها ما بيلغ نصفالساقين ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمه بيده كراهية أن ترى عورته .

وروى أيضاً من حديث أبي هر يرة أنه كان يقول : والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع و إن كنت لأشد الحجر على بطنى من الجوع ولقد قمدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ايشبعنى فمر ولم يفعل ثم مر بى عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف مافي نفسي وما في وجهي ثم قال: أبا هر. قلت لبيك يارسول الله قال : الحق ومضى فانبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخلت فوجدت لبناً في قدح فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا هداه لك فلان أو فلانة قال: أبا هر قلت: لبيكرسول الله قال الحق إلى أهل الصفة فادعهم إلى وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولا يتناول مها شيئًا و إذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب مهما وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة كنت أرجو أن أصيب من اللبن شر بة أثقوى بها فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هــذا اللبن ولم بكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد فأنيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأدنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطهم فأحذت القدح فجملت أعطيه فيشرب حتى يروى حتى انتهيت إلى النبى صلى الله عليه وسلم وقدروى القوم كلمهم وأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلى فتبسم وقال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله قال بنيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال اقعد فاشرب فقعدت فشر بت فقال اشرب فشر بت فما زال يقول اشرب حتى قلت : والذي بمثك بالحق لا أجد له مسلكاً قال فأرنى فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضلة ، وروى أهل السير أن محمــد بن مسلمة رأى أضيافا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فقال ألا تفرق هذه الأضياف في دور الأنصار ونجمل لك من كل حائط قنوا ليكون لمن يأتيك من هؤلاء الأقوام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلي فلما جذ ماله جاء بقنو فجعله في المسجد بين ساريتين فجعل الناس يفعلون ذلك وكان معاذ بن حبل يقوم عليه وكان يجعل عليه حبلا بين الساريتين ثم يعلق الاقتاء على الحبل و بجمع العشر بن أو أكثر فيهش عليهم بعصاه من الاقتاء فيأكلون حتى يشبعوا ثم ينصرفون و يأتى غيرهم فيفسل لهم مثل ذلك فإذا كان الليل فعل لهم مثل ذلك .

## ذ كر العود الذى في الاسطوانة التي عن يمين القبلة

روى أهل السير عن مصعب بن ثابت قال طلبنا عام آلمود الذى فى مقام النبى صلى الله عليه وسلم فلم نجد أحداً يذكر لنا منه شبئًا حتى أخبرنى محمد بن سلم بن السائب صاحب القصورة أنه جلس إلى جنبه أنس بن مالك فقال: يندى لم صنع هذا العود الخلت: لأادرى قال كان رسول الله عليه في يضع عليه يمينه ثم يلتفت إلينا فيقول استووا وعدلوا صفوفكم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأفصار بقياء وقد دفن فى الأرض فأ كلته الأرضة فأخذ له عوداً فشته ثم أدخله فيه ثم شعبه ورده إلى الجدار وهو المود الذى وضعه عمر بن عبد العزيز فى القبلة وهو الذى فى الحراب اليوم باق وقال مسلم بن حباب كان ذلك العود من طرفاء النهاة.

## ذكر موضع اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم

روى أهل السير أن ابن عمر قال : كان النبي إذا اعتكف طرح له فراشه ووضعله سرير باسطوانة التو بة .

## ذكر اسطوانة التوبة

قال ابن إسحاق: لما حاصر رسول الله بني قر يقلة بشوا إليه أن ابحث لنا أبا لباية بن عبد المنذر أخا بني عرو بن عوف وكانوا حلفاء الأوس نستثيره في أمرنا فأرسل رسول الله إليهم فلما رأوه قام إليه الرجال وأجهش إليه النساء والصبيان بيكون في وجهه فرق لم فقالوا له يأأبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد قال : نم وأشار يبد لمحاقد إلى حلقه إنه الذيح قال : نم وأشار أبو لبابة على وجهه ولم يأت رسول الله حتى ارتبط في السجد إلى عود من عمد وقال : لا أبرح مكانى هذا حتى يتوبالله على ما صنعت وعاهد الله أن لا يقل بيق ويظه أبنا فلا ترافى ولا يرانى الله فى بلد خنت الله ورسوله فيها بذا فيل بنا رسول الله خبره وأبطأ عليه وكان قد استبطأه قال : أما لو جادنى لاستفرت الله له ، قاما إذا فعل فما أنا نالذى المحاقد من عده وسلم من المدت الله قائزل الله تو بته على رسول الله وهو فى يبت أم سلمة قالت : أم سلمة قسمت رسول صلى الله عليه وسلم من السحر يضحك فقلت م فضحك بارسول الله ؟أضحك الله سنا كال : تبيا على أب

لبابة فقلت ألا أبشره مذلك يارسول الله قال : بلي إن شئت قال فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب الححاب فقالت : ياأ ما لبابة أبشر فقد تاب الله عليك قال : فثار الناس ليلقوه قال : لا والله حتى يكون رسول الله هو الذي يطلقني بيده فلما مر عليه خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه وأنزل الله فيه ( ياأيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانانكم وأنتم تعلمون ) قال ابراهيم بنجعفر: السارية التي ارتبط إليها ثمامة بن أثال الحنيني هي السارية التي ارتبط إليها أبو لبابة ، وروى خالدبن أنس عن عبدالله بن أبي بكر بن عمر بن حرم أنابا لبابة ارتبط بسلسلة ربوص ، والربوص: الثقيلة ، بضم عشر ليلة حتى ذهب سمعه فما يكاد يسمع وكاد بصره يذهب وكانت ابنته تحله إذا حضرت الصــــلاة و إذا أراد أن يذهب لحاجته حتى يفرغ ثم تأتى به فترده في الرباط كما كان وكان ارتباطه ذلك إلى جذع في موضع الاسطوانة التي يقــال لهــا اسطوانة التو بة ، وروى عن محمد بن كعب القرظي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى أكثر نوافله إلى اسطوانة التوبة قلت وهـــذه الاسطوانة الثانية عن يمين حجرة النبي صلى عليه وسلم التي كان يصلى إليها ( فى الصف الأول خلف أمام الروضة وهى معروفة )<sup>(1)</sup>

## ذكر اسطوانة النبي صلي الله عليه وسلم التي كان يصلي إليها<sup>٢٠</sup>)

روى الزبير بن حبيب أن الاسطوانة التي بعد اسطوانة التو بة إلى الروضة وهي الثالثة من المنبر ومن القبر ومن رحبةالمسجدومن القبلة وهي متوسطة في الروضة صلى النبي صلى الله عليه وسلم إليها المكتو بة بضع عشرة ثم تقدم إلى مصلاه اليوم وكان يجعلها خلف ظهره وأن أبا بكر وعمر والزبير وابنه عبــد الله وعامر بن عبدالله كانوا يصلون إليها وأن المهاجر من من قريش كانوا مجتمعون عندها ؛ وكان يقال لها مجلس المهاجرين ، وقالت عائشة رضي الله عنها فيهما لو عرفها الناس لا ضطر بوا على الصلاة عندها بالأسهم <sup>(٣)</sup> ( فسألوها عنها فأبت أن تسميها فأصغى إليها ابن الزبير فساررته بشيء ثم قام فصلى إلى التي يقال لها اسطوانة عائشة قال فظن من معه أن عائشة أخبرته أنها تلك الاسطوانة وسميت اسطوانة عائشة ، وأخبرني بعض أصحابنا عن زيد بن أسلم قال رأيت عند تلك الاسطوانة موضع جبهة النبي صلى الله عليه ثم رأيت دونه موضع جبهة أبي بكر ثم رأيت دون موضع جبهة أبي بكر موضع جبهة عرر رضي الله عمرما )(4) و يقال: إن الدعاء عندها مستحاب .

## ذكر اسطوانةالنبى صلى اللهعليه وسلم التي كان يجلس إليها إذا جاءه الوفود

روى ابن أبى فديك عن غير واحد من مشايخة أن الاسطوانة الثالثة من قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهي التي تلي (١) مابين القوسين من زيادات النسخة المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) هذا العنوان غير موجود في النسختين المخطوطتين.

<sup>(</sup>٣) هذه الـكلمة غير واضحة في المخطوطتين.

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من زيادات النسخة المطبوعة.

الرحبة وهى خلف اسطوانة على بن أبى طالب التى خلف اسطوانة التو بة كان النبى يجلس إليها لوفود العرب إذا جاءته ، قلت : إذا عددت الاسطوان الذى فيه مقام جبريل كانت الثالثة ·

## ذكر اسطوانة على بنأ بي طالب رضي الله عنه

وروى أهل السير أن الاسطوانة التي خلف اسطوانة التو بة هي مصلى على بن أبي طالب رضي الله عنه .

## ذكر فضيلة الصلاة إلى أساطين المسجد

روى البخارى في الصحيح من حديث بزيد بن أبي عبيد قال كنت آتى سلة بن الأكرع فيصلى عند الاسطوانة قال : فإنى رأيت النبي الاسطوانة الله المصحف فقلت ياأبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الاسطوانة قال : فإنى رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها ، وروى أيضا من حديث أنس قال : لقد أوركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتقدرون السوارى عند للفرب . قلت : فعلى هذا جميع سوارى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الصلاة عندها لأنها لا تخلومن أن كبار الصحابة صلوا إليها .

### ذكرز يادة عمر بن الخطاب رضى الله عنه في المسجد

عن ابن عمر قال : زاد عمر برالخطاب في للسجد من شاميه ، وروى البخارى في الصحيح من حديث عبد الله ابن عمر أن للسجد كان على عهد النبي والله عنه الله الله وسقفه الجريد وعمده خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا وزاد فيه عمر و بناه على بنائه في عهد النبي والله في الله والجريد وأعاد عمده خشبا ، وروى أهل الدير أن عمر رضى الله عنه قال : لولا أنى سمت رسول صلى الله عليه وسلم يقول إنى أزيد في السجد مازدت فيه ، أنبانا أبر القاسم الحذاء عن أبى علم القرى عن أبى نظه مهم الخلوى ، أخبرنا أبو بزيد المخزوى ، حدثنا الزبير بن بكار، حدثنا عمد بن المحتل على معمل بن ثابت عبد الرحم في الله على المحتل عن مسلم بن خباب أن النبي قال يوماً وهو في مصلاه : لو زدنا في مسجدنا وأشار بيده نحو القبلة ، فلما توفى عليه السلام وولى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ل إن وخودان في مسجدنا وأشار بيده نحو القبلة فأجلسوا رجلا في موضع مصلى الذبي ، نم رفعوا يد الرجل وخفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأوا أن الذبي وفع يده ثم مد ووضعوا طرفه بيد الرجل ثم مدوه ظم يزالوا يقدمونه ويؤخرونه حتى رأوا أن ذلك غيمه عمل أمثر مدوم عمل الذبي ، عمر موضع عدان المقصورة .

قال أهل السيرة : كان بين للنبر و بين الجدار الذي كان على عهد رسول الله بقدر مايمر شاة فأضـــذ عمر إلى ( ٧٤ ــ حناء ــ تان ) موضع القصورة اليوم وزاده فيه وزاد في يمين القبلة فصار طوله أر بعين ومانة ذراع وسقفه جريد ذراعان و بنى فوق ظهر المسجد سترة ثلائة أذرع و بنى أساسه بالحجسارة إلى أن بلغ قامة ، وجعل له ستة أبواب يابين عن يمين القبلة و بابين عن يسارها ولم يغير باب عاتكة ولا الباب الذى كان يدخل منه النبي وفتح بابا عند دار مروان بن الحكم وفتح بابين فى مؤخر المسجد، وروى عن أبى هر يرة أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو بنى هـذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدى وروى غيره مرفوعاً أنه قال : هذا مسجدى وما زيد فيه فهو منه ولو بلغ صنعاء كان مسحدى .

وكان أبو هر يرة يقول: ظهر المسجد كقوره وأدخل عمر في هسفه الزيادة داراً للمهاس بن عبدالمطلب وهبها المسلمين ، وعن عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه أن عر بن الخطاس بن عبد المطلب لذي بدها في المسجد وقال: بعنها فأبي العباس أن يبيعه إياها فأراد عمر أخذها منه وإدخالها في ابن عبد المطلب ليزيدها في المسجد وقال: بعنها في العباس عكم يبني و بينك في ذلك فبحملا بينهما أبي بن كمب فقال إني المسجد وقال: ذلك أدفق بالمسلمين فقال له العباس عكم بيني و بينك في ذلك فبحملا بينهما أبي بن كمب فقال إني فاشتركما حديثا محمته من رسوالله صلى الله عليه عليه على أن لا أجيز فاقتضه البيع ثم اشتراها ثانية فقال له: ما خذت من خيراً م الماعليتي ؟ فقال بل ما أخذت مان : إني لا فاقتضه البيم ثم اشتراها ثانية فقال له: ما أخذت من خيراً م الماعليتي ؟ فقال بل ما أخذت من تال لا تساني قال: أبيز فناقضه البيم ثم اشتراها الثانية فصنع مثل ذلك فقال له سايان أشربها منك بحكك على أن لا تساني قال: فاشتراها بحكم فاحتكم شيئا كثيراً اثني عشر قنطاراً ذهما فاستعظمه سايان فأوسى الله إله إن كنت تعطيه من عندك فذلك لك، وعم الدي العباس إن شاء باعهاو إن شاء تركها، قال العباس: أما إذا قضيت في قد جملها للسلمين.

وكانت العباس دار إلى جنب المسجد فقال له عر: بعنها فقال له العباس لا أييمك فقال عر إذا آخذها فقال العباس لا تأخذها فقال: اجعل بينى و بينك من شئت فجعلا بينهما أبى بن كعب فأخيره الخبر فقال أوحى الله العباس لا تأخذها فقال: اجعل بين المعنون وكان بيت لعجوز فاراد أخده منها فأبت أن تبيعه إياه فعزم على أحده منها إلى سليان أن ابني بيت المقدس وكان بيت احق المواضع أن لا يدخل فيه شيء من الظالم فكف عن أخذه فقال: عر وأننا أشهدكم أنى قد كففت عن دار العباس فقال له العباس: أما ان كان هذا وحكم لى عليك فإنى أشهدكم أنى قد جعلمها صدقة على المسلمين فهدمها عمر وأدخلها في السجد واشترى نصف موضع كان ختله النبي صلى الله عليه وسلم المبارك بين أخب المبارك بنا أي طالب وهو بالحبشة داراً بمائة ألف فواده في المسجد، أخبرتنا عنيفة الفارقانية في كتابها عن الحسن بن أحمد عن أحمد بن عبد الله عن بعفر عمد بن الحسن بن أحمد عن أحمد بن عبد الله عن بعفر عمد بن الحسن بن أحمد عن أحمد بن عبد الله عن بن الحسن بن أحمد عن أحمد بن عبد الله عن بن الحسن بن أحمد عن أحمد بن عبد الله عن بالمستحد المن بن أحمد عن أحمد بن عبد الله عن بسلم المن المستحد المناسبة عند المناسبة عن المستحد عن أحمد بن عبد الله عن بن الحسن بن أحمد عن أحمد عن أحمد عن أحمد عن المستحد عن أحمد عن المستحد عن أحمد عن أحمد عن أحمد عن أحمد عن المستحد عن أحمد الله عن عن المستحد عن أحمد عن أحمد الله عن أحمد الله عن أحمد عن أحمد عن أحمد الله عن أحمد عن أحمد الله عند الله عن أحمد عن أحمد الله عن أحمد عن أحمد الله عن المستحد عن أحمد الله عن أحمد الله عن أحمد عن أحمد الله عن المستحد عن أحمد عن أحمد المستحد عن أحمد الله عن أحمد

عبّان عن أبى النضر عن بشر بن سعيد أوسليان بن يسار الضحاك انه حدثه أن المسجد كان يرش زمان النبى صلى الله عليه وسلم وزمان أبى بكر وعامة زمان عمر وكان الناس يتنخمون فيه ويبصقون حتى عاد زلقاً حتى قدم ابن مسعود التغفى وقال لعمر أليس قر بكم واد ؟ قال بلى قال فر بحصباء تطرح فيه فهواً كف المخاط والتخامة فأمر بها عمر ، وذكر عمد بن سعد أن عمر بن الخطاب ألتى الحصا فى مسجد رسول الله وكان الناس إذا رفعوا رموسهم من السجود نفضوا أبديهم فأمر بالحصباء فبح، به من العقيق فبسط فى المسجد .

#### ذكر زيادة عثمان بن عفان رضي الله عنه فيه (١)

روى البخاري في الصحيح أن عُمان زاد في السجد زيادة كثيرة و بني جداره بالحجارة المنقوشة وجمل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج ، وذكر أهل السير أن عُهان رضي الله عنه لمــا ولى الخلافة سنة أر بع وعشرين سأله الناس أن يزيد في نسجدهم وشكوا إليه ضيقه يوم الجمعة حتى إنهم ليصلون في الرحاب فشاور فيه عُمَان أهل الرأى من أصحاب رسول الله فاجتمعوا على أن يهدمه ويزيد فيه فصلى الظهر بالناس ثم صعد المنسبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنى قد أردت أن أهدم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزيد فيه وأشهد انى اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من بني مسجداً بني الله تعالى له بيتًا في الجنة وقدر أن لي فيه سلفا والإمام عمر ابن الخطاب زاد فيه و بناه وقد شاورت أهل الرأى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على هدمه و بنائه وتوسعته فحسّن الناس ذلك ودعوا له فأصبح فدعا العال وباشر ذلك بنفسه وكان رجلا يصوم العهار ويقوم الليل وكان لا يخرج من المسجد فهدمه وأمر بالقصة المنخولة وكان عمله في أول ربيم الأول سنة تسع وعشرين وفرغ منه حين دخلت السنة لهلال المحرم سنة ثلاثين فسكان عمله عشرة أشهر وزاد من القبلة إلى موضع الجدار اليوم وزاد فيه من المغرب اسطوانا بعد المربعة وزاد فيه من الشام خسين ذراعا ولم يزد فيه من المشرق شيئا وبناء بالحجارة المنقوشة والقصة وخشب النخل والجريد وبيضه بالقصة وقدر زيد بن ثابت أساطينه فجملها على قدر النخل وجعل فيه طاقات بما يلي المشرق والمغرب و بني المقصورة بلبن وجعل فيها كوة ينظر الناس منها إلى الإمام وكان يصلي فيها خوفا من الذي أصاب عمر وكانت صفيرة وجعل أعمدة المسجد حجارة منقوشة فيها أعمدة الحديد وفيها الرصاص وسقفه بالساج فجمل طوله ستين ومائة ذراع وعرضه خمسين ومائة ذراع وجمل أبوابه على ما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باب عاتـكة والباب الذي يليه و باب مروان والباب الذي يقال له باب النبي صلى الله عليه وسلم و بابين في مؤخره .

وقال عبد الرحمن بن سفينة : رأيت القصة تحمل إلى عمان وهو يبنى السجد من بطن نخل ورأيته يقوم على (١) في الهشار طنتين : ذكر ز دادة عمر وعنمان رضي الله عنهما فيه . رجليه والعال يعملون فيه حتى تأتى الصلاة فيصلى بهم ثم ربما نام فى المسجد واشترى من مروان بن الحسكم داره وكان بعضها لآل النجار وبعضها دار العباس لها باب إلى المسجد وهى اليوم باقية على حالها وفيها تسكين الأمراء .

## ذكر زيادة الوليد بن عبدالملك فيه (١)

ذكراهل السير أن الوليد بن عبد الملك لما استعمل عمر بن عبد العزيز على المدينة أمره بالزيادة في المسجد و بنيانه، فاشترى ما حوله من المشرق والمفرب والشام من أي سبرة الذي كان أبيان يبيع عليه ووضع النمن له فله صار إلى القبلة قال له عبد الله بن عبد الله بن عمر اسنا نبيع هذا هو من حق حفصة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكنها قال له عمر : ما أنا بتارككم أنا أدخامها للسجد فلما كثر السكلام بينهما قال له عمر: أجعل لكم في المسجد بابا تدخلون منه وأعطيكم دار الرقيق مكان هذا الطبر يق وما بقي من الدار فهو لكم فقملوا فأخرج بابهم في المسجد وهي الخوخة التي في المسجد تفرح في دار حفصة وأعطاهم دار الرقيق وقدم الجدار في موضعه اليوم وزاد من للشرق ما بين الاسطوان المربعة إلى جدار للسجد ومعه عشر أساطين من مربعة القبر إلى الوحبة إلى الشام ومد في المقرب اسطوانتين وأدخل فيه حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل فيه دور عبد الرحن بن عوف ( الثلاث التي كان يقال لما الغرابين اللائي يقول فهن أبو قطيفة بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط :

ألا ليت شعرى هل تغير بعدنا بقيم المصلى أم كعمد القراين)(٢)

ودار عبد الله بن مسعود وأدخل فيه من للغرب دار طلحة بن عبيد الله ودار أبى سبرة بن أبى رهم ودار عمار ابن ياسر و بعض دار العباس بن عبد للطلب وأعلى ما أدخل منها فجعل منابر سواريها التى تلى السقف أعظم من غيرها من سوارى للسجد قالوا و بث الوليد إلى ملك الوم إنا نرتيد أن نصل مسجد نبينا الأعظم فأعلم من وفسيفساء فبعث إليه بأر بعين من الوم و بأر بعين من القبط و بأربين ألف منقال عونا له و بأحال من فسيفساء وبش هذه السلاسل التى فيها القناديل فهدم عمر المسجد وأخر النورة التى يسمل بها النسيفساء وحلوا القصة من الشخل منخولة وعمل الأسلس من الحجارة والجدار بالحجارة المنقوشة المطابقة والقصة وجمل عمد المسجد من حجارة حدها عمد الحديد والرساص وجعل طوله ما تتى ذراع وعرضه فى مقدمه ما تتى ذراع وفى مؤخره ما أق وتمانين وعمله بالنسيفساء والمرم وحمل سقفه بالساج وموهه بالذهب وهدم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأدخل المسجد فبنى به داره بالحرة وهو فيها اليوم له بياض على الذين .

<sup>(</sup>١) تولى الوليد الحلافة بعد موت والده عبد الملك وذلك من عام ٨٦ هـ حتى عام ٩٦ هـ.

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين : من زيادات النسخة المطبوعة .

وقال بعض الذين عملوا القسيفساء : إنا عملناه على ما وجدناه من صور شجر الجنة وقسورها وكان عمر إذا عمل العمل الشجرة المكبيرة من الفسيفساء وأحسن عملها نقده ثلاثين درها، قالوا وكانت زيادة الوليد بن عبد الملك من المشرق إلى المغرب عاشرة اسطوانة مهها عشرة المشرق ألرب عشرة اسطوانة مهها عشرة في الرحبة وأدبع في السقايف الأول التي كانت قبل وزاد من الاسطوان التي دون المربعة إلى المشرق أربع أساطين وأدخل بيت الذي صلى الله عليه وسلم في المسجد و بتى ثلاث أساطين في السقايف وجعل المسجد أربع منازات في كار وية منارة وكانت المنارة الرابعة مطلة على دار مروان فلما حج سلمان بن عبد الملك أذن المؤذن فأطل عليه فأمر سلمان بتلا المنازة فهدمت إلى ظهر المسجد .

قالوا: وأمر عمر بن عبد العزيز حين بنى المسجد بأسفل الأساطين فجل قدر سترة اندين يصليان إليها وقدر عبد المساون اليها وقدر عبد المساون اليها وقدر المساون إليها وقدر المساون الم

وكتب عمر فى القبلة فى صعن المسجد فى النسيفساء ما نسخته « بسم الله الرحمن الرحم : لا إله إلا الله وحده لا شر يك له ، محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الشركون أمر عبد الله أمير المؤمنين الوليد بتقوى الله وطاعته والعمل بكتاب الله عز وجل وسنة نبيه عجد صلى الله عليه وسلم وسلما الرحم وتعظيم ما صفر المبابرة من حق الله سبحانه وتصغير ما عظموا من الباطل و إحياء ما أماتوا من الحقوق و إمانة ما أحيوا من المعلون و إلى الماتوا من الحقوق و إمانة المحمد المعلون والجور فإن يطاع الله سبحانه ويصمى العباد فى طاعة الله طالعة لأحد فى مصية الله يدعو إلى كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم و إلى العدل فى أحكام المسلمين والقسم بالسوية فيفيتهم ووضع الأخاص في مواضعها التي أمر الله سبحانه بهالذوى القربي واليتامي والمساكين وابال سبيل». قالوا : ولما قدم الوليد بن عبد الملك عاجا بعد فراغ عمر بن عبد العزيز من المسجد جعل يطوف فيه و ينظر إلى قتال لهمر حين رأى مقف المتصورة آلا عملت السفةت كله مثل هذا فقال يا أمير المؤمنين إذا تعفل النفقة جداً

أتدرى كم أغفت على عمل جدار القبلة وما بين السقفين ؟ قال وكم ؟ قال خمسة وأر بعين ألف دينار ، وقال بعضهم: أر بعين ألف دينار ، وقال : والله لكا منكا أنك أغفتها من مالك ، وقيل كانت النفقة أر بعين ألف مثقال .

قالوا: وكان مثل أبان بنياه بناء المساجد و بنيتموه بناء السكنائس ، قالوا: و يبنا أوائك القوم يعملون في المسجد إذ من بنياننا لمنطقة من بنياننا والمنك القوم يعملون في المسجد إذ خلا لم فقال بعضهم الأبول على قبر نبيهم فهميا أداك ومهاه أصحابه فلهم أن يعمل القليم وألق على رأسه فاعتر دماغه فالم أن يعمل القليم والمنازى وعمل أحدم على رأس خس طاقات من جدار القبلة وفي صحن المسجد صورة خنز ير فظهر عليه عمر بن عبد العز بز فامر به فضر بت عقه ، قالوا: وكان عمل القبلة مقدم المسجد أواد أن يحمل في أبوابه في ما خرج من المنقف من جوانه ومؤخره ، قال أهل السير: ولما فرغ عمر من بنيان المسجد أواد أن يحمل في أبوابه في كل باب سلسلة تمنع الدواب من المدخول فعمل واحدة وجعلها في باب مروان ثم بدا له عن البواق ، قلت : فعى بايقة إلى بايوم وأقام الحرس فيه يمنمون الناس من الصلاة على الجنائز فيه ومن أن يخترقوه والسنة في الجنائز باقية إلى هم مقاله إلا في حق العلويين ومن أواده من المراه وغيرهم من الأعيان والباقون يصلى عليهم خلف الحائط الشرق من المسجد إذا وقف الإمام على الجنازة كان الذي صلى الله عن يمينه .

#### ذكر زيادة المهدى فيه

قال أهل السير: لم يترل السجد على مازاد فيه الوليد بن عبد الملك حتى وتى أبو جغر المنصور (() فهم بالزيادة وشاور فيها وكتب إليه الحسن بن زيد يصف له ناحية موضع الجنسائر ويقول: إن زيد في السجد من النساحية الشرقية توسط قبر الذي ويقل السجد، ف كتب إليه أبو جغر إلى قد عرفت الذي أردت فا كفف عن ذكر دار الشيخ عمان بن عنان بن عالم الشيخ عمان بن عنان رمنى الله عنه ما قالوا: وتوفى أبو جغر ولم يزد فيه شيئاً . ثم حيا الهدى (؟) بن أبي جغر سنة إحدى وستين ومائة ، قندم من المحج إلى المدينة واستعمل عليها جمله بن على بن عبد الله بن عباس سنة إحدى وستين ومائة ، وأمره بالزيادة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاه بناءه هو وعبد الله بن عباس المن على بناءه هو وعبد الله بن عباس ابن عرب عبد الدريز بن مروان ، وعبد الملك بن شبيب الفساني من أهل الشام فزيد في المسجد من جهة الشام إلى منتهاء اليوم وسد على آل عر خوخهم المقهورة وكانت مرتفعة فراعين من الأرض فوضعها في الأرض على عالما اليوم وسد على آل عر خوخهم التي في دار حفحة من المتوسة حتى كثر السكلام فيها ثم صالحهم على أن خفض المقصورة وزاد في المسجد لتلك الخوخة ثلاث درجات

<sup>(</sup>١) ولى أبو جعفر عرش الحلافة العباسية عام ١٣٣ هـ، وظل خليفة حتى توفى عام ١٥٨هـ .

<sup>(</sup>٢) ظل في الحلافة من عام ١٥٨ ه ، حتى عام ١٦٩ ه .

وحفرت الخوخة حق صارت تحت أرض المقصورة وجعل عليها فى جدار القبلة شباك فهو عليهااليوم، وكأن المهدى قبل بنائه المسجد قد أمر به فقدر ما حوله من الدور فابتيع وكان ما أدخل فيه من الدور دار عبد الرحمن بن عوف التى يقال لها دار مليكة ودار شرحبيل بن حسنة و بقية دار عبد الله بن مصعود التى يقال لها دار القراء ودار المسود ابنى غزمة الزهرى وفرغ من بنيان المسجد سنة خمس وستين ومائة . قالوا وكتب على أثر الكتاب الذى كتبه عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم و إحكام علمه ابناء الله كتاب الله كتبه عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم و إحكام علمه ابناء وجه الله عز وجل والدار الآخرة أحسن الله توابه بأحسن النواب والتوسعة لمن صلى فيه من أهده وأبنائه من جميع المدامين غاضا الله أجرأ ميرالمؤونين فيا نوى من حسنته فى ذلك وأحسن ثوابه بسم المقالوحين المواجعة على مساجد الله . الآية كلها) ثم توبيه المؤام الله المؤلمة عبد الله من عبد الله المهدى محداً أمير المؤمنين أكرمه الله من المؤمنين أصلحه الله يحمد الله على الله على وستين ومائة ، قامير المؤمنين أصلحه الله على الله على والمنتف به من عمارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوسعته حمدا كذيرا ، والحدرب العالمين على حال » .

قالوا: وعرض منقبة جدارى المسجد بما يلى المغرب يقصان شيئاً ، وعرض منقبته بما يلى المشرق ذراعات وأربع أصابع ، وإنما زيد فيها لأشها من ناحية السيل، وفي سحن المسجد أربع وستون بلاعة لمساء الملطر ، عليها أرحا، ولمما مهائم من حجارة يدخل الماء من أصابها ، وكان أبو البحترى وهب بن وهب القاضى على المدينة واليا لمارون أسير المؤمنين فكشف سقف المسجد في سنة ثلاث وسبعين ومائة فوجد فيه سبعين خشبة مكسورة فرضن مكانها خشبا صحاحا وكان ماء المعاريفشي قبلة المسجد فبصل بين القبلة والصحن حجارة مربعة لاصقة من غربي المسجد إلى المجارة المربعة التي في شرقيه تلى القبر فمنع الماء الصحن ومنع حصباء القبلة أن يصل إلى الصحن.

### ذكر الستارة التي كانت على صحن المسجد

قال أهل السير: لما قدم أبو جعفر النصور المدينة سنة أربعين ومائة أمر بستور فستربها سحن المسجد على عمد لها رموس كقريات الفساطيط وجعلت في الطيقان فكانت الربيح تدخل فيها فلا يزال العمود بسقط على الإنسان فغيرها وأمر بستور هي أكنف من تلك الستور و بحبال فأتى بها من جدة من حبال السفن المتينة وجعلت على تشبيك حباله اليوم، وكانت تجمل على الناس كل جمة فلم يزل كذلك حتى خرج محمد بن عبد الله بن حسب يوم الأر بعاء لليلتين بقينا منجمادىالآخرة سنةخمس وأر بعين ومائة فأمر بها فقطمت ذرائع لمن كان يقاتل معه فتركت حتى كان زمن همارين أمير للؤمنين<sup>(1)</sup> فأحدث هذه الأستار ولم تكن في زمن بني أمية .

أنبأنا ذاكر بن كامل عن الحسن بن أحمد بن محمد الحداد عن أبي نسيم الحافظ عن أبي جعفر الخلدى قال : أخبر نامحمد ابن عبدالرحمن المخزومى قال : حدثما الزبير بن بكار قال : حدثنى محمد بن الحسن بن زبالةقال : حدثنى حسين بن مصعب قال : أمركت كسوة الكعبة يوقى بها للدينة قبل أن تصل إلى مكة فتنشر على الرضراض فى المسجد ثم يخرج بها إلى مكة وذلك فى سنة إحدى و ثلاثين أو ائتنين وثلاثين ومائة .

## ذكر المصاحف التي كانت بالمسجد

قال ما لك بن أنس: أوسل الحبحاج بن يوسف إلى أمهات القرى بمصاحف فأرسل إلى للدينة بمصحف المهم كير وكان في صندوق عرب يمن الاسطوان التي علت على مقام التي صلى الله عليه وسلم وكان يفتح يوم الجمة والمجلس فيقرأ فيه إذا صليت الصبح و بعث المهدى بمصاحف لها أثمان فجعلت في صندوق عن يسار السارية ووضعت منابر لها كانت تقرأ عليها وحمل مصحف الحبحاج في صندوق فيحدل عند الاسطوان التي عن يمين المنبر، وإلى الاسطوان الأخرى التي تابها بصندوق آخر فيه مصحف بعث به المهدى يقرأ فيه الناس ثم إلى التي المهرا في المقرف المقرف المقرف التي المهدى يقرأ الناس فيها المهدى يقرأ فيها الناس على طبقة منبر سحيح وفي القبلة صندوق لاصق بالمقصورة فيه مصاحف يقرأ الناس فيها تصدقت بها حسنة أم ولد المهدى، ووضع رجل من ألم البصرة يقدال له أبو يحبي صندوقا وجم فيه مصاحف يتم فيها الأميون والأعاجم، قلت: وأكثر هدفه المساحف المذكورة دثرت على طول الزمان وتفرقت أوراقها فيو مجموع في يومنا هذا في خلال المقصورة إلى جانب باب مروان، وفي الحرم على مصاحف موقوفة ، مخطوط ملاح خزونة في خزائتين من ساح بين يدى المقصورة خلف باب مروان، وفي الحرم على وهذاك كرسى كبير فيه مصحف مقال عليه أنفذ به من مصر وهو عند الاسطوانةالتي في صف مقام النبي صلى الله عليه وسلم محاذى الحجرة الشربغة وإلى جانبه مصحفان على كرسى يقرأ الناس فيهما وليس في المسجد ظاهر سواها.

<sup>(</sup>١) تولى الحلافة من عام ١٧٠ ﻫ ، حتى عام ١٩٣ ﻫ .

### ذكر السقايات التي كأنت في المسجد

قال محمد بن الحسن بن زبالة (١٠ كان في صحن مسجد رسول الله صلى عليه وسلم تسع عشرة سقاية إلى أن كتبنا كتابنا هذا في صفرستة تسع وتسعين ومائة: منها ثلاثة عشر أحدثها خالصة وهي أول من أحدث ذلك ، ومنها . كتبنا كتابنا هذا في صفرستة تسع وتسعين ومائة: منها ثلاثة عشر أحدثها خالصة وها ول من أحدث ذلك ، ومنها . ولد مارون أمير المؤمنين وصفاية السحر أم ولد جعفر بن أبي جعفر، قلت وأما الآن فليس في المسجد سقاية إلا في وسطه وفيه بركة كبيرة مينية بالآجر والجمس والخشب ينزل الناس إليها بدرج أربع في جوانبها والماه ينبع من فوّارة في وسطها يأتى من الدين ولا يكون الماه فيها إلا في أيام الموسم إذا جاء الحلج و بقية السنة تكون فارغة علمها بعض أمزاء الثمام واسمه شامة وعملت الجمية أم الخليفة النساسر لدين الله وفقها الله توفيقاً سديدا في مؤخر المسجد سقاية كبيرة فيها عدة من البيوت وحفرت لها بأرا وفتحت بابا إلى المسجد في الحائط الذي يلى الشام وهي تغتج في أيا الموسم .

# ذكر ذرع المسجد اليوم وعدد أساطينه وطبقاته وأبوابه وذكر تجديد عمارته وما يتملق به من الرسوم

اعلم أن طول المسجد الهوم من قبلته إلى الشام ما ثنا ذراع وأربع وخسون ذراعا وأربع أصابع ، ومن شرقيه إلى غربيه ما ثة ذرع وسبعون ذراعا شافة وطول رحبته من القبلة إلى الشام ما ثمة ذراع وتسم وخسون ذراعا والاث أصابع ومن شرقيه إلى غربيه سبع وتسعون ذراعا راجعة وطول المسجد فى السياء خس وعشوون ذراعا ، هذا ماذرعته أنا بخيط، وذكر محمد بن زبالة أن طول مناراته خس وخسون ذراعاً وعرضهن نمائية أذرع فى ثمائية أذرع وأما طيقانه فنى القبلة إحدى عشرة طاقة وفى الشام مثلها وفى المشرق والمغرب تسع عشرة طاقة و بين كل طاقتين اسطوان ورءوس الطاقات مسددة بشبابيك من خشب وأما عدد أساطينه غير التى فى الطيقان فنى القبلة ثمان وستون اسطوانة منها فى القبر صلى الله على ساكنه وسلم أربع وفى الشام مثلها وفى الشرق أر بعون منها اثنان فى الحجرة وفى المغرب ستون اسطوانا و بين كل اسطوان واسطوان تسعة أذرع وأما أبوابه فى كانت بعد زيادة المهدى فيه : فى المشرق باب على رضى الله عنه ثم باب النبى صلى الله عليه وسلم ثم باب عمان رضى الله عنه ثم باب مستقبل دار ربطة و باب مستقبل دار ويلة وباب مستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار أسماء بنت الحسن ثم باب مستقبل دار ويطة وباب مستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار أسماء بنت الحسن ثم باب مستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار أسماء بنت الحسن ثم باب مستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار بابة سي ساب عدد المستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار بابه في كانت بستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار بابه سيم المورد باب مستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار بابه في كانت بين الويد ثم باب مستقبل دار ويطة و باب مستقبل دار بابه فيكانت بسابق الميران مينا المستقبل دار يطاقه و باب مستقبل دار بابه سيم المستقبل دار يطاق المستقبل دار يطاقه و باب مستقبل دار باب الشرق و باب مستقبل دار بابه في الشرق المستقبل دار بيطة و باب مستقبل دار بيطة و باب مستقبل دار بوليد ثم باب مستقبل دار يطالة برابيد و باب المي سور ابتراب المي مين الشعب عند أن ميانا ميان الشعب الميار المياء الميان الميان الميانا الميان الميانا الميانا المياب الميانا المي

<sup>(</sup>١) لابن زبالة : كتاب في تاريخ المدينة والمسجدالنبوى الشريف هوأصل لكلمن كتب حول هذا وقد ألفه عام ١٩٩ ه

المصانـم ثم باب مستقمل ابنا الصوافي فذلك ثمانية أبواب: منها باق ني يومنا هـذا باب عثمان والباب المقابل لدار ريطة وفي الشام أربعة أبواب الأول حذاء دار شرحبيل بن حسنة والرابع حذاء بقية دار عبدالله بن مسعود، وليس منها شيء مفتوح في زماننا هــذا وفي المغرب سبعة أبواب: الخامس منها باب عاتــكة والسادس باب زياد والسابع باب مروان وليسمنهاشيء مفتوح فييومنا هذا إلا بابعاتكة ويعرفالآن بباب الرحمةوهو الذي يلي باب الامارة وفي دار مروان باب إلى المسجد باق على حاله إلى الآن ، روى ابراهيم بن محمد عن ربيعة بن عُمان قال: لم يبق من الأبواب التي كان رسول الله يدخل منها إلا باب عمان واعلم أن حدود مسجد رسول الله من القبلة الدرابزينات التي بين الأساطين ومن الشام الخشبتان المغروزتان في صحن المسجد فهذا طوله وأما عرضه من المشرق إلى المغرب فهو من خجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاسطوان الذي بعد المنبر وهو آخر البلاط. ولم تزل الخلفاء من بني العباس ينفذون الامراء على المدينة و يمدونهم بالأموال لتجديد مايتهدم من المسجد ولم يزل ذلك متصلا إلى أيام الامام الناصر لدين الله أمير المؤمنين (١) فانه ينفذ في كل سنة من الذهب العين الامامي ألف دينار لأجل عارة المسجد وينفذ عدة من النجارين والبنائين ، والنقاشين والجصاصين والحراقين والحدادين والدوزجاربة والحالين ويكون مادتهم ما يأخذونه من الديوان ببغداد من غير هذه الألف للذكورة وينفذ من الحديد والرصاص والأصباغ والحبال والآلات شيئًا كثيرًا، ولا تزال العارة متصلة في المسجد ليلا وجهارًا حتى إنه ايس به اصبم إلاعامرا و ينغذ من القناديل والشيرج(٢) والشمع عدة أحمال لأجل المسجد وينفذ من الند والغالية المركبة والعود لأُجّل تجمير المسجدشيئاً كثيراً وأما الرسوم التي تصل من الديوان لغير العارة فأر بعة آلاف دينار من العين الأمامية للصدقات على أهل المدينة من العلويين وغيرهم وينفذ من الثياب القطن ألف وخمسائة ذراع لأجل أ كفان من يموت من الفقراءالغر باء، هذا غير ما ينفذ للخطيب وإمام الروضة وللمؤذنين وخدام المسجد، وذكر يوسف بن مسلم أن زيت قناديل مسجدالنبي صلى الله عليه وسلم :كان يحمل من الشام حتى انقطع فى ولاية جعفر بن سلمان الأخيرةعلى المدينة فجعله على سوق المدينة ، فلما ولى المدينة داودبن عيسي سنة سبع أو ثمان وتسمين ومائة أخرجه من بيت المال، قلت وفي يومنا هذا يصل الزيت من مصر من وقف هناك ومقداره سبعة وعشرون قنطاراً بالمصرى والقنطار مائة وثلاثون رطلا، ويصل معه مائة وستون شمعة بيضاء كبار وصغار وعلبة فيها مائة مثقال ند .

<sup>(</sup>١) هو الناصر بن المستفىء تولى الحلافة عام ٧٧٥ ه حتى عام ٣٢٢ ه .

<sup>(</sup>٢) هو نوع من أنواع الزيت ويسمى باللغة المصرية العامية ( السيرج ) .

## اليَائِدِلِثَالِثَ عِشِرُ

### في ذكر المساجد التي بالمدينة وفضلها

اعلم أن المساجد والمواضع التي صلى بهـا رسول الله صلى الله عليــه وسلم بالمدينة كثيرة وأساميها في الـكتب مذكورة إلا أن أكثرها لا يعرف في يومنا هذا، فذكره لا فائدة فيه هنا فأما المساجد التي هي اليوم معروفة ضي :

## مسجد تُبَـاء

روى البخارى فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبث فى بنى عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة وأسس المسجد الذي أسس على التقوى وصلى فيه وخرج إلى المدينة .

أنبأنا عبد الرحمن بن على قال: أنبأنا محمد بن أبى منصور ، أخبرنا محمد بن أحمد المقرى ، أنبأنا عبد الملك بن محمد الواعظ ، حدثنا دعاج بن أحمد ، حدثنا بن خريمة ، حدثنا محمد بن يحبي ، حدثنا إسماعيل بن أبي أوس ، حدثنى أبى عن شر حبيل بن سعد عن عويمر بن ساعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء : إن الله تعالى قد أحسن الثناء عليكم في الطهور قال : ( فيسه رجال يحبون أن يتطهروا ) إلى آخر الآية ، ماهذا الطهور ؟ فقالوا : مانعلم شيئاً إلا أنه كان لنا جبران من اليهود وكانوا ينسلون أدبارهم من النائط فقسلنا كا غساوا .

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزور قباه راكباً وماشيا ، وفي سحيح مسلم أن عبد الله بن عمر كان يأقه قباء في كل سبت و يقول : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه كل سبت ، وروى أبو عرو بة قال : كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأتى قباء كل يوم الاثنين ويوم الخيس فباء يوما فلم يجد أحداً من أهله فقال : والذي نفسى بيده اقتد رأيتنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بسكر في أعليه تقلل حجارته على بطوننا و يؤسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ، وروى البه نفل عنه المباحرين الأولين من أحساب رسول الله صلى الله المباحرين الأولين من أحساب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويوى أبو بكر وعمر رضى الله عنهم أجمين . وروى أبو أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : من توضأ فأسبغ الوضوه وجاء مسجد قباء فصلى فيه ركمتين كان له أجر عرة ، وروت عاشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها قال : والله لأن أصلى في مسجد قباء ركمتين الوب عرة ان النبي عرة الدي مرتين ولو يعلمون ما فيه لغر بوا إليه أكباد الإبل ، وروى نافع عن ابن عمر أن الدي

صلى الله عليه وسلم صلى إلى الأساطين الثلاث فى مسجد قباء التى فى الرحبة قلت : لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة نزل فى بنى عمرو بن عوف بقباء فى منزل كلتوم بن الهرمواخذ مر بده (١) فأسسه مسجدا وصلى فيه ولم يزل ذلك المسجد يزوره رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة حياته و يصلى فيه أهل قباء فلما توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تزل الصحابة تزوره وتعظمه ءولما بنى عبد العزيز مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجد قباء ووسعه و بناه بالحبارة والجمس وأقام فيه الأسامين من الحبارة داخلها عواميد الحديد والوصاص ونقشه بالنسيفساء وعمل له منارة وسقله بالمداح وجعله أروقة وفى وسطه رحبة وسهدم حتى جدد عمارته جمال الدين الأصبهانى وزير بنى زنكى الملاك

وذرعت مسجد قباء فكان طوله ثمانية وستين ذراعا تشت قليلا وعرضه كذلك وارتفاعه في السهاء عشرون ذراعا وطول منارته من سطمه إلى رأسها اثنان وعشرون فراعا وعلى رأسها قبة طولها نحو العشرة أفررع وعرض للنارة من سهة التبلة عشرة أفرع شافة ومن للفرب ثمانية أفرع ، وفي المسجد تسمة وثلاثون اسطواناً بين كل اسطوانين سبمة أفرع شافة وفي جدرانه طاقات نافذة إلى خارج في كل جانب ثمان طاقات إلى الجانب الذي يلي الشاء والنامنة فبها للنارة فعي مسدودة وللنارة عن عين للصلي وهي مربعة .

### مسجد الفتح

<sup>(</sup>١) المربد: موضع يجفف فيه التمر ( وهو الجرن والجرين والسطح ) .

<sup>(</sup>٧) وذلك عام ٥٥٥ هـ ، وقد جدداً بضاً عام ١٧٧ هـ ، وعام ٧٣٣ هـ في عهدالناصر بن قلاوون ، وعام ٨٤٠ هـ ، وعام ٨٨٠ هـ ، وقام ٨٨٨ هـ ، وق

والآخران معموران بالحجارة والجص وهما في الوادي عند النخل ، وروى معاذ بن سعد أن رسول الله عليه السلام صلى في مسجد الفتح في الجبل وفي المساجد التي حوله (١)

#### مسجد القبلتان

روى عثمان بن محمد الأحبشي قال : زار رسول صلى الله عليه وسلم امرأة من بني سلمة يقال لها أم بشير في بني سلمة فصنعت له طعاما فحاء الظهر فصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه في مسجد الفبلتين الظهر فلما صلى ركعتين أمر أن يتوجه إلى الكعبة فاستدار رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمى ذلك المسحد مسجد القبلتين ، وكانت يومئذ أربم ركعات ممها ثنتان إلى بيت المقدس وثنتان إلى الكعبة ، وقال سعيد بن المسيب<sup>(٢٢)</sup> : صرفت القبلة قبل بدر بشهرين والثابت عندنا أنها صرفت في الظهر في المسجد، قلت : وهذا المسجد بسيد من المدينة قريب من بئررومة وقد انهدم وأخذت حجارته وبقيت آثاره وموضعه بعرف بالقاع<sup>(٣)</sup>،

## مسجد الفضييخ(1)

روى عن هشام بن عروة والحارث بن فضيل انهما قالا : صلّى النبي صلى اللهعليه وسلم في مسجد التضييخ (٠)، قلت : وهذا المسجد قريب من قباء ويعرف بمسجد الشمس وهو حجارة مبنية على نشز من الأرض·

## مسجد بنی قریظة (۲)

روى على بن رفاعة عن أشياخ من قومه أن النبي صلى الله عايه وسلم صلى في بيت امرأة فأدخل ذلك البيت في مسجد بني قريظة وهو المسكان الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة ، قلت : وهــذا المسجد اليوم باق بالعوالي وهو كبيرطوله نمو عشرين ذراعا وعرضه كذلك وفيه ست عشرة اسطوانة قد سقط بعضها وهو بلا

<sup>(</sup>١) يقع مسجد الفتح في شمال المدينة الغربي في جبل يقال له سلم ، ويسمى أيضاً : مسجد الأحزاب،والمسجدالأعلى، وهو في المُمَان الذي قام فيه الرسول يدعو على الأحزاب في غزوة الحندق فاستجاب الله دعاءه وهزم الأحزاب ، وقد عمره عمر بن عبد العزيز ، ثم جدد عام ٥٧٥ هـ بأمر أمير مصر .

<sup>(</sup>٧) من كبار التابمين بالمدينة توفى عام ١١٠ ه.

 <sup>(</sup>٣) جدد بناؤه عام ٨٩٣ ه في عهد الماليك ، وعام ٥٠٠ ه في عهد السلطان سلمان الممانى . (٥) وذلك في مدة حساره لبنى النضير .

<sup>(</sup>٤) هو شرقی مسجد قباء .

 <sup>(</sup>٦) يقع شرق مسجد الفضيخ وقد جدده الشجاعي شاهين الجمالي شيخ للسجد النبوى سنة ٨٩٣ ه.

سقف وحيط انه مهدومة وقد كان مبنيا على شكل بناء مسجد قباء وحوله بساتين ومزارع ومشر بة أم ابراهم ابني عليه المسائل من المدينة بين النخل وهو أكمة قد حوط عليها بلبن والمشر بة أم ابراهم وأفقه قد كان بستانا لمسارية السيان المسائل المسائل وتنقض وتؤخذ حجارتها قدم بها الدور ، منها:مسجد بقباء قريب من مسجد خراب فيها الحاديب و يقايا الأساطين وتنقض وتؤخذ حجارتها قدمر به بمها الدور ، منها:مسجد بقباء قريب من مسجد الفرار فيها سطوانات القدم و المسائل و المسجد بقباء قويه المطوانات قائمة و محراب مليح و بالدي خراب، وآخر يمرض بمسجد البغلة فيه المطوانة واحدة وهو خراب وحوله يسير من الحجارة فيه أثر يقولن انه أثر حاقرى بغلة الذي صلى الله عليه وسلم قلت مساسح عندك من المواضم التي صلى الله يقولون انه أثر عند الملكة في هسأن ملواضم وان لم يعرف أساميها لأن الولد بن عبد الملك كتب إلى عمر بن عبد العزيز وهو واليه على للدينة : مهما صح عندك من المواضم التي صلى فيها الذي صلى الله عليه وسلم فابن عليه مسجداً فيذه الآثار كام آثار بناء عمر بن عبد العزيز .

## البَابُلزّابعُ عَشِرٌ

## فى ذكر مسجدالضرار وهدمه

هذا المسجد بناء المنافقون مضاهاة لمسجد قباء فكانوا مجتمدون فيه و يسيبون النبي سلى الله عيله وسلم و يسبهر ثون به وكان الذين بنوه اثنى عشر رجلا: حرام بن خاالمومن داره أخرجه، وثمانية بن حاطب ومعتب بن قشيرواً بو حبيبة بن الأزعى وعباد بن حيف وحارثة بن عامل ووجاد بن عالم ووجاد بن عامل ووجاد بن عامل ووجاد بن عامل ووجاد بن ثابت ؛ فلما بنوه أنوا الذي صلى الله عليه وسلم وهو يتجهز إلى تبوك فقالوا يارسول الله انا قد بنينا مسجداً لذى العلة والحاجة شاء الله لا تأليا المنافقة والحاجة شاء الله المنافقة وإنا نحب أن تأتينا فنصلى لنا فيه فقال إلى على جناح سفر وحالي شغل لولو قد قدمنا إن شاء الله لأتبينا كم فسلما للمينة ساعة من مهار ومرجمه من تبوك أتنا على المدينة ساعة من مهار ومرجمه من تبوك أتناه غير المسجد فقربا سريعين حتى أتيا بني سالم بن عوف فأخذا سمقاً من النخل وأشعلاً فيه مناراً من خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهل فحرقاه وهدماه وتفرق أهله عنه ونزل فيه من القرآن ما زلا « والذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً » إلى آخر القصة .

قلت : وهذا المسجد قر يب من مسجد قباء وهو كبير وحيطانه عالية و تؤخذ منه الحجارة وقد كان بناؤه متيناً .

#### اليَاكِ لِخَامِسُ عَشِرُ

## في ذكر وفاة النبي مَتِيَالِيَّةٍ وصاحبيه رضيالله عنهما

روىعن أبى مويهبة مولىرسول الفيظي قال : بعنى رسول الفيظيه من جوف الليل فقال: يا أبا مو بهبة إنى قد أمرت أن استغفر لأهل البقيع فانطلق معى فانطلق معه فلا وقف بين أظهرهم قال : السلام عليكم با أهل المقابر ليتن كثم ما أصبح فيه ما أصبح الناس فيه ، أقبلت الفتن كقطع الليل للظم ينبغ آخرها أولها ، الآخرة شر من الأولى . ثم أقبل على وقال : يا أبا مو يهبة إنى قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ، ثم الجنة خيرت بين ذلك و بين لقاء ربى والجنة قال : فقلت بأبى أنت وأمى يا رسول الله فحذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة قال : لا والله يا أبا مو يهبة لقد اخترت القاء ربى والجنة ، ثم استغفر لأهل البقيع ثم انصرف فيداً برسول الله وجمه الذي قبضه الله فيه .

وروى عن عائشة رضى الله عنها قالت : رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله من البقيع فوجدنى وأنا أجد صداعاً فى رأسى وأنا أقول وا رأساه فقال : بل والله ياعائية وا رأساه ، فقال : وما ضرك لو مت قبل فقمت عليك وكفتتك وصليت عليك ودفنتك قالت : قلت لكا ألى بك قد فعلت ذلك ثم رجعت إلى بيتى فأعرست فيه بيمن نسائك ، قالت فنبين مرسولاته عليه وحده وهو يدور على نسائه حتى اشته به وجمه وهو فى بيت ميمونة فلاعا نساه وكن تسما : عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وسودة وزينب وميمونة وجويرية وصفية فاستأذنهن على أن يُمرِّض فى بيت عائشة قاذن له فخرج رسول الله يتللي يمنى العباس وعلى رضى الله عنهما عاصباً رأسه من سبح قوب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد اليهم فأقدوه و الله الله وحرب من المراش عليه وسلم عاصباً رأسه من سبح قوب من آبار شتى حتى أخرج إلى الناس فأعهد اليهم فأقدوه و الله الله أحد و استغفر لهم وأكثر السلاة رسول الله على أسحاب أحد واستغفر لهم وأكثر السلاة عليه وصلم عاصباً رأسه حتى جلس على النير فسلى على أسحاب أحد واستغفر لهم وأكثر السلاة عليه ومن وقال : إن عبداً من عبدالله خيره المنهم والم إنفسنا وأبنائنا ، ثم قال رسول الله عليه السلام : يا معشر المهاجر بن استوصوا بالأنصار خيراً فإن الناس يزيدون والأنصار على هيئها لا تزيد و إنهم كانوا عيبتى التى آو يت إليها استوم عن الشعة رضى الله عبا أنها قالت : ما رأيت أحداً الوجع عليه أشد من رسول الله أه .

وفيه أيضًا من حديث عبدالله بن مسعود قال دخلت على النبي وهو يوعك فقلت: يارسول الله إنك توعك وعكما شديداً قال أجل إنى أوعك كما يوعك رجلان منكم، ولما اشتد به وجمه ﷺ جاء، بلال يؤذنه بصلاة الفجر من يوم الاثنين قال مروا أبا بكر فليصل بالناس فلما تقدم أبو بكر يصلى بالناس وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة غر ج على الناس قال أنس فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون الصبح فرفع الستر وقام على باب عائشة فكاد المسلمون يفتنتون في صلاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فرحاً به وتفرجوا فأشار إليهم أن اثبتوا على صلاتكم قال وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سروراً لمـــا رأى من هيئتهم في صلاتهم وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن هيئة منه تلك الساعة ، قال أبو بكر بن أبى مليكة: فلما تفرج الناس عرف أبوبكر أبهم لم يفعلوا ذلك إلا لرسُول الله صلى الله عليه وسلم فنسكص عن مصلاه فدفعه رسول الله ﷺ في ظهره وقال صل بالناس وجلس الرسول إلى جانبه فصلى قاعداً عن يمين أبى بكر فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس فــكلمهم راهـاًصوته حتى خرج صوته من باب المسجد يقول : يأيها الناس سعرت النار وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم و إنى والله ما تمسكون على بشيء إنى لم أحل إلا ما أحل القرآن ولم أحرم إلا ما حرم القرآن، فلما فرغ صلَّى الله عليه وسلم من كلامه قال له أبو بكر : يا نبى الله إنى أراك قد أصبحت بنعمة من الله وفضل كما نحب واليوم يوم بنت خارجة أفاً تيها ؟ قال نم قال ثم دخل عليه السلام وخرج أبو بكر إلىأهله بالسيح وخرج يومئذ على بن أبي طالب رضي الله عنه على الناس من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الناس: يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله؟ فقال أصبح بحمد الله بارئًا ، قال فأخذ العباس بيده وقال يا على أحلف بالله لقد رأيت الموت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كنت أعرفه في وجوه بني عبد المطلب.

وفى سحيح البخارى من حديث عائشة رضى الله عنها قالت دعا الدى صلى الله عليه وسلم فاطمة فى شكواه الذى قبض في وجمه فيك من المدى المن في وجمه فيكت ثم سارفى أبى أول أهد لموقاً به فضحكت ، وفيه من حديثها أيضاً أنها قالت : إن من نم الله علماً ن رسول الله صلى الله علماً ن رسول الله على الله على الله على الله على وبين سخرى وتخرى وإن الله جمع بين ريتى وريقه عند موته، دخل عبد الرحمن بن أبى بكر وأنا مسئدة الذي صلى الله عليه وسلم إلى صدرى ومعه سواك رطب يستن به فرأيته ينظر الله وعرفت أنه يحب السواك قللت آخذه لك فأخار برأسه أن نعم فلينته وطيبته ثم دفعته إليه فاستن به فما رأيت الذي عليه السلام استن استنانا قط أحسن منه وبين يديه ركوة فيها ماء فبحل يدخل يده في الماه فيمسح بها وجهه الدي الله فيسح بها وجهه ويقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات ثم نصب يديه فيحل يقول في الرفيق الأطل حتى قبض ومالت يده.

قالت عائشة رضى الله عنها :كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوسحيح يقول إنه لن يقيض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة تم يخير ، فلما اشتكي وحضره القيض ورأسه على فخذى عشي عليه فلما أفاق شخص بصره نحوسقف البيت ثم قال : اللهم في الرفيق الأعلى ، فقلت إذا لا يختارنا فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح .

وقالت عائشة رضى الله عنها : سمعت رسول الله عليه السلام وأصغيت إليه قبل أن بموت وهو مسند إلى ظهره يقول : اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى، ولما تغشاه الموت قالت فاطمة رضي الله عهما : واكرب أباه، قال لها : ليس على أبيك كرب بعد اليوم ، قالت عائشة وثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجري فنظرت في وجمه و إذا بصره قد شخص وهو يقول : بل الرفيق الأعلى في الجنة، وقبض صلى الله عليه وسلم، قالت : فوضعت رأسه على وسادة وقمت أندب مع النساء أضرب وجهى وقالت فاطمة رضى الله عنها تندبه : يا أبتاه أجاب ربًّا دعاه ، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه ، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه ، وقال جبريل للنبي عند موته يا أحمد هذا آخر وطئي في الأرض ولا أنزل إليها أبداً بعد إنمــا كنت حاجتي من الدنيا، وكانت وفاته صلى الله عليه وسلم حين اشتد الضحي من يوم ا الاثنين لاتنتي عشرة ليلة مضت من ربيع الأول سنة إحــدى عشرة من الهجرة عن نادث وستين سنة من عمره وكمل بالمدينة من يوم دخلها إلى يوم مات عشر سنين كوامل مبلنًا لرسالات الله مجاهدًا لأعدائه. ولما توفى رسول الله قام عمر بن الخطاب رضي الله عنـــه فقال إن رجالًا من المنافقين يزعمون أن رسول الله قد توفى ، و إن رسول الله مامات ولكنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى فانه غاب عن قومه أر بعين ليلة ثم رجم إليهم بعد أن قيل قد مات ووالله ليرجعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقطعن أيدى رجال وأرجابهم زعموا أنه قد مات،قالوا وأقبل أبوبكر على فرس من مسكنه بالسيح فلم يكلم الناسحتي دخل على عائشة فيم رسول الله وهو مُسَجّى بثوب حبرة فـكشف عن وجهــه ثم أكب عليــه فقبله و بكي ثم قال: بأبي وأمى أنت والله لا يجمع الله عليك موتنين : أما للوتة التي كتبت عليك فقد مها ثم لن يصيبك بعدها موتة أبداً ثم رد البرد على وجهه وخرج عمر بن الخطاب يكلم الناس فقال: على رشك ياعر أنصت فأبي إلا أن يتكلم فلما رآه أبو بكر لا ينصت أقبل على الناس فلما سمع النَّــاس كلامه أقبلوا عليه وتركوا عمر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنه من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات ومن كات يمبد الله فان الله حيٌّ لا يموت قال : ثم تلا هذه الآية « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قنــل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقاب على عقبيه فلن يضر الله شيئًا وسيجزى الله الشاكرين » قال: فوالله لسكاً أن الناس لم يعلموا أن هذه الآية نزات حتى تلاها أبو بكر يومنذ قال: وأخذها الناس عن أبي بكر فهي في في أفواهم قال عرْ : فوالله ماهو إلا أرب سممت أبا بكر تلاها فعقرت حتى وقعت إلى الأرض ماتحملني رجلاي وعرفت أن رسول الله قد مات ، ولما مات رسول الله قالوا : والله لا يدفن ، وما مات و إنه ليوحي إليه فاخروه حتى أصبحوا من يوم الثلاثاء وقال العباس : إنه قد مات و إنى لأعرف منه موت بنى عبد المطلب وقال القاسم بن محمد مادفن رسول الله حتى عرف الموت في اظفاره قالت عائشة رضي الله عنها لمــا أرادوا غسل رسول الله اختلفوا

فقالوا والله ماندرى أمجرد رسول صلى الله عليه وسلم كا نجرد موتانا ؟ أو نعسله وعليه ثيابه، قالت فلما اختافوا ألق عليهم النوم حتى مامنهم رجل إلا ذقته فى صدره تم كلمهم مكلم من ناحية الديت لا يدرون من هو أن اغسلوا النبي وعليه ثيابه قالت : فقاموا إلى رسول الله فغسلاه وعليه قميصه يصبون المساء فوق القميص دون أيديهم وغسله على رضى الله عنه أسنده إلى صدره وعليه قميصه يدلكه به من وراثه لا يفضى بيده إلى رسول صلى الله عليه وحلى والعباس وابناه الفضل وقم يقلبونه معه وأسلمة بن زيد وشقران مولى الذي يصبان المساء عليه وعلى يقول : بأبي أنت وأمى ماأطبيك حيا وميتا ولم ير من رسول الله شء، مما يرى من لليت فلما فرغوا من غسله كفن .

روى البخارى فى الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كفن رسول الله فى ثلاثة أثوات بيض سعولية من كرسف ليس فيهما قميس ولا عملمة فلما فرغ من جهاز رسول الله يوم الثلاثاء وضع على سريره فى بيته ثم دخل الناس يصلون عليه ارسالاً أى جماعات \_ : الرجال ثم النساء ثم الصبيان ولم يؤم الناس على رسول الله أحد .

واختانوا في دفته فأنبأنا عبد الرحمن بن على ، أخسبرنا أبو الحسن الفقيه ، اخبرنا على بن احمد البندار البناء عبدائم بن على من احمد البندار عبر الميد أبيا عبيد الله بن محد الصحيري حدثنا على بن سهل بن المنبرة حدثنا محد بن عمر حدثنا عبد المحتري بن بوع قال : لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في موضع قبره فقال قال : بالبقيع فانه كان يكثر الاستغفار لم وقال قائل : مهم عند منبره وقال قائل : منبم في مصلاه فجاه أبو بكر رضى الله عنه فقال : إن عندى من هذا خيرا وعلم اسمت رسول الله يقول : ما قبض نبي إلا دفن حيث توفى . أخبرنا المحسن بن محمد الواعظ أنبانا أحمد بن جعفر القطيبي حدثنا عبدالله ابن أحمد بن جعفر القطيبي حدثنا عبدالله ابن أحمد بن جعفر القطيبي حدثنا عبدالله يمرو عن ابن يقبرون رسول الله حتى قال أبو بكر رضى الله عنه فأخروا فراشه وحفروا له تحت فراشه ، وروى عكرمة عن ابن عباس قال : لما أرادوا أن يحفروا لرسول الله عند المسلم وكان أبو عبيدة يضرح حفر أهل مكة أي مالمحة أبا طلحة أبا طلحة أباه به فلحد لرسول الله تم وضعرال الله من وسط الليل ليلة الأربعاء وكان الذين تولوا قبره على بن أبي طالب والفضل وقتم ابنا المباس، وشقران مولي رسول الله من قبره على المبات فسها الله عليه وحمياه حراء من حصباء العرصة ورفع قلر شبرين من الأرض ، وروى البخارى في الصحيح من حديث أبي بكر بن عياش عن سفيان البار أنه حدًا أنه رأى قبر الدي مسيا .

وفى صحيح البخارى من حديث أنس بن مالك أنه قال : لما دفن الدبى قالت : فاطمة رضى الله عنها يا أنس أطابت أنسكم أن تحنوا على رسول الله التراب ؟ أنبأنا أبو جغفر الواسطى عن أبي طالب عن ابن يوسف أخبرنا أبو الحسن بن الابنورسى عن همر بن شاهين أخبرنا محمد بن موسى حدثنا أحمد بن محمد الكاتب حدثنى عاهم بن يحيى حدثنى أبى عن جدى عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على بن أبي طالب رضى الله عنه قال : لما رسول الله على الله عليه الله عنها فوقفت على قبره وأخذت قبضة من تراب القبر فوضته على عيمها وبكت وأنشأت تقول :

ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غواليا صُبَّت على مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن لياليا

روى عن أبى جعفر محمــد بن على أنه قال : مارأيت فاطمــة رضى الله عنهـــا بعدأ بيها ضاحكة ومكنت مده ستــة أشهر .

وروى حجاج بن عثمان عن أبيه قال : رأيتهم اجتمعوا يوم مات النبي على أكمة فجعلوا يبكون عليه ·

وروى البخارى فى الصحيح من حديث أبى بردة قال : أخرجت اليناعائشة كساء و إزاراً غليظا فقالت : قبض روح رسول الله فى هذين .

وروى أنس من حديث عائسة قالت قال رسول الله في مرضه الذي لم يتم منه : لمن الله البهود والنصارى المخذوا قبور أنبياتهم مساجد ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجداً ، أنيانا يحيى بن أسعد بن بوش عن أبي على الحداد عن أبي نسيم الحافظ عن جغر الخلدى أنبانا يزيد الحزومي حدثنا الزير بن بكار حدثنا محد بن الحسن قال : حدثن قار ير بن بكار رضى الله عها كانت تسمع صوت الوتد والسيار يوسرب في بعض الدور المطنبة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم قارت الموتد بن عمارة قالوا: إن عاشة أن لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل على بن أبي طالب رضى الله عنه مصراعى داره إلا بالمناصم توقيا الذك ، وروى أن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم دعت مجاراً يغلق ضبه لها وأن النجار ضرب المسار في الضبة ضرباً شديداً فصاحت عاشة بالنجار وماذا سمم من هذا قالت عاشة رضى الله عنها إنه ليؤذي رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته إذا كان حيًا قالت المنترى وماذا سمم من هذا قالت عاشة وضى الله عنها إنه ليؤذي رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم مساء عليه وسلم موت هذا الضرب كا لوكان يؤذيه حيًا صلى الله عليه وسلم مساء .

## ذكر وفاة أبى بكر رضى الله عنه

ذكر محمد بن جرير الطبرى بإسناد له أن اليهود سمت أبا بكر في أرزة ويقال في خزيرة وتناول معه الحارث ابن كلدةمنها ثم كفوقال لأبي بكر: أكلت طعاما مسمومافسيم لسنته فمات بعد سنة ومرض خمسة عشر يوما فقيل له لو أرسلت إلى الطبيب، فقال قد رآني ، قالوا فما قال الك؟ قال : قال إني أفعل ما أشاء ، وقالت عائشة رضي الله عنها كان أول ما بدا أبو بكر رضى الله عنه أنه اغتسل يوم الاثنين لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوما بارداً فَحُمَّ خَسة عشر يوماً لا يخرج إلى الصلاة وكان يأمر عمر بن الخطاب يَصلى بالناس ويدخل عليه الناس يعودونه وهو ينقل كل يوم وهو يومئذ نازل في داره التي قطعها له رسول اللهوجاه دار عبان بن عفان ، قال أهل السيركان ينزل أبو بكر بالسيح عند زوجته بنت خارجة بن زيد وأقام بالسيح بعد ما بويع له بالخلافة ستة أشهر يفدو على رجليه إلى للدينة وربما ركب على فرس له وعليه إزار ورداء فيوافى المدينة فيصلى الصلاة بالناس فإذا صلى المشاء رجع إلى أهله بالسبيح فسكان إذا حضر صلى و إن لم يحضر صلى بهم عمر بن الخطاب وكان تاجرًا يفدو كل يوم إلى السوق فيبيع وكانت لةقطعة غم تروح عليه ور بما خرج بالنم لرعيها ور بما كفيها ورعيت له وكان يحلب للحى أغنامه فلما بويع له بالخلافة قالت جارية من الحي الآن لا يحلب لنا منائح دارنا ، فسمسها أبو بكر فقال بل لممرى لأحلبها لحم و إلى لأرجو ربى أن لا يغيرنى ما دخلت فيه عن خُلُق كَنت عليه فحكان يحلب لهم ثم نزل للدينة فأقام بها ونظر فى أمره فقال والله ما يصلح أمر الناس والتجارة وما يصلحهم إلا التفرغ لهم والنظر في شأنهم ولا بد لعيالى مما يصلحهم فترك التجارة واستنفق من بيت مال السلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوما بيوم وبحج ويعتمر وكان الذي فرضواً له في كل سنة ستة آلاف درهم فلما حضرته الوفاة قال ردوا ما عليٌّ من مال المسلمين فإني لا أصيب من هذا المال شيئًا و إن أرضى التي بمكان كذا وكذا المسلمين بما أصبت من أموالهم، فدفع ذلك إلى عمرفقال عمر : لقد أتعب مَن بعده .

روى البخارى فى الصحيح من حديث عائشة رضى الله عنها قالت دخلت على أبي بكر رضى الله عنه فقال: 
فى كم كفنتم النبي ؟ قالت فى ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قيص ولا عمامة، وقال لها فى أى يوم توفى رسول 
الله ؟ قالت يوم الاثنين قال فأى يوم هذا ؟ قالت يوم الاثنين قالل أرجو فيها بينى و بين الليلة فنظرت إلى ثوب عليه 
كان يرض فيه به ردغمن زعفران فقال اغسلوا ثو بي هذا وز بدواعليه ثو بين وكفنونى فيها قلت إن هذا كَخَمَلق قال إن 
الحى أحق بالجديد من الميت ، فل يتوف حتى أمسى من ليلة الثلاثاء ودفن قبل الصبح وكان آخر ما تكلم به أبو بكر 
رضى الله عنه : رب توفى مسلماً وأختى بالصالحين ، وتوفى بين للذرب والمشاه من ليلة الثلاثاء لممان بقين من 
جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرةمن المجرة فكان خاكلة عندين وثلاثة أشهر وعشر ليال وكان عروه نكانا وستين

سنة وغسلته زوجته أسماء بنت عميس بوصية منه وابنه عبد الرحمن يصب عليه المساء وكفن وحمل على السرير الذى حمل عليه رسول الله وصلى عليه عمر فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاه المنبر ودفن ليلة الثلاثاء إلى جنب رسول الله عليه السلام وألصقوا لحده بلحده ودخل قبره عمر وعمان وطلحة وعبد الرحمن ابه رضى الله عميم وكان أبوه قحافة حيا يمكة فلما نمى إليه قال: رزء جليل، وعاش بعده ستة أشهر وأياما، وتوفى فى المحرم سنة أربع عشرة بمكة وهو ابن سبع وتسعين سنة رضى الله عنها.

## ذكر وفاة عمر رضي الله عنه

روى أبو بكر بن أبى شببة فى مسنده من حـديث معدان بن أبى طلحة أن عمر بن الحيطاب رضى الله عنه الله عنه الله عنه أم قال : قام يوم المجمة خطيباً فحمد الله وأنمى عليه ثم ذكر نبى الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر رضى الله عنه ثم قال : أيها الناس إنى قد رأيت رؤيكا أن ديكا أحمر نقرنى نقرتين ولا أدرى ذلك إلا لحضور أجلى و إن ناساً يأمرون أن استخلف و إن الله لم يكن يضيع دينه وخلافته واللدى بعث به نبيّة، فإن يجل بى أمر فالخلافة تمودى بين هؤلاء الرهط الستة الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فأيهم بايموا فاسموا له وأطيعوا وذكر كلاماً طو يلا قال فحطب بها عر يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء .

وروى البخارى فى الصحيح من حديث عرو بن ميمون قال : إنى لقائم ما يبنى و بين عمر إلا عبد الله بن عامر المعاداه عباس حذاه علداء غداة أصيب وكان إذا مر بين الصغين قال : استووا حتى إذا لم ير فيهم خللا تقدم فسكبر ور بما قرأسورة يوسف والنحل أو نحو ذلك فى الركمة الأولى حتى يحتم الناس فحاهو إلا أن كبر ف معت يقول : قناني أوا كافى السكلب حين طمنه أبولؤلؤة غلام المغيرة وصار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يميناً وشمالاً إلا طعنه حتى طمن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة فلما رأى ذلك رجل من للسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ من نفسه قد نقدوا صوت عروم يقولون سبحان الشهسيحان الله فعلى بهم عبد الرحن بن عوف صلاة خفيهم لا يدرون غيراً بهم يد الرحن بن عوف صلاة خفيفة فلما المصرفوا قال : يا ابن عباس انظر من تعلق فجال ساعة ثم جاء فقال غلام المغيرة قال الصانع ؟ قال نم قال : قائله الله لقد أمرت به معروفا وقال الحد الله الذى لم يجمل منيتي على يد رجل يدعى الإسلام واحتمل إلى بيته فانطاقنا معه وكائل الناس معموفا وقال الحد الله في الم ينفون عليه وجاء الناس ينفون عليه وجاء الناس ينفون عليه وجاء الناس ينفون عليه وجاء شاب فقال : أبشر يا أمير المؤمنيين بشرى الله لك في سحبة رسول الله وقعمك فى الإسلام ماقد علمت ثم وليت فعدلت ثم الشهادة قال : ودحت أن ذلك كان كفافا لا على ولا ولى، ولما أدير رأى رداءه بحس الأرض قال : ردوا على الغلام ، قال : يا ابن أخى رفع ثو بك فإنه أتي وأنه فله المنا ردوا على الغلام ، قال : يا ابن أخى رفع ثو بك فإنه أتي وأنه

لثو بك ياعبد الله بن عمر انظر ماعلى من الدين ، فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألف أو نحوه قال : إن وفى له مال آل عمر فأده من أموالهم و إلا فاسئل فى بنى عــدى بن كسب فإن لم تف أموالهم فاسئل فى قريس فإنى لستُ اليــوم للمؤمنين أمــيراً وقل يستأذن عمر بن الخطــاب أن يدفن مع صاحبيه ، فسلم واستأذن ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكى فقال : يقرأ عليك السلام عمر بن الخطاب و يستأذن أن يدفن مع صاحبيه فقالت كنت أريده لنفسي ولأوثرنه به اليوم على نفسي فلما أقبل قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء قال ارفعوني فأسنده رجل إليه فقال ما لديك قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين أذنت فقال الحمد لله ما كان أهم إلى من ذلك فإذا أنا قبضت فاحملونی ثم ســلم وقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أدنت لى فأدخلونى و إن ردتنى فارددونى إلى مقابر المسلمين ، وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء معها فلما رأيها قمن فولجت عليه فبكت عنده ساعة ، واستأذن الرجال فولجت داخلا ، فسمعنا بكامها من داخل فقالوا أوص ياأمير للؤمنين ، استخلف، قال ما أجد أحدا أولىوأحق بهذا الأمر من هولاء النفر أو الرهط الذين توفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدًا وعبد الرحمن بن عوف وقال : اشهد يا عبد الله بن عمر ليس لك من الأمر شيء وأوصى الخليفة من بعدى بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم وأوصيه بالأنصار خيراً الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسمهم وأن يعفو عن مسيئهم ، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإمهم ردء الإسلام وجباة المال وغيظ العدو ولا يأخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم، وأوصيه بالأعراب خيراً فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام أن يأخذ من حواشي أموالهم ويرد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله أن يوفي لهم بمهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يحكفوا إلا طاقتهم فلما قبض رضى الله عنه خرجنا به فانطلقنا نمشى فسلم عبد الله بن عمر وقال يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه فأدخل موضعًا هناك مع صاحبيه قلت : و باع عبد الله بن عمر داراً لعمر بن الخطاب ومالا له بالنابة ثم قضى دين أبيه وكانت وفاته رضى الله عنه يوم الأر بعاء لأر بع بتين من ذى الحجة سنة ثلاث وعشر بن من الهجرة وكانت خلافته عشر سنين كوامل وستة أشهر وأر بعة أيام وكان سنه ثلاثا وستين سنة وصلى عليه صهيب وِ جاه المنبر ودفن مع النبي .

وروى البخارى فى الصحيح من حديث عبد الله بن عباس أنه قال وضع عمر على سر يره فكنه الناس يدعون و يصاون قبل أن يرفع وأنا فيهم فل يرعنى إلا رجل أخذ منكهى فإذا على بن أبى طالب رضى الله عنه فترحم على عمر وقال ما خلت أحداً أحبُّ أن ألقى الله بمثل عمله منك ، وإيم الله أن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك لأنى كنت أسم كثيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ذهبت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ، وروى أن عائشة رضى الله عنها لما دفن عمر رضى الله عنه لبست نيابها الدرع والخمار والإزار وقالت إنماكان أبى وزوجى لها دخل معهما غيرها لزمت ثيابى .

وأخبرنى يحيى بن أبى الفضل السمدى قال : أخبرنا أبو عمد الفقيه قال أخبرنا أبو الحسن الشافعى قال أخبرنا أبو عبد الله بن النبهائي أخبرنا أبو العباس الرازى أخبرنا أبو الزنباع حدثنا عمر بن خالد حدثنا أبو بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يخبر عن عائشة رضى الله عنها أنها رأت فى المنام أنه سقط فى حجرها أو بجبحها ثلاثة أقار فذ كرت ذلك لأبى بكر قال خير.

قال يحيى بن سعيد فسمعت بعد ذلك أن رسول الله على التوف فدفن فى بيتها قال أبو بكر هذا أحد أقارك ابنية وهو خيرها ، أنبأنا أبو المتسم الصموت عن الحسن بن أحمد عن أحمد بن عبد الله عن جعفر بن محمد أخبرنا أبو زيد ، حدثنا الزبير حدثنا محمد بن الحسن عن عبد العزبز بن محمد عن أنيس بن أبي محيى قال : لقي رسول الله جنازة فى بعض سكك المدينة فسأل عنها ققالوا فلان الحبشى فقال رسول الله : سيق من أرضه وسمائه إلى التربة التي خلق منها . قلت : فعلى هذا طينة النبي وهذه منزلة رفيعة ، في القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى الله عنهم قال : دخات على عائشة رضى الله عنها قاطلمت على قبر الذي وكبر أبي بكر وعمر فرايت عليها حصباء حراء .

وروى عن هارون بن موسى المروبى قال: سمعت جدى أبا عاتمة بسأل: كيف كان الناس يسلمون على الذي قبل أن يدخل البيت في المسجد؟ فقال: كان الناس متفون على باب البيت يسلمون وكان الباب ليس عليه غلق حتى هلكت عائشة رضى الله عنها ، قال أهل السير: وكان الناس يأخذون من تراب قبر الذي فأمرت عائشة بجدار فضرب عليهم ، وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : ما زالت أضع خارى وأ نفسل عن ثيابى حتى دفن عمر فلم أزل متحفظة فى ثيابى حق بنيت بينى و بين القبور جداراً قلت : وقبر الذي وقبر صاحبيه فى صُفة بيت عائشة رضى الله عنها ، قال أهل السير: وفى البيت موضع قبر فى الجمة الشرقية قال سعيد بن المسيب فى صُفة بيت عائشة رضى عليه السلام، وروى عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال : يدفن عيسى بن مريم مع الذي ميكي وصاحبيه رضى عليه السلام، وروى عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال : يدفن عيسى بن مريم مع الذي ميكي وصاحبيه رضى عن أبي نعيم الأصبهانى عن أبى محد الخلدى حدثنا الزبير بن بكار حدثنا محمد بن عبد العزيز عند البيت مرتفعا نحوا من أدبه أصابم عليه حصباء إلى الحرة ما ثائمة ، ورأيت قبر أبى بكر وراء قبر الذي ورأيت قبر عمر أسفل منه وصوره لنسا همكذا :

# قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبى بكر رضى الله عنــه قبر عمر رضى الله عنــه

و بالإسناد حدثنا محمد بن الحسن حدثنى إسماعيل بن عبد الرحمن عن أبيه عبدالله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة قالت: رأس النبي صلى الله اللهعليه وسلم مما يلي المغرب ، ورأس أبى بكر عند رجلي النبي ، وعمر رضى الله عنه خلف ظهر النبي ، وهذه صفته :

> قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبي بكر رضى الله عنـــه قبر عمر رضى الله عنــه

وروى عن نافع بن أبي نعيم أن صفة قبر النبي صلى الله عليــه وسلم أمامهما إلى القبــلة مقدما نم قبر أبي بكر رضى الله عنه حذاء منــكب النبي صلى الله عليــه وسلم ، وقبر عمر رضى الله عنه حذاء منــكب أبي بــكر وهذه صفته :

> قبر النبي سلى الله عليه وسلم قبر أبي بكر رضى الله عنسه قبر عمر رضى الله عنه

وبالإسناد المتقدم حدثنا محد بن الحسن قال : حدثنا محد بن إسماعيل عن عمرو بن عبّان بن هافئ عن القاسم ابن محمد قالم عد بن إسماعيل عن عمرو بن عبّان بن هافئ عن الله عليهما ابن محمد قال : دخلت على عائشة رضى الله علم على الله عليهما فكشفت لى عن قبورهم فإذا هي لا مرتفعة ولا واطية مبطوحة ببطحاء حراء من بطحاء الفرّسمة ، و إذا قبر الذي صلى الله عليه وسلم ، ورأس عمر عند رجل أبى بكر ، صلى الله عليه وسلم ، ورأس عمر عند رجل أبى بكر ، وصفة ذلك كما يأتى :

قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر أبي بكر رضى الله عنه قبر عمر رضى الله عنه

وروى عن عبد الله بن محمد بن عقيل قال : خرجت في ليلة مطيرة إلى المسجد حتى إذا كنت عند دار المغيرة بن

شعبة لقيتنى رائحة لا والله ما وجدت مثلها فجئت المسجد فبدأت بقبر النبى فإذا جداره قد انهدم فدخلت فسلمت على النبى ومكنت فيه مليا، فاذا قبر رسول الله عليه السلام وقبر أبى بكر عند رجليه وقبر عمر عند رجلى أبى بكر رضى الله عنهما، وعليها من حصباء المرّصة وهذه صفته :

> قبر النبي صلى الفعليه وسلم قبر أبي بكر رضى الله عنه قرعمر رضى الله عنه

وروى المنكدر بن محمد عن أبيه قال : قبر رسول الله هكذا وقبر أبى بكر خانه وقبر عمر عند رجلى النبى وهذه صفته .

> قبر الني صلى الله عليه وسلم قبر أبي بكر وضى الله عنه قبر عمر وضىالله عنه

قلت: ذكر أهل السير أن جدار حجرة النبى الذى يلى موضع الجنائز سقط فى زمان عمر بن عبد العزيز فانهارت القبور الشريفة فا رؤى بكاء فى يوم مثل ذلك اليوم فأمر عمر بقباطى فخيطت ثم ستر الموضع بها، وأمر ابن ورد أن يكشف عن الأساس فينيا هو يكشف إذ رفم يده وتنحى فقام عمر بن عبد العزيز فؤعاً فرأى قدمين وراء الأساس وعليهما الشعر فقال عبدالله بن عبد الله بن عمر وكان حاضراً : أيها الأمير لا يروعنك فها قدما جدى عمر بن الخطاب ضاق البيت عنه خفر له فى الأساس فقال ياابن ورد أن غطّ ما رأيت ، فغمل .

وروى البخارى فى الصحيح من حـديث هــــام بن عمرو عن أبيه الى : لمــا سقط عليهم الحائط فى زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا فى بنيانه فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي ﷺ فا وجدوا أحداً يعلم ذلك حتى قال لهم عموة : لا والله ملمى قدم النبي ، ومامى إلا قدم عمر ، فالوا : وأمر عمر أ أبا حقصة مولى عائشة وناساً معه فنبووا الجلدار وجعلوا فيه كوة فلمــا فرغوا منه ورفعوه دخل مزاحم مولى عمر فرفع ماسقط على القبر من التزاب والطين ونزع القباطي . قالوا : وباب البيت الذي دفنوا فيه شامى ، قلت : و بني عمر بن عبد المدز يز على حجرة النبي حاجزا من سقف المسجد إلى الأرض وصارت الحجرة في وسطه وهو على دورامها .

ولما ولى النوكل الخلافة أمر إسحاق بن سلمة وكان على عارة مكة والدينة من قبله بأن يأرر الحجرة الرخام من حولها ففعل ذلك و بتى الرخام عليها إلى سنة ثمان وأر بعين وخمسائة من خلافة المقتفى، فجدد تأز يرها جمسال الدين وزير بنى زنسكى وجعل الرخام حولها قامة و بسطة وجمل لها شباكا من خشب الصندل والأبتوس وأداره

حولها نما يلي السقف، قيل إن أبا الغنايم النجار البغدادي عمله ارواكما ، وفي دورانه مكتوب على أقطاع الخشب الا روانك سورة الإخلاص صنعة بديعة ولم نزل الحجرة على ذلك حتى عمل لهـــا الحسين من أبي الهيجاء صهر الصالح وزير اللوك للصريين ســـتارة ديبقية بيضاء وعايهـــا الطرز والجامات المرقومة بالابريسم الأصعر والأحمر وخيطها وأدار عليها زنارًامن الحرير الأحمر والزنار مكتوب عليه سورة يس بأسرها ، قيل إنه غرم على هذه الستارة مبلغا عظيا من المسال وأراد تعليقهـا على الحجرة فمنعه قاسم بن مهنا الأمير على المسدينة وقال : حتى يستأذن الإمام المستضىء<sup>(١)</sup> بأمر الله فبعث إلى العراق يستأذن في تعليقها عجـاء الإذن في ذلك فعلقها نحو العامين ثم جاءت من الخليفة ستارة من الإبريسم البنفسجي عليها الطرز والجامات البيض المرقومة وعلى دوران جاماتها مكتوب بالرقم : أبو بكر وعمر وعمَّان وعلى : وعلى ظاهرها اسم الإمام المستضىء بأمر الله فرفعت تلك وأنفذت إلى مشهد على ابن أبي طالب بالـكوفة فعلقت هذه عوضها ، فلما ولى الإمام الناصر لدين الله<sup>(٢)</sup> أرسل ستارة أخرى من الإبريسم الأسود وطرزها وجاماتها من الإبريسم الأبيض فعلقت فوق تلك فلما حجت الجهمة أم الخليفة وعادت إلى العراق عملت ستارة من الابريسم الأسود أيضاً على شكل للذكورة فأنفذتها فعلقت عليهــا حتى يومنا هذا على الحجرة ثلاث ستائر بعضهن على بعض. وفي سقف للسجد ــ الذي بين القبلة والحجرة على رأس الزوار إذا وقفوا ــ معلق نيف وأربعون قنديلاً كبارا وصغارا من الفضة المنقوشة والساذجة وفيها اثنان من البلور وواحد ذهب وفيها قصر من فضة مغموس في الذهب وهــذه تنفذ من البلدان من الملوك وأرباب الحشمة والأموال ، وأُعلم أن حجرة النبي عليها ثوب مشمع مثل الخيمة وفوقه سقف المسجد وفيه خوخة عليهما بمرق مقفل وفوق الخوخة في سفف السطح خوخة أخرى فوق تلك الخوخة وعلمها ممرق مقفول أيضاً وحولهـا في سطح المسجد حظيرة مبنية بالآجر وبين سقف المسجد وبين سقف السطح فراغ نحو الدراعين وعليه شبابيك حديد ترمى الضوء ( منها إذا أرادوا ) (٢٦) الدخول عمر بن عبد العزيز والحبرة في وسطه ( ومن الحبرة إلى المقصورة تسعة عشر ذراعا ومن الركن الغربي إلى المسار الفضة الذى هو مقابل وجه النبي عَلَيْكَ خَسَةً أَذْرَعَ ) ( 4 ) .

<sup>(</sup>١) تولى الحُلافة من عام ٥٦٥ حتى عام ٧٧٥ ه في بغداد .

<sup>(</sup>٢) هو ابن المستضىء ، ولى الحلافة العباسية مدة طويلة ٧٧٥ ــ ٣٢٢ ه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : من رحبة المسجد ، وتشال إذا أرادوا .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين من زيادات النسخة المطبوعة .



صغة الحاجز الذي بناه عمر بن عبد العزيز والحجرة الشريفة في وسطه

واعم أنه فى سنة تمان وأر بعين وخمسانة سمعوا صوت هذة فى الحجرة وكان الأمير قاسم بن مهنا الحسينى فأخبروه بالحال قتال ينبغى أن ينزل شخص إلى هناك لينظر ما هذة الهذة و افتكروا فى شخص يصلح لذلك فلم يجدوا إلا عمر النساى (1) شيخ من شيوخ الصوفية بالموصل كان مجاورا بالمدينه فذكروا ذلك فذكر أن به فقاوالريخ والبول تموجه إلى النابط مرارا فالزموه فقال أهماونى حتى أروض غسى وقيل إنه امتنع من الأكل والشرب وسأل الله لهساك المرض عنه بقدر ما يبصر وبحرج ثم إنهم أنزله فى الحبال من الخوخة إلى الحظيار الذى بناه عمر ودخل منه إلى الحبورة ومعه شمة بيتضىء مها فرأي شيئا من طين السقف قدوق على القبور فأزاله وهذا ما اسمته من أفواه جاعة وقيل كان مليح الشية وأسلك عز وجل ذلك الداء بقدر ماضرج من الموضع وعاد إليه وهذا ما سمته من أفواه جاعة والله أعلم بحقيقة الحال فى ذلك ، وفي شهر ربيح الآخرمن سنة أربع وخسين وخسائة فى أيام فاسم أيضا وجد من المجرة رائعة من مسكرة وكثر ذلك حتى ذكره للأمريم فالمرجم بالمزول إلى هناك فنزل بيان الأسود الخلسى أحد خدم الحجرة الشريفة ومعه الدي للوصلى متولى عمارة المسجد ونزل معما هارون الشاوى الصوفى بعد أن سأل الأمير فى ذلك وبذل له جملة من للال فلما نزلوا وجدوا هرًا قد هيط ومات وجاف فأخرجوه وكان فى الحاجزة بين الحبرة وللسجد وكان نزولم يوم السبحد المن ذل أحد إلى ومنا هذا لم ينزل أحد إلى هناك (؟)

<sup>(</sup>١) وفى وفاء الوفاء وخلاصة الوفا : النساء والتمحيح ما هنا . وقد توفى عام ٣٥٦ ه .

<sup>(</sup>م) وفي عهد الأشرف فايتباى رفى احتياج للسجد النبوى إلى العارة وذلك عام ٨٨٨ هـ ، فعمل ذلك وجدد رخام الحجرة الشريفة وجدد الكتير من بنائها وكان ختم هــذا البناء في يوم الحيس مابع شوال عام ٨٨١ هـ ( ٢١٦ – ١١٠ م. ١١ م. ١١٠ م. ١١ م. ١١٠ م. ١١ م. ١١٠ م. ١١ م. ١١ م. ١١ م. ١١٠ م. ١١ م. م. ١١٠ م. ١١٠ م. ١١٠ م. ١١ م. ١١٠ م. ١١ م. م. م. ١١ م. ١١ م. م.

وقد أقام من قبل اللك العادل نور الدين التهيد خندقا مماو امن الرساس حول الحجرة الشريفة وذلك عام ١٥٥٨. هذا وقد احترق السجد النبوى أول الملة الجمدة أول رمضان عام ١٥٥٨ هو لم يسلم من الحربق سوى القبة التي أحدمها الحليفة الناصر لدين الله لحقظ ذخائر الحرم النبوى ما ٥٧٨ ه ، ووقع السقف الذى كان على ألحى الحجرة على سقف بيت النبي صلى الله على وصلم وقال جميعا في الحجرة الشريفة ، فكتبوا المخلية المستعمم وابتدى بالمبارة عام ١٥٥٥ ه، وتولى مكانه الطفر قضي الدين وصف بن المدن يوصف بن المارك فيها صاحب مصر المسور عمر بين على بن رسول ، ثم لما عزال ملك مصر عام ١٥٧٨ ه ، وتولى مكانه الطفر قطن المبارى ولما قتل على مام ١٨٨٦ تولى مكانه المطفر وطل المنافرين ولما قتل عام ١٨٨ تولى مكانه المطفر قطن المبارى والمال فولان ورسف بن المرادة الشريفة . ولم يزل السجد على هذه الهارة الجديدة حتى جدد السقف الترق والسنف الشرق أوادال دولة الناصر بحد بن قلادون السالمي فيلم القان عالم عام ١٩٧٩ هريادة رواقين متصلين بؤخر السقف القبل قاتم مقفه مها وعم نفه وسعة واصرة فيه منافرة وغيرة من وذلك غيريادة رواقين خلل فيددهما الأشرف برسباى عام ١٨٨٨ هريادة دن الدينة الشام على يد مقبل القديدى . وجدد الأشرف إسالمة عنيا المنافرة بنائرة المنافرة وغيرها وذلك عام ١٨٨٥ هرد الأشرف أيتالى بهانيا الشقف الشرق بد هدم عقوده التى تلى صحن المسجد ثم أعيد ذلك عام ١٨٨٥ هرد ١٨٨٨ ه.

ثم احترق السجد النبوى ثانيا في لية ١٣ رمضان ٨٨٦ ه بسبب صاعقة ، ولم يسل إلى جوف الحجرة التعريفة شيء من هدم هذا الحريق وسلمت الأساطين الملاصقة للحجرة الشريفة واحترق المنبر والقصورة الني كانت حول الحجرة ==

### البابُ لسّادِسُ عشِرٌ

## فى ذكر فضل زيارة النبى صلى الله عليه وسلم

أخبرنا يحيى بن أبى الفضل الصوفى ، أخبرنا أبو عمد الفقيه ، أخبرنا أبؤ الحسن المصرى ، أنبأنا أبو النمان العسقلانى ، حدننا أبو الحسن الدارقطنى ، حدثنا يحيى بن عمد بن صاعد ، حدثنا محمد العبادى ، حدثنا مسامة بن سالم عن أبيه قال قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم : من جاءنى زائرًا لم يرم حاجة إلا زيارتى كان حقاً على أن أكون شفيعاً له يوم القيامة .

و بالإسناد حدثنا الدار قطنى ، حدثنا الحسين بن إسماعيل ، حدثنا عبيد بن محمد الوراق ، جدثنا موسى بن هلال عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن امن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من زار قبرى وجبت له شفاعتي <sup>(1)</sup> .

أنبأنا سعيد بن أبى سعيد النيسابورى ، أنبأنا إبرهيم بن عجد المؤدب ، أخبرنا إبراهيم بن محمد ، حدثنا محمد بن محمد بن مقاتل ، حدثنا جعفر بن هارون ، حدثنا إسماعيل بن المهدى عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من زارنى ميتاً فسكاً بما زارنى حيًا ، ومن زار قبرى وجبت له شفاعتى يوم القيامة ، وما من أحد من أمتى له سعة ثم لم يزرنى فليس له عذر ) .

وروى عن على رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من لم يزر قبرى فقد جغانى .

أنبأنا عبد الرحمن بن على ، أنبأنا أبو الفضل الحافظ عن أبى على الفقيه ، أنبأنا أبو القلسم الأزهمرى ، أنبأنا القاسم بن الحسن ، حدثنا الحسن بعد العلم بن الحسن ، حدثنا الحسن بن العلمين عن العلمين عن عجاهد عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من حج فزار قبرى بعد موتى كان كمن زارفى فى حياقى وسمبنى) ٢٥٠ .

= الشريفة وسقطت أكثر عقود المسجد وأساطينه.

. فأخذ قايتياي في عمارة المسجد النبوى وجدد بجديدا كاملا وهدمت المنارة وأحكم بناؤها وهدمت أعالى القبة وأعيدت على ما كانت عليه وتم ذلك كله عام ١٨٩٨ه .

. وفي مقر عام ٨٩٨ ه ستطت صاعقة ثانية على المناوة الرئيسية فأسقطت قبتها و حانبا كبيرا من دورها الأول الذي يقوم عليه المؤذن فأعيد ذلك كله بأمر الأشرف قابتهاى .

- (١) هو لا بن عدى في السكامل، وللبيهتي في شعب الإيمان عن ابن عمر .
  - (٢) هو للطبراني في السكبير ، وللبيهتي في السنن عن ابن عمر .

أنبأنا أبو أحمد السكاتب ، أنبأبا أبو بكر الأنصارى ، أنبانا أبو محمد الجوهرى ، أنبأنا أبو بكر بن الشخير ، حدثنا أحمد بن محمد بن العباس ، حدثنا أحمد بن على الحرانى ، حدثنا العلاء بن عمرو الحننى ، حدثنا محمد بن مروان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبى هررة قال : قال رسول الله عملى الله عليه وسلم : ( من صلى على قبرى سمعته ومن سلى على نائيا بكنته ( ) ، أنبأنا أبو الحسن الشافعى ، أنبأنا أبو محمد الفقيه ، أنبأنا على بن الحسين، أنبأنا المحالي المتعالم بن إسحاق القاضى ، حدثنا معد ، حدثنا يحيى بن الحسين بن محمد ، حدثنا إسماعيل بن يعقوب ، حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى ، حدثنا معد ، حدثنا يحيى بن سعيد عن سنيان قال : حدثنى عبد الله بن السائب عن زادان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لله عز وجل سياحين يبلغونى عن أمنى السلام ) .

أخبرنا أبو طاهر الصوفى ، أنبأنا القامم بن الحصين ، أنبأنا أبو على بن المذهب ، أنبأنا أبو بكر القطيعى ، حدثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل حدثنى أبى ، حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا حيوة حدثنى أبو صخران يزيد ابن عبدالله بن قسيط أخبره عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ما من أحد يسلم على الا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام) <sup>(17)</sup> .

أنبأنا بحيى بن بوش عن أبى على الحداد عن أبي نعيم عن جعفر الخلدى ، أخبرنا محمد بن عبد الرحمن ، حدثنا الزبير ، حدثنا محمد بن الحسن عن عبد العزيز بن محمد عن محمد بن زيد المهاجر عن المقبرى عن أبي هريرة أن رسول صلى الله عليسه وسلم قال : ( إن عيسى بن مربم مار بالمديسة حاجا أو معتمرا ولئن سلم على لأردن عايه ) .

أنيأنا يحبى بن الحدين المقبرى ، أخبرنا المبارك بن الحدن العطار ، أنيأنا أبو بكر الخياط ، أنيأنا أبو بكر بن أبي الدنيا ، حدثنا محد بن الحدين ، أخبرنا أبو بكر بن أبي الدنيا ، حدثنا محد بن الحدين ، أخبرنا قتيبة ، حدثنا ليث بن سعد عن خالد بن وهب أن كعب الأحيار قال : ما من فجر بطلع إلا فزل سبعون ألمّا من اللائك حتى يحفوا القعر يضر بون بأجنحتهم و يصلحن على النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوى عرجوا ومبطن شرج في سبعين ألمّا من الملائكة يزفونه صلى الله عليه وسلم .

وروی أن عمر بن عبد العزيز كان يرد البريد من الشام يقول سلم لى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنبأنا يجي من الحسين الأوانى أنبأنا أبو الكرم بن الشهروزى أنبأنا أبو بكر بن الخياط أنبأنا أبو عمر بن دوست حدثنا

<sup>(</sup>١) هو للبيهتي في شعب الإبمان عن أبي هريرة وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٢) هو لأبي داود عن أبي هريرة وهو ضعيف.

الحسين من صفوان حدثنا ابن أبي الدنيا ، أخبرنا سعيد بن عبان الجرجانى أنبأنا محمد بن إسماعيل من أبى فديك فال سممت بعض من أدركت يقول بلغنا أنه من وقف عندفبر النبي صلى الله عليه وسلم فتلاهذه الآبة «إن الله وملائكته يصلون على النبي » وقال صلى الله عليك يا محمد حتى يقولها سبمين مرة ناداه ملك: صلى الله عليك يا فلان لم تسقط لك حاحة .

و بالإسناد حدثنا ابن فديك قال أخبرنى عمر بن حفصأن ابن أبي مليكة كان يقول من أحب أن يقوم وجاه النبي على بن الله على والله على والله على والله على والله على والله وروى جعفر بن محمد بن على بن المسين بن على بن أبي طالب عن أبيه عن جده رضى الله عنهم أنه كان إذا جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الاسطوانة التى يما يلم الروسة فسلم ثم يقول: هاهنا رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قلت : واليوم هناك علامة واضحة وهى مسيار من فضة في حائط حجرةالذي صلى الله عليه وسلم إذا فابله الإنسان كان القنديل على رأسه فيتابل وجه الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على أبي بكر رضى الله عنه ثم يتقدم عن يجينه قليلا ويسلم على أبي بكر رضى الله عنه ثم يتقدم قليلا فيسلم على أبي بكر رضى الله عنه ثم يتقدم قليلا فيسلم على أعمر ثم يعود و بجمل الحجرة على يساره ويستقبل القبلة ويدعو الله تعالى بكا رضى الله عنه ثم يتقدم

أنبأنا أبو الفرح بن على القنيه أنبأنا عدر بن ظفر أنبأنا جعفر بن أحمد أنبأنا عبد العزيز بن على حدثنا أبو الحسن الممداني حدثتي محمد بن حبان قال سمت إبراهم بن شيبان يقول : حججت في بعض السنين فجنت المدينة فقصدت إلى قبر الدين على حدثنا أبو الشهرة وعليك السلام أخبرنا عبد الرحمن ابن أبي الحسن في كتابه ، أخبرنا أبو القرح بن أحمد ، أخبرنا أحمد بن نصير ، أخبرنا محمد على ابن غالب الصوفي يقول سمت إبراهم بن محمد المذكي يقول ، سمت أبا الحسن الفقيه يحكى عن الحسن بن محمد ابن غفيل النحوي عن محمد بن روح عن محمد بن حرب الحلالي قال : دخلت للدينة فأتيت قبر الدى صلى الله عن المحمد غاه أعرابي فزاره تم قال : يا خير المرساين إن الله عز وجل أنول كتابا عليك صادقا قال فيه (ولو أنهم إذ ظاهر ا أنفسهم جاوك فاستغفروا الله واستغفر لمم الرسول لوجدوا الله تواًا رحيا ) وإلى جنتك مستغفراً إلى ربى من نفو بي مستشفماً بك ثم بكي وأنشأ يقول :

يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيعهن القاع والاكم نفسى القداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الذى الذى ترجى شفاعتـه عند الصراط إذا ما زلت القدم(١)

ثم استغفر وانصرف ، فرقدت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول : الحق بالرجل فبشره بأن الله عز وجل قد غفر له بشفاعتي .

<sup>(</sup>١) الشاعر هنا يقول بالشفاعة والوسيلة ومذهب الموحدين، أن الشفاعة والوسيلة غير جائزتين .

أبيانا ذاكر بن كامل بن أبي غالب الحفاق فيا أذن لى في روايته عنه قال: كتب إلى أبو على الحداد عن المي بن كلمل بن أبي غالب الحفاق فيا أذن لى في روايته عنه قال: كتب إلى أبو على الحداد عن عمر الأصبهاني قال: أنبانا جعفر بن محمد بن محمد بن محمد المعرف عن عبر بن محمد أنه لما كان أبام الحرة ترك الأذان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثة أيام وخرج الناس إلى الحرة وجلس سعيد بن السيب في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثالثة عليه وسلم فصليت ركمتين ثم سمحت الإهامة فصليت النامير ثم جلست الصلاة سمحت الأذان في قبر الذي صلى الله عليه وسلم فصليت ركمتين ثم سمحت الإهامة فصليت النامير ثم جلست حق أصلى المصد فسمحت الأهامة فم لم أزل أسم الأذاب والإهامة في قبره صلى الله عليه وسلم ثم سمحت الإهامة ثم لم أزل أسم الأذاب والإهامة في قبره صلى الله عليه وسلم ثم سمحت الإهامة ثم لم أزل أسم الأذاب والإهامة في قبره صلى الله عليه وسلم ثم سمحت الإهامة ثم لم أزل أسم الأذاب في قبره صلى الله عليه وسلم ثم سمحت الإهامة تم لم أزل أسم الأذنوا فتسمحت الأذان في قبره صلى الله عليه وسلم ثم سمحت الإهامة الم كنت فيه أكون وله المؤذنون فتسمحت الأذان في قبره صلى الله عليه وسلم ثم سمحت الإهامة المداد تربي الله كنت فيه أكون وله المؤذنون فتسمحت الأذان في قبره صلى الله عليه وسلم ثم إسمحه فرجعت إلى مجلسي الله كنت فيه أكون وله في المؤلفة المحدد الموادي الله عليه وسلم ألم اسمحه فرجعت إلى مجلسي الله كنت فيه أكون وله المؤلفة المحدد المحدد المؤلفة المحدد المؤلفة المحدد المؤلفة المحدد المحدد المؤلفة المحدد الشمطة المحدد المحدد

أنبأنا عبد الرحمن بن على أنبأنا أبو الفضل الفارسي عن أبي بكر الشيرازي أخبرنا محمد بن الحسين سممت أبا الحير الشيراؤي أخبرنا محمد بن الحسين سممت أبا الحير وسلت الحير وسلت على النبي وقتلية وعلى أبي بكر وعمر وقالت أنا ضيفك الليلة بارسول الله وتنحيث فنمت فرأيت الذي في المنسام وأبو بكر عن يمينه وعمر عن شماله وعلى بين يديه فحركني على وقال لى : قم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : فقمت إليه وقبلت بين عينيه فدفع إلى رغيفاً فأ كانت نصفه وانتبهت وفي يدى النصف الآخر ·

أخبرنا عبد الوهاب بن على أخسبرنا ناطمة بنت أبى حكيم إن لم يكن سمانا فإجازة أنبأنا منصور بن الفضل أخبرنا أبو عبد الله السكاتب أخبرنا ابن المفيرة حداثنا احمد بن سعيد الدسقق حداثنا الزبير بن بكار أخبرنا السرى ابن الحارث عن مصحب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وكان مصحب على في اليوم واللية الف ركمة و يصوم ، قال: بت الله في السجد بعد ماخرج الناسمنه فإذا برجل قد جاء إلى بيت الذي يتلتي في أستد ظهره إلى الجدار ثم قال: بت لعلم أن كنت أسس صائما ثم أسسيت فلم أفطر على شيء اللهم إلى أسسيت أشهى الثريد فاطمعنيه من عندك قال: فنظرت إلى وصيف داخل من خوخة المنارة ليس فى خلقة وصفاء الناس معه قصعة فأهوى بها إلى الرجل فوضها بين بديه وجلس الرجل يأكل وحصبنى قتال هم فجرتته وطنانت أنها من الجنة فاحببت أن آكل منها لقمة قاكن طبي المناكلة أهل الدنيا ثم احتشمت فرجمت لمجلسي فلما فرغ من أكله أخذ الوصيف القسمة ثم أهوى راجماً من حيث جاء وقام الرجل منصرفا فتبعته لأعمرة فلا أدرى أبن سلك فغلنته الخضر طبه السلام .

وروى أن امرأة من المتعبدات جاءت عائشة رضي الله عنها فقالت: اكشفى لى عن قبرالنبي ﷺ فكشفت

لها فبكت حتى أنشدنى بعض مشايخى رحمه الله لبعض زوار النبي صلى الله عليه وسلم يقول : أتبتك زائراً ووددت أنى جعلت سواد عينى أمتطيه ومالى لا أسير على الأماقى إلى قبر رسول الله فيسه

وأنشدني عبد الوهاب عن على قال أنشدنا أبو عبد الله محمد بن محمد الأديب لنفسه من قصيدة يتشوق فيها إلى الحج و إلى زيارة قدر الذي صلى الله عليسه وسلم :

> أحن مشتاقا ولولا جوى أملك بى منى لم أطرب وكل عام أنمنى المنى وهن قد سوفن بالوعد بى وليس فى القلبسوىوقفة فى حرم اللدفون فى يثرب

## 

أبنأ نا القاسم بن على بأخبر نأ بو محمد الداراني أخبر نا أبوالفرج الاسفرائيني اخبرنا محمد بن الحسين أخبرنا أبوطاهم القاضى أنبأنا محمد بن عبدوس حدثنا سمد بن زياد وأبو عاصم قالا : زعم نافع مولى ابن عمر قال : حدثنني أم قيس بنت محسن قالت : لو رأيتني ورسول صلى الله عليه آخذ بيدى في سكة للمدينة حتى انتهى إلى جميع المترقد قال : يأم قيس قلت : لبيك يارسول الله وسعديك قال : ترين همذه المقبرة ؟ قلت : نعم يارسول الله قال : يبعث منها يوم القيامة سبعون ألفًا على صورة القعر ليلة البدر يدخلون الجنة بغير حساب .

أخبرنا محمد بن أبى القاسم السوسى ، أخبرنا جدى أبو محمد أخبرنا أبو الحسن الربيعى إجازة أخبرنامبدالوهاب ابن جعفر ، حدثنا أبد ها محمد المن بن بحرير المنصورى ، حدثنا محمد ابن جعفر ، حدثنا أبد عن أبي مثان ، حدثنا أبي عثمان ، حدثنا أبي عن ميد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن الأعمرج عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله قال : أنا أول من تنشق الأرض عنه فأ كون أول من ببعث فأخرج أنا وأبو بكر وعمر إلى أهل البقيع فيبعثون ثم يبعث أهل مكة فأحشر بين الحرمين .

أنبأنا أبو القاسم ابن كامل عن أبى الحداد عن أبى نسيم الحسافظ عن أبى محمد الخلدى قال: أخبر نا محمد بن عبد الرحمن ، حـدثنا الزبير بن بكار ، حدثنا محمد بن الحسن عن محمد عن إسمساعيل عن حكام أبى عبدالله ( ، ه عنا ـ عاند ) الشامى عن أبى عبدالملك أنه حدثه حديثا برفعه إلى رسول الله أنه قال : مقبرتان تضيئان لأهل السياء كما يضىء الشمس والقمر لأهل الدنيا : مقبرتنا بالبقيم بقيم المدينة ومقبرة بسقلان .

وحدثنا عمد بن الحسن عن عيسى بن عبدالله عن أبيه قال ، فال كعب الأحبار نجدها فى التوراة كفتة محفولة بالنخيل موكلا بها لللانكة كلا استلأت أخذوا بأطرافها فكفوها فى الجنة ، قلت يعنى البقيع . وحدثنا عمد بن الحسن عبدالله بن نافع عن سلهان بن زيد عن شعيب وأفى عبادة عن أبئ بن كعب القرظى أن الدى قال : من دنياه فى مقبرتنا هذه شفعنا له أو شهدنا له .

وروى مسلم في الصحيح من حديث عائشة رضى الله عبه قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاكانت ليلتى منه يخرج من آخر اليل إلى البقيع فيقول سلام عليم كل دار قوم مؤمنين وأنا كم مانوعدون و إنا إن شاه الله بكم لاحقون الهم باغنر لأهل بقيع المترقد، وروى في الصحيح أبضا من حديثها قالت: لماكانت ليلتى التي فيها رسول الله عليه وسلم عندى انقلب فوضع دراء و وخلع نعليه فوضعها عند رجايه و بسط طرف ازاره على فراشه واضطبح فل بلغدر المنافئ أنتي قد وقدت فأخدت فأخرت أجافه رو يدا فيصل درى في رأسي واخترت وتفتحت إزارى ثم انطاقت على أثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يده ثلاث مرات ثم امحرف فانحرف فأمرع فأسرعت فيرول فهرولت فأحضر فأحضرت فيستمه فلخلت فليس الأثبوت منافئ أنت السواد الذي رأيت اماى قلت نم فلهرني في صدرى لهزة أوجعتني ثم قال: أغلنت أن يجيف الله على ورسوله قالت: قلت مهما يكتبه المساس يعلمه الله عز وجل قال: فان جربل أتاني حين رأيت فناداني عليك ورسوله قالت: فان بحربل أتاني حين رأيت فناداني في منافز وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت وكرهت أن كيف أقول يارسول الله قال : قولي السلام على أهمل الديار من المؤمنين والسلمين ويرحم الله المستقدمين منا

واعلم أن أكثر الصحابة رضى الله عنهم مدفون بالبقيع وكذلك جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى خدمجة . فأنها مكة مدفونة .

و بالبقيم سادة من التابين ومن صدهم من الزهاد والمله، والمشهور بن إلا أن قبورهم لاتعرف في يومنا هذا فمن حضرها وسلم على من بها فقد أنى بالمقصود وليس في يومنا هذا معين إلا تسمة قبور : قبر العباس بن عبد المطلب عم وعليه طبن ساح وقبر الحسن بن على بن أبي طالب ومعه في القبر ابن أخيه على من الحسين زين العابدين وأبو جعفر محمد عبد بن على الباقر وأبوه جعفر الصادق والقبران في قبة كبيرة عالية قديمة البناء في أول البقيم وعليها بابان يفتح أحدها في كل يوم الزيارة رضى الله عنهم أجمعين، وورى عن عبيد الله بن على بن الحسن بن على قل ادفنوني إلى جنبها بالمقبرة . وقال سعيد بن محمد بن جبير : رأيت قدر الحسن بن على بن أبي طالب رقبل لى دفن عند قبر أمه ، طالب رقبل لى دفن عند قبر أمه ، وروى قائد مولى عبادل قال حدثني الحفار أنه حفر لانسان فوجد قبراً على سبعة أذرع من خوخة ببته مشرفا عليه لوح مكتوب هذا قبر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت : فعلى هذا هي مع الحسن في القبة فينبني أن

وقال عمد بن موسى بن أبى عبد الله : كان قبر صفية بنت عبد المطلب عند زاوية دار المغيرة بن شعبة وقبر عقيل بن أبى طالب أخى على رضى الله عنه فى قبة فى أول البقيع أيضا ومعه فى القبر ابن أخيه عبد الله بن جعفر الطيار وابن أبى طالب الجواد المشهور وقبور أزواج الذي وهن أر بعة قبور ظاهمة ولا يعلم تحقيق ما فيها منهن ، وقد روى البخارى فى الصحيح أن عائشة رضى الله عنها أوصت عبد الله بن الزبير : لا تدفق معهم تعنى النبى وصاحبيه وادفق مع صواحى بالبقيع .

وروقى عن قائد مولى عبادل قال : قال لى منقذ الحفار : فى المقبرة قبران مطابقان بالحجارة : قبر حسن بن على وقدر عائشة زوج الدى صلى الله عليه وسلم فنحن لا نحوكهما .

وقد روى مالك بن أنس أن زينب بنت جمش توفيت في زمان عربن الخطاب فدفتها بالبقيم ، وروى عن عن عدد الله بن على أنه قال :قبور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من خوخة بيته إلى الزقاق بعنى البقيم ، وروى عن الحسن بن على بن علي بن الحسين بن على بن أبى طالب أنه هدم منزله فى دار على بن أبى طالب قال فأخرجنا حجراً مكنوباً عليه هذا قبر رملة بنت صخر فسألنا عنه قائد مولى عبادل فقال : هذا قبر أم حبيبة بنت أبى سفيان .

وروى عن إبراهيم بن على الرافعي أنه قال: حفر لسالم البابليمولى محمد بن على، قال : فأخرجوا حجراً طويلا وفيه مكتوب هذا قبرأًم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقابل خوخه آل نبيه بن وهب فأهيل عليه التراب وحفر اسالم فى موضع آخر، وقبر إبراهيم ابن النبى وعليه قبة وملبن ساج وروى إبراهيم بن قدامة عن أبيه قال : دفن رسول الله إلى جنب عمان بن مغلمون قال فدفته ... أى ابنه إبراهيم بن قدامة عن أبيه قال : دفن ابنه على الله وسلم الله إلى جنب عمان وسلم الله إلى جنب عمان وقبر مغلم ابن المعاون وقبره حداء زاوية عقيل بن أبى طالب ، قال جعفر بن عجد الصادق رضى الله عنهما : قبر إبراهيم ابن رسول الله الخصاف وجنه على الأصبان عن عالى الله الزوراء بالبقيع مرتفعا عن الطريق ، وأنبأنا أبو القاسم الازجى عن أبى على الأصبان عن بن عبد الرحن الحزوى عدا الزوراء بالبقيع مرتفعا عن على الحسان المخزوى عدان الزبير بن بكار حدثنا محمد بن الحسن عن صالح بن قدامة عن أبيه عن عاشة بنت قدامة قالت : كان القائم يقوم عند قبر عان بن مغلون فبرى بيت النبى صلى الله عليه وسلم ليس دونه حجاب ، وحدثنا محمد بن الحسن حدثنا سلمان بن سالم عن عبد الرحن بن حميد عن أبيه قال : أرسلت عاشة إلى عبد الرحن بن عوف حين نزل مغلمون أن مع إلى رسول الله وقبل أن أب طالبرضى الله عنهما في قبة في آخر البقيع عليه السلام فينبنى أن ينامات دفق بالموقع المعامدت ابن مقامون عبدى عبد الله المواقع الله على الله على الله على المهم عليه السلام فينبنى أن المن عدم المهم على حدد عن أبيه عن جده قال : دأن رسول الله صلى الله عله علم وسلم فاطمة بنت أسد بن هاشم وكانت مهاجرة مهابهة بناء علم قاطمة بنت أسد بن هاشم وكانت مهاجرة مهابهة بقاية وهو قبل قبة فاطمة بنت أسد بقليل وحوله نخل .

روى ابن شهاب أن عُهان رضى الله عنه لما قتل دفن فى حش كوكب فلما ملك معاوية واستعمل مروان على للدينة أدخل ذلك الحش فى اللقيع فدفن الناس حوله قلت : والحش البستان؛ وقبر مالك بن أنس إمام دار الهجرة رضى الله عنه فى أول البقيع على الطريق فهذه القبور المشهورة ، والباق سبخة لا يعرف فيها قبر أحد بعينه .

وأخبرنا أبو القاسم بن سعد بخطه عن جغر بن محمد ، حدثنا محمد بن عبد الرحمن عن شريك عن عبدالله بن أبي روق قال : حل الحسن بن أبي طالب فدفته بالبقيع بالمدينة ، وحدثنا محمد بن الحسن عن عيسى بن عبدالله عن أيه قال : ابتاع عر بن عبد العربز من زيد بن على وأخته خديجة داراً لها بالبقيم بألف وخمائة دينار وتفضها وزادها في البقيم فهي مقبرة آل عمر بين الحطاب رضى الله عنه وحدثنا محمد بن عيسى عن خالد عن عوسجة قال: كنت أدعو ليلة إلى زاوية دار عقيل بن أبي طالب التى تلى باب الدار فر" بي جغر بن محمد فقال لى : أعن أثر وقفت هاهنا قلت : لا ، قال : هذا موقف نبي الله صلى الله عليه وسلم بالابل إذا جاء يستغفر لأهل البقيم، قلت وداره الموضع الذي عدن فيه .

## البائبالثامنعشر

## في ذكر أعيان من سكن المدينةمن الصحابة ومن بعده

اعم أن أعيان من سكن للدينة من الصحابة والتابعين وأكابر تابعيهم إلى بومنا رضى الله عنهم لا يمكن حصرهم لأن أكثر الصحابة هاجروا إليهما والباقون منها وأكثر التابعين منها والباقون دخلوها لزيارة النبى وكذلك من بعدهم من الأكابر إلى يومنا هذا .

و إنما نذكر في هذا الباب أعيان من استوطنها .

فمنهم من أقام بها مدة ثم خرج عنها ومنهم من ماث بها .

قمن الصحابة رضوان الله عليهم : أبو بكر الصديق ، وعمر بن الحطاب، وعمان بن عفان ، وعلى بن أبى طالب والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، وسعد بن مالك ، وسعيد بن زيد ، وعبدالرحمن بن عوف ، وأبو عبيدة ابن الجراح ، فهؤلاء العشرة .

ومن أهل بيت النبي ﷺ العباس بن عبد الطلب والحسن ، والحسين ابنا على بن أبى طالب ، وعقبل بن أبى طالب ، وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب .

ومن كبارالصحابة . أى بن كسب ، أسيد بن حضير ، بلال بن أبي رباح ، أبو در النغارى، أبو مادة الأصارى حسان بن ثابت ، حكيم بن حزام ، خالد بن الوليد ، أبو لبابة الأصارى ، وريد بن حارثة ، زبد بن ثابت ، سعد ابن عبادة، أبو سعيد الخدرى . سفينة مولى رسول الله صلى الشعليه وسلم ، عبدالله بن الآكوع ، سهل بن أي حشة ، سهل بن سعد ، أبو حيد الساعدى، أبو هر برة ، عبان بن حنيف ، العلام بن أرقم ، عبدالله بن غرب بن أبي سلمة، عبدالله بن أم مكتوم، مالك بن التبهان، محمد بن سلمة ، المقداد بن عروه أسيد بن ظهير ، أسلم وهو أبو رافه مولى سلمة ، للقداد بن عمره أسيد بن ظهير ، أسلم وهو أبو رافه مولى وديمة ، جابر بن عتيك، جبير بن معلم ، جو يعر بن خويلد الأسلى ، الحياث بن زياد ، أبو سعيد بن الميلى ، الحياج بن عديك، جبير بن معلم ، جو يعر بن خويلد الأسلى ، الحياث بن زياد ، أبو سعيد بن الميلى ، المحاج بن عروه ، المحاج بن علام ، حل بن مالك ، حنظة السكانب ، خلاد بن السائب ، خفاف بن أين ابن رضعة ، خوات بن جبير ، ذؤيب أبو قبيصة ، رافع بن خديج ، والمع بن مكيث ، ربيعة بن كعب ، وناعة بن مرافع ، وناعة بن عرافة ، الركاب بن الربيع ؛ رويفه بن ثابت ، زيد بن الحيات ، زيد بن حاله ، وزاعة بن عرافة ، الركاب بن الربيع ؛ ورويفه بن ثابت ، زيد بن الحيات ، زيد بن حاله ، زيد بن حاله ، ورافع ، وزاعة بن عرافة ، الركاب ، زيد بن حاله ، غزيد بن حاله ، بن دليد بن حاله ، بن دليد بن حاله ، بن دليد بن حاله ، بن درافه ، وزاعة بن عرافة ، الركاب بن الربيع ؛ ورافة ، وزاعة بن عرافة ، الركاب بن الربيع ؛ ورفعه بن عرافة ، وزاعة بن عرافة ، الركاب بن الربيع ؛ ورفعه بن عرافة ، وزاعة بن عرافة ، الركاب بن الربيع ؛ ورفعه بن عرافة ، وزاعة بن عرافة ، الركاب بن الربيع ؛ ورفعه بن عرافة ، وزاعة بن عرافة ، الركاب بن الربيعة بن كدير ، وزاعة بن عرافة ، الركاب بن الربيعة بن كدير بن حاله بن عالم ، ورفعة بن عرافة ، وزاعة بن عرافة ، الركاب بن الربيعة بن كدير بن خلايات و المناب بن خليات ، الربيعة بن كدير بن خليات و المناب ا

زيد بن الصامت، السائب بن خلاد، سبرة بن أبي سبرة، سراقة بن مالك بن جشم ، سفيان بن أبي العرجاء، سلمة بن صخر ، سويد بن النعان ، نشل بن معبد ، الصعب بن جنامة ، الضحاك بن سفيان الــكالـبى ، عامر بن ر بيعة ، عبد الله بن حراقة ، عبد الله بن زيد ، عبد الله بن زمعة ، عبد الله بن عبد الاسد، عبد الله بن عتيك ، عبد الله بن كعب ، عبد الله بن أزهر ، عبد الرحن بن جبير ، عبد الرحن بن عبَّان ، عتبان بن مالك ، عمارة ابن معاذ ، عمرو بن أمية ، عمير مولي آبي اللحم ، قتادة بن النعان، كعب بن عجرة، كعب بن عرة، مالك بن ربيعة ، مالك بن صمصعة ، مالك بن ضمرة ، مجمع بن حارثة ، محمد بن عبـــد الرحمن بن جحش ، محمود بن الربيم ، محجر الدئلي ، معاوية بن الحسكم الأسلمي ، معمر بن عبد الله ، ناجية الخزاعي ، نوفل بن معاوية ، هذال الأسلمي ، هشام بن حكيم ، زيد أبو السائب ، أبو بشير الأنصاري ، أبو خيبرة ، أبو زيد الأنصاري ، أبو مربع الأنصاوي · ومن كبار التابعين : أبو سعيد المقبري ، محمد بن الحنفية ، سعيد بن المسيب ، أبو سلمة بن عبد الرحمن ، عطاء وسلمان ابنا يسار ، عروة بن الزبير ؛ خارجة بن زيد ، على بن الحسين زين العابدين ، أبو بكر بن عبد الرحمن ، عكرمة ، كريب ، مقسم مولى عبد الله بن عباس ، على بن عبد الله بن العباس بن المطلب ، نافع مولى عبد الله ابن عمر رضى الله عنهماً جمعين .. ومن مشاهير الذين بعدهم : عمر بن عبد العزيز، أبو بكر بن حرام الزهمرى ، محمد بن المتكدر، زيد بن أسلم، أبو الزناد، ربيمة الرأى، صفوان بن سلم ، أبو حازمالأعرج، بحبي بن سعيد القطان، أبو جغر محمد بن على الباقر ، وابنه جعفر الصادق ، إبراهيم وعمـــد وموسى بنو عقبة أصحاب الأخيار محمد بن إسحاق بن يسار ، مالك بن أنس ، الإمام يوسف بن الماجشون ، عبد العزيز الدراوردي ، محمد بن عمر الواقدي ، رحمهم الله تعالى ورضى عنهم ونفع بعلومهم .

والحد الله وكني، وسلام على عباده الذين اصطفى، وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلم العظيم.



انتهى الكتاب وبانتهائه ينتهى الملحق الثاني .

# الملحق الثاليث

-1-

## العارة التي أُدخلت على المسجد النبوى الشريف منذ إنشائه حتى اليوم وفوائد أخرى عن المدينة

إنشاء المسجد الشريف:

شيد(١) رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده الشريف في السنة الأولى من هجرته .

واتخذ سواريه من النخيل ، وسقفه من الجريد . ولم يبالغ فى ارتفاعه بلكان يزيد على المترين قليلا ليتمكن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ من الوقوف على الجذع فى وقت الخطعة .

وقد كانت مساحته سبعين ذراعاً في ستين كما حققه النووى وتساوى بالامتسار ١٠٣٠ متراً سربعا تقريباً. وقد ظل المسجد النبوى الشريف. على الحال الذي شيده رسول ﷺ فى فائحة الهجرة إلى العـام السابع الهجرى، ومن هذا العام إلى عصرنا هذا والدول الإسلامية تتناوله بالعارة.

## (١) توسعة رسول الله صلى الله عليه وسلم :

فى عام ٧ هجرية رأى رسول الله صلى الله عليــه وسلم عقب عودته من غزوة خيير أن للسلمين قد تـكانروا ، وأصبح المسجد لا يسمهم جميعاً ، فاعترم صلى الله عليه وسلم توسعته ، وكان هو أسبقهم إلى العمل ، وقد جمله فى هذه المرة مر بكا ١٠٠ ذراع فى ١٠٠ ذراع فأصبح بعد هذه الزيادة ٢٤٧٥ مترًا مر بمًا فتكون الزيادة التى أحدثها صلى الله عليه وسلم ١٤٤٥ مترًا تقريبًا .

## توسعة عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

فی عام ۱۷ همجر یة رأی سیدنا عمر رضی الله عنهأن الحاجة نقتضی توسعة مسجدرسول الله صلی الله علیه وسلم، وقد حدد ابن عمر مقدار همـذه الزیادة فقال: « . . . جمــل طوله ۱٤٠ ذراعاً ، وعرضه ۱۲۰ ذراعاً . فتکمون الزیارة فیه ۱۹۰۰ متراً مر بعاً . . . »

(١) صـ ٢٦ من كتاب توسعة الحرم النبوى الشريف : للأستاذين هاشم دفتردار وجعفر فقيه .

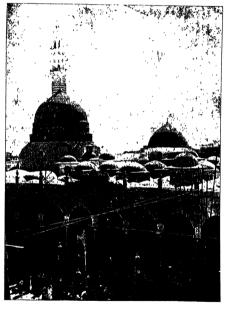

آثار العارة التركية وقد طهرت القبة الخضراء والمنارة الرئيسيه

وفى عام ٢٩ هجرية ، شيدسيدنا عبّان مسجدرسول الله صلى الله عليه وسلم على نسق ماجدٌ من عمارة فى للدينة المنورة ، أى شيده بالحجارة للنحوتة ، والسوارى الضخمة ، وجمل سقفه من خالص خشب الساج .

### تقسيم معمارى للمسجد النبوى السنريف وبعض الزيادات



كما أفسح في كل جهة من جهانه الثلاث : الجنوبية والنربيه والتبالية عنىرة أذرع ، فيكون مأصافه إلى المسجد 241 متراً مر بعاً . وقبل بدء العمل استشار أصحاب رسول صلى عليه وسلمفي التوسعة .

فحسن الناس له ذلك ودعوا له . وفي صباح اليوم التالى دعا العال وقد باشر ذلك بنفسه . وكان ابتداء العمل في ربيم الأول عام ٢٩ هـ ومهايته في أول محرم عام ٣٠ هجرية ، وقد استغرق العمل عشرة أمُنهر .

## نوسعة الوليد بن عبدالملكالأموى:

فى عام ٨٨ هجرية وسعه الوليد بن عبد الملك الأموى وأضاف إليــه حجرات أمهات المؤمنين ، وقد بلنت توسعته من الجهة الغربية عشر بن ذراعًا ، ومن الجهة الشرقية ثلاثين ذراعًا، فتــكون زيادته ٣٣٦٩ مترًا مر بعًا .

وهو أول من وشّى جدرانه بالمرس، وزخارف النسيفسـاه. وجلل سقفه بماه النهب ، وقد جـــله من خالص خشب الساج. واستمر العمل فى تجديده أربع سنوات. لأنه ابتدأه فى سنـــة ثمان وثمانين وانتهى فى سنة احدى وتسمين للهجرة .

وقد أنفق في عمارته خمسة وأر بعين ألف دينار .

وكان ذلك في ولاية عمر بن عبد العزيز ، على المدينة المنورة . وقد أشرف على العارة بنفسه .

### توسعة المهدىبن المنصور العباسي:

في عام ١٦١ هجرية . جدد عمارة المسجد المهدى العباسي .

وزاد مائة ذراع في الجهة الشمالية فتـكون توسعته ٢٤٥٠.متراً مر بعاً .

وقد استمر العمل أربع سنوات . ابتدأ في عام ١٦١ هـ وانتهى سنة ١٦٥ هـ .

### تجديد المستعصم بالله العباسي:

فى عام ١٥٥ه. وقع احتراق فى المسجد النبوى الشريف بسبب إهمال موقد المصابيح. وقد خرب الحريق للسجد، ولم يفلت منه إلا قبة الناصر لدين الله التى كانت فى رحبته. وحين بلغ المستمصم العباسى الخبر، أرسل الصناع والآلات فى موسم الحج، و بدأ العمل عام ١٩٥٥ه. وقد حدثت فى هذا العام أحداث التتار وحروبهم. ولكن عمل البناء لم يتوقف إذ اشترك فيه الملك المظفر ملك اليمن، وملك مصر نور الدين على بن المز الصالحى، و إن كانت العارة لم تنه إلا فى عهد الملك الظاهر بيبرس.

ومن أشهر الملوك والسلاطين الذين قاموا بالتجديد ، أو التوسعة أو الإصلاح أو الترميم :

(١) : الملك الناصر محمد بن قلاوون فى الأعوام ٧٠٥ و ٧٠٦ و ٧٢٩ هجرية .

- (٢) الملك الأشرف برسباى عام ٨٣١ .
  - (٣) الملك الظاهر شقمق عام ٨٥٣ ه.
- (٤) الملك الأشرف قايتباى عام ٨٧٩ ه (١) وقد زاد فيه ١٢٠ متراً مر بعا ·
  - (o) السلطان سلمان العيماني عام ع٧٤ ه (٢).
    - (٦) السلطان سليم الثاني عام ٩٨٠ ه.
- السلطان محمود الأول ، وهو أول من شيد الفية الخضراء عام ١٢٣٣ ه .
- (A) السلطان عبد الجيد، وقد بدأت عمارته عام ١٢٦٥ ه وانتهى منها عام ١٢٧٧ ه.

فني هذا العام كان تجديد البناء الضخم الذى قام به السلطان عبد المجيد الشهابى وقد استمر العمل فيه ثلانة عشر عاماً : من عام ١٣٦٥ ه إلى عام ١٣٧٧ ه .

وقد زاد فيه الكتاتيب ، لاستظهار القرآن الجيد وتعليم القراءةوالكتابة. وللستودعات زادها في الجهة الشالية · كا زاد من الشرق خمسة أذرع ؛ فتكون توسعة السلطان عبد الجيد ١٢٩٣ مترًا مربعا . وتصبح مساحة للسجد بعد إضافة هذه التوسعة إليه ١٠٣٠٠ متر مربع .

فيكون القسم الداخلي الجنوبي الذي لم يمس ٤٠٥٦ ، والقسم الخارجي الشهالي الذي هدم وألحق بالتوسمة السعودية ٦٣٤٦ .

ولم يكن بعد عمارة السلطان عبد الحجيد من عمل تاريخى كبير في مسجد رسول الله عليه على حتى زمن الملك عبد العزيز آل سعود فأمر بإجراء توسعة كبرى هي أفسح التوسعات التاريخية على الإطلاق ، إذ بلغت مساحتها 7.72 متراً مربعا، وهذه التوسعة غير العارة ، فالعارة أفسح من التوسعة لأن مساحة التوسعة وحدها قد بلغت ٢٠٢٨ متراً حربعا، ومساحة العارة المشتعلة على التوسعة للضافة إلى القسم الشالى الذي هدم من المسجد هي ٣٢٤٦ متراً حربها .

و إذا نظرنا إلى مساحة القسم الداخليمن السجدالذي لم يمس البالغ ٥٠٠ مترا مر سا يكون مجموع المساحتين مما يبلنم ١٦٣٣٦ متراً مر بدا، وهسذه هي المساحة التي انتهى اليها للسجدالآن <sup>٣٧</sup>) .

- (١) الصحيح أن ذلك عام ٨٨١ ه كما سبق .
- (٧) وقد وجدت لدى عملية الهدم الحالية حجر تشتمل على تاريخ العمل كما ذكره المؤرخون ، وهو محفوظ لدى المكتب في المدينة المناورة . وفي عام ٨٨٨ ه وقع حريق في المسجد النبوى قفام قايتهاى بيناء المثادنة المكبيرة وجدار الشارق إلى باب الرحمة وصوى ذلك .
- (٣) و يذكر الأستاذ عبد القدوس الأنصارى فى كتابه آثار المدينة أن فخرى باشا رم الهرابين النبوى والسامانى ورخم البّر التى فى صعن المسجد عام ١٣٣٧ هـ ، وأن الملك عبدالعزيز آل سعود رمم أرض السجد عا يلى رحبته ==

#### - Y -

### المسجد النبوى الشريف قبل التوسعة السعودية

كان المسجد النبوى الشريف<sup>(١)</sup> قبل التوسعة السعودبة يشتمل على قسمين : جنو بى وشمالى .

### القسم الجنو بي :

فالقسم الجنوبي يشتمل على كل المشاعر المقدسة ، التي هي :

(١) الحجرة الشريفة: وتضم ضريحه \_ ﷺ \_ وضريحي صاحبيه الجايابن: أبي بكر وعمر رضوان الله عليها. وتقم في الجهة الجنوبية الشرقية من للسجد النبوي الشريف .



مثوی رسول الله، صلی الله علیه وسلم، وأبی بکر وعمر رصی الله عنهما

- (٢) الروضة المطهرة : وتبتدىء من ضر محه عليالية وتنهى عند المنبر .
- (٣) مصلاه عِيْطَالِيَّةِ : وكان يؤم الناس منه في صلواته الحس . وهو موضع المحراب ىالذات .
  - (٤) منبره عَرَائِقُهُ الذي كان يخطب عليه ، وموضعه بالذات نصب المبر الحالي .
    - (٥) السوارى الأثر بة المعروفة الواقعة فى الروضة المطهرة .
- = قى الجهات الأديع عام ١٣٤٨ هـ ووضع أطواقا حديدية على بعض الأماطين الق حدث فيها انشقاق بقرب الرحبة وشرفيها عام ١٣٥٠ هـ . وأن الحكومة المصرية قامت بعارة المسجد عام ١٣٥٣ هـ .
  - (١) عن ص ٤٧ من كتاب مشروع توسعة الحرم البوى الشريف .

- (٦) السدة التي يبلغ المؤذن من أعلاها ويسميها أهل المدينة المنورة « المسكبرية » .
- (v) المَآذن: ومَآذَن هذا القسم ثلاثة: « الرئيسية » ومأذنة باب الرحمة و « السليمانية » .
- وهذا القسم الجنوبي ، مسقوف جميعه بالقباب ، التي تحملها السواري الضخمة على مناكبها .

ويبتدى. هــنـا القسم مــ الجهة إلغربية بباب السلام المجاور للجهة الجنوبية ، وينتهى بباب الرحمــة المجاور للجهة المجاور المجهة المجاور المجهة المجاورة للجهة المجنوبية . ويتمى بباب « النساء » المجاورة للجهة الشمالية . ويقع باب « جبريل » عليه السلام بين باب النساء وللنذنة الرئيسية .

ومساحة هــذا القسم الجنوبي من للسجد النبوى الشريف ٤٠٥٦ مترًا مر بعًا . وقد قرر الإيقاء عليه . القسم الشالى : هذا القسم الشالى من مسجد النبوى الشريف الذي عمره السلطان عبد الجيد رحمه الله ، هوالذي قرر هذمه وادخال التوسمة السعودية عليه ، وهو يشتمل على :

- (١) الرحبة: وهي مغروشة بالحصى الأحمر، وتحيط بها من جهاتها الثلات الشرقية والنربية والشالية أروقة مسقوفة بالقباب الشائحة، التي تحملها السوارى الباسقة على منا كهها. فأروقة الجهة الشهالية والغربيه انتتاث، وأروقة الجهة الشرقية ثلاثة. أما من الجهة الجنوبية القبلية فإن الرحبة متصلة انصالا مباشرا بالقسم الجنوبي بالذات، لذلك لم يجمل لها في هذه الجهة أروقة خاصة.
- (٣) الماكن في هذا القسم الجنوبي مثذتنان مرتفعتان جداً : تقع إحداهما في الجهة الشهالية الشرقية قرب باب
   المجيدي ، ونسمي المجيدية ، وتقم التانية في الجهة الشهائية الشربية وقسمي الشكيلية .
  - (٣) الكتاتيب:
- هي مدارس صغيرة ، لتحقيظ القرآن الكريم للاطفال ، وتعليمهم الكتابة والتراءة ، بصورة بسيطة . وفوق الكتانيب طابق ثان ، فيه مكتبة الحرم النبوي للمنهورة . .
  - اب المجيدى المفضى إلى عرصة الكتاتيب ، التي تؤدى بدورها إلى الاروقة الشالية فالرحبة .
    - مخازن الزيت ، وموقعها في الجهة الشمالية بين الجيدى والمئذنة الشكيلية .



#### - ٣--

### سير العمل في العمارة الجديدة

في ه شوال عام ١٣٧٠ ه عين لوكيل أمير للدينة للنورة حدود الدور التي سيتناولها الهدم ، وتدخل في توسعة المسجد الشريف من الجمات الثلاث : الشرقية والغربية والشمالية

وسار الهدم بنشاط وسرعة ، وكانت أنفاض الأبنية المهدومة تنقل إلى المواطن التي خصصت لها : من إصلاح طرق وردم حفر ، وسوى ذلك. ثم ذلك أرضها تذليلا، حتى غدت ميدانا فسيحا مستويا تعبره السيارات الضخمة التي تحمل الآلات الثقيلة ...

وقى ٣ شعبان عام ١٣٧١ هـ أمر سعادة الشيخ محمد بن لادن بإنشاء جدار ، على حدود أروقة الجمهة الغربية ، من باب الرحمة،إلى مستودعات الزيت الواقمة فى مؤخرة المسجد من الجمهة الشبالية ليفصل هذه الأروقة عن المسجد، لمهدم وتضم إليها التوسمة الجديدة.

و بعد أن تمت عمليات هدم هذه الأروقة استعملت الأنقاض التي لا حاجة إليها في تعبيد الطرق وردم للمنخفضات أضا .

وفى 10 شعبان عام ١٣٧٦ هـ أمر الشيخ ابن لادن العال بأن يباشروا حفر الأسس، وقد خططها المهندسون وعينوا مواطن الآبار العميقة التى تحفر لتصب فيها أسس السوارى . وانتهت عمليات حفر الأسس فى ٢٤ رمضان للمبارك عام ١٣٧٧ هـ .

وفى أثنا. ذلك كانت قد أزيلت دور القسم الشهالى وأنفاضها ، وسويت أرضها ، حتى أصبحت صالحــة للمهارة أيضـــاً .

وفى ٢٤ رمضان المبارك عام ١٣٧٧هـ سارت العارة في طريقها الجدى سيرا حثيثا متواصلًا .

وحين تبوأ العرش جلالة لللك سعود حفظه الله أحب أن يطلع على سير العارة بنصه فقصد للدينة للنورة فى ١٦ ربيع الأول عام ١٣٧٣ هـ ، وقد أنجبه ارتفاع العارة ، وسره سير العمل وأبى إلا أن يباشر بعض أعمال البناء بنقسه ، ليحظى بشرف الاقتداء برسول الله تشكيلتي لتعقق مباشرة رسول الله صلى الله عليهوسلم بناء مسجده الشريف بفضه مرتبن : مرة لدى عارته ، ومرة لدى توسعته .

وهذا بيان تفصيلي عن العارة الجديدة :

| أمتار مر بعة |                                                                      |  |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|
| 7270         | مساحة المسجد النبوي الشريف حينًا بناه النبي صلى الله عليه وسلم .     |  |  |
| 11           | زيادة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه .                     |  |  |
| ٤٩٦          | « « عثمان بن عفان « « «                                              |  |  |
| 4419         | « الخليفة الأموى الوليد بن عند الملك رحمه الله .                     |  |  |
| 7200         | «      «     العباسي المهدى .                                        |  |  |
| 14.          | « الملك الأشرف قايتباى رحمه الله                                     |  |  |
| 1794         | « السلطان عبد الحجيد العثماني « «                                    |  |  |
| 1.4.4        | المساحة الكلية للمسجد النبوي الشريف قبل التوسعة السعودية .           |  |  |
| 7.45         | الزبادة التي بدأ بها جلالة الملك عبدالعزيز وأثمها جلالة الملك سعود . |  |  |
| 1744         |                                                                      |  |  |
| أمتار مر بعة |                                                                      |  |  |
|              | بیان تفصیلی آخر                                                      |  |  |
| 7.75         | عمارة التوسعة السعودية .                                             |  |  |
| 7377         | عمارة الأجزاء القديمة التي هدمت وأعيد تعميرها وهي الجهات الثلاثة .   |  |  |
| 17771        | مجموع العارة السعودية .                                              |  |  |
| 2007         | مساحة الجهة القبلية الباقية من البناء القديم .                       |  |  |
| 1744         | ·                                                                    |  |  |
|              |                                                                      |  |  |
| • ٤٧٤        | عدد الأعمدة المحيطة بالجدار .                                        |  |  |
| • 777        | «   «   المستديرة في العارة الجديدة .                                |  |  |
| .144         | الجدار الغر بى .                                                     |  |  |
| .144         | الجدار الشرق ·                                                       |  |  |

عمود مر بع « مستدیر متر طولی « « «

| متر طولي | 91 | الجدار الشمالي .   |
|----------|----|--------------------|
| »        | ۰  | البواكى الشمالية . |
| »        | ۴  | البواكى الوسطى .   |
| »        | ٣  | البواكى الشرقية .  |
| »        | ۴  | البواكى الغربية .  |
| ο,       | ٩  | الأبواب الجديدة .  |

الحصاوى ٢ حصوة

المقود ١٨٩٠ عقدا

النوافذ ٤٤ أربعة وأربعون نافذة .

عمق الاساسات للجدران والأعمدة (٥) أمتار ، عمق أساسات المآذن ١٧ مترا .

عدد المآذن (٢)\_ ارتفاع المئذنة (٧٠) مة ا .

## -٤-المباني التي هدمت

أما العقارات <sup>(۱)</sup> التي تحيط بالمسجد النبوى الشريف : فمهما ماكان عامراً مسكونا ، ومنها ماكان أطلالا شاخصة . وذلك من أثر النهديمالذي اجراه فحر الدين باشا . في خلال الحرب العالمية الأولى .

وهذا بيان عن جملة المقارات التي أزيلت ، لتدخل في التوسعة حسب موقعها من للسجد :

### (١) عقارات الجهة الغربية .

ابتدأ العمل لإزالة العقارات، في ٥ شوال عام ١٣٧٠ ه

وابتدأ في الجهة الغربية ، بما يلي باب الرحمة إلى جهة الجنوب : كما تراه مفصلا :

- (١) اطلال وقف آل السمهودي الواقعة في جنوب مكتبة امين باشا .
  - (٢) اطلال دار الأوقاف .
    - » » » (r)

( ۴ م رشفاء ثانی )

<sup>(</sup>۱) صه : ۸۶ من كتاب «مشروع توسعة المسجد النبوى الشريف » .

|                                                                 | _ , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                      |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| n m a sta                                                       | (ُمُ)                                                        |
| الجهة الغربية ، قد أزيلت . ولكن لا لتدخل في التوسعة لأنها واقعة | (و) مهذاك حماة دور وخدائب تقع في ا                           |
| ب الرحمة . أى جهة القسم الجنو بى الذى قرر عدم مساسه وستكون      | في المنطقة المنخفضة ، ما بين باب السلاح و باد                |
| از يلت . وه <i>ى</i> :                                          | الرحبة الخارجة عن المسجد فيها ولأجل ذلك                      |
| <ul> <li>(۲) بيت العلامة الشيخ عمر برى .</li> </ul>             | (١) للدرسة المحمودية .                                       |
| <ul> <li>(٤) جملة دكا كين ومقاه للاوقاف .</li> </ul>            | (٣) دائرة لجنة العين الزرقاء .                               |
|                                                                 | <ul> <li>(٢) العقارات الواقعة في الجهة الشمالية :</li> </ul> |
| خ ابراهيم الفقيه والد السادة : الاستاذ الشيخ جعفر الفقيه والسيد | (١) دار المرحوم العلامة الحافظ الشي                          |
| السيد سليمان الفقيه الملازم في الجيش                            | عبد الواهاب الفقيه والسيد عبد العزيز وا                      |
| (٣) دار للاوقاف .                                               | <ul> <li>(۲) دار کتب امین باشا .</li> </ul>                  |

(١٠) مخازن تابعة لوقفية والدة السلطان عبد العزيز .

 (٤) اطلال دار سیدنا ثمیم الداری رضی الله عنه . (a) اطلال دار وقف السادة المغاربة . (٦) خرائب وسبل عدة تابعة للأوفاف . · ) أطلال دار بيت الشيخ عبد العزيز أبي الطاهر .

(١١) مخفر شرطة باب المجيدي . (١٢) انقاض اربطة تابعة للاوقاف كرباط المجاريح وسواه .

(١٣) جملة مخازن للاوقاف .

### (٣) العقارات الواقعة في الجهة الشرقية :

(٤) كراج للشيخ محمد اضلني .

(٦) جملة خرائب للاوقاف. (A) دار تغسيل الموتى المعروفة بالشرشورة .

للحرم الشريف.

(١) رياض البهرة ــ والرياض هو عمارة مقسمة إلى جملة أجنحة لسكني «الطبقة الفقيرة » أو لسكني الذين حيس الرباط عليهم.

(٩) الحوش الكبير للمروف بوقف والدة السلطان عبد العزيز «برتو دنيال» هانم ، اوقفته ليكون مستودعا

(o) اطلال دار الشيخ بركات الأنصاري .

(v) جملة دكاكين للاوفاف.

- (٢) الملارسة الناصرية . (٣) اطلال دار داود عرب .
  - (٤) معمل السيد محمود احمد .
- (٦) دار وزاوية آل السمان . (٧) دار العلامة الشيخ مأمون برى .
  - (A) دار للاوقاف.

- A -

### وصف المسجد النبوي الثمريف بعد التوسعة(١)

- (١) المساحة : المساحة التي انتهت بها توسعة المسجد النبوي الشريف هي ١٦٣٢٦ متراً مربعاً .
- (٢) الاقسام: نجد للمسجد النبوي بعد إضافة العارة السعودية الجديدة قسمين: جنوبي وشمالي:
  - (1) القسم الجنوبي : وهذا هو القسم الذي قرر الاحتفاظ به على وضعه الذي هو عليه .
- (ب) القسم الشالى : وهذا هو القسم الجديد الذي أمر بتشبيده للفغور له جلالة الملك عبد العزيز، وأتمه جلالة الملك صعود حفظه الله .

### (٣) الرحبان :

والهسجد النبوى الشريف بعد العارة السعودية الجديدة ، رحبات ثلاث : اثنتان داخليتان وواحدة خارجية ، ويفصل بين الرحبتين الداخليتين رواق ممتد متصل بباب خالد بن الوليد الشرق ، وباب السعودى الغربى، وهذا الرواق من التنظيم الدقيق .

وأما الرحبة الخارجية ، فهي بين باب السلام و بين باب الرحمة ، من الجمة الغربية .

### (٤) المآذن:

عرفنا أن الما ذن التي كان يشتمل عليها المسجد النبوي قبل العارة السعودية الجديدة خمس :

- ١ الرئيسية الواقعة في الجنوب الشرقي .
- منارة باب السلام الواقعة في الجنوب الغربي .
- الجيدية الواقعة شرق باب الجيدى من الجهة الشمالية .
  - الشكيلية ، الواقعة شمال باب الجيدى .
- السليمانية الواقعة في الجهة الغربية. وكانت هذه المثاذنة خارج المسجد وقصيرة ومن أجل ذلك أزيلت .

<sup>(</sup>١) صه : ٣٥ من ﴿ كتاب مشروع توسعة الحرم النبوى الشريف» .

وأما ما حد منها في العارة الجديدة فسيأتي الحديث عنه .

-7-

## أبواب الحرم النبوى الشريف

كان أهمها أحد عشر بابًا وهذا بيانها :

١ \_ باب السلام .

٧\_ « الصديق . ٧ باب خالد بن الوليد .

ه\_ « عمر بن الخطاب . • • • بريل .

۱۱ ـ « عثمان بن عفان .

وقد ذكر المطرى فى تاريخه « التعريف بما آنست إليه دار الهجرة مرخ معالم الهجرة » أن عدد أبواب المسجد النبوى كان ثلاثة فى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الوليد كان قد جعل له عشرين بابا .

وفي رحلة ابن جبير ذكر هذا للؤرخ أنه لما ذهب إلى المدينة المنورة عام ٥٧٥ هـ رأى أن عدد أبواب المسجد

النبوى الشريف تسعة عشر بابا (ص ١٥١ رحلة ابن جبير طبعة عبد الحميد حنفي ). وقتل ابن زبالة أنه كان له أربعة وعشرون ، لم يبق منها في القرن التاسع الهجرى إلا ستة عشر بابا <sup>(١١)</sup>.

والمسجد بعد العارة الجديدة تسعة أبواب : أربعة فى القسم الجنوبى الذى بقى على حاله ، وخمسة فى القسم الشهالى الجديد ، وهي :

- (١) الباب السمودي وموقعه في الجهة الغربية .
- (٢) باب خالد الوليد رضي الله عنه . وموقعه في الجهة الشرقية .
- (٣) الباب المجيدى ، وموقعه فى الشهال الشرقى ، واسم هذا الباب هو عين اسم الباب القديم الذي كان قبل التوسعة ، وقديق اسمه عليه وفاء السلطان عبد المجيد الذى بذل من ذات يده فى سبيل مسجد رسول الله السكتير.
  - (٤) الباب العزيزى : وموقع هذا الباب في الشمالي العربي .
  - (٥) باب الضيافة : وموقع هذا الباب في الشهال ، في الوسط بين الباب الحجيدى والباب العزيزى .

<sup>(</sup>١) راجع صـ : ٧٥ من كتاب « تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» للمراغى المتوفى عام ٨١٦ هـ .



مصراعا أحد الأبواب بالهمارة السعودية الحديثة وقد ظهرتعليهما التقوش والزخارف العربية

#### - V -

### حول عمارة المسجد النبوي الشريف

## أسئلة موجهة من الحاج عبد الشكور فدا إلى سعادة الشيخ صالح القزاز و إجابة فضيلته عليهــا

س \_ ما مقدار المبلغ الذي صرف على عمارة المسجد النبوى الجديد؟

ج ــ بلغ ماصرف على عمارة المسجد النبوى الشريف مايقرب من ٣٠ مليونا من الريالات حتى الآن ( حوالى ثلاثة ملايين جنيه مصرى) .

س ــ ما مقدار التعويضات التي دفعت للأهالي مقابل أملاكهم من أجل التوسعة ؟

ج ـ بلنت قيمة العقار الذي انتزعت ملمكيته للتوسعة الجديدة والشوارع الرئيسية حول الحرم الشريف حتى
 الآن مايقرب من أر بعين مليونا من الريالات (حوالي أر بعة ملايين جنيه مصرى).

س\_ماطول جدار المسجد وعرضه وارتفاعه ؟

جـ - صاحة السجد النبوى الشريف قبل النوصة السعودية ( ١٠٣٠٣ ) متر مر بعم ، أما مساحة الريادة فهى
 ( ٦٠٢٤ ) مترا مر بعا ، وحيث إنه قد هدمت أحزاء من الجامع القديم فقد بلغت مساحة العارة الجديدة
 ( ١٣٧١ ) مترا مر بعا . أما الجدار الغربي فطوله١٣٠ مترا \_ والجدار الشرق١٢٨ مترا \_ والجدار الشهالى
 ١٩ مترا \_ وارتفاع سقف المسجد من الداخل ١٢ مترا .

س –كم عدد أبوابه وما أسماؤها وما طول مصراع كل بلب وعرضه وارتفاعه مع وصف مختصر له وللزخارف التي عليه؟

حدد الأبواب هي ستة أبواب (1) باب سعود ومكون من ثلاثة مداخل (ب) باب عبد العزير مكون
 من ثلاثة مداخل (ج) باب عبد الجيد (د) باب الصديق (ه) باب عرب ابن الخطاب (و) باب عثمان ابن عثان – طول كل باب من الأبواب الجديدة ٣ أمتار وعرضه ٣/٢٠ متر، والبساب مصنوع من الخشب و به زخارف من النحاس الأصفر على الطراز العربي ( الأرابسك ) .

س ــ ما عدد الأساطين التي أقيمت في الهارة الجديدة وما ارتفاعها وقاعدتها مع وصف لواحدة منها ؟ ح ــ عدد الأساطين بالهارة الجديدة ٣٣٣ وارتفاع الواحد منها ٥ أمتار وقاعدته من الرخام الأسود تعلوه قاعدة من النحاس الأصفر ثم العمود الذي يذهبي بناج من النحاس الأصفر.

س\_ما عدد العقود والشرفات وشيء موجز في وصفها ؟

 عدد المقود ٦٨٩ عقدا ، والشرقات عددها ٤٤ شرفة ويتجلى فى المقود جمال الفن الاسلامى من ناحية الزخر فة المدوفة بالمة نصات .



س ... المناثر ... كم همى وما ارتفاعها ؟ وهل هى على شكلها القديم أو على شكلها التديم أو على شكلها التديم أو على شكلها التداوي في المناون في انجاز المنارة الواحدة ؟ ومن أى بلد هؤلاء العال والمهندسون الفين أشرفوا على بنائها؟ ومن هوكبير المهندسين وماجنيته ؟ جـ عدد المناثر الجديدة النتان، وارتفاع المناذنة - ٧٠ مترا أما الماذن القديمة فهى ائتلان أيضا . وقد استغرق بناء للنارة الواحدة سبتة أشهر ، والبناءون من سوريا ومصر والحباز ، وكبير المهندسين من مصر .

 س\_الأروقة \_ ما عددها مع ذكر الطول والعرض ووصف ليلاطيا ونقوشه وزخارفه ؟

عدد الأروقة أربعة: وهي الرواق الشالي والرواق الأوسط
 والرواق الشرق والرواق الذربي وأساس الرواق هو العقود

المشكررة ... والتي تحتوى على زخارف الارابسك وأما فلاخ لأحد الأرونة والمنود بالعارة السودية أرضية الرواقات فهى مغروشة بالرخام الأبيض وتتخللها أشرطة من الرخام الاسود وهذا عدا الرواق الجنوبي وهو القسم القديم من للسجد الشريف .

س\_الثريات الكهر باثية: ما عددها وما شكلها مع وصف لأهمها؟

- قد حلى المسجدالشريف فى العمارة الجديدة بمصابيح كهر بائية مثبتة فى أعلى الأمحدة فى كل عمود أربعة مصابيح من أربع جهات وقد عملت بشكل عربى جيل أخاذ وعددها أنف وأحد عشر مصباحا هـ ذا عدا الإضامة التى رتبت فى زوايا المقود والثربات السكهر بائية التى صعمت على طراز عربى خاص و يبلغ عددها ١٦٦ قطمة عدا ١٤٠٠ مصباح دائرى فى زوايا المقود . س\_متى بدى. فى عمارة المسجد؟ ومتى تم الانتهاء منها؟ ومن كان رئبس لجنة الاشراف على العمارة؟ ومن كان بمارنه من كبار مساعديه؟

كان البد. في تفيذ مشروع عمارة الحرم النبوى الشريف في الخامس من شهر شوال عام ١٣٧٠ هـ : وكان
 معالى الشيخ عمد بن لادن مدير الانشاء والتعبير المشرف العام على العمارة، ومعالى الشيخ محمدصالح قزار
 هو مدير مكتب مشروع تومعة السجد النبوى الشريف .

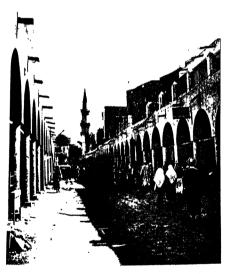

أحد الشوارع الرئيسية بالمدينة المنورةوقد ملهرت الغبة الحضراء ومبارة باب السلام

س\_ ما الوصف العام الشامل لشكل المسجد من الخارج ؟

ج \_ يحيط بالمسجد الشريف أربعة شوارع رئيسية وثلاثة ميادين عدا الشوارع الرئيسية نجاه المسجد الشريف ، وان تخلية أطراف المسجد الشريف من الدور وتنظيم هذه الشوارع قد جعل المسجد منظرا رائما وقد زينت جدار للسجد الشريف من الخارج بزخارف عربية جميلة وجعلت له نوافذ ذات مقود بنيت على طراز بديم ، كا أن بناء الجدار من الداخل والخارج وكذلك المقوف كان بناؤها كلها بالحجارة المقوشة المعوقة من للوازيكو مما جعل المسجد الشريف منظرا جيلايدعو للإعجاب والاستحسان. من حمل حصلت هناك بعض الاصلاحات للطرق للموصلة لبعض للزارات بالمدينة إبان عمارة المسجد ، وما هي وما مقد ار ما صرف عليها ؟

ب ـ لقد عبدت جميع طرق المزارات بالمدينة المنورة وهى : طريق سيد الشهداء ـ وطريق قباء ـ وطريق
 المساجد ـ والفبلتين، وجميع الطرق الرئيسية بالمدينة، وقد فرشت جميعها بالاسفلت .



# الملحق الرابغ

بعض آثار المدينة والمزارات وغـــــيرها

- \ -

## مساجدالمدينة المنورة(١)

تحفل طيبة بالمساجد الأثرية ، التي تمد بحق من أجل الآنار الإسلامية الخالدة ، وأولها مسجد قباء وهو أول مسجد امس على التقوى، ومن أشهرها للساجد السبعة . وقد سبق ذكر بعضها



أول مسجد أسس على التقوي

وقد قام المنفور له جلالة لللك عبد العز بز\_ لما بلغه أن .ساجد طيبة ، تحتاج إلى إصلاح وترميم ، أو تجديد بالآجر \_ بالنظر في شأنها جميعا ، ويعطى كل مسجد حاجنه التي تعيد له جدته . وهذه هي أهم هــذه المساجد :

<sup>(</sup>١) راجع صـ: ١٩١ مشروع توسعة المسجد النبوى الشريف.



عادح لأحد الساحد السبعة



صورة فدعة لمسجد الفيلتين

- ١ ـ مسجد السبق : الواقع بجوار الممشفى الملكى . فى الباب الشامى وهـذا السجد قد أصلح ، وسلم
   الدائرة الاوقاف .
- مسجد مالك بن سنان الواقع فى الحاطة حيال حوش المرزوق. وقد جدد بناؤه بالطرق الفنية الحديثة.
   وسلم اللاوقاف.
- مسجد بلال بن أبى رباح الواقع فى دار الحكومة فى السيح . وهذا المسجد تم الكئف عليه ورسمت
   خطة إصلاحه وسيداً السار فيه قر ما .
  - ٤ \_ مسجد محطة سكة الحديد كذلك .
    - ه \_ مسجد الكاتبية كذلك .
  - ٦ \_ مسحد حوش الناحوري كذلك .
  - ٧ ــ مسجد المصلى : والعمل جار فيه الآن ، وطفقوا بعتحون له باباً مر · ي الجهة الشمالية . .
    - ٨ ـ مسجد عروة بن الزبير الكائن في وادى العقيق، وقد قرر إصلاحه .
  - ٩ \_ مسجد شمس الواقع في البالب المجيدي قرب فندق التبسير . وهذا المسجد تم إصلاحه وسلم للاوقاف . .
    - ١٠ \_ حِبل أحد وضر يح سيدنا حمزة رضي الله عنه .

## ملهيئ تعليم



صرمح سیدما حمزة رصی الله عنه

#### - Y --

## القصور التاريخية بالمدينة

في المدينة كثير من الآنار والقصور التاريخية الاسلامية ، ومن أسهر هذه القصور :

- (١) قصر سعيد بن العاص وموقع هذا القصر في العقيق الصغير .
- (٢) قصر عروة بن الزبير رضى الله عنهما وموقع هذا القصر محوار بثر عروة
- (٣) قصر سكينة بنت الحسين رضى الله غنهما .
- (٤) قصر ابنة المرازق . (٥) قصر مراجل .
  - (٦) قصر إسحاق بن أيوب . وموقع هذه القصور الأر معة في حرة الوترة .
- (V) قصر عبد الله بن عامر . (A) قصر مروان من الحم .

والقصر الوحيد الذي لا تزال أطلاله شاخصة إلى اليوم هو قصر سعيد من العاس والعلك سعود حفظه الله قصر لخم أقيم حديثا في المدينة المنورة .

## قصر داود باشا (١)

كان داود باشا واليًا على العراق من قبل الدولة المثانية، وقدام ببور. ه عام ١٢٥٨ ه. ولما أخدت الدولة المثانية ثورته ، عفت عنه وأرسلته إلى المدينة المنورة شيخًا للحرم النبوى الشر مف،وكان هــدا المصب مرموقًا لدى الدولة . وحين استقر داود باشا في المدينة المنورة ، أنشأ قصره الفحم إلى جانب ستانه الدى عبى ١٠ ، وسماه بالداود.ة عام ١٣٦٥ ه.

وقد اختار هضبة المستندر المار يخية مكانا لنشييد قصره ليشرف على ما حوله من مناظر، ونبيد نجواره سيل ماء . لا بزال فأنما بنطق المنه الله على الله المنافق الله المنافق الله وسلم وقد اهتم الشيخ محد بن لادن، بهذا المستندر » فرلها المهاجرون من بن الأوقاف، وأجرى فيه إصلاحات عليه وسلم وقد اهتم الشيخ محمد بن لادن، بهذا المسكنان التاريحي ، فاستأجره من الأوقاف، وأجرى فيه إصلاحات واسعة ، حتى جعله صالحا ليسكون مستودعاً لآمار المدجد الدبوى الشريف وعلاً لورش عمارة التوسعة ، ومكاب للاعمال الإدارية ومحملة للبنزين ، على الطريقة الحديثة ، لتموين جميع الآلات والسيارات الداسة لأعمال مكنت التوسعة في المدينة المئورة .

<sup>(</sup>١) راحع ص : ١٠١ مشروع توسعة المسحد النبوى الئبر ف

والداود باشا مشيد قصر الداودية مد لا نسى ، هى أنه فى عضون مشيخته شاهد المسجد النبوى فى حاجة إلى المجلوب والمال ، من أنه فى عضون مشيخته شاهد المسجد النبوى فى حاجة إلى المجلوب ، والمال ، من كادت نوافيه رسائل داود باشا حتى أجاب الطالب ، وأوفد إلى المدينة المنبورة جماعة من العلماء والمهتدسين والحبراء ليدرسوا حالة المسجد و يرسموا خطة محماره من حديد ، وقد رفعها قرارهم إلى الساطان موافق عليه ، وأمر بمباشرة الأعمال لنجديد النباء عام ١٣٦٥ .

#### - T -

### خزانات ماء السر ب(١)

کان أهل للدسة للمورة فى الحاهلية ، وصدر الإسلام ، يستةون من آمارها النمبيرة سدّوية مأمها : كبثر « بضاعة » ، و بثر « لريس » و بئر « بيرجا. » ، و بنر « غرس » ، و بنر « رومه » ، و بنثر « البصه » ، و بنر « السقا » ، و بنر « ذروان » ، و بئر « عروة » ، و بنر « أبي أمب » ·

وما زال همدا شأن أهل للدبنة المدورة ، حنى انتقات الخلافة من الكووه إلى دمشق ، وأصبح معاونة بن أبي سفيان هو الخليفة . فاحب أن بنتخذ يداً عند أهل للدبنة النورة ، فيم الى واليه فيهما « مروات من من المنسكم » . وكان ذاك في طليعة النصف التالى من الفواحى إلى الملجرى ، وأمره بلجواء المماء من الفواحى إلى البلدة كارأى ذلك في دمشق ، وأمده من أحل دلك ، كل ما إخماحه من أموال ورحال وآلات وسوى ذلك. و مدان استقر رأى الخبراء على أن يكون ، أنى المماء من ضاحية قباء المذوبة مياهما وغزارتها . طفقوا عنون الانفاق الدلاً " ) وقد فرح أهل للدبنة مذلك . وسموا عين المماء الني حرت إليهم بالمين الزرقاء سبة إلى عرون الدي كانت عيناه زرواو من .

وقد ظل مصدر الدين الزرفاء من بنر الاررف الواقعة غر بي مسجد قباء ، مدة من الرمن ، ثم ضوعف ماؤها من آبار كنبرة ، و ساسيم شني ، في عصور محتلمة على جملة من الأيدى المارة المحسمة .

وقد وافت عين الرواء للدينة المنورة وهى منخفضة ، لدلك ئيدت لها جملة مناهل ذات دركات يهبط منهما. اليها كمهل الركى ، ومهل درب الجنائز ، ومنهل باب السلام ، ومهل حارة الأغوات ومنهل مسجد المصلى ، ومن المناهل ماجل كآبار مجدب المساء من « الدبل » بواسطة ، الدلاء كمهل أبى جيد، الواقع قريبا من الجسر .

<sup>(</sup>١) راجع ص ١٩١٩ منهروع توسعة المسجد السوى الثمريف .

<sup>(</sup>٢) الديل: هو جدول الماء، والجمع ديول، وهو اللفط المطلق لدى أهل المدينة حتى اليوم.

وممهل الباب المصرى ، وممل الب بصرى . ومنهل الباب الشامي .

ولم بمت حلالة الملك سعود حين رار المدينة ، أن يمد يده و يساهم في إصلاح العين الزرقاء مساهمة جليلة ، حبث أصدر أمره ، ماشا، خزامات حسدبئة بالاسمنت المسلح ، لنحفظ فيها المياه من معاسها صافية فقية ، ثم نوصل إلى المدمنة المنورة في الانانب الحديدية الحقية في جوف الأرض ونورع فيها على محلاتها .

والدى دالسا على اهمام حلالة اللك بمسروع خرامات الدين الزرقاء . وضعه الحجر الأساسى بيده . وقد دس فيه حملة من النفود الدهبية والفضية ومفض الوثائق التلريحية والخرائط ، وجمله من أعداد جر دنة المدينة المنورة . و الله النوفيق .؟



# كلمة الخِتَامِ

#### ----

هذه هي خامة الجرء الثانى من كتاب «شفاء النرام» والملحقات التي ذيلنا بها الكتاب، و بانتهائه يتهي هذا السكتاب القم ، والدغر النتياني يتهي هذا السكتاب القم ، والدغر الناني في أكثر من قبل ، ويعد إخراج الكتاب بهذه الصورة مفخرة ذلك وقد طبع الكتاب طبعة الصورة مفخرة بطيلة من المفاخر الدربية ، ويرج الفضل في ذلك إلى معالى الشيخ محد سرور الصبان الذي كان له فضل الحراج هذا الكتاب إلى عالم النور، و إلى مكتبة النهضة الحديثة بمكة المسكرمة لأصابها عبد الحفيظ وعبد الشكور فذا اللذين أسها بحيود مشكورة في اخراجه ومشره وطبعه ، وممنا ساعد على إناقة هذه الطبعة أنها محلان أروع الصور والخرائط الجديثة المتعمة التي لم يظهر لها من قبل مثيل في سحنها و إنافتها .

والأصول الخطية للكتاب فى منهى الرداءة ، محيث يصعب قراءة أية كلة من كلمانه دون مجهود شاق . فإخراج الكتاب حملة بهذه الصورة الرائمة من شدة التحرى والعجد ، ومع صعو بة أصول السكتاب وردامتها التى ليس لها مثيل فى المختلوطات . يعد عملا حايلا<sup>(1)</sup>

وللفاسي عدا «كتاب شفاء الغرام » الذي نتحدث عنه عدة كتب من أهمها :

١ - تاريخه الكبير المسمى « العقد النمين فى أخبار البلد الأمين » وهو تخطوط فى أرسة أجزاء ضحام ، ومنعطة نسخ خلية بدار الكتب المصرية ، وقد ترجم في الأو مكة وأعيانها وعلمائها وأدبائها ، منذ ظهور الإسلام حتى عصره ، و بدأ بالجمدين والأحمدين ، وفى صدره مقدمة اطيفة تحتوى على مقاصد الكتاب .

 ٢ - تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام وهو مختصر لكتابه « شفاه الغرام » و يسمى أيضاً « تحصيل المرام من تاريح البلد الحرام » ، وقد اختصر هـ ذا الكتاب وهو « تحفة الكرام » فى كتاب عنواله « هادى ذوى الأفهام إلى تاريخ البلد الحرام » واختصر هذا الكتاب الأخير فى كتاب له بعنوان « الزهور المقتطفة فى تاريخ مكة المشرفة » .

- ٣ \_ عجالة القرى للراغب في تاريخ أم القرى .
  - ٤ ــ الجواهر السنية فى السيرة النبوية .
- منتخب المختار المذبل به على تار يخ ابن النجار (٢).

<sup>(</sup>١) راجع النموء اللامع : ج ٧ صـ : ١٨ · (٢) منه نسخة مخطوطة سنة ٨٣٠ هـ ، في مكة المكرمة .

وقد توفى الفاسى ليلة الأربعاء الثالث والعشرين من شهر شوال للسكرم عام ٨٣٣ ه بحكة المشرفة بعد أن اعتمر فى السابع والعشرين من رمضان من العام للذكور .

وكتاب شفاه النوام هذا من أروع ما أبدعه مؤرخ عربى من حيث الدقة والأمانة العلمية والروعة في البحث والتحليل والاستقصاء والاستنتاج ، ولا يعرض القساسي لموضوع من موضوعات بحثه في السكتاب إلا و بذكر الآراء فيه ويتقدها ويرجح بينها ، مؤيدا كلامه بالدليل تلو الدليل ، وقد دون فيه العاسى أخدار مكة بتفصيل كثير ، وإحاطة شاملة ، و بعد من المصادر الاصيلة في هذا الموضوع بعد كتاب الأررق المتوفى نحو عام ٢٥٠ه ، والله من المصادر الاصيلة في هذا الموضوع بعد كتاب الأررق المتوفى نحو عام ٢٥٠ ه ، والله عن مكة وألم بالمثالف وجدة ، ولم يعرض المدينة المنورة ، الذلك رأينا إضافة كتاب ابن النجار في تاريخ المدينة كلحق لهذا الكتاب إتمامًا الفائدة واستكالا للنفع .

وترجع أهمية شفاء الغرام إلى استقصائه واستيعابه وجمعه لشتى الأخبار التى تتعلق بمكة وحرمها ، بمــا لم يحمعه مدوّن مد كنابى الأزرق والفاكهي ، و إلى نقله عن مصادر تار يخية تمد اليوم مفقودة .

والسكتاب كما يقول المرحوم الأستاذ محمد مبروك نافع فى تصديره له : « الس كتابا لنار يخ مكة السياسى فحسب ، بل هو بفصوله الأر بعين يعتبر دائرة معارف شاملة لهذا البساد الحرام وما يتصل به من النواحى العمرانية والدينية والتقافية والاجماعية ، وفيه من هذه النواحى مالا يوجد فى كتاب آخر من كتب التاريخ المروقة » .

والباب الخاص بولاة مكة في الإسلام يعد كتابا ضخما مستقلا بذاته ، وهو من أمتم ما كتبه الفاسي .

و بعد فإن كتاب القامي بحق دائرة معارف رفيعة في تاريح الإسلام والبلد الحرام والبيت والكمية،وفي التاريخ العربي بوجه عام .

ونحن على ثقة من أن مجهود الفاسى فى هذا السكتاب يكاد لا يضارعه بجهود مؤلف آخر ، وشفاء الغرام أول كتاب كامل بطبع الفاسى ، وقد سبق الأوربيون فطبعوا فى أوروبا منتخبات منه منذ نحو ثمانين عاما .

و إن الثقافة العربية لتستبشر اليوم بظهور هذا الكتاب كاملا في ثوب أنيق ، وطباعة جميلة .

ونحب أن نشير هنا إلى أن فى السكتاب كثيرا من الشعر المهامل النسج، للضطرب الوزن ، وفى بعضه مالا يظهر معناه . ولولا المحافظة على الأمانة والدقة لأانينا السكتير منه، خاصة وأن مراجعه معدومة، إذ لا يوجد فى كتاب آخر

( ه ه شغاء \_ ثاني )

وقع فى يدنا غير « شقاء النرام ». ويبدو أن نسخ الكتاب كلما قام بنسخها نساخ أعاجم فحرفوا كثيرا من السُعر الوارد فى الكتاب الذى يصعب فهمه على غير العناصر العربية ، فأبدلوا كلمة بأخرى ؛ مما جعل الشعر يضطرب .

و يوجد من « شفاء النوام α نسخة فى برلين برقم ٩٧٥٣، ونسخة ثانية فى غوطا بالمانيا برقم ١٧٠٦ ، ونسحة أخرى فى بار بس برقم ٦٦٣٣، وأخرى فى الآستانة برقم ٥٩٦، وأخرى فى مدبنة قاس برقم ١٧٨٣.

وقد ساعدنا الحظ في العنور على نسخة خطية جديدة من الكتاب أثناء طبع الجزء الناني ، وهي برتم ٢٠٦٧ تاريخ ، وكانت في مكنبة طلعت بالقلمة ، ولم تنبح دار الكتب المصرية الاطلاع على مخطوطات هذه المكتبة إلا منذ أمد قريب بما سهل علينا العنور على هذه النسخة ، وقد صورناها تصويرا ( فوغرافيا ) وراجعنا عليها أصول الجزء الناني ، وظلك من بدء الملزمة الثالثة والعشرين ، وهذا هو السرفي تأخر صدور الجزء الثاني قايلا عن موعده الذي كنا عاذمين على إخراجه فيه ، وتقع هدذه النسخة في ١٥٤ صفحة ، وهي أوضح قليلا من النسختين الخطيتين الخري من نسخة دارالكتب المصرية الخطية الأخرى. الاختراب المصرية الخطية الأخرى.

وقد شرت مجلة المنهل الحبازية النراء كملة في عددها الأخير الذي ظهر أثناء طبع هذه الخاتمة للأسناذ إبراهيم الدرو بي ببغداد أشار فيها إلى أن بالمسكتبة القادرية ببغداد نسخة خطية من « شفاه الغرام » رقم ٦٦٣ ، وقياسها ٨٧٨ من ، وعدد أسطر صفحتها ٥٧ سطرا ، ومجموع سحائقها ٨٧٣ صفحة ، وهي ناقصة الصحيفة الأولى والورقة الثالث كلها ويثلن أن ثانى الكتاب من أوله من خطوط أهل القرن العاشر للهجرة ، والباق من خطوط القرن الناش للهجرة ،

والأسانذة الأجلاء: الشيخ العلامة حمــد الجاسر والسيد المحقق محمد سعيد العامودى والأستاذ عبد القدوس الأنصارى والأستاذ عبد الله عبد الجبار الشكر على توجيهاتهم الصائبة لنا أثناء طبع الكتاب .

ونحن هنا نعتذر للقارئ عن بعض الأخطاء المطبعية التي حاولنا حجدنا التخلص منها ، ولسكن دائمًا السكمال لله وحده .

كا نرجو أن يوقنا الله فى القريب العاجل لإخراج دراسة تفصيلية عن الكتاب ومخطوطاته التى وصلت إلينا، مع فهارس الأعلام والأماكن التى تفضل الأستاذ محمد أبو الفضل الراهيم مدير الشئون المكتبية بدار الكتب المصرية بالقيام بصلها . ولا بفوتنا في هذا المقام تقديم خالص السُكر لمدير دار إحياه الكنب العربية وعمالها جميعاً ، ومحص بالشكر الأستاذ سليم الحلمي مدير الطبعة ، والسيد ابراهيم كامل رئيسها لمـــا قاما به من جهد مشكور في معاوسنا في إخراج وطبع هذا الكتاب القيم بهذه الصورة اللائفة .

ونحن نحمد الله أخيرا على فضله وتوفيقه ، وعلى أنت سدد خطانا إلى الصواب ، وسأله مريد السداد ، وأن يلهمنا الحق ، ويعرفن إياه ، إنه أكرم مأمول ، وأفضل مسؤول ، وما توفيقنا إلا بالله عليسه نتوكل وإليه نئيب ؟

محفقو الكتاب



## فهرس

# موضوعات الجزء الثاني من كناب شفار الغرام بأضار البدر الحرام للإمام تق الدين الفساس رحمه الله

الوصوع الموصوع الصفحه الصعحة دكر سب ولاية حراعة لمكه في الجاهلية . ٣ (الباب السادس والعثم ون): في دكر شيء 2.4 « مده ولايتهم لمكه من حبر إسماعيل ٤٨ ذكر ذبح إبراهم لإسماعيل « من ولي الست من خراعة 59 (الباب السابع والعشرون): ذكر شيء من « شيء من حبر عمرو بن عامر الذي تسب خبر هاحر ودكر أولاد إسماعيل 161 - 4-1 ( الباب النابي والثلاثون ) : في دكر شي من ذكر أسماء أولاد إسماعيل ٦. w « شيء من خبر بني إسماعيل أحمار فريش عكة في الحاهلة ۲. ذكر شيء من فضلهم « ولاية نابت بن إسماعيل للبيت ٦. 74 « بيان نسب قريش ( الباب الثامن والعشرون ) : ولاية إياد بن 74 نرار للكمبة وولاية بنيه لها « سب تسمية قريس بقريس ٦٤ دكر ولاية إماد « اسداء ولاية فريس الكعية ومكه 7 2 ٦٥ « « بي إياد الكعمة وشيء من خبرهم ( الباب الثالث والبلانون ) : ذكرخبر سيقصى ٧٥ وتولمهم لما كان بيده وحد مضر ومن ولي الكعمة منهم ( الباب التاسع والعشرون ) : في ذكر من (الباب الرابع) والثلانون : في دكر شيء ٩٢ من خبر الفحار والأحاسس ولى الإحارة بالماس من عرفة (الباب الثلاثون) . في دكر من ولي إنساء يوم العبلاء \_ يوم سرب \_ يوم الحزيرة ٩٤ الفحار الأول وما كان فيه بين قريش وقيس ٩٧ الشهور من العرب عكه ذكر صفة الإنساء خبر الأحابيش ومحالفتهم لقريش (الماب الحاسس والدلاثون) : حلف الفضول « الحس والحلة ٤١ « الطلس ١٠٤ ابن جدء أن الذي كان الحلف في داره . ٤٣ ( الىاب الحادى والتلاثون ) : في دكر نهى، ١٠٧ أحواد قريش في الجاهامة ١٠٨ الحكام من قريش مكة في الجاهلة من خر خزاعة

١٠٨ تملك عثمان بن الحويرث على قريش ممكة في الجاهلية

ذكر نسبهم

٤٤

| صفعه وصوع                                               | 1                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| سعه به<br>۳۲۷ قتل الهودواستيلاء الأوسوالحررج علىالمدينة | صفحة موصوع                                      |
| ٣٢٧ (الباب الثاني): فتح المدينة                         | ۱۱۰ (الباب السادس والثلائون): في ذكر شيء        |
| ۳۲۸ ( « النالث ): هجرة الدى وأصحابه                     | من خبر فتح مكه                                  |
| ۲۲۸ ( « الرابع): فضائل المدينة                          | ١٢٤ فوائد تنعلق مخبر فتح مكه                    |
| ۳۳۷ ( « الحامس): تحريم المدينة وحدود حرمها              | ۱۹۲ (الباب السابع والنلاتون) في دكر شيء من      |
|                                                         | ولاة مكة فى الإسلام                             |
| ۳۳۹ ( « السادس ): وادى العميق وفضله                     | ۲۱۳ ( الباب النامن والنلاثون ) : فى ذكر شىء     |
| ٠٤٠ ( « السابع): آبار المدينة وفضلها                    | من الحوادث المتعلقة عَكَمْ في الإسلام           |
| ٣٤٥ ( « الثامن ) : جبل أحد وفصله وفضل                   | ۲۲۰ (الباب التاسع والثلانون) :في ذكر شيء من     |
| الشهداء به                                              | أمطار مكه وسيولها وأخبار الغلاء والرخص          |
| ٣٥٠ (الباب التاسع): إجلاءالسي بنيالنضير من المدينة      | والوباء بها                                     |
| ٣٥١ ( « العاشر): حفر الني الحندق حول المدينة            | ۲۹۰ ذکر الأمطار والسيول                         |
| ۳۵۶ ( « الحادی عشر ): فی ذکر قتل بنی                    | ٢٦٩ أخبار الغلاء والرخص والوباء                 |
| قريظة بالمدينة                                          | ٢٧٨ (الباب الأربعون )الأصنام التيكانت بمـكه     |
| ۳۵۵ ( الباب النانی عشر ) : فی دکر مسجد                  | وحولها وأسواق مكه وما قيل من الشعر في           |
| النبى وفضله                                             | الشوق إليها                                     |
| ٣٥٧ فضيلة المسجد والصلاة فيه                            | ۲۷۸ ذکر الأصنام                                 |
| ٣٥٨ حجر أزواج النبي                                     | ۲۸۱ اللات والمزى                                |
| . ٣٩ مصلى النبي بالليل                                  | ٢٨٢ أسواق مكه فى الجاهلية والإسلام              |
| ٣٩٠ الجذع الذي كان يحطب إليه الـي                       | ٢٨٥ ما قيل من الشعر في الشوق إلى مكه            |
| ٣٩١ عمل المنبر                                          | وذكر معالمها                                    |
| ۳۹۳ ذکر الروضة                                          | ٢٩٣ خاتمة المؤلف للكناب                         |
| ٣٦٤ سد الأبواب الشوارع فى المسجد _ تجميره _             | ۲۹۷ ملحقات                                      |
| تخليقه الخ                                              | ۲۹۹ الملحق الأول : ولاة مكة بعد « الفاسى »      |
| ٣٩٥ أهل الصفة                                           | ٣١٧ الملحق الثــانى : كتــاب الدرة الثمينة في   |
| ٣٦٧ العود الذي في الاسطوانة عن بمين القبلة              | تار مح المدينة، لابن النجار                     |
| ٣٦٧ موضع اعتـكاف الـبي                                  | ٣١٨ المقدمة                                     |
| ٣٦٧ إسطوانة التوبة                                      | ٣٢٩ مقدمة المؤلف                                |
| ٣٦٨     «    النبي التي كان يصلي إليها                  | ٣٢٣ ( الباب الأول ):أسماء المدينة وأول من سكنها |
|                                                         | ٣٢٤ سكى اليهود الحجاز                           |
| ۳۹۹ « على بن أبى طالب                                   | ٣٢٥ نزول أحياء من العرب على يهود                |
| ٣٩٩ فضيلة الصلاة إلى أساطين المسجد                      | ٣٢٥ ﴿ الأوسوالحزرج المدينةُ                     |
|                                                         |                                                 |

الموضوع صفحة ٣٦٩ زيادة عمر في المسجد ۳۷۱ « عنمان ٣٧٣ « الولد بن عبد الملك فه ۳۷٤ « الميدى ٣٧٥ الستارة التي كانت على صحن المسحد ٣٧٦ المصاحف التي كانت بالمسحد ٣٧٧ السقايات « « في المسحد ٣٧٧ ذرع المسجد اليوم وعدد أساطنه ٣٧٩ ( الباب الثالث عشر ) : مساحد المدينةوفضلها ٣٧٩ مسجد قباء ۳۸۰ « الفتح ٣٨١ « القبلتين \_ الفضيخ \_ بني قريظة ٣٨٢ ( الباب الرابع عشر ) :مسجد الضرار وهدمه ٣٨٣ ( « الخامسءشر): ذكروفاةالنيوصاحب ٣٨٣ ذكر وفاة النبي ۳۸۸ د د أبي بكر

۳۸۹ ( ( عمر

سعه الموسوع (البات السادس عشر ) : فضل زيارة الذي سمى (البات السادس عشر ) : فضل زيارة الذي سمى الله عليه وسلم (البات السادي عشر ) : البقيع وفضله (عمر ) :أعيان من سكن المدينة المحلسف الثالث : العارة التي أدخلت على المسجد السوى الشريف السودي الشريف الشريف السودي الشريف السودي الشريف السودي الشريف الشريف

٤١٢ المسحد السوى قبل التوسعه
 ٤١٥ سير العمل في المارة الجديدة .
 ٤١٧ الماني التي هدمب

٤١٩ وصف المسجد بعد النوسعه
 ٤٢٠ أبوات الحرم النبوى الشريف
 ٤٢٢ حول العارة الحديدة

۲۲3 للمحق الرابع: بعس الآثار والمرارات
 ۲۲3 مساحد المدينة المورة
 ۲۲۹ القسور التاريخية

۲۹٪ فصر داود باشا ۳۰٪ خزانات ماء الشرب ۳۲٪ کلمة الحتام



﴿ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ﴾

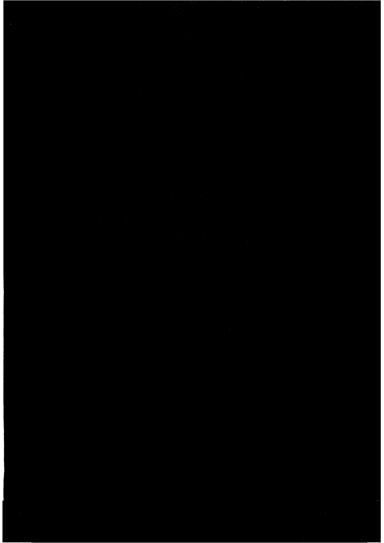